# المناب المراجع المراجع

تَفْسِيرُالقُرَآنِ الكريمِ عَلَىٰ مِنْهاج الأَصْلَيْنِ العَظِيْمَا يُنِ مَا الوَحْسَائِنِ : القُرَآنِ وَالسَّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ -عَلَىٰ فَهُمْ إِلصَّحَابَةِ وَالسَّابِعِيْنَ

تَنْ تَعْسِيرُ مِنْ هِي فَقِيقِي تَ امِلُ مُعَاصِرً

الجنبي الأولى

تأليفالأستاذ الدكتور مَا مُرُورِن مِمُورِين

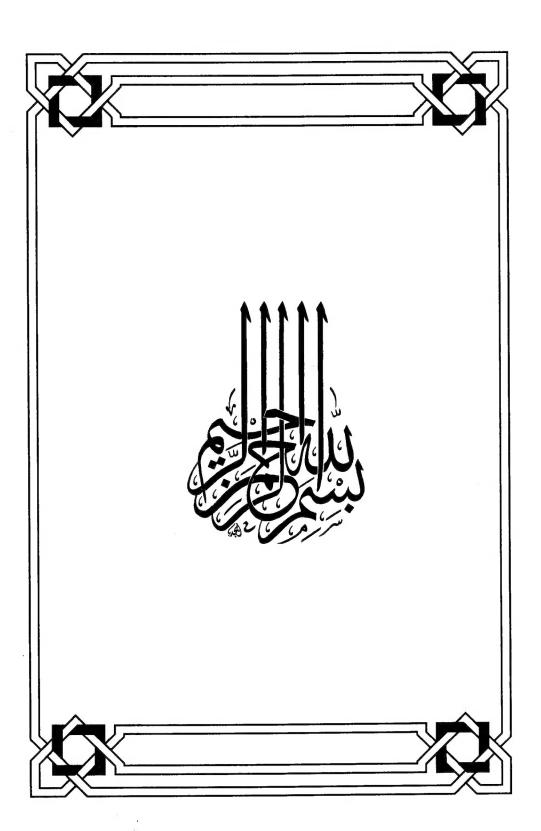

ì

السَّوْنِ الْمُحْدِدُ اللَّهِ الْمُحْدِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

# جميع حقوق الطبع والتصوير محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى 1428 هـ ـ 2007 م

موافقة وزارة الإعلام رقم: 91092

ورقم: 91451

تاريخ: 16/ 7/ 2006 م

دمشق \_ سورية

يطلب من المؤلف دمشق هاتف: 3218471

المدقق اللغوي الدكتور أحمد راتب حموش

#### لمحة عن المؤلف

الاسم: مأمون حموش

مكان وتاريخ الولادة: دمشق ـ سورية

الثلاثاء 17 \_ محرم \_ 1382 هـ

1962 - حزيران - 1962 م.

#### الدرجات العلمية والتخصصية:

- 1 ـ إجازة في العلوم ـ رياضيات فيزياء ـ الترتيب الأول بامتياز ـ جامعة دمشق . 1985.
  - 2\_ إجازة في الهندسة المدنية \_ جيد جداً \_ جامعة دمشق 1985.
- 3 ـ ماجستير في العلوم ـ جمل المعادلات التفاضلية ـ جامعة أوكلاهوما ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ 1988.
- 4 ـ ماجستير في الهندسة الإنشائية ـ قشريات ثنائية الانعطاف ـ جامعة أوكلاهوما ـ ـ ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ 1989.
- 5 ـ دكتوراة دولة في العلوم ـ رياضيات فيزياء ـ الجمل الديناميكية ـ جامعة
   آركنساس ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ 1993.
- 6 ـ دكتوراة فلسفة في الهندسة الإنشائية ـ نظرية المرونة ونظرية العناصر المنتهية والمحيطية في التحليل اللاخطي ومجالات التقارب ـ جامعة آركنساس ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ 1993.
- 7 ـ تخصّص في العلوم الشرعية مع حفظ القرآن الكريم وأغلب كتب السنة والسيرة الصحيحة.

#### المؤلفات العلمية:

- 1 السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (3 مجلدات).
  - 2\_ أصل الدين والإيمان \_ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2 \_ مجلد).

- 3 تحصيل السعادتين على منهج الوحيين (أبحاث في علم النفس ـ مجلد).
- 4\_ منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلُّط الجن (أبحاث في علم النفس \_ مجلد).
- 5- الأمراض النفسية وعوامل الشد إلى الخلف (أبحاث في علم النفس مجلد).
  - 6 ـ الحج والعمرة على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة.
    - 7 ـ علوم الحديث وتراجم أعلامه وفرسانه .
  - 8 السياسة الشرعية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة.
  - 9\_التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون (8\_مجلدات).
    - 10 ـ نظرية المرونة ـ دراسة تحليلية وتطبيقات هندسية ـ جامعة دمشق.
  - 11 الرياضيات المتقدمة للمهندسين \_ كلية الهندسة المدنية \_ جامعة دمشق.
    - إضافة إلى موضوعات وأبحاث علمية متنوعة قيد الإنجاز.

#### المساجد التي تعاقب على الخطابة والتدريس فيها:

- أ\_ مابين الأعوام 1987 ـ 1993.
- 1 مسجد الصديق ستيل وتر أوكلاهوما الولايات المتحدة الأمريكية.
  - 2 مسجد حمزة فيتفل آركنساس الولايات المتحدة الأمريكية.
- 3 المراكز الإسلامية في ولاية: نيوجرسي، تكساس، كاليفورنيا، أوكلاهوما، آركنساس، وغيرها في الولايات المتحدة الأمريكية.
  - ب ـ مابين الأعوام 1994 ـ 2006.
  - 1\_مسجد عمار بن ياسر\_قرى الأسد\_دمشق.
  - 2 مسجد البراء بن عازب باب شرقى دمشق.
    - 3\_ مسجد الخجا\_ حيّ المزّة\_ دمشق.
    - 4\_ مسجد الحسن \_ أبو رمانة \_ دمشق .
      - 5\_ مسجد القزاز \_ حي برزة \_ دمشق.
    - 6 ـ مصلىٰ العيد ـ جبل قاسيون ـ دمشق.
      - إضافة إلى مساجد متفرقة أخرى .

# بِنْ اللَّهِ الرُّهُ الرُّهُ الرُّهُ الرُّهُ الرَّهِ الرُّهُ الرَّهُ الرُّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرُّهُ الرَّهُ الرَّالِ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ اللَّهُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ اللَّالِمُ الرّالِمُ اللَّالِمُ الرَّالِمُ الرّالِمُ اللَّالْمُ الللَّالِمُ اللَّالْمُ الللّالِمُ الرّالِمُ اللَّالْمُ اللللّالِمُ ال

#### المقدم\_\_ة

إن الحمد لله نحمدهُ ونستعينُه ونستغفره ، ونعوذُ بالله ِمن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبدهُ ورسوله .

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَآءً ﴿ وَالنَّقُواُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى نَسَآءَ لُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصّلِحَ لَكُمْ أَعَمَٰلَكُرْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .

أما بعد: فإن خير الكلام كتاب الله ، وخير الهدي هديُ محمد ﷺ ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

وإنَّ الله سبحانه في كتابه الكريم قد أثنىٰ على القرآن العظيم ، فوصفه في أوصاف عالية ، هي في منتهىٰ الفخامة:

- 1\_ مبين. قال تعالى: ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِئْكِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [يوسف: 1].
- 2\_عظيم. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: 87].
  - 3\_ مجيد. قال تعالى: ﴿ فَ وَأَلْقُرُ مَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق: 1].
  - 4\_حكيم. قال تعالى: ﴿ يَسَ إِنَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [يس: 1\_2].
    - 5 ذو ذكر . قال تعالى : ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ [ص: 1] .
  - 6 ـ كريم. قال تعالى: ﴿ إِنَّمُ لَقُرْمَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِنْكِ مَّكْنُونِ ﴾ [الواقعة: 77 ـ 78].

7 ـ مبارك. قال تعالى: ﴿ وَهَاذَا كِتَنَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْنَاذِرَ أَمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِمَا ﴾ [الأنعام: 92].

8 ـ روح. قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِينًا ﴾ [الشورى: 52].

9 ـ بشير ونذير. قال تعالى: ﴿ حَمَرَ ۞ تَنزِيلُ مِنَ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيدِ ۞ كِنَبُ فُصِّلَتَ ءَايَنتُهُ قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَبَذِيرًا فَأَعْرَضَ ٱكْتَثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [فصلت: 1 ـ 4].

10 ـ عزيز. قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيزٌ ﴾ [فصلت: 41].

11 ـ علي. قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فِيَ أُمِّرُ الْكِتَابِ لَدَيْنَ الْعَلِيُّ حَكِيمُ ﴾ [الزخرف: 4].

هذا الثناء الرفيع من الله سبحانهُ على كتابهِ قد لفت انتباه المسلم الصحابي فأفردهُ بمكانة خاصة في حياته حفظاً وتلاوة وتدبراً وعملاً .

وقد أنزل الله تعالى هذا القرآن مُنَجَّماً مفرقاً على الوقائع ليكون ذلك أثبت في الفهم والحفظ والتدبر ، فكان الصحابة لا يتجاوزون عَشْر الآيات منه حتى يتقنوا تلاوتها وحفظها ويقوموا بها ويعملوا بمقتضاها ، ثم يغادروا إلى عشر آيات غيرها ، وهو أمر حَريّ بالمسلمين اليوم أن ينتبهوا له عند تعليمهم أبناءهم كتاب الله في المساجد أو البيوت أو حلق العلم والذكر ، فلا يكون الهدف هو التسابق في الحفظ فحسب لِيُنسئ بعد أيام أو سنين إن لم يتعاهده صاحبه من التفلت ، وكذلك لا يكون الجهد كله منصبا على حراسة الحفظ فحسب دون العناية بالفهم والتفسير والأحكام والواجبات وربط القرآن بالحياة ، فهذا أمر غفل عنه كثير من المسلمين اليوم ، فإذا جاءت الفتن فلا ينفع الحفظ الذي لم يقترن بالتفسير وفهم سنن الله وأحكامه في الأمم ، ونواميس التغيير في الأحوال والنعم ، ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ومحامده ووعده ووعيده وما أخرً للمسرفين من العذاب والنَّقم ، ولكن إذا اقترن الحفظ وحسن التلاوة بحسن الفهم والعمل ثم الانتقال بعد ذلك إلى غيرها من الآيات كان أقرب لطريقة النبي على معامه أصحابه رضوان الله عليهم.

#### ثمرات علم التفسير:

1 - فهم كتاب الله العظيم ، الذي أنزله بلسان عربي مبين .

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ قُرَّهَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: 2].

2 ـ التأمل والتدبر بآيات هذا الكتاب الكريم ، فهو الكتاب المعجز والحجّة والذكر الحكيم.

قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافَا كَيْرِيّا﴾ [النساء: 82].

وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ [محمد: 24].

وقال تعالى: ﴿ كِنْنَبُ أَنزَلَنَهُ إِلَيْكَ مُبنَرُكُ لِيَنَّبَّرُواْ ءَاينيهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَ ﴾ [ص: 29].

قال القرطبي: (فالواجب على من خَصَّهُ الله بحفظ كتابه أن يتلوهُ حق تلاوته ، ويتدبّر حقائق عبارته ، ويتفَهّمَ عجائبه ، ويتبيّن غرائبه).

وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً: [والقرآن حجةٌ لك أو عليك ، كل الناس يغدو فبائع نفسه ، فمعتقها أو موبقها] (1).

وفي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن جبير بن نفير عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً: [إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. يعني القرآن] (2).

3 ـ أخذ الحِكَم والفوائد والدروس من الآيات للاعتبار ، ومعرفة علل النواهي والأوامر والأخبار.

قال تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيَّوٍ ﴾ [الأنعام: 38].

فالقرآن كتاب الله تبارك وتعالى ، فيه نبأ من قبلنا ، وخبرُ ما بعدنا ، وحكم ما بيننا ، وهو الفصل ليس بالهَزْل ، مَنْ تركه مِنْ جبّار قصمه الله ، ومن ابتغىٰ الهُدْئ في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، ونوره المبين ، والذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تتشعّب معه الآراء ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يملّه الأتقياء ، ولا يَخْلَقُ على كثرة الرد ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (223) ، وأحمد (5/ 342) ، والدارمي (658) ، والبيهقي (1/ 10).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/150) عن جبير بن نفير مرفوعاً مرسلاً ، وأخرَّجه الحاكم (1/555) موصولاً كما يتضح من السند ، وكذلك البيهقي في «الأسماء والصفات» (236) ، ورجاله ثقات ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (961).

ولا تنقضي عجائبهُ ، مَنْ علِمَ علمهُ سَبَق ، ومَنْ حكم به عدل ، ومَنْ عملَ بهِ أُجِرَ ، ومَنْ عملَ بهِ أُجِرَ ، ومن دعا إليهِ هدي إلى صراط مستقيم.

روى مسلم وأهل السنن من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [من سلك طريقاً يلتمس فيه عِلماً سَهّل اللهُ له طريقاً إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفّتهم الملائكة ، وذكرهم اللهُ فيمن عنده ، ومن أبطأ به عملهُ لم يُسرع به نسبه](1).

4\_ وقوع الخشية والرهبة في القلب ، نتيجة التأثر بمعاني كلام الرب.

قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَيِهَا مَّنَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْبَ وَلَا مَرَبُهُمْ أَمُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهُ فَا لَكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِدِ مَن يَشَامَ أَوْ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: 23].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ مِنَ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِكَنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [الحديد: 16].

ثم إن خشوع قلوب المؤمنين للقرآن العظيم ، يُقابل بشفاعة القرآن لهم يوم الدين.

ففي صحيح ابن حبان بإسناد جيد عن جابر ، عن النبي ﷺ قال: [القرآنُ شافِعُ مُشَفَّعٌ ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ ، من جَعَلَهُ أمامَهُ ، قادَهُ إلى الجنة ، ومَنْ جَعَلَهُ خلفَ ظَهرهِ ، ساقَهُ إلى النار] (2).

وقوله: «وَمَاحِلٌ مصدق». أي: خصم مجادل مُصَدَّقٌ ، والمماحلة في كلام العرب المماكرة ، والمكايدة ، فالقرآن شافع لأهله أهل الخشية والإيمان ، خَصْمٌ مجادِلٌ لمنكريه أهل المكر والطغيان.

5 ـ وقوع الطمأنينة على القلوب ، نتيجة العلم بآفاق كلام المحبوب.

فالطمأنينةُ تنزل على قلوب أهل الإيمان ، الذين هم أهل العلم بالقرآن ، أهل الله وخاصتهُ من الإنس والجان.

حدیث صحیح. أخرجه مسلم (2699) ، و(2700) ، وأبو داود (4946) ، والترمذي (2945) ،
 والنسائي في «الكبرى» (4/ 308 \_ 209) ، وابن ماجة (225) ، ورواه أحمد في المسند (2/ 52).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (1793) ، وأشار المنذري في «الترغيب» (2/ 207) إلى تقويته ، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (2019) وقال: إسناده جيد ، رجاله ثقات.

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَنَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنَّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: 28].

وفي سنن ابن ماجة والنسائي بإسناد حسن عن أنس بن مالك ، قال: [قال رسول الله عليه على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله الله على الله على الله وخاصّته على الله وخاصّة الله وخاصّته على الله وخاصّة على الله وخاصّة على الله وخاصّة على الله وخاصة الله وخاص

وفي الأثر عن عثمان: (لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله تعالى).

6 ـ معرفة ضوابط وقواعد أصول الدين والسلوك والأحكام، نتيجة التفسير والتحليل المنهجي لآيات هذا القرآن.

ففي علم التفسير علم الأصول والقواعد والأحكام ، وفهم ميزان وضوابط الحلال والحرام ، وإلا فإن في الجهل والفوضي الهلاك وخراب البنيان.

قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْدِلَاهَا كَيْرًا ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْنِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمُهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 82 ـ 83].

وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي جهيم مرفوعاً: [لا تُماروا في القرآن ، فإن مِراءً في القرآن كُفر]<sup>(2)</sup>.

وفي مسند أحمد \_ كذلك \_ عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [هلاك أمتي في الكتاب واللبن؟ قال: يا رسول الله! ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل ، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون (3)] (4).

7 ـ معرفة منهاج الشريعة في تقرير الأحكام ، ومعالجة مستجدات الأمور التي طرأت عبر الزمان.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (215)، والنسائي في «الكبرى» (8031)، والحاكم (1/556) وإسناده حسن، رجاله ثقات. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (178).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 169 ـ 170) ، وصحيح الجامع (4320) ، وسنده صحيح.

<sup>(3)</sup> أي يخرجون إلى البادية لطلب اللبن في المراعي على حساب ترك الجماعات والجمع والاهتمام بالدين. وهو شأن كثير من أهل هذا الزمان.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 155) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778).

ففي علم التفسير علم الدنيا والآخرة ، وتقرير مناهج بناء النفس والأسرة والمجتمع والدولة ، وتأصيل القواعد والأصول لدراسة مستجدات الأمور في حياة المسلمين ، على منهاج التفسير المستنبط من نور الوحيين.

قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلدِّكَر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44].

قال الإمام أحمد كما يروي عنه أبو الحارث: (لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة) ـ أعلام الموقعين.

أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» بسند صحيح عن أبي ذر قال: [تركنا رسول الله على الله

8 ـ فوائد علمية أخرى كثيرة ، لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى.

إنَّ هذا الكتاب الذي أقدَّمهُ اليوم للأمة هو تفسير الوحي العظيم ، على منهج الوحيين وفهم الصحابة والتابعين ، وهو منهاج متكامل في فهم كتاب الله عز وجل ، لا يقتصر على فهم الآيات وذكر معانيها ، بل يتعداه إلى ربطها بما صَحَّ من أسباب نزولها ، واستنباط الفقه والأحكام الشرعية المتعلقة بها ، ووصلها بعلوم من صحيح السنة العطرة تتصل بآفاقها ، وبقواعد السياسة الشرعية ، وأصول الفقه المستنبطة منها ومن منهاج السيرة النبوية المطهرة .

وقد كنتُ بدأت في مشروع هذا التفسير أيام التخصص في الولايات المتحدة الأمريكية ، نتيجة للشعور بضياع المسلمين وجماعاتهم في متاهات الرأي والهوئ والحزبية ، والتجرؤ على تحريف فهم الآيات والنصوص الشرعية ، لتناسب مناهجهم التي وضعها لهم مشايخهم والتي هي في كثير من أحوالها تقليد لمناهج أرضية ، وتنحرف في بنائها عن منهاج صحيح السيرة النبوية .

ولما كانت التفاسير الموجودة في تاريخنا وعالمنا الإسلامي تفتقر أحياناً إلى المنهج ، وأحياناً إلى التأصيل ، وأحياناً إلى علوم الوحي الثاني «السنة الصحيحة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1647) ، وأخرجه أحمد (5/ 153) من طريق آخر عند أبي ذر. وينحوه البزار (147). وانظر السلسلة الصحيحة (1803).

المطهرة» ، بل يشكل بعضها - أحياناً - صورة من الفوضى والضياع لا يخلص طالب العلم معها إلى فهم دقيق واضح لكثير من الآيات المتشابهات ، أضف إلى ذلك امتلاء بعضها أو أكثرها بالإسرائيليات والأخبار الواهية والقصص المكذوبة ، والأحاديث الضعيفة والموضوعة ، والأقوال الكثيرة المتعارضة ، وغير ذلك من العيوب ، فقد دفعني هذا الركام من المشكلات إلى الاستعانة بالله على تفسير أصيل يبث في الأمة معاني القرآن بروح الوحيين وجمال منهاج النبوة ، بعيداً عن الرأي والفلسفة وعلم الكلام والخرافات ، والقصص الواهية والإسرائيليات ، وفوضى المعاني والأقوال والتناقضات ، وهو في الوقت ذاته تفسير عصري يواكب فهم المستجدات ، وعصر العلوم والاكتشافات.

وقد أفدت من معظم كتب التفسير في ذلك ، فإنها تبقىٰ الأصل والمرجع لكل الباحثين \_ جزىٰ الله المفسرين عن الأمةِ خير الجزاء \_ كما أفدت من ميراث المحدثين والفقهاء وبحوث السنة والسياسة الشرعية والسيرة النبوية ومعاجم اللغة العربية ، وقد اجتهدت وبذلت أقصىٰ الجهد في تنقية هذا التفسير من كل حديث لا يصح عن النبي وذكرت درجة صحة كل حديث ومصادره التي يُرجع إليه فيها ، فأضفته إلى من خَرَّجَةُ من الأئمة الأعلام ، والثقات المشاهير من علماء الإسلام ، ونسبت كل قول في التفسير إلى قائله ، من الصحابة أو التابعين ، أو كبار العلماء والمفسرين ، فإنه كما يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله . وقد سعيت إلى تفنيد الأقوال ، وتوجيه المعنىٰ ليخلص من تناقضات آراء والجمع بين بعضها إن سمحت الأحوال ، وتوجيه المعنىٰ ليخلص من تناقضات آراء

وقد سمّيتهُ: «التفسير المأمون ، على منهج التنزيل والصحيح المسنون» ، ليكون موسوعة في علوم الوحيين: القرآن الكريم والسنة الصحيحة العطرة ، فلا يصدر الفهم إلا منهما ، ولا يتفرقان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقد عملته تذكرة لنفسي ، وإحياء وإنقاذاً لأمتي ، وذخيرة ليوم رَمْسي (1) ، وعملاً صالحاً أستأنس بهِ في حياتي وبعد موتي .

فالحمدُ لله الذي جعل صدري وعاء للوحيين ، وحرّك قلمي لتصنيف علوم الملة والدين ، وتبليغ الأمة ميراث سيد المرسلين ، فإن أصبت فإنما هو مَنُّ الله تعالى على

<sup>(1)</sup> الرَّمْسُ: الدفن.

وتوفيقه وفضله وكرمه ، وإن أخطأتُ فإنما ذلكَ من نفسي وتقصيري ومن الشيطان ، وأستغفر الله من ذلك .

اللهم إني أسألك بحبك لتفسير كلامك بوحيك وهدي نبيك أن تتقبل مني هذا العمل إنك أنت السميع العليم ، وأن تجمعني بنبيك محمد على في جنة الفردوس تحت ظل عرشك العظيم ، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وأن تجعل هذا التفسير يضيء بيوت وحياة المسلمين في أرجاء المعمورة ، وأن يكون عماداً لخلافة راشدة على منهاج النبوة ، إنك أنت البر الرحيم ، والحمد شه رب العالمين

دمشق: 6/ ربيع الآخر/ 1427/ هـ. الموافق 4/ أيار/ 2006 م.

وكتبه مأمون أحمد راتب حموش



# أئمة التفسير من الصحابة ومدارسهم وتراجمهم

- 1 المدرسة المكية: أستاذها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ، وعنه أخذ سعيد بن جبير ، ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء وغيرهم.
- 2 ـ المدرسة المدنية: أستاذُها أُبي بن كعب ، وعنهُ أخذ زيد بن أسلم وأبو العالية رفيع بن مهران ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم.
- 3 ـ المدرسة العراقية: أستاذها عبد الله بن مسعود ، أخذ عنه: علقمة ومسروق بن الأجدع والأسود ، ثم من بعدهم: الحسن البصري وعامر بن شراحيل الشعبي وقتادة وغيرهم.

#### أولاً: المدرسة المكية:

1 ـ عبد الله بن عباس: هو الإمام البحر عالم العصر وحبر الأمة ، مات رسول الله على عشرة سنة ، وقد دعا لهُ النبي ﷺ.

فقد أخرج البخاري عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: [ضمَّني النبي ﷺ إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة].

قال البخاري: (والحكمة: الإصابة في غير النبوة).

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس: [أن النبي ﷺ أتىٰ الخلاء ، فوضعتُ له وَضوءاً ، فلما خرج قال: مَنْ وضعَ هذا؟ قلت: ابنُ عباس ، قال: اللهم فَقّههُ في الدين](2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجهُ البخاري (3756) ـ كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ ، باب ذكر ابن عباس رضي اللهُ عنهما. وانظر صحيح سنن الترمذي (3004) ـ في المناقب.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2477) \_ كتاب فضائل الصحابة \_ باب من فضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

وأخرج ابن ماجة في السنن بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: [ضَمَّني رسول الله ﷺ إليه ، وقال: اللهم عَلِّمُهُ الحِكْمَةَ وَتأويلَ الكتاب]<sup>(1)</sup>.

وأخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [دعا لي رسول الله ﷺ: أن يؤتيني الله الحكم مرتين] (2).

فابن عباس هو أكثر الصحابة وأشهرهم تفسيراً للقرآن الكريم ، وكان لهُ مدرسة تخرج فيها مجاهد وعكرمة وغيرهما ، وروىٰ له الأئمة الستة .

وروىٰ الأعمش عن أبي وائل: (استعمل عليٌّ ابنَ عباس على الحج فخطب يومئذِ خطبة ، لو سمعها الترك والروم لأسلموا ، ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها).

وكان عبد الله بن مسعود يقول: (نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس).

وقد شهد له بالفضل ـ وهو شاب في عنفوان الصبا ـ كبار الصحابة حتىٰ كان ينافسهم وينتزع إعجابهم مع حداثة سنّه ، وكان عمر رضي الله عنه يدخله إلى مجلس الشورى مع كبار الصحابة الأجلاء يستشيرهم ، وربما عرض الأمر عليه ، وكان تقدير عمر لابن عباس مثار جدل عند بعض الصحابة. حتىٰ قال بعضهم: «لم يدخل هذا الشاب معنا وعندنا من الأولاد من هو أكبر منه سناً». وله قصة رواها البخاري في صحيحه تدل على غزارة علمه ، وعلو شأنه في الغوص على دقائق أسرار القرآن ، وهي مذكورة عند تفسير سورة النصر.

ومن أهم شيوخ ابن عباس الذين استقىٰ منهم علومه بعد رسول الله ﷺ: (عمر بن الخطاب ، وأبي بن كعب ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت).

توفي بالطائف سنة ثمان وستين. (تذكرة الحفاظ 1/ 40).

2 ـ سعيد بن جبير: هو الإمام الكوفي المقرئ الفقيه أحد الأعلام ، ولد سنة (45) هجرية ، وهو من أكابر التابعين علماً وورعاً ، سمع ابن عباس وابن عمر وطائفة ، وروىٰ عنه الأعمش وأيوب. وقد اشتهر بتفسير كتاب الله عزَّ وجل ، وكان طوداً شامخاً ، وعلماً لامعاً ، تناقل علمه الرجال ، وسرت بذكره الركبان.

قال سفيان الثوري: (خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، والضحّاك).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (166) في السنن \_ باب في فضائل أصحاب رسول الله على الله الله الله

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (3003) ـ مناقب عبد الله بن العباس رضي الله عَنْهُما.

وقال قتادة: (كان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير). (الإتقان ص 189). وكان آية في الحفظ ، يحفظ ما يسمع ، وقد شهد له ابن عباس بالحفظ حتى قال له: (انظر كيف تحدّث عني فإنك قد حفظت عني حديثاً كثيراً).

وكان ابن عباس إذا حج أهل الكوفة وسألوهُ يقول: (أليس فيكم سعيد بن جبير؟!). وقد كان عابداً زاهداً ، وكان لا يدع أحداً يغتاب عنده.

وجاء في ترجمته في الأعلام: «سعيد بن جبير الأسدي الكوفي ، أبو عبد الله تابعي ، كان أعلمهم على الإطلاق ، وهو حبشي الأصل ، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر ، ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك بن مروان ، كان سعيد بن جبير معه ، فلما قتل عبد الرحمن ذهب سعيد إلى مكة ، فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله إلى الحجاج فقتله (أ) ، وكان الحجاج يخاطبه (بشقي بن كسير) بدل سعيد بن جبير .

قال أحمد بن حنبل: قتل الحجّاجُ سعيداً ، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه».

3 - مجاهد بن جبر: هو الإمام المخزومي مولاهم المكي المقرئ المفسر الحافظ.
 ولد سنة (21) هجرية ، وكنيته (أبو الحجّاج).

وكان من أشهر العلماء في التفسير ، وقد سمع سعداً وعائشة وأبا هريرة وابن عمر وابن عباس ولزمه مدة وقرأ عليه القرآن.

قال عنه الذهبي: (شيخ القراء والمفسرين بلا مراء، أخذ التفسير عن ابن عباس)<sup>(2)</sup>. وكان من أخص تلامذته، ومن أوثق من روى عَنْهُ، ولهذا يعتمد البخاري كثيراً على تفسيره كما يعتمد كثير من المفسرين على روايته، تَنَقَّلَ في الأسفار، واستقر في الكوفة. قال قتادة: (أعلم من بقي بالتفسير مجاهد).

تلقّىٰ مجاهد تفسير كتاب الله عن شيخه الجليل (ابن عباس) وقرأه عليهِ قراءة تَفَهّم وتدبّر ، ووقوفٍ عند كل آية من آيات القرآن ، يسأله عن معناها ، ويستفسره عن أسرارها.

كان قتله سنة (94) أو (95) هجرية.

<sup>(2)</sup> انظر الأعلام ج(6) ، ص (161).

روى الفضيل بن ميمون عن مجاهد أنه قال: (عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات ، أقف عند كل آية منه أسألهُ عنها: فيم أنزلت؟ وكيف أنزلت؟).

وهذا العرض من مجاهد رحمه الله على شيخه الجليل إنما كان طلباً لتفسيره ومعرفة أسراره ودقائقه ، وتفهم حكمه وأحكامه ، ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به).

روىٰ عنه الأئمة الستة ، وتوفي سنة (103) هجرية ، وقد بلغ ثلاثاً وثمانين سنة. (تذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 92).

4 ـ عكرمة مولىٰ ابن عباس: هو أبو عبد الله البربري ثم المدني الهاشمي مولىٰ ابن عباس، ولد سنة (25) هجرية ، روىٰ عن مولاه وعائشة وأبي هريرة ، وحدث عنهُ أيوب والحذاء وخلق ، روىٰ له الستة.

تلقى علمه على ابن عباس ، وأخذ عنه القرآن والسنة ، وكان رحمه الله يقول: (لقد فسّرت ما بين اللوحين ـ يعني دفتي المصحف ـ وكل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن ابن عباس).

وقال أيضاً: (طلبت العلم أربعين سنة ، وكان ابن عباس يضع الكبل في رجلي على تعليم القرآن والسنن).

قال الشافعي رحمه الله: (ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة).

وكان الحسن إذا قدم عكرمة البصرة أمسك عن التفسير والفتيا، ما دام عكرمة بالبصرة، قاله قرة بن خالد.

وجاء في تعريفهِ في كتاب الأعلام: «عكرمة بن عبد الله البربري المدني ، أبو عبد الله ، مولى عبد الله بن عباس ، تابعي ، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي ، طاف البلدان ، وروى عنه زهاء ثلاث مئة رجل ، منهم أكثر من سبعين تابعياً ، وخرج إلى بلاد المغرب ، فأخذ عن أهلها ثم عاد إلى المدينة المنورة ، فطلبه أميرها فتغيّبَ عنه حتى مات ، وكانت وفاته بالمدينة هو والشاعر المشهور (كثير عزّة) في يوم واحد فقيل: «مات أعلم الناس ، وأشعر الناس» (1).

توفي سنة (107) هجرية بالمدينة. (تذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 95).

<sup>(1)</sup> انظر «الأعلام» للزركلي ، ج (5) ، ص (43).

5 ـ طاووس بن كيسان اليماني: ولد سنة (33) هجرية وتوفي سنة (106) هجرية ، واشتهر بتفسير كتاب الله تعالى.

كان آية في الحفظ والنبوغ والذكاء ، وآية في الورع والتقشف والصلاح ، أدرك من الصحابة نحو خمسين صحابياً ، وتلقى العلم عنه خلق كثير ، وقد كان عابداً زاهداً ، ورد أنّه حجّ بيت الله الحرام أربعين مرة ، وكان مستجاب الدعوة ، قال فيه ابن عباس: (إني لأظن طاووساً من أهل الجنة).

جاء في تعريفه في كتاب الأعلام: "طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني ، أبو عبد الرحمن ، من أكابر التابعين تفقهاً في الدين ، ورواية للحديث ، وتقشفاً في العيش ، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك ، أصله من الفرس ، ومولده ومنشؤه باليمن ، توفي حاجاً بالمزدلفة ، وكان (هشام بن عبد الملك) حاجاً تلك السنة فصلّى عليه ، وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء. قال ابن عيينة: متجنبو السلطان ثلاثة: أبو ذرّ ، وطاووس ، والثوري»(1).

6 ـ عطاء بن أبي رباح: ولد سنة (27) هجرية ، وتوفي سنة (114) هجرية. نشأ بمكة وكان مفتي أهلها ومحدثهم ، وهو تابعي من أجلاء الفقهاء ، وكان ثبتاً ثقةً في الرواية عن ابن عباس<sup>(2)</sup>.

قال عنه الإمام أبو حنيفة النعمان: (ما لقيت أحداً أفضل من عطاء بن أبي رباح).

وقال قتادة: (أعلم التابعين أربعة: عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك ، وسعيد ابن جبير أعلمهم بالتفسير . . . إلخ).

توفي رضي اللهُ عنهُ بمكة ودفن فيها عن (87) سبع وثمانين سنة.

#### ثانياً: المدرسة المدنية

1 - أبي بن كعب: هو الصحابي الجليل الأنصاري من الخزرج ، شهد العقبة وبدراً وبقية المشاهد. وكانَ من كتبة الوحي والرسائل ومن حفظةِ القرآن الكريم وعلماء التفسير.

<sup>(1)</sup> انظر «الأعلام» ج (3) ، ص (322).

<sup>(2)</sup> انظر «الأعلام» للزركلي ج (5) ، ص (29).

قال السيوطي في «الإتقان»: (اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأُبِي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن الزبير . . أما الخلفاء فأكثر من رُوي عنه منهم «علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه ، والرواية عن الثلاثة قليلة جداً ، وكأن السبب في ذلك تقدّم وفاتهم).

وفي صحيح البخاري عن مسروق قال: ذُكِرَ عبدُ الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاكَ رجلٌ لا أزالُ أحِبُّهُ ، سَمِعْتُ النبي ﷺ يقول: [خُذوا القُرآن من أربعة (وفي رواية: استقرِئوا القرآن من أربعة): من عبد الله بن مسعود ـ فبدأ به ـ وسالم مَوْلىٰ أبي حُذيفة ، ومعاذِ بنِ جَبَلٍ ، وأُبِي بنِ كَعْبٍ]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح البخاري \_ أيضاً \_ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: [قال النبي ﷺ لأُبَيّ: إن الله أمرني أن أقرأ عليك: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» [البينة: 1] قال: وسمّاني؟ قال: نعم. قال: فبكن] (2).

وفي سنن ابن ماجة من حديث أنس مرفوعاً: [وأقرؤهم لكتاب الله أُبَيّ بن كعب] (3).

2 - زيد بن أسلم: هو زيد بن أسلم العدوي العمري ، يكني (أبا أسامة) وهو فقيه محدّث من أهل المدينة ، كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته ، واستقدمه (الوليد بن يزيد) في جماعة من فقهاء المدينة إلى دمشق مستفتياً في أمر ، وكانَ ثقة كثير الحديث له حلقة كبيرة في المسجد النبوي الشريف ، وله كتاب في التفسير رواه عنه ولده (عبد الرحمن) وقد كان رجلاً مهيباً ، قال ابن عجلان: (ما هبت أحداً قطّ هيبتي لزيد بن أسلم).

وكان (علي بن الحسين) يجلس إليه فيستمع له ويترك مجالس قومه ، فقيل له في ذلك: تترك مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب (حيث كان مولىٰ لعمر)! فقال عليّ: (إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3808) \_ كتاب مناقب الأنصار ، وانظر كذلك الحديث (3758).

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم \_ (3809) \_ كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عَنْـ هُ.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (154) ـ في أثناء حديث أطول. انظر صحيح سنن ابن ماجة (125).

توفي رحمه الله بالمدينة المنورة سنة (136) هجرية. (تذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 62).

3 ـ أبو العالية الرياحي: هو رفيع بن مهران ، وكنيتهُ أبو العالية ، وهو مولىٰ امرأة من بني رياح ، وهو تابعي ثقة من أهل البصرة ، اشتهر بالفقه والتفسير ، رأىٰ أبا بكر وقرأ القرآن على (أبي بن كعب) وغيره ، وسمع من عمر ، وابن مسعود ، وعلي وعائشة ، وغيرهم.

روي عنه أنه قال: (قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين).

وكان منذ حداثة سنِّه راغباً في العلم ، مكبّاً على طلبه ، حتىٰ نبغَ فيهِ وفاق الأقران وخاصة في التفسير ، وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرفعهُ على سريره وقريش أسفل منه ، ويقول: (هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً ، ويجلسُ المملوك على الأسرّة).

توفي سنة (93) هجرية عن عمر يناهز الثمانين ، رحمه الله تعالى.

4 محمد بن كعب القرظي: هو محمد بن كعب القرظي ، أبو حمزة المدني ، من حلفاء الأوس ، سكن الكوفة ثم المدينة ، روى عن جمع غفير من الصحابة وخاصة عن على بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود.

قال ابن سعد: (كان ثقة عالماً كثير الحديث ، ورعاً صالحاً).

وقال عون بن عبد الله: (ما رأيتُ أحداً أعلم بتأويل القرآن منه).

ويذكر البخاري في سبب تسميته بـ «القرظي» أن أباه كان ممن لم ينبت يوم قريظة فترك ، وذلك أن النبي على قتل الرجال من بني قريظة حينما خانوا العهود وغدروا بالرسول ، فأمر بقتل مقاتلتهم وترك الأطفال والصبيان والنساء.

وقد كان من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً ، وكان يحدّث في المسجد فسقط عليه السقف وعلى أصحابه ، فمات تحت الهدم ، وكان ذلكَ سنة (117) هجرية ، رحمه الله تعالى (1).

ثالثاً: المدرسة العراقية:

1 ـ عبد الله بن مسعود: هو من أعلام الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير ، ونقلوا لنا

<sup>(1)</sup> انظر «تهذیب التهذیب» ج (5) ص (421).

آثار الرسول ﷺ وأقواله ، وكان من السابقين إلى الإسلام.

أخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة بسند حسن عن عبد الله بن مسعود قال: [كنت غلاماً يافعاً أرعىٰ غنماً لعقبة بن أبي معيط بمكة ، فأتىٰ عليّ رسول الله على وأبو بكر وقد فرّا من المشركين ، فقال: يا غلام! هل عندك لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولستُ بساقيكما. قالا: فهل عندك من جذعة لم ينزُ عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم ، فأتيتهما بها ، فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله على الضرع فدعا ، فحفل الضرع ، وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة ، فحلب ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني. ثم قال للضرع: اقلُص ، فقلص .

فلما كان بعد أتيت رسول الله عَلَيْ ، قلت: علمني من هذا القول الطيب \_ يعني القرآن \_ فقال رسول الله عَلَيْ : إنك غلامٌ مُعَلَّم. فأخذتُ من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحدًا (1).

وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود ، أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله ﷺ قال: [مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرأَ القُرآن غَضًا كما أُنزل ، فليقرأه على قراءة ابْنِ أُمِّ عَبْدِ] (2).

وكان خادم رسول الله ﷺ يُلبسه نعليه ، ويمشي معه وكان صاحب طهوره ، وكانَ أقرب الناس سَمْتاً وهَدياً ودلاً بالنبي ﷺ ، ولهذه الصلة الوثيقة برسول الله ﷺ فقد عدّوه من أعلم الصحابة بكتاب الله ، ومعرفة محكمهِ ومتشابهه ، وحلاله وحرامه.

قال السيوطي: (قد روي عن ابن مسعود في التفسير أكثر مما روي عن علي كرّم اللهُ وجهه. . روى الشيخان عنه أنه قال: والذي لا إله غيرهُ ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت ، ولا أنزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيم أنزلت ، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه . . ). روى عنه كثير من التابعين .

2 \_ مسروق بن الأجدع: هو مسروق بن الأجدع الهمداني ، كوفي تابعي ثقة ، من أصحاب ابن مسعود الذين نقلوا لنا هدى الرسول ﷺ.

وهو عابد فقيه يكني (أبا عائشة) وقد اشتهر بالتفسير ، ورواية الحديث. كان أبوه

إسناده حسن. رواه أحمد في المسند (1/ 379) ، وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 510).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (138)، ورواه أحمد في المسند، وابن أم عبد: هو عبد الله بن مسعود، وانظر صحيح سنن ابن ماجة (114).

أفرس فارس باليمن ، وكان خاله (عمر بن معد يكرب) وقد تولى القضاء ، فلم يكن يأخذ على القضاء رزقاً ، وكان قانعاً زاهداً راضياً بما قسم الله ، مع أنه كان صاحب عيال. جاءته امرأته يوماً فقالت: يا أبا عائشة: إنّه ما أصبح اليوم لعيالك رزق ، فتبسم ثم قال: والله ليأتينهم الله برزق ، فرزقه الله رزقاً واسعاً.

رُوي عنه أنه لقي (عمر بن الخطاب) فسأله ما اسمك؟ قال: مسروق بن الأجدع ، فقال له عمر: الأجدع شيطان ، أنت مسروق بن عبد الرحمن ، فكان بعد ذلك يقول: أنا مسروق بن عبد الرحمن.

قال علي بن المديني شيخ البخاري: (ما أقدّم على مسروق من أصحاب عبد الله بن مسعود أحداً ، صلىٰ خلف أبي بكر ، ولقى عمر وعثمان).

شهد القادسية مع إخوته الثلاثة ، فقتلوا يومئذ بالقادسية ، وجرحَ مسروق فشلّت يده ، وله طريقة لطيفة في النصح والوعظ ، خرج يوماً ومعه بعض تلامذته فارتقى بهم على كناسة في الكوفة فقال: (ألا أريكم الدنيا؟ هذه هي الدنيا ، أكلوها فأفنوها ، لبسوها فأبلوها ، ركبوها فأنضوها ، سفكوا فيها دماءهم ، واستحلوا فيها محارمهم ، وقطعوا فيها أرحامهم)<sup>(1)</sup>.

سئل يوماً عن بيت شعر فقال: (أكره أن أرى في صحيفتي شعراً).

3 ـ الحسن البصري: هو الحسن بن يسار البصري ، إمامُ أهل البصرة ، وحبر الأمة في زمانه ، يكنى (أبا سعيد) وهو أحد العلماء ، والفصحاء ، والشجعان ، والنُسّاك ، ولد بالمدينة المنوّرة ، وشبّ في كنف (على بن أبي طالب).

واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية فسكن البصرة ، وعظمت هيبته في القلوب ، فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ، ولا يخاف في الحق لومة لائم ، رأى مئة وعشرين صحابياً ، وكان من أفصح أهل البصرة وأعبدهم وأفقههم . حدث عن عثمان والمغيرة وابن عباس ، وحدث عنه قتادة وأيوب وابن عون .

قال أيوب: (ما رأت عيناي رجلاً قط كان أفقه من الحسن البصري ، كان يعي الحكمة وينطق بها ، وكان إذا وعظ أبكئ الحاضرين ، كأنما كان في الآخرةِ ثم جاء منها فهو يخبر عمّا رأى وعاين ، ولهذا فقد اشتهر بالوعظ ، وكان رقيق القلب ، فصيح اللسان).

<sup>(1)</sup> انظر «تهذیب التهذیب» ج (6) ص (82).

وكان يحدث بالأحاديث النبوية فإذا حدّث عن (علي بن أبي طالب) لم يذكره خشية من بطش الحجاج.

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر ، فانظر لي أعواناً يعينوني عليه ، فأجابه الحسن: (أمَّا أبناءُ الدنيا فلا تريدهم ، وأما أبناء الآخرةِ فلا يريدونكَ فاستعن بالله على أمرك)(1).

توفي بالبصرة سنة (110) هجرية وله ثمان وثمانون سنة ودفن فيها رحمه الله رحمة واسعة.

4 ـ قتادة بن دعامة: هو أبو الخطاب السدوسي البصري ، ولد في البصرة سنة (61)
 وتوفي سنة (117) هجرية ومات وعمره (55) سنة .

روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب ، وجمع من الصحابة ، وكان قوي الحفظ ، شديد الذكاء. يروى عنه أنه قال: (ما قلت لمحدّث قط أعد عليّ ، وما سمعت أذناي شيئاً إلا وعاه قلبي).

ويروىٰ أنه دخل علىٰ (سعيد بن المسيب) فجعل يسألهُ أياماً ، وأكثر عليهِ من السؤال ، فقال له سعيد: أكلّ ما سألتني عنه تحفظه؟ قال: نعم ، فتعجب منه ، فقال له قتادة: سألتك عن كذا ، فقلتَ فيهِ كذا ، حتىٰ أورد عليهِ جميعَ ما سمعهُ منه ، فقال له سعيد: (ما كنتُ أظنّ أن الله خلق مثلك). وقال عنه مرة: (ما أتاني عراقي أحسن من قتادة). وقرئت عليهِ مرة صحيفة جابر فحفظها<sup>(2)</sup>.

وقد كان ضريراً فاقد البصر ، حيث ولد وهو أعمىٰ ، ولكنه كان آية في الحفظ والنبوغ والذكاء ، وكان أحمد بن حنبل يطنب في ذكره والثناء عليه ، وينشرُ من علمه وفقهه ، وكان إماماً في التفسير والفقه ، وروىٰ له الستة .

قال أحمد بن حنبل: (قتادة عالم بالتفسير). ووصفه بالحفظ<sup>(3)</sup> والفقه.

ولكنه أُخذ عليه أنه كان يأخذ عن كل أحدٍ ، حتى قال فيهِ الشعبي: (قتادة حاطب

<sup>(1)</sup> انظر «الأعلام» ج (2) ص (242) ، وانظر «تهذيب التهذيب» ج (2) ص (263).

<sup>(2)</sup> انظر: "تهذيب التهذيب" ج (8) ص (351). وتذكرة الحفاظ (1/ 122) لترجمته.

<sup>(3)</sup> قال قتادة: (ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئاً). الترمذي (3137).

ليل). توفي سنة (118) هجرية بالبصرة ودفن بها ، وعمره خمس وخمسون سنة ، ولما مات بكئ عليه أهل البصرة.

5 ـ عطاء الخراساني: هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني ، يكنىٰ (أباعثمان) ، وكان مولده سنة (50) ووفاته سنة (135) هجرية ـ كما ذكر الحافظ الأصبهاني. وكان ثقة صدوقاً ، عابداً زاهداً ، كثير العبادة والتبتل ، كان يحيي الليل تهجداً وصلاة.

روى عبد الرحمن بن يزيد أنه كان يحيي الليل صلاة ، فإذا ذهب من الليل ثلثه أو نصفه نادانا يا فلان ويا فلان ، قوموا فتوضؤوا وصلوا ، فإن قيام الليل وصيام النهار أيسر من شراب الصديد (1).

وكان يحب نشر العلم ، فإذا لم يجد أحداً من تلامذته يحدّثه ذهب إلى المساكين فحدّثهم ، خوفاً من الوعيد لكاتم العلم.

وقد اشتهر بالفقه والحديث والتفسير ، وكان على غاية من الزهد والورع ، رحمه الله تعالى.

6 - مُرّة الهمذاني: هُوَ مُرّة بن شراحيل الهمذاني ، أدرك عدداً من الصحابة غير قليل ، ويكنى (أبا إسماعيل) وهو المعروف بمرة الطيب ، ومرّة الخير ، لقب بذلك لعبادته ، كان عابداً ورعاً ، وزاهداً صالحاً ، وهو تابعي ثقة ، توفي سنة (76) هجرية ، رحمه الله تعالى.

#### تراجم بقية المكثرين من التفسير

1 - كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع الحميري من أوعية العلم ومن كبار أهل الكتاب، أسلم في زمن أبي بكر، وقدم في خلافة عمر فأخذ عن الصحابة الكتاب والسنة، وأخذ عنه بعض الصحابة والتابعين، توفي في خلافة عثمان. (تذكرة الحفاظ / 52).

وقد روى كعب الأحبار عن كتب وجدها ، وقد كتبها بعض الإسرائيليين بأيديهم. ولذلك كان معاوية يقول عن كعب: (إن كنا لنبلو عليهِ الكذب). ونقل عن ابن عباس تكذيبه لكعب.

<sup>(1)</sup> انظر: «تهذيب الكمال» ـ للحافظ المزي ـ ، ج (10) ص (88).

2 ــ وهب بن منبه: هو الحافظ الصنعاني عالم اليمن. روى عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم ، وعنده علم أهل الكتاب وحديثه في الصحيحين والسنن إلا ابن ماجة. كان ثقة واسع العلم ، توفى سنة (114) هجرية.

فائدة: وهب بن منبه ثقة في رواية الحديث المرفوع ، ولكن ما يرويه عن أهل الكتاب غير حجة ، وليس ذلك من قبله ، وإنما هو من قبل من أخبره به . وقد ذكر ابن كثير في سورة النمل عقب الآية (44) ﴿ وَكَشَفَتْ عَنسَاقَيْهَا ﴾ آثاراً عن أهل الكتاب ثم قال : (والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم كروايات كعب الأحبار ووهب ، سامحهما الله تعالى فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب ، مما كان ومما لم يكن ، ومما حُرِّف وبُدِّل ونسخ ، وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأبلغ ، ولله الحمد والمنة).

3 \_ مقاتل بن سليمان: هو مقاتل بن سليمان البلخي المفسر ، روى عن مجاهد والضحاك ، وروى عنه علي بن الجعد وخلق. قال ابن المبارك: (ما أحسن تفسيره لو كان ثقة). وقال الشافعي: (الناس عيال في التفسير على مقاتل). وقال البخاري: (وهو غير مقاتل بن حيان ، فذاك ثقة) \_ الميزان للذهبي (4/ 173).

4 ـ الضحاك بن مزاحم: هو الضحاك بن مزاحم البلخي المفسر. قال ابن عدي: (إنما عرف بالتفسير ، وأما رواياتهُ عن ابن عباس وأبي هريرة ففيها نظر ، ووثقه أحمد وضعفهُ القطان).

وكان شعبة ينكر أن يكون لقي ابن عباس ، ومع ذلكَ وثَّقَهُ يحيىٰ وأحمد وأبو زرعة. (الميزان للذهبي 2/ 325).

5 ـ الكلبي: هو محمد بن السائب المفسر النسابة الأخباري ، روئ عن الشعبي وجماعة ، وروئ له الترمذي.

قال الثوري: اتقوا الكلبي. فقيل له: أنتَ تروي عنه. فقال: أنا أعرفُ صدقه من كذبه.

قال البخاري: قال المديني: قال الكلبي للثوري: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب ـ يقصد عن أبي صالح عن ابن عباس.

قال ابن عدي: رضوه في التفسير ، وأما الحديث فعنده مناكير.

وقال ابن حبان: كان سبائياً \_ يقول بالرجعة لعلي. وقال أحمد بن زهير: قلت لأحمد: يحل النظر في تفسير الكلبي ، قال: لا.

وقال ابن معين: غير ثقة. وكذبه الجوزجاني. وقال ابن حبان: يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير ، وأبو صالح لم يرَ ابن عباس ، ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف ، لا أحلُّ ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به. (الميزان للذهبي 2/ 556).

6 ـ جويبر بن سعيد: هو البلخي المفسر صاحب الضحاك. روى له ابن ماجة. قال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك.

وقال يحيى القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن القوم لا تولعوهم في الحديث.

ثم قال: جويبر والضحاك والكلبي لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم. (الميزان للذهبي 1/ 427).

7 ـ السدي الكبير: هو إسماعيل بن عبد الرحمن ، ليس من شرط البخاري. روى عنه مسلم ، وأصحاب السنن ، وروى عن أنس وجماعة . وروى عنه الثوري وخلق . وثقّه أحمد ولينه ابن معين ، وقال ابن عدي: (هو عندي صدوق) . ومرّ النخعي بالسدي ، وهو يفسر لهم القرآن ، فقال: أما إنه يفسر تفسير القوم . (الميزان للذهبي (1/ 236) . قلت: وقد روى مناكير كثيرة وإسرائيليات تالفة .

8 ـ السدي الصغير: يروي عن الأعمش وغيرة ، تركوه وبعضهم اتهمه بالكذب ،
 وهو صاحب الكلبي. قال البخاري: (سكتوا عنه). (الميزان للذهبي 4/ 32).

9 ـ النقاش: هو محمد بن الحسن الموصلي المقرئ المفسر ، قرأ بالروايات ورحل وتعب واحتيج إليه. قال طلحة بن محمد الشاهد: كان النقاش يكذب في الحديث والغالب عليه القصص.

وقال أبو القاسم اللالكائي: (تفسير النقاش المسمىٰ «شفاء الصدور» هو إشقاء الصدور) ـ الميزان للذهبي (3/ 520).

10 ـ الثعلبي: هو أحمد بن محمد أبو إسحاق النيسابوري المفسر ، كان حافظاً

واعظاً رأساً في التفسير والعربية متين الديانة ، توفي سنة (427) هجرية. (العبر للذهبي 2/ 255).

11 ـ الواحدي: هو علي بن أحمد النيسابوري تلميذ الثعلبي ، وأحد من برع في العلم. كان رأساً في العربية ، توفي سنة (468) هجرية (العبر للذهبي (2/ 322). لكنه وشيخه أكثر من رواية الأحاديث الموضوعة.

قال ابن تيمية في منهاج السنة (4/4): (ما ينقله الثعلبي في تفسيره لقد أجمع أهل العلم بالحديث أنه يروي طائفة من الأحاديث الموضوعة وهكذا الواحدي تلميذه ، وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الثعلبي والنقاش والواحدي وأمثالهم ، لكثرة ما يروونه من الحديث \_ ويكون ضعيفاً بل موضوعاً).

## أنسواع التفساسير

1 - التفاسير اللغوية: وهي التفاسير التي ينصب فيها اهتمام أصحابها بإبراز جانب الإعراب والنحو ومسائله ، ويُكثِر هؤلاء من الشواهد الشعرية والنثرية ، ومن هؤلاء النرجاج والواحدي في كتابه «الوسيط» وأبو حيان<sup>(1)</sup> في «البحر المحيط» ، والزمخشري<sup>(2)</sup> في «الكشاف» ، والنسفي<sup>(3)</sup> ـ والذي هو تهذيب للكشاف ـ ، وغير ذلك من التفاسير .

قلت: والمبالغة في كشف الحقائق اللغوية والوجوه الإعرابية غير مطلوب في منهاج النبوة ، بل إنه في كثير من الأحيان يبعد أهل هذه المدرسة عن المقصود الشرعي من الآية أو الحكم الشرعي الدقيق الذي استقر عليه الفهم من الكتاب والسنة.

2 - التفاسير العقلية والفلسفية: ومن ذلك تفسير «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي (4) ، فقد أكثر من ذكر أقوال الفلاسفة والحكماء ، وذكر شُبههم والرد عليهم. إلا أنه وقع له في أكثر من موضع أنه يقرر كلام أهل الأهواء بأدلة قوية ثم يردها أو ينتقدها بأدلة واهية وهذا مما أخذ عليه.

قلت: وتفسير القرآن بالرأي والعقل وعلم الكلام باب من أبواب الفتنة في الدين ، وهو قول على الله بغير علم ، وقد توعد الله في التنزيل الذين يقولون على الله ما لا يعلمون.

وروىٰ أبو عبيد القاسم بن سلام عن أبي بكر ، وقد سُئل عن قوله تعالى: ﴿ وَفَكِكُهُ

<sup>(1)</sup> هو محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي ، المتوفئ سنة (745) هجرية .

<sup>(2)</sup> هو محمود بن عمر الزمخشري ـ معتزلي ـ توفي سنة (538) هجرية .

<sup>(3)</sup> هو عبد الله بن أحمد النسفي ، وكتابه في التفسير هو: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المعروف بتفسير النسفي ، توفي سنة (701) هجرية.

<sup>(4)</sup> هو الشيخ محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة (606) هـ.

وَأَبَّا﴾ [عبس: 31] ، فقال: (أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم).

وروى أبو عبيد عن عمر أنه تلا هذه الآية وقال: هذه الفاكهة عرفناها فما الأبّ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: (إنّ هذا لتكلّف يا عمر). وروى عن مسلم بن يسار قال: (إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده). وروى عن ابن المسيب أنه كان إذا سئل عن الحلال والحرام كانَ أعلم الناس ، وإذا سئل عن آية سكت كأن لم يسمع. وروى الطبري عن ابن عباس قال: (التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب في كلامها. ووجه يعرفه كل الناس ، ووجه لا يعلمه إلا العلماء ، ووجه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ذكره).

3 ـ التفاسير الفقهية: وهي كثيرة ، وأكثرها جمعاً لمسائل الفقه ومباحثهِ تفسير القرطبي (1) ، فإنه جمع فأوعىٰ حيث سرد أقوال الفقهاء وأدلتهم بإنصاف وأمانة.

وهناك من التفاسير الفقهية كأحكام القرآن للجصاص الحنفي ، وابن العربي المالكي ، وتفسير آيات الأحكام للسايس. إلى غير ذلك.

قلت: ويؤخذ على هذا النوع من التفاسير غياب التحقيق الحديثي الفقهي المنهجي، فتكثر الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة، وكثيراً ما يعتمد على بعضها في الاستنباط وتقرير الأحكام الفقهية، الأمر الذي ينتج أبحاثاً فقهية ينقصها الدليل الصحيح والتحقيق العلمي الأصيل.

4 ـ تفاسير المبتدعة: كتفسير الرمّاني والجبائي والقاضي عبد الجبار والزمخشري ، فهؤلاء من المعتزلة ، وقد قرّروا فيها أفكارهم ومعتقداتهم ، ومنها تفسير محيي الدين بن عربي والذي قرر فيه مذهب الباطنية الحلولية ، فجعل لكل آية بطناً وظهراً ، وألغى ظواهر الكتاب وعَطّلها ، وأتى فيها بما لم يسبق إليه ، ومن طالعه وطالع «الفتوحات المكية» و «الفصوص» أدرك ذلك.

قلت: والكلام في القرآن دون تثبت أو دليل صحيح أمر خطير وفتنة في الدين ، فكيفَ بتعطيل ظواهر الآيات أو إلغائها وقد أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين!

روى أبو عبيد بسنده عن الشعبي عن مسروق قال: (اتقوا التفسير فإنما هو الرواية

<sup>(1)</sup> هو الشيخ الفقيه الإمام المحدّثُ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرح القرطبي \_ مالكي المذهب \_ وكتابه (الجامع لأحكام القرآن) ، توفى سنة (671) هـ.

عن الله). قال الشعبي: (والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ، ولكنها الرواية عن الله عز وجل). وروى ابن جرير بسنده إلى عبيد الله بن عمر قال: (لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير).

5 ـ التفاسير التاريخية: وذلكَ كتفسير الثعلبي<sup>(1)</sup> والخازن<sup>(2)</sup> وغيرهما ، ممن يكثر من القصص وذكر أخبار الأمم السالفة.

قلت: ويكثر في هذا النوع من التفاسير القصص الواهية والأخبار الهزيلة والتفاصيل المأخوذة من الإسرائيليات وغير ذلك ، الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى النظر والتحقيق. ويصعب الأمر في الحكم على بعضها لإيرادها دون سند ، كما يكثر ذلك في تفسير الخازن المسمى «لباب التأويل في معاني التنزيل». وكذلك فإن الثعلبي قد أورد في تفسيره قصصاً إسرائيلية نهاية في الغرابة ، بل منها ما هو باطل قطعاً.

يقول ابن تيمية عنه: (الثعلبي في نفسه فيه خير ودين ، ولكنه حاطب ليل). (أصول التفسير ص 19).

6 ـ التفاسير بالمأثور: وذلكَ كتفسير الطبري ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والسمرقندي والبغوي وابن عطية وابن مردويه وابن كثير ، وكذلك تفسير «زاد المسير» لابن الجوزي و «الدر المنثور» للسيوطي .

وأشهرها تفسير الطبري ، واسمه «جامع البيان في تفسير القرآن» ، ومؤلفه هو ابن جرير الطبري ، وكنيته (أبو جعفر) ولد سنة (224) هجرية ، وتوفي سنة (310) هجرية ، وكتابه من أجل التفاسير بالمأثور ، وأصحها وأجمعها لأقوال الصحابة والتابعين ، ويعتبر المرجع الأول للمفسرين ، قال النووي: (كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله).

قلت: ومع تميزه في الاعتماد على أقوال النبي على والصحابة والتابعين وعرضه للأسانيد والروايات وترجيحه بينها وإحاطته بالناسخ والمنسوخ من الآيات وذكره لوجوه الإعراب واستنباط الأحكام الشرعية من الآيات ، إلا أنه يذكر أحياناً أخباراً بأسانيد غير صحيحة ، كما يسوق بعض أخبار هي من (الروايات الإسرائيلية) ، ويرجّح أحياناً

<sup>(1)</sup> مؤلفه: أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ، المقرىء المفسر ، كنيته (أبو إسحاق) ، وقد توفي سنة (427) هـ ، وكتابه يسمى «الكشف والبيان عن تفسير القرآن».

<sup>(2)</sup> مؤلفه الإمام عبد الله بن محمد المشهور بالخازن المتوفىٰ سنة (741) هـ.

ما جاءت السنة الصحيحة بخلافه ، ويفتقر أحياناً أخرى إلى الأحاديث الصحيحة الواردة في مفهوم بعض الآيات.

ويليه في الشهرة تفسير ابن كثير ، واسمه «تفسير القرآن العظيم» ، ومؤلفه هو الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ، وكنيته (أبو الفداء). ولد سنة (700) هجرية ، وتوفي سنة (774) هجرية . ولقد كان ابن كثير رحمه الله جبلاً شامخاً ، وبحراً ذاخراً ، في جميع العلوم ، وخاصة في التاريخ والحديث والتفسير ، وكان إماماً جليلاً مُتَفَنّناً في أسلوب الكتابة والتأليف . قال عنه الذهبي : (الإمام المفتي ، المحدّث البارع ، فقيه متفنّن ، محدّث متقن ، مفسّر نقّال ، وله تصانيف مفيدة) .

وتفسير ابن كثير هو من أشهر ما دوّن في التفسير بالمأثور ، ويعتبر الكتاب الثاني بعد كتاب الطبري ، اعتنىٰ فيه مؤلفه بالرواية عن مفسّري السلف ، فروىٰ الأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها وتكلّم عن بعضها بالجرح والتعديل ، وردّ ما كان منها منكراً أو غير صحيح.

وطريقته في التفسير أنه يذكر الآية ، ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة ، ويأتي لها بشواهد من آيات أخرى ومما تيسّر من السنة العطرة.

يقول الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يُفَسَّر القرآن بالقرآن ، فما أجمل في مكان ، فقد بسط في موضع آخر ، فإن أعياكَ ذلكَ ، فعليكَ بالسنة ، فإنها شارحةٌ للقرآن وموضحة له ، وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ، رجعنا في ذلكَ إلى أقوال الصحابة ، فإنهم أدرى بذلكَ لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي خُصُّوا بها ، ولما لهم من الفهم التام ، والعلم الصحيح ، والعمل الصالح).

قلت: ومع تميّز تفسير ابن كثير في منهجه الأصيل ، إلا أنهُ وقع فيما وقع به غيره من سرد بعض الإسرائيليات المطولة ، وبعضها منكرة ، وإيراد مجموعة من الأحاديث الضعيفة أو الواهية عقب سيل من الأحاديث الصحيحة التي تغني المعنى وتكفيه بالفهم والوضوح. إضافة إلى تشعّب الفهم لبعض الآيات أحياناً نتيجة لتشعب الروايات والأقوال ، وخاصة أن بعض هذه الأقوال معارض أحياناً لتفسير النبي على الثابت بصحيح السنة العطرة.

### منهج التفسير عند الراسخين من المفسرين وأئمة العلم من الصحابة والتابعين

أما بعد: الحمد لله الذي تفضل على عباده فعرفهم غاية الخلق وطرق النجاة وسبل السلام ، فبعث للناس رسلا يبلغون عنه معنىٰ الأمن في الدنيا والآخرة وزودهم لأجل ذلك بالحُجَج والبيان ، ثم ختم فيهم سبحانه الرسالة والنبوة بإمام وقائد الأمم محمد عليه الصلاة والسلام ، وجعل أمته أمة القيادة في الأرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقود الأمم إلى شاطئ النجاة والأمان ، وحفظ الله قرآنه وعلومه وتفسيره وكذلك هدي نبيه بقادة وعلماء من ذرية هذه الأمة وبأثمة كرام ، فكانوا سَيْفا مسلطاً على أعداء الأمة المحاولين العبث بالدين والتطاول والادعاء في تأويله في كل زمان ، فقد قال الله بالمق مصدة ألى المنتوب الله وي مورة آل عمران : ﴿ القَرْنَا وَ اللهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ مُلكَ النّاسُ وَأَنزَلَ الفَرْقَانُ إِنَّ اللّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَتَ الْكَوْنِ وَلا في عن اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَنْ عَلَيْهِ مَنْ أَمُ الْكَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ مَنْ أَلُوبُ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ ال

فعَنْ ابن عباس رضي اللهُ عَنهُ قال: (أما الآيات المحكمات فهن الناسخات التي يعمل بهن ، وأما المتشابهات فهن المنسوخات). وقيل: المحكم مالم يحتمل من التأويل غير وجه واحد ، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً.

وقوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ قال محمد بن جعفر بن الزبير: (أي ميل عن الهدى). وقال مجاهد: (أي شك). ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴾ قال ابن عباس: (فيحملون الهدى). وقال مجاهد: (أي شك). وقوله: المحكم على المتشابه ، والمتشابه على المحكم ، ويلبِّسون فلبَّسَ الله عليهم). وقوله: ﴿ وَابْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ قال مجاهد: (الشبهات بها أهلكوا). ﴿ وَابْتِغَاءَ ٱلْفِيلِهِ ۗ لَيناسب أهواءهم

وما ذهبوا إليه. وقوله: ﴿ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي اَلْمِلْرِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ۗ كُلُّ مِّنَ عِندِ
رَبِّنَا ۗ ﴾. قيل: قوله: ﴿ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا اللَّهُ ﴾ تمَّ ثم تستأنف بما بعده ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي
الْمِلْمِ ﴾ يقولون آمنا بالمحكم والمتشابه كل من عند الله. وقيل: بل الراسخون يعلمون
تأويله ومع علمهم يقولون آمنا به.

فقد رُوي عن ابن عباس قوله: (أنا ممن يعلم تأويله).

ورسوخ الشيء في الشيء ثبوته وولوجه فيه ، كذا في لغة العرب ، فكان منهجُ الراسخين في العلم في الأمة رد المتشابه إلى المحكم ، وليس ضرب الآيات بعضها ببعض من غير علم ، كما يفعل أهل الأهواء اليوم أو غير الراسخين من طلبة العلم.

يروي الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: [يكون في آخر الزمانِ دجّالون كذّابون ، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم وإيّاهم ، لا يُضِلُونكُم ولا يفتنونكم](1).

فحذًر صلوات الله وسلامه عليه من ظهور دعاة الخرافة والتفسير بالضلال والجهل القاصم ، دون رسوخ في العلم وبقواعده وأصوله ذات الأسس والأركان والدعائم. فقد أخرج الإمامُ أحمد في المسند بسند صحيح عن عقبة بن عامر الجهني ، قال: سمعت رسول الله على يقول: [هلاك أمتي في الكتاب واللّبن ، قالوا: يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل ، ويحبون اللّبن فيدعون الجماعات والجمع ، ويبدون](2). أي يذهبون إلى البادية والمراعي من أجل اللبن ، كناية عن اهتمامهم بالدنيا أكثر من أمر الله والآخرة.

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ، فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، وكلام الله تعالى لا يساويهِ شيء من كلام المخلوقين)(3).

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: [سمعت رجلًا قرأ آية سمعت رسول الله على على يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله على ا

<sup>(1)</sup> حدیث صحیح. انظر صحیح مسلم (1/9)، و «مشکل الآثار» (4/104)، وصحیح الجامع الصغیر  $_{-}$  حدیث رقم (8007).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 155) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2778).

<sup>(3)</sup> متن «العقيدة الطحاوية» ، فقرة (56).

فذكرت ذلك لهُ فعرفت في وجهه الكراهة وقال: كلاكما محسن ، لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا] (1).

فلا نجادل في القرآن بإلقاء الشبهات كما يفعل أهل الزيغ ليدحضوا الحق ، بل لا بد من التكلم بعلم ورسوخ عند مدارسته ومحاولة فهمه ، وكذلك لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرؤه كما ثبت وصح ، وقيل إن ترتيب السور لم يكن واجباً عليهم منصوصاً ، لذا فترتيب مصحف عبد الله غير الترتيب العثماني ، أما ترتيب آيات السور فمنصوص عليه .

وقد بلغ الأمر أن يفسر للأمة اليوم قرآنها ، متطرف له غاية أو مصلحة ، أو معاصر لم يُتهم يوماً بالعلم أو الصلاح ، بل ماضيه ملطّخ بالفساد والجهل والتخبط والسفاح . فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: [لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حُمْرَ النَّعَمِ ، أقبلت أنا وأخي وإذا مَشْيخة من صحابة رسول الله على جلوس عند باب من أبوابه ، فكرهنا أن نفرق بينهم ، فجلسنا حَجْرة ، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم ، فخرج رسول الله على من أبوابه ويقول: مَهلاً يا قوم بهذا أُهْلِكَت الأمَمُ من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ، وضربهم الكتبَ بعضها ببعض ، إن القرآن لَمْ يَنْزِل مَهلكم باختلافهم على أنبيائهم ، وضربهم الكتبَ بعضها ببعض ، إن القرآن لَمْ يَنْزِل منه فردوه إلى عالمه ] (2) .

واللهُ جلّ ثناؤه قد حرم على الأمة القول بغير علم. فقال في سورة الأعراف: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِّلَ بِهِـ سُلطَنُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33].

وقال في سورة الإسراء: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء: 36].

وقـال في سـورة الحـج: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدِّى وَلَا كِنَابٍ

 <sup>(1)</sup> حدیث صحیح. أخرجه البخاري في الصحیح \_ حدیث رقم \_ (2410) \_ كتاب الخصومات \_ وانظر
 كذلك الأحادیث (3476) ، (5062).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 181) ح (6663)، وإسناده حسن، للاختلاف المعروف في عمرو عن آبائه.

مُّنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِ ٱلدُّنَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [الحج: 8\_9].

وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي على قال: [إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم](1).

وفي جامع الترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: [ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليهِ إلا أوتوا الجدل ثم تلا: ﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾ [(2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير: (يجب أن يُعْلَمَ أن النبي بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه ، فقوله تعالى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمَ ﴾ يتناول هذا وهذا ، وقد قال عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: كعثمان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود وغيرهما ، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً ، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة ، وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا ، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين ، قيل ثمان سنين ذكره مالك. قال: وذلك أن الله تعالى قال: ﴿ كِنَابُ البقرة على معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: ﴿ إِنّا آنَزَلْنَهُ قُرَّءَ الْعَرَيْتَالُمُ الْمَاكُمُ وعقل الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: ﴿ إِنّا آنَزَلْنَهُ قُرَّءَ الْعَرَيْتَالَمَلَكُمُ وعقل الكلام متضمن لِفهمه).

قلت: فمنهج التفسير للقرآن عند الراسخين في العلم يتضمن القواعد والأصول التالية:

أُولاً: تفسير النص بالنص: فقوله سبحانه: ﴿ طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ يفسره قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْتَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ .

وقوله جل ثناءه في سورة إبراهيم: ﴿ الْمَرْ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱللَّهِ الْمَانِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَلْمُ مَا فِ ٱلسَّمَانُوتِ وَمَا فِ ٱلظَّلُمُنَتِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري بإثر (4523) ، (2457) ، ومسلم (2886) ، وأحمد (6/ 55) ، والترمذي (2976) ، والنسائي (8/ 247) ، وابن حبان (5697).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (3253) ، وابن ماجة (48) ، وأحمد (5/ 252).

### ثانياً: تفسير القرآن بالحديث:

فقوله سبحانه في سوة الصف: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ ﷺ مَقَتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾. يفسره ما في صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: [يؤتى بالرجل يوم القيامة فيُلقىٰ في النار فتندلق أقتاب<sup>(1)</sup> بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحىٰ فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك!؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهىٰ عن المنكر؟! فيقول: بلىٰ ، كنت آمرُ بالمعروف ولا آتيه ، وأنهىٰ عَنْ المُنكَر وآتيه]<sup>(2)</sup>.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي على لم يُحْتَجْ في ذلك إلى أقوال أهل اللغة ، فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك. ثم قال: ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة ، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ﴾. قال: ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها ، أو بسنة الرسول على تفسرها ، فإن سنة رسول الله على تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخاً لها.

<sup>(1)</sup> جمع قِتْب: وهي الأمعاء.

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 224) \_ كتاب الإمارة ، وانظر مختصر صحيح مسلم (1238) ،
 باب: في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله.

وقال في موضع آخر: والنقل يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين. قال: ولا فيهم (أي في سلف الأمة وعلمائها) من يقول: إن له ذوقاً أو وجداً أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث ، فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول ، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد ، والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته) الفتاوئ مقدمة التفسير (29).

ثالثاً: تفسير النص بأسباب النزول: فقوله سبحانه وتعالى في سورة يس: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَكُمِي ٱلْمُوْتَكَ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرهُمُّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينٍ ﴾ مفسّر بما روى الترمذي وابن ماجة بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: [كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت: ﴿ وَيَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرهُمُّ ﴾ فثبتوا](1).

وقوله سبحانه في سورة البقرة: ﴿ وَأَتِمُوا أَخَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَهُ ﴾ مفسّر بما أخرج الإمام أحمد في المسند عن صفوان بن يعلىٰ بن أمية عن أبيه قال: [جاء إلى رسول الله ﷺ وقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَأَتِمُوا أَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللَّهِ ﴾ ، فقال رسول الله ﷺ: من السائل عن العمرة؟ فقال: أنا ، فقال ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت وما كنتَ صانعاً في حجتك فاصنع في عمرتك](2).

وقوله جل ثناؤه في سورة البقرة: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ يِهِ ۚ أَذَى مِّن رَأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِّ ﴾ مفسّر بما روى الإمام البخاري في صحيحه أسباب النزول لهذه الآية عن كعب بن عُجْرة قال: [ \* قفت على رسول الله ﷺ بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً . فقال: يؤذيك هوامُّكَ (3) . قلت: نعم . قال: فاحلق رأسك قال: في نزلت هذه الآية: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ يِهِ ۗ أَذَى مِن رَأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ إلى آخرها ، فقال النبي ﷺ كما في رواية: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا ، أما تجد شاة؟ قلت: لا .

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن ، والترمذي نحوه (3226) ، والطبري (29073) ، والطبري (29073) ، والحاكم في المستدرك (2/ 428) من حديث أبي سعيد ، وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول \_\_ الوادعي \_ سورة يس ، آية (12) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 224) ، والمرجع السابق (سورة البقرة آية 196). وأصل معناه في صحيح البخاري (1789) ، وفي صحيح مسلم (1180) ، وسنن الترمذي (836).

<sup>(3)</sup> أي القمل.

قال: صُمْ ثلاثة أيامٍ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك]<sup>(1)</sup>.

# رابعاً: التفسير برد المتشابه إلى المحكم:

فقد قال جل ثناؤه في سورة آل عمران: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَنْكُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ مَايَكُ مُّكَمَّكُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهِ لَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِرَ زَيْئٌ فَيَلَيِّعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِةٍ ۖ وَمَا يَشَكُ الْمَالِمِ الْفَتْنَ وَالْبَيْعَاءَ تَأْوِيلِةٍ ۖ وَمَا يَشَكُمُ تَأْوِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلْوَا ٱلاَّ لَبُكِ ﴾ .

فقوله سبحانه في سورة الحديد: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُشُتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ ﴾ مفسر برده إلى المحكم ليفهم معنىٰ المعيّة لله التي تليق بجلاله وبكماله كما في سورة طه: ﴿ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَكُ ﴾ ، فهو معهم سبحانه بصفاته وبعلمه لا بذاته ، فهو الرحمن قد استوىٰ على العرش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

وكذلكَ قولهُ في سورة البقرة يحكي عن بني إسرائيل لما أمرهم: ﴿ وَإِذْ أَلْنَا ٱذْ خُلُواْ هَانِهِ الْفَهَرَةَ وَكُولُواْ حِطَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيْكُمُ وَسَغَنِيدُ الفَتَهَيّةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجُكُدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيْكُمُ وَسَغَنِيدُ الفَّهَ وَالْمُحْسِنِينَ ﴾. فإذا عدنا إلى المحكم في السنة فهمنا ما تشابه علينا من القرآن ، فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْهُ قال: [قيل لبني إسرائيل ﴿ وَآدَخُلُواْ ٱلْبَابِ شُخِكُدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ فبدّلوا ، فدخلوا يزحفون على أستاهِهِمْ ، وقالوا: حبّة في شعيرة] (2). استهزاء منهم وسخرية بأمر الله فأخزاهم الله في الدنيا وأوعدهم نيرانه في الآخرة.

# خامساً: التفسير بأقوال الصحابة ومن سمع منهم من التابعين:

فلفهم قوله سبحانه في سورة البقرة: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغَرِٰبُ فَٱتَّنَمَا تُولُواْ فَنَمَّ وَجَهُ اللَّهِ ﴾ ، تقرأ في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عَنْهُ قال: [كان رسول الله ﷺ يصلي وهو

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري (837) ، أبواب الإحصار وجزاء الصيد.

حدیث صحیح. أخرجه مسلم في الصحیح (8/ 237 ـ 238) ، كتاب التفسیر ، وانظر مختصر صحیح مسلم ـ حدیث رقم ـ (2123).

مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه وفيه نزلت ﴿ فَأَيَّنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [(1)].

وإذا مررت بقول الله سبحانه في سورة الطور: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱبَّعَنَّهُمْ وَرَيَّهُمْ بِإِيمَنِ الْحَقَّا بِهِمْ ذُرِّيّنَهُمْ وَمّا ٱلنّنَهُم مِّنْ عَكِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ قرأت في تفسير الإمام الطبري بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: [إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقرّ بهم عينه ، ثم قرأ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱبَّعَنَّهُمْ وُرِّيّنَهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقّالِ بِهِمْ دُرِية المؤمن يموتون على الإيمان ، فإن كانت وَمّا آلنّنَهُم مِّن عَملِهِم مِن منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئاً](2).

قلت: ويعضده ويقويه ما روى الإمام أحمد في المسند والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي اللهُ عَنْه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الرجل لترفع درجته في الجنة ، فيقول: أنّى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك](3).

قال شيخ الإسلام في مقدمة التفسير (الفتاوى: 13/332): (ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه ، فالقرآن أولىٰ بذلك ، وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم ، كالطب والحساب ، ولا يستشرحوه ، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم ، وبه نجاتهم وسعادتهم ، وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاح بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداً ، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم ، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أمن ، ومن التابعين من تَلَقَىٰ جميع التفسير عن الصحابة ، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفة عند كل آية منه وأسأله عنها ، ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ، ولهذا يعتمد على تفسيره

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (700) ح (33)، والترمذي (2961)، والنسائي (1/204)، وأحمد (2/20)، وأصله عند البخاري (1096).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجهُ ابن جرير (77/15)، والبزار (ص 221). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم \_ (2490).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 509) ، وابن ماجة في السنن (3660) ، وإسناده صحيح. ورواه البيهقي كذلك بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر صحيح الجامع (1613) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1598).

الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم ، وكذلكَ الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره.

قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة ، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال ، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال).

ولما سئل: فما أحسن طرق التفسير أجاب: (إن أصح الطرق في ذلكَ أن يفسر القرآن بالقرآن ، فما أجمل في مكان فإنه فسر في موضع آخر ، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر ، فإن أعياك ذلكَ فعليكَ بالسنةُ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله ﷺ فهو مما فهمه من القرآن ، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا ٓ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآمِينِينَ خَصِيمًا﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلَةٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ، ولهذا قال رسول الله ﷺ: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) يعني السنة ، قال: والسنة أيضاً تنزل عليه بالوحى كما ينزل القرآن ، لأنها تتليٰ كما يتليٰ. ثم قال: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلكَ إلى أقوال الصحابة ، فإنهم أدرى بذلكَ لما شاهدوه من القرآن ، والأحوال التي اختصوا بها ، ولما لهم من الفهم التام ، والعلم الصحيح ، والعمل الصالح ، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم ، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين ، والأئمة المهديين: (مثل عبد الله بن مسعود) قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب ، قال أنبأنا جابر بن نوح ، أنبأنا الأعمش عن أبي الضُّحا عن مسروق قال: قال عبد الله \_ يعني ابن مسعود \_: والذي لا إله غيرهُ ، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت ، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضاً عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.

قال ومنهم الحبر البحر "عبد الله بن عباس" ابن عم رسول الله ﷺ وترجمان القرآن ، ببركة دعاء رسول الله ﷺ حيث قال: «اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل". وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار ، أنبأنا وكيع ، أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق ، قال: قال عبد الله \_ يعني ابن مسعود \_: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. (ثم

ذكر رواية أخرى): نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم قال: وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح ، وعمّر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة ، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف عليٌّ عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة ، وفي رواية سورة النور ، ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. قال: ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين: ابن مسعود وابن عباس ، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) رواه البخاري عن إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ، ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ، فإنها على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوزُ حكايته لما تقدم).

قلت: ويشهد لهذا ما روى أبو داود وابن حبان والإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن أبي نَمْلة الأنصاري عن أبيه قال: كنتُ عند النبي على إذ دخل عليه رجل من اليهود فقال: يا محمد أتُكلّم هذه الجنازة؟ فقال النبي على: الله أعلم. فقال اليهودي: أنا أشهد أنها تكلم. فقال النبي على: [ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله ، فإن كان حقاً لم تكذبوهم ، وإن كان باطلاً لم تصدقوهم]. ويشهد له ما في الصحيحين: [إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم ولكن قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم] (1).

ولكن غالب ما جاء من هذه الإسرائيليات مما لا فائدة منهُ ، فلكم خاضوا في أشياء سكت الله عنها ولو شاء لأعلم الناس بها ، وكم سودوا في كتبهم من الأخبار عن الأنبياء

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 136) ، وابن حبان (6257) ، بنحوه. وأصله في صحيح البخاري (4485) ، وانظر سنن النسائي «الكبريٰ» (11387).

صلوات الله وسلامه عليهم مما لا يليق بمقام النبوة والوحي والرسالة ، فنسبوا لداود عليه السلام التعلق بنساء بعض جنوده حتىٰ دفعه إلى أرض القتال فقتل فتزوج امرأته ، ونسبوا لسليمان عليه السلام قصصاً من العشق والغرام مع بلقيس ملكة سبأ ، ونسبوا ليوسف صلوات الله وسلامه عليه حكايات من الحب والمراهقة مع امرأة العزيز وما تأدبوا مع أكرم الخلق والذرية وهو نبي ابن نبي ابن نبيّ ، كما خاضوا في أسماء أهل الكهف ولون كلبهم وعدتهم ، وخاضوا في عصا موسىٰ من أي الشجر كانت؟ وفي نوع الشجرة التي كلم الله منها موسىٰ عليهِ السلام إلى غير ذلكَ مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم فضلاً عن أخراهم.

# سادساً: التفسير بمعرفة الناسخ والمنسوخ:

ومثال ذلك ، ما جاء في صحيح الإمام البخاري عن زيد بن أرقم قال: [كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجتهِ حتى نزلت هذه الآية: ﴿ كَنْفِطُواْ عَلَى ٱلصَّكَلَوْتِ وَٱلصَّكَلَوْةِ ٱلْوُسَطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فأمرنا بالسكوت](1).

وفي المسند للإمام أحمد وكذلكَ عند الطبراني ورجالهُ رجال الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَالِيَتِينَ ﴾ قال: [كانوا يتكلمون في الصلاة يجيء خادم الرجل إليهِ فيكلمه بحاجتهِ وهو في الصلاة فنهوا عن الكلام] (2).

وكذلكَ في سورة الأنفال قوله تعالى: ﴿ أَلْنَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنَكُمُ ﴾ فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: [لما نزلت ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـُنبِرُونَ يَعْلِبُواْ مِائنَيْنَ ﴾ شق ذلكَ على المسلمين حين فرض ألا يفر واحد من عشرة ، فجاء التخفيف فقال: ﴿ آلَكَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعَفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائلُةٌ صَابِرَةٌ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعَفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائلُةٌ صَابِرَةٌ وَعَلِمَ أَنَ فَيْكُمْ ضَعَفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائلُةٌ صَابِرَةً وَعَلِمَ أَنَ فَيكُمْ ضَعَفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائلُةٌ صَابِرَةً وَعَلِمَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فَيكُمْ ضَعَفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائلًا مَائِكَةً مَا يَوْنُ مِنْ مِنْ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَن اللهُ عَنكُمْ فَعَلَمْ فَيْ فَالْ يَكُن مِّنكُمْ مَائِرةً فَي اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَن فَي فَيْ فَي اللهُ عَنكُمْ مَائِلَةً مَا إِن اللهُ عَنكُمْ اللهُ عَنكُمْ فَيْ فَيْ فَي اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَن فَي فَي اللهُ عَنكُمْ فَيْ فَي اللهُ عَنْ مِنْ عَلَيْهُ وَعَلَمْ أَن فَي فَي أَنْ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ اللهُ عَنْ فَي فَي اللهِ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمْ أَن فَي فَي أَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنكُمْ اللهُ عَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### سابعاً: التفسير بالسياق والسباق:

فقوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنِسِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَادِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا لَا نَنفُذُوكَ إِلَّا بِسُلطَانِ ﴾ ليس المقصود بالسلطان العلم كما زعم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4534) ، وأخرجه مسلم (539).

<sup>(2)</sup> انظر المسند (1/ 415) ، وصحيح ابن حبان (2243) بألفاظ متقاربة تشهد للمعنىٰ.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4653) \_ كتاب التفسير \_ سورة الأنفال ، آية (66).

بعض المعاصرين ووجهوا الآية إلى الاكتشافات العلمية الحديثة ، وظنوا أن الإنسان اخترق بها أقطار السماوات والأرض! ولا أدري إلى أين يخترقها؟ بل ما زال هو وعلومه التي فرح بها ضمن أقطار السماوات والأرض التي يحكمها الله عز وجل ويهيمن عليها.

وسبب هذا التجرؤ على التفسير الجهل بعلوم القرآن وبيانه ومنهج التأويل الذي ارتضاه الله لكتابه ومضى عليه نبيه عليه وأصحابه والتابعون لهم بإحسان.

والباحث في القرآن في سورة الرحمن يجد أن هذه الآية جزءٌ من سياق آيات تتحدث عن ما بعد الموت ومشهد الحشر وأهوال القيامة ، فهي تبدأ من قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَيِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ إلى أن يقول سبحانه: ﴿ سَنَفْعُ لَكُمْ أَيّهُ النَّقَلَانِ ﴾. فهو خطاب تحد من الله يعقبه قوله: ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُم أَن تَنفُذُوا مِن أَقْطَارِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَانفُذُوا لَا نَفُدُوكَ إِلَّا بِسُلطَانِ ﴾. وكأنه يقول لهم سبحانه وقد اجتمعوا إليه في أرض المحشر: اهربوا الآن إن استطعتم ولكن أين المفر: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواطُ يَن نَارٍ وَنُعَاشُ فَلَا تَنصِرانِ ﴾. ثم قال: ﴿ فَإِذَا انشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرَدَةً كُالدِهانِ ﴾. وقال: ﴿ فَإِذَا انشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرَدَةً كُالدِهانِ ﴾. وقال: ﴿ فَإِذَا انشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرَدَةً كُالدِهانِ ﴾. وقال: ﴿ فَإِذَا انشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرَدَةً كُالدِهانِ ﴾. وقال: ﴿ فَإِذَا انشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرَدَةً كُالدِهانِ ﴾ وقال: ﴿ فَإِذَا انشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرَدَةً كُالدِهانِ ﴾ وقال: فَيَعْمَلُ مَن يُقْحَدُ بِالنَوْصِي وَالْأَقْدَامِ ۞ فَإِنَى ءَالآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَذِهِ جَهَةَمُ اللّهِ يُكَذِّبُ بَهَا المُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَمِيهِ عَانٍ ۞ فَإِنَّ الْمَهُ مِنْ يَعْمُ اللّهِ يُعْرَفُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْرَحِمْ وَالْأَقَدُهُ وَالْمَا وَيَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَدَهُ كُلُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْمِنَ وَٱلْإِسِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُوا مِن أَقَطَارِ السَّمَوَتِ وَٱلْآرِضِ فَآنفُذُوا لَا لَنفُوذ مِن اللهِ وقدره ، بل هو محيط بكم ، لا تقدرون على التخلص من حكمه ، ولا النفوذ عن حكمه فيكم ، أينما ذهبتم أحيط بكم . وهذا في مقام المحشر ، الملائكة مُحْدِقَةٌ بالخلائق ، سبع صفوف من كل جانب ، فلا يقدر أحد على الذهاب ﴿ إِلَّا بِسُلطَانِ ﴾ أي: بالخلائق ، سبع صفوف من كل جانب ، فلا يقدر أحد على الذهاب ﴿ إِلَّا بِسُلطَانِ ﴾ أي: الصفر ، يُذاب فَيُصَبُّ على رؤوسهم). فيكون المعنى : لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المُذاب عليكم لترجعوا ، ولهذا قال : ﴿ فَلَا تَنصِرانِ ﴾ .

#### ثامناً: التفسير باللغة العربية:

فالقرآن كلام عربي أنزلهُ الله بلغة العرب ، فإن تعذر فهم كلمة أو آية وفق قواعد

المنهج السابقة فيستأنس بفهم العرب لجذور هذه الكلمة ولمفهوم البيان المراد.

فقوله تعالى في سورة النور: ﴿ أَوِ ٱلتَّنبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى ٱلْإِرْيَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ فإن الإرْب والإربة في لغة العرب الحاجة ، فيكون المعنىٰ: غير أصحاب الحاجة إلى النساء والقدرة على ملامستهن. قال سعيد بن جبير: (هو المعتوه).

وقوله تعالى في سورة الأحقاف: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَنِهِمْ فَالُواْ هَلَاَ عَارِضُ مُمْطِرُنَا ﴾ قال أهل اللغة: (والعارض: السحاب يعترض في الأفق. وقوله ممطرنا: أي مُمطِرٌ لنا لأنه معرفة لا يجوز أن يكونَ صفة لعارضٍ وهو نكرة).

وقوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا ﴾ ما مفهوم كان هنا هل هي للماضي فلا يكون غفوراً رحيماً الآن؟!

قال أهل اللغة: (كان لها حالات مختلفة ، منها:

أ ـ ناقصة: وتحتاج إلى خبر.

ب ـ تامة: بمعنىٰ حدث ووقع ولا تحتاج إلى خبر ، كقولكَ: أنا أُعرِفه مُذ كان: أي مذ خُلق ، وكقولكَ: ما شاء الله كان.

ج ـ وقد تقع زائدة للتأكيد كقولك: كان زيد منطلقاً ومعناه زيْدٌ منطلقٌ ، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ).

وكذلك قوله تعالى في سورة الفتح: ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَلَهَدُ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجَّرًا

فقال سبحانه «عليهُ» بالضم وليس (عليهِ) بالكسر.

وقد سألت والدي عنها يوماً وهو من أعمدة الاختصاص بالنحو والصرف في هذا الزمان فقال لي: (الياء في «عليه» عند النحويين حاجز غير حصين ، أي يحفظ حركة اللام ، لتضم الهاء بعدها ، نحو «كتابَهُ» فاعتبروا الياء غير موجودة. ثم إن لفظ «عليه» في الآية حين تصبح «عليهِ الله» لفظ رقيق ، أما «عليهُ الله» ففيه تفخيم للفظ الجلالة ، فهي عملية نغمية إيقاعية ترتيلية ، وهي وإن كانَ لغة يجوز «عليه» بالكسر ، لكن هنا جاءت للتفخيم وإظهار قوة العهد مع الله سبحانهُ فلا يجوز مخالفة قراءتها إلى اللغة).

وأما ترك هذا المنهج في التفسير واللجوء إلى شاذ اللغة من بين الأوجه الكثيرة ، أو اللجوء إلى العقل وما يتصور من تصورات كبيرة أو صغيرة ، أو التفسير بالفلسفة وما فيها من خيالات وشطحات خطيرة ، فهو منهج الدمار الذي لحق بالمسلمين ، وهو منهج التفلت والخضوع للأهواء والشهوات ليأتي التفسير بذلك تخبطاً وليفرز إلى واقع الحياة إسلاماً لا تكاليف فيه ، وديناً متماشياً مع مغريات الحياة والاختلاط وتفلت الناس من كل قيد ، وتحكيم الشهوات والملذات غير المنضبطة عن طريق إلقاء الشبهات والكلام في القرآن بغير علم ، وما زالت الأمة تدفع الثمن إلى يومنا هذا بسبب محاولة عزل منهج النبوة عن واقع الحياة.

وقد ذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث إلى أن علم الجدل والكلام بدعة وحرام ، محتجين بقوله عليه السلام الذي رواة مسلم عن ابن مسعود: [هلك المتنطعون] \_ أي المتعمقون بالبحث والاستقصاء دون منهج ومثل أعلىٰ. وكلما بَعُدَ العهد ، ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سمّوة تأويلاً ليُقبل منهم ، وقل من يهتدي للفرق بين التحريف والتأويل ، وهنا راج الفساد. وقد بدأ التخلف في الأمة يوم أصغىٰ بعض المسلمين إلى شبه المبطلين وخاضوا في الكلام المذموم الذي حذّر منه وعابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به وبعلومه أو الإصغاء إليه امتثالاً لأمر ربهم جل ثناؤه في سورة الأنعام: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَغُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَقَى يَعُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْمِوْ فَا الآية يشملهم.

وإنما الواجب على الأمة وعلمائها وقادتها ، العلم بما جاء به النبي على فهو كافي وكامل ، ويدخل فيه كل حق ولا تنقصه حكمة ولا فائدة ولا وجه من وجوه الخير ، وإنما وقع التقصير في كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به رسول الله على كثير من كثير من الأمور الغيبية والإيمانية ، ولا في كثير من المسائل العبادية ، ولا في كثير من مسائل الإمارة والحكم بالشريعة في مختلف الأحوال السياسية ، ولم يخصصوا الوقت لذلك لفهم المنهج الذي حفظه الله في معرفة دلالات وتفاسير آياته القرآنية والنصوص النبوية ، بل فُتِنوا بالأجنبي وفنونه كما فتنت الأمة اليوم به ، وأصبحت خجلة من دينها وأصولها ، يحاول أبناؤها تطعيم الإسلام وأصوله وأحكامه بمستجدات الواقع الفاسد وانحرافه يريدون ألا يشعروا بالغربة ، ولسان حالهم يقول: إن الإسلام يتسع لكل وانحرافه يريدون ألا يشعروا بالغربة ، ولسان حالهم يقول: إن الإسلام يتسع لكل فإذا ظهر في الحياة ما يخدم الإسلام ومستقبله رحب به الشرع ما دام كان سبيله مشروعاً ، وإذا ظهر من الصرعات و «الموضات» ما تخدم الشيطان وأهواء أتباعه أغلق مشروعاً ، وإذا ظهر من الصرعات و «الموضات» ما تخدم الشيطان وأهواء أتباعه أغلق الإسلام عليه بابه تعففاً وترفعاً ، فإن الطهارة لا تشبه النجاسة .

فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي الفقيه المعتزلي المبتدع: (العلم بالكلام هو الجهل ، والجهل بالكلام هو العلم ، وإذا صار الرجل رأساً في الكلام قيل زنديق ، أو رمى بالزندقة).

وكان أبو يوسف رحمه الله أيضاً يقول: (من طلب الدين بالكلام تزندق ، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ، ومن طلب غريب الحديث كذب).

وقد صح الخبر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ، ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام).

وقال: (لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً يقوله ، ولأن يبتليٰ العبد بكل ما نهيٰ اللهُ عنه ـ ما خلا الشرك بالله ـ خيرٌ له من أن يبتليٰ بالكلام). وقال:

كل العلوم سوى القرآن مشغلة العلم ما كان فيه قال حدثنا وقال آخر:

أيها المغتدي ليطلب علماً تطلب الفرع كي تصحح أصلاً وقال آخر:

العلم قال الله قال رسوله ما العلم نصبك للخلاف سفاهة وقال آخر:

وقدم أحاديث الرسول ونصه فإن جاء رأي للحديث معارض فهل مع وجود البحر يكفي تيمم وهل يوقِدُ الناس المصابيح للضيا سلامي على أهل الحديث فإنهم ومن يكن الوحى المطهر عِلْمُهُ

إلا الحديث وإلا الفقه في الدين وما سوى ذاك وسواس الشياطين

كل علم عبدٌ لعلم السرسول كيف أغفلت علم أصل الأصول

قال الصحابة ليس بالتمويه بين الحديث وبين قول فقيه

على كل قدول قد أتى بإزائه فللرأي فاطرح واسترح من عنائه لمن ليس معنوراً لدى فقهائه إذا ما أتى ردء الضّحا بضيائه مصابيح علم بل نجوم سمائه فلا ريب في توفيقه واهتدائه

## خصائص القرآن الكريم وفضائله

القرآن الكريم هو آخر كتاب من الله تعالى إلى عباده ، أنزلهُ على نبيَّه محمد ﷺ وحياً ، فيه ذكر صفات الله سبحانه ومحامده ، وفيه خبر الخلق وخبر الأمم الماضية ونبأ الدار الآخرة ، وفيه أحكام الشريعة وضوابط التقوى والفصل بين الحلال والحرام ، فصلاً مجملاً مُبيَّناً تفسيرهُ وتفصيله في سنة النبي ﷺ وهديه وسيرته ، وهو أكبر معجزة في الأرض إلى قيام الساعة .

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللهُ عَنه ، عن النبي ﷺ قال: [ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة](1).

#### ومن صفاته:

## 1 ـ إنه يأتي يوم القيامة شافعاً لأهله يحاج عن صاحبه.

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: [اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه] (2).

وفي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم بسند حسن عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حَلِّهِ ، فَيُلْبَسُ تاجَ الكرامة ، ثم يقول: يا رب ارضَ عنه ، الكرامة ، ثم يقول: يا رب ارضَ عنه ، فيرضىٰ عنه فيقول: اقرأ وارق ويُراد بكل آية حسنة](3). وله شاهد عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: [يُقالُ \_ يعني لصاحب القرآن \_: اقرأ وارْقَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4981) ـ كتاب التفسير ، وأخرجه مسلم في الصحيح (1/ 92 ـ 93).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2/ 197) ـ كتاب فضائل القرآن، وانظر مختصر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (2095).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2328) \_ أبواب فضائل القرآن. ورواه الحاكم بإسناد حسن. انظر تخريج الترغيب (2/ 207) ، وصحيح الجامع الصغير (7886).

وَرَتَّلْ كَمَا كُنْتَ تُـرَتِّـلُ فِي الدنيا ، فإن مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخر آيةٍ تقرأ بها]<sup>(1)</sup>.

2 ـ القرآن شديد التفلّت فلا بد من تعاهده.

ففي الصحيحين عن أبي موسىٰ الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [تعاهدوا هذا القرآن ، فوالذي نفسُ محمدِ بيدهِ لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُقُلِها].

وفي رواية: [تعاهدوا القرآن ، فوالذي نفسي بيده ، لهو أشد تفصياً من قلوب الرجال من الإبل مِن عقلها] (2).

أي: تعاهدوه بالمحافظة على قراءته وتلاوته ومذاكرته ، والعُقُل: جمع عقال ، وهو حبل يشد به البعير في وسط الذراع.

وللحديث طريق آخر عند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً:

[تعلموا كتاب الله وتعاهدوهُ واقتنوه وتغنوا به ، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل]<sup>(3)</sup>.

ولهذا نصح عليهِ الصلاة والسلام صاحب القرآن بملازمته ، بالقيام به بالليل والنهار لئلا ينساه.

فقد أخرج ابن نصر في «قيام الليل» بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر ، عن النبي قلد أخرج ابن نصر في «قيام الليل» بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر ، عن النبي قال: [إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره ، وإن لم يقم به نسيه](4).

وفي المسند للإمام أحمد ، بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً جاءه فقال: أوصني ، فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله ﷺ من قبلك: [أوصيكَ بتقوىٰ الله تعالى فإنه رأس كل شيء ، وعليكَ بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام ، وعليك بذكر الله تعالىٰ وتلاوة القرآن ، فإنه رَوْحُكَ في السماء ، وذكركَ في الأرض] (5).

<sup>(1)</sup> حسن صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2914) \_ أبواب فضائل القرآن. وانظر صحيح سنن الترمذي \_ حديث رقم \_ (2329).

 <sup>(2)</sup> حدیث صحیح. أخرجه البخاري (5033) ، ومسلم (791) ، وأحمد (4/ 397) ، (4/ 411).
 وأخرجهُ أبو يعلیٰ (7305) ، وابن أبي شيبة (29992) والبيهقي في «الشعب» (2/ 333).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجهُ أحمد في المسند (4/ 146) ، (4/ 153) ، وانظر مجمع الزوائد (7/ 169).

<sup>(4)</sup> رجاله ثقات. أخرجهُ ابن نصر في "قيام الليل" (ص 73). وانظر السلسلة الصحيحة (597).

<sup>(5)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (3/ 82) ، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (555).

## 3\_ القرآنُ خير ما تُغنى به وحُسِّنَ له الصوت.

فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً وجمالاً ، ويزدادُ المستمع له تأثراً ، فيزدادُ القلبُ بذلكَ تعلقاً وخشية.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: [ما أَذِنَ الله لشيءِ ما أَذِنَ لنبي حسن الصوت يتغنىٰ بالقرآن يجهر به](1).

أي: ما استمع الله لشيء من كلام الناس كما استمع لمن يتغنى بالقرآن ، وهو إشارة إلى الرضى والقبول.

وفي صحيح مسلم عن أبي موسىٰ الأشعري رضي الله عنه: [أن رسول الله ﷺ قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة ، لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود. فقال أبو موسىٰ: لو علمت مكانكَ لحبَّرت لكَ تحبيراً]<sup>(2)</sup>.

وأصل الزمر الغناء ، والمراد الصوت الحسن ، وآل داود هو داود نفسه ، وقوله: لحبَّرتُ: يريد تحسين الصوت وتحزينه.

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [زينوا القرآن عُسْناً](3).

وكذلكَ روى أبو داود عن أبي لبابة رضي اللهُ عَنْهُ أن النبي ﷺ قال: [من لم يتغنَّ بالقرآن فليس منا] (4).

وأخرج ابن ماجة والدارمي والطبراني بسند جيد عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: [إنَّ من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموهُ يقرأ حسبتموه يخشىٰ الله] (5). وفي رواية: [الذي إذا سمعتهُ يقرأ رأيت أنه يخشىٰ الله].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5023) ، (5024) ، وأخرجه مسلم (792).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (793)، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. وجواب لو الأولى محذوف، والتقدير: أي لأعجبك ذلك.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (1320) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (772).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (1321) ، (1323). ورواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ: [ليس منا من لم يتغنُ بالقرآن].

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (1339) ، باب في حسن الصوت بالقرآن. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (1101) ، ورواه الدارمي والطبراني ، انظر صحيح الجامع (2198).

وقد سالت دموع رسول الله ﷺ على خدَّيه الشريفين يوم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن ، فقرأ عليه قراءة عطرة ذرفت لها عيناه.

ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ قال: [قال لي النبي عَلَيْهُ: اقرأ علي الفرآن ، فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أُنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْ مَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِئْ نَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاً عَشَهِيدًا ﴾ قال: حسبك الآن ، فالتفت إليه فإذا عيناهُ تذرفان] (1).

# 4- القرآن خير ما تعلُّم المسلم وعلَّم ، وأجر ذلك أعلى الأجور.

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عثمان رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه](2).

وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: [خرج رسول الله ﷺ ونحن في الصُّفَّة (3) ، فقال: أيُّكم يحبُّ أن يغدو كلَّ يوم إلى بُطحانَ أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوَين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله! كلنا يحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدُكم إلى المسجد فيعلمَّ أو يقرأ آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقة أو ناقتين ، وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاث ، وأربعٌ خير له من أربع ، ومن أَعْدادِهن من الإبل [4).

وفيه أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [أيحبُّ أحدُكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيهِ ثلاثَ خَلِفاتٍ عظامٍ سمانٍ؟ قلنا: نعم. قال: فثلاثُ آياتٍ يقرأ بهن أحدكم في صلاتهِ خيرٌ لهُ من ثلاث خَلِفاتٍ عظامٍ سِمَانٍ] (5).

5 - القرآنُ مصدر الثروة في الأجر ، ويرفع الله به ذكر القائم به العامل بمنهاجه.

ففي جامع الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5050) ، ومسلم (800) ، وأخرجه أحمد (1/ 380).

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (5027) ، كتاب فضائل القرآن ، وأخرجه أحمد (1/ 412) ، وأبو
 داود (1/ 226) ، والبرمذي (2/ 149) ، وابن ماجة (1/ 92) ، والدارمي (2/ 437).

<sup>(3)</sup> مكان مؤخر المسجد أعِدّ لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى لهُ ولا أهل.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (803)، كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. ورواه أحمد وأبو داود. انظر صحيح سنن أبي داود (1309).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (802) \_ الباب السابق. والخلفات: الحوامل من النوق.

[مَنْ قَرَأَ حرفاً من كتاب الله فَلَهُ به حَسَنَةٌ ، والحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمثالِها ، لا أقولُ: ﴿الْمَرَ﴾ حَرْفٌ ، ولام حرفٌ ، وميم حرفٌ]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: [إنَّ اللهُ عَلِيهُ: [إنَّ اللهُ عَلِيهُ: [إنَّ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ: [إنَّ اللهُ عَلَيْهُ: [إنَّ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ: [إنَّ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَي

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: [لا حسد إلا على اثنين: رجُلٌ آتاه الله القرآن ، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجلٌ آتاه الله مالاً ، فهو يُتفقُ منه آناء الليل وآناء النهار](3).

وفيها عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: [مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأُثرُجَّةِ ، ريحُها طيب ، وطعمها طيب ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثلُ التمرة ، لا ريح لها وطعمها حلو ، ومثلُ المنافق الذي يقرأ القرآن مثلُ الرَّيْحَانَةِ ، ريحها طيب وطعمها مُرُّ ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ، ليس لها ريح وطعمها مُرُّ ] (4).

وفي الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: [الماهر بالقرآن مع السَّفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويَتَتَعْتَعُ فيه ، وهو عليه شاق ، له أجران] (5).

### 6 - القرآن سبب القوة في حياة المسلمين.

فهو سر العزة التي ملأت على المؤمنين حياتهم ، وسرُّ الشجاعة التي يورثها القيام به في الليل في قلوبهم ، وسِرُّ الخوف الذي يعتري عدوهم فيحسب لهم ألف حساب.

فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي شريح الخزاعي قال: [خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: أبشروا أبشروا ، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في أبواب فضائل القرآن. صحيح سنن الترمذي (2327). باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن مالهُ من الأجر، ورواه الحاكم والبخاري في التاريخ.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (817) ، كتاب صلاة المسافرين ، وللحديث قصة مفيدة.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4/ 491) ، ومسلم (2/ 201) ، وأحمد (2/ 9).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجهُ البخاري (5020) ، (5059) ، ومسلم (797) ، وأحمد (4/ 403).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4937) ومسلم (798) ح (244). وأخرجهُ أبو داود (1454)، والترمذي (2904)، والنسائي (70)، وفي «التفسير» (666)، وابن ماجة (3779)، ورواهُ أحمد (6/48). والتعتعة: التردد من حصر وعيّ.

قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبداً](1).

## 7 ـ نزول القرآن على سبعة أحرف رحمة بجميع المسلمين.

فإن القرآن نزل مراعياً لغات العرب ولهجاتهم رحمة بهم ، وهذا من إعجاز هذا الكتاب. قال البخاري رحمه الله: (أُنزِلَ القرآن على سبعة أحرف). ثم روى عن عبيد الله بن عبد الله أنَّ عبد الله بن عباس حَدَّثه: أنَّ رسول الله ﷺ قال: [أقرأني جبريل على حرف فراجعته ، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف](2).

وفي صحيح مسلم عن أُبيِّ بن كعب: [أنّ النبي ﷺ كان عِنْدَ أضاة (3) بني غِفارِ قال: فأتاهُ جبريلُ عليه السلام فقال: إنّ الله يأمُرُكَ أَنْ تَقْرَأً أُمَّتُكَ القُرآنَ عَلَىٰ حَرْفِ. فقال: أسأل الله معافاتَهُ ومَغْفِرَتَهُ ، وإنّ أمتي لا تُطيقُ ذلكَ. ثم أتاهُ الثانية فقال: إنّ الله يأمُرُكَ أَنْ تَقْرَأً أُمَّتُكَ القرآنَ على حرفين. فقال: أسألُ الله معافاتَهُ ومَغْفِرَتَهُ ، وإنّ أمتي لا تُطيقُ ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إنّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ القرآنَ على ثَلاثة أحرف. فقال: أسألُ الله معافاتَهُ ومَغْفِرتَهُ ، وإنّ أُمّتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة: فقال: إنّ الله يأمُرُكَ أَنْ تَقرَأً أُمَّتُكَ القرآنَ على قَلوب فقال: إنّ الله يأمُرُكَ أَنْ تَقرَأً أُمَّتُكَ القرآنَ على عَرْفٍ قَرؤوا عليهِ ، فقد أصابوا] (4).

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أبي كعب قال: [لقي رسول ﷺ جبرئيل: فقال: يا جِبْرَئيلُ، والشيخُ الكبيرُ، والغلامُ، والجاريةُ، والرجلُ الذي لم يقرأ كتاباً قطُّ، قال: يا محمدُ إِنَّ القرآنَ أُنزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ] (5).

قال الطحاوي في «مشكل الآثار» (4/ 181 \_ 191): (إنما كانت السَّعةُ للناس في

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 165)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (158/ 1)، وابن نصر في «قيام الليل» (74). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (713).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3219) ، وكذلكَ (4991). وأخرجه مسلم (819).

<sup>(3)</sup> الأضاة: غدير صغير ، وقيل: هو مسيل الماء إلى الغدير ، وهو موضع قريب من مكة فوق سرف.

 <sup>(4)</sup> حدیث صحیح. أخرجه مسلم (821) \_ كتاب صلاة المسافرین ، وأخرجه أبو داود (1478) ،
 والنسائي (2/ 152) ، وأحمد (5/ 127 \_ 128) ، وابن حبان (738) ، والطبري (35 \_ 36).

<sup>(5)</sup> حسن صحيح. أخرجهُ الترمذي (2944) ، وأحمد (5/ 132) ، وابن أبي شيبة (10/ 518) ، وابن حيان (739). وانظر صحيح سنن الترمذي (2346).

الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم ، لأنهم كانوا أُمِّين لا يكتب إلا القليل منهم ، فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحوَّل إلى غيرها من اللغات ، ولو رام ذلكَ لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة ، فوُسِّعَ لهم في اختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقاً ، فكانوا كذلك حتىٰ كثر منهم من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله ﷺ ، فقدروا بذلكَ على تحفُّظ ألفاظه ، فلم يسعهم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها).

8 - تكريم الله تعالى والدي صاحب القرآن يوم القيامة بتعليم ولدهما القرآن.

فقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [يجيء القرآنُ يومَ القيامةِ كالرجلِ الشاحب يقولُ لصاحبه: هل تعرفُني؟ أنا الذي كنتُ أُسْهِرُ ليلكَ ، وأُظْمِئُ هواجِرَكَ ، وإنّ كلّ تاجرٍ من وراء تجارته ، وأنا لك اليومَ من وراءِ كلِّ تاجرٍ ، فيعطىٰ المُلْكَ بيمينه ، والخُلْدَ بشمالهِ ، ويوضع على رأسهِ تاجُ الوقار ، ويكسىٰ والداهُ حُلّتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها ، فيقولان: يا ربِّ! أنّىٰ لنا هذا؟ فيقال: بتعليم ولدكما القرآن. وإنّ صاحب القرآن يقالُ لهُ يوم القيامة: اقْرأ وارقَ في الدرجات ، ورتّلْ كما كُنْتَ تُرتلُ في الدنيا ، فإنّ منزلكَ عندَ آخرِ آيةٍ معكَ](1).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2/ 53/ 1 \_ 2/ 5894). وله شاهد في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 492 ـ 492). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2829).



وهي سورة مكية ، وعدد آياتها (7).

وكلماتها (25) كلمة ، وحروفها (113) حرفاً ، ويقال لها فاتحة الكتاب ، وبها تفتح القراءة في الصلوات.

### فضائلها وما ورد في ذكرها:

لقد ورد في ذكر فضل هذه السورة العظيمة أحاديث من السنة الصحيحة العطرة:

الحديث الأول: أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عن أبي سعيد ابن المعلَّى رضي الله عنه قال: [كُنْتُ أُصَلِّي في المسجد ، فدعاني رسول الله ﷺ فلَمْ أُجِبْهُ ، فقلتُ: يا رسول الله إني كنتُ أصلي ، فقال ألم يقل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أُحِبْهُ ، فقلتُ! يا رسول الله إني كنتُ أصلي ، فقال ألم يقل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الله عَلِيرَ اللهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِما يُحِيدِكُم ﴾ ثم قال لي: لأُعلَّمنَكَ سورة هي أعظمُ السور في القرآن ، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي ، فلما أرادَ أن يخرج ، قلتُ له: ألم تقل: ﴿ الْحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ قلتُ له: ألم تقل: ﴿ الْحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ الْعَظْيم الذي أوتيتهُ ] (1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: [انطلق نفر من أصحاب رسول الله ﷺ في سفرة سافروها ، حتىٰ نزلوا علىٰ حيّ من أحياء العرب ، فاستضافوهم ، فأبوا أن يضيفوهم ، فَلَدِغَ سيد ذلكَ الحي ، فسعوا له

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4474) ، (4703) ، وأحمد (3/ 211) ، وأكثر أهل السنن.

بكل شيء لا ينفعه ، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا ، لعلهم عندهم بعض شيء ، فأتوهم فقالوا: أيها الرهط! إن سيدنا لدغ ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عند أحد منكم شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم ، حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ فكأنما نشط من عقاله ، فانطلق يمشي وما به قلَبَةٌ ، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ، وقال معضهم: اقسموا ، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي على ، فنذكر له الذي كان فنظر الذي يأمرنا ، فقدموا على النبي على فذكروا له فقال: وما يُدريكَ أنها رُقْيَة؟ ثم قال: قد أصبتُم أقْسِمُوا واضرِبوا لي معكم سهماً]. ذكره في باب النفث بالرقية .

وفي رواية له في باب الرُّقَى بفاتحة الكتاب ، قال أبو سعيد: [.... فقالوا إنكم لم تَقْرُونا ولا نفعل حتىٰ تجعلوا لنا جُعلاً ، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء ، فجعل يقرأ بأمِّ القرآن ويجمعُ بُزاقهُ ويَتُفِلُ فبرأ ، فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتىٰ نسأل النبي ﷺ ، فسألوه فضحك وقال: وما أدراكَ أنَّها رُقيَة ، خذوها واضرِبوا لي بِسَهْم].

وفي رواية: [فأمر لهُ بثلاثين شاة وسقانا لبناً].

وذكره في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ، عن ابن عباس: [أن نفراً من أصحاب النبي على مرّوا بماء فيهم لديغٌ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً ، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراً ، فقال رسول الله على الله على عليه أجراً كِتابُ الله] (١).

قلت: فيه دليل أن المعلوم لديهم أن أخذ المال على قراءة القرآن حرام في غير الرقية كما فهم الصحابة رضوان الله عليهم حين قالوا لنبيهم ﷺ: (أخذ على كتاب الله أجراً) ، وبما سمعوا من كتاب الله تعالى قوله: ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَتِي ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ ، فليحذر الذين اتخذوا تلاوة القرآن صنعة لهم يلبون حاجات الناس إلى ذلك في المآتم والأحزان ، ويشاركونهم جهلهم في الدين وفي تعاملهم مع كلام الله العظيم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجهُ البخاري في الروايات السابقة (2276) ، (5007) ، وأخرجه مسلم (2002) ، وأخرجه أحمد (3/10) ، ورواه أهل السنن.

وأما قوله في رواية أخرى: [.. فجاءت جاريةٌ ، فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق] ، فإن العرب تقول للديغ سليماً ، يسمونه بذلكَ تفاؤلاً.

الحديث الثالث: روى مسلم في صحيحه في كتاب فضائل القرآن ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [بينما جبريل قاعد عند النبي على سمع نقيضاً من فوقه ، فرفع رأسه ، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ، لم يفتح قط الا اليوم ، فنزل منه ملك فقال: هذا مَلك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم ، فسلم وقال: أبشِر بنورين أوتيتهما ، لم يؤتهما نبيٌ قبلك: فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، لم تقرأ بحرف منهما إلا أُعْطِيْتَهُ](1).

والمقصود: أي أعطيت ثوابهُ وأعطاكَ الله ما اشتمل عليهِ من الدعاء.

الحديث الرابع: روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: [من صلى صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام]. فقيل لأبي هريرة إنا نكون خلف الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك ، فإني سمعت رسول الله على يقول: [قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال: ﴿ الْحَمْدُ اللّهِ رَبِّ الْعَكْمِينَ ﴾ قال الله: حمدني عبدي ، وإذا قال: ﴿ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ قال الله: أننى علي عبدي ، فإذا قال: ﴿ مالكِ يَوْمِ الدّينِ ﴾ قال الله: مجدني عبدي ، وقال مرة: فوض إلي عبدي ، فإذا قال: ﴿ إيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ قال: هذا لعبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال: ﴿ إيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَطَ ولعبدي ما سأل].

الحديث الخامس: روى أحمد عن عبد الله بن جابر البياضي قال: [انتهيت إلى رسول الله عليه وقد اهراق الماء ، فقلت: السلام عليكَ يا رسول الله ، فلم يرد علي ، قال: فقلتُ: السلامُ عليكَ يا رسول الله فلم يرد علي ، قال: فقلتُ: السلامُ عليكَ يا رسول الله ، فلم يرد علي ، قال: فانطلق رسول الله عليه يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله ، ودخلت أنا المسجد ، فجلستُ كئيباً حزيناً ، فخرج علي رسول الله عليه وقد تطهر فقال: عليكَ السلامُ ورحمة الله وبركاته ، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ،

حدیث صحیح. أخرجه مسلم (806) ، وأخرجه النسائي (2/ 138) ، والحاكم (1/ 558).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجهُ مسلم في الصحيح (395) ، والنسائي في «الكبرى» (8012) ، (8013).

وعليك السلام ورحمة الله ، ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخيرِ سورة في القرآن؟ قلت: بلي يا رسول الله ، قال: اقرأ الحمدُ لله رب العالمين حتى تختمها](1).

الحديث السادس: روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [والذي نفسي يدهِ ، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني] (2).

الحديث السابع: روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن خارجة بن الصلت عن عمه قال: [أتيت النبي ﷺ فأسلمت ، ثم رجعت فمررت على قوم ، عندهم رجل مجنون موثق بالحديد ، فقال أهلهُ: إنا حُدِّثنا أن صاحبك هذا قد جاء بخير ، فهل عندكَ شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ ، فأعطوني مئة شاة ، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام ، فأخبرته ، فقال: هَلْ إلا هذا؟ وفي رواية: هل قلتَ غيرَ هذا؟ قلت: لا ، قال خُذْهَا فَلَعَمْري لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ باطل ، لقد أكلتَ بِرُقْيَةِ حَق](3).

وفي رواية أخرى لأبي داود وكلاهما في كتاب الطب قال: \_ يعني عم خارجة \_: [أقبلنا على من عند النبي على الله العرب: عندكم دواء؟ فإن عندنا معتوها في القيود ، جاؤوا بالمعتوه في القيود ، فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام ، غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل. فكأنما نشط من عقال. فأعطوني جعلا ، فقلت: لا ، فقالوا: سل النبي على فسألته فقال: كُلْ لَعَمْري مَنْ أكل برقية باطل ، لقد أكلت برقية حتى ].

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (4/ 177) ، وإسناده حسن ، وله شواهد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي \_ حديث رقم \_ (2307) ، وصحيح سنن أبي داود (2) ) ، ومسند أحمد (2/ 413).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (3297) ، (3298) ، كتاب الطب ، باب كيف الرقيا؟

#### موضوع السورة

منهاج الدين الحق

#### \_ منهاج السورة \_

- 1 حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسني المستلزمة لصفاته العليا.
  - 2 ـ إثبات المعاد إلى الله وتسمية ذلكَ اليوم بيوم الدين.
- 3 ـ إرشاد الله عباده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم ، وإلى إخلاص
   العبادة له ، وتوحيده بالألوهية ، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل.
- 4 ـ توجيه الله تعالى عباده لسؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم ، وهو دينه القويم ، والثبات عليهِ حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصراط يوم القيامة إلى جنات النعيم ، آمنين فيها خالدين ، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .
- 5 الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا من أهلها يوم الحساب ، والتحذير من مسالك الشيطان ودروب أهل الباطل لئلا يحشروا تحت لواء أهلها أهل العقاب: المغضوب عليهم والضالين المستحقين للعذاب.
- 6 ـ إسناد الإنعام إلى الله سبحانه ، والضلال والغضب إلى فاعليه ، تأدباً مع الله جل جلاله ، مع أن الكل من عند الله .

#### تفسير الاستعاذة وحكمها

الاستعادة: هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شَرِّ كُلِّ ذي شَرِّ ، فهي استعانة بالله ، واعتراف له بالقدرة ، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا الشيطان اللعين إلا بإذن الله.

والشيطان يشمل شيطان الإنس والجن ، وسُمِّيَ بذلكَ لأنه مشتق من شَطَنَ إذا بَعُدَ ، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر ، وبفسقه عن كل خير.

وقيل: من شاط لأنه مخلوق من نار ، والأول أصح ، وعليه يدل كلام العرب.

وقال سيبويه: (العرب تقول ، تَشَيْطَنَ فلان ، إذا فَعَلَ فِعْلَ الشياطين ، ولو كان من شاط لقالوا: تَشَيَّط). فالشيطان مشتق من البُعد على الصحيح ، ولهذا يسمون كل من تمرَّد من جني أو إنسي أو حيوان شيطاناً.

قال ابن جرير: (وشياطين كل شيء مردته ، ويكون الشيطان من الإنس والجن ، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُوزًا﴾).

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه: [أنَّ النبي ﷺ قال له: يا أبا ذر ، تعَوَّذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعم](1).

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضاً قال: [قال رسول الله ﷺ: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت: يا رسول الله ، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان»](2).

<sup>(1)</sup> يرقىٰ للحسن. أخرجه أحمد في المسند (5/ 178 ـ 179) ، (5/ 265) ، والنسائي في السنن (8/ 275). وله طرق مختلفة يقوىٰ بها. وانظر تخريج أحاديث «تفسير ابن كثير» ـ المهدي ـ سورة الأنعام: (112 ـ 112).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (510)، وأبو داود (702)، والترمذي (338)، والنسائي (63/2)، وابن ماجة (952)، وابن حبان (2385).

ولكن ثمة فرق جوهري بين شياطين الإنس والجن ، وهو أن شيطان الجن شرير خبيث ماكر لا يقبل مجاملة ولا رشوة ، في حين شيطان الإنس يمكن مدافعته بمجاملة وإحسان ورشوة ، وقد أجاد الحافظ ابن كثير رحمه الله في دقة وصفه لذلك حيث قال: (لذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومُداراته بإسداء الجميل إليه ، ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى ، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل ، لأنه شرير بالطبع ، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقك ، وهذا المعنى في ثلاث جميل ، لأنه شرير بالطبع ، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقك ، وهذا المعنى في ثلاث بنزعَنَك مِن الشّيطين مَن المُهنون وَأَعْرِضَ عَن المُنهلين ﴿ وَلَا لَمْ عَلَيْهُ ﴾ [الأعراف: 199 ـ 200]. ﴿ آدْفَعُ بِاللّهِ إِنّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: 199 ـ 200]. ﴿ آدْفَعُ بِالّتِي لِكَ رَبِّ أَن يَحْفَرُونِ ﴾ [المؤمنون: 96 \_ 88]. ﴿ وَلَا سَنتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السّيتَةُ آدْفَعُ بِالّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا النّبِي مَن مَبْرُونِ ﴾ [المؤمنون: 96 \_ 88]. ﴿ وَلَا سَنتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السّيتَةُ آدْفَعُ بِالّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا اللّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةً كُانَهُ وَلِيُ حَمِيهُ ﴿ وَلَا سَنتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السّيتَةُ آدْفَعُ بِالّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا اللّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوةً كُانَهُ وَلِي حَمِيهُ ﴿ وَلَا سَنتِعِدَ بِاللّهِ السّيتِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلَمُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وأما الرجيم فهو فعيل بِمَعنَىٰ مفعُول ، أي مرجوم مطرود عن الخير كله ، كما قال جل ذكره في سورة (تبارك): ﴿ وَلَقَدْزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِّ وَأَعَدَّنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ .

#### حكم الاستعاذة:

أ- الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة.

إن الاستعاذة في الصلاة واجبة بعد الثناء على الله تعالى وقبل قراءة الفاتحة ، فهي من واجبات الصلاة ، لعموم قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّوَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل: 98]. ولثبوت ذلكَ في صلاته ﷺ كما جاء في السنة الصحيحة:

الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: [كان رسول الله على إذا قام من الليل كبّر ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك السمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك» ثم يقول: «لا إله إلا الله» ثلاثاً، ثم يقول: «الله

أكبر كبيراً» ثلاثاً ، «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة في السنن \_ كتاب الصلاة \_ باب الاستعاذة في الصلاة ، عن ابن مسعود: [عن النبي ﷺ قال: «اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ، وهَمْزِه ونَفخهِ ونفثه». قال: هَمْزُهُ الموتَةُ ، ونَفْتُهُ الشَّعْرُ ، ونَفْخُهُ الكِبْرُ] (2).

ويُسَنُّ الإسرار بالتعوذ في الصلاة ، كما يُسَنُّ تكرار الاستعاذة قبل القراءة في كل ركعة ، فمن اكتفىٰ بالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولىٰ كفاه عن الصلاة كلها.

ويكفي قول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، فإن زاد: «أعوذ بالله السميع العليم» أحياناً فقد وافق بذلك السنة.

ب ـ الاستعاذة عند القراءة خارج الصلاة.

الاستعادة للتلاوة خارج الصلاة واجبة كذلك لِعموم قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسَتَعِدْ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ [النحل: 98] ، وفيها طَهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث ، وتطييب له وتهيّؤ لتلاوة كلام الله.

وأما أثناء الاستشهاد ببعض آيات القرآن أثناء خطبة أو درس علم فما ثبت ذلكَ في المرفوع.

وقد كان يتلو النبي ﷺ آيات دون الاستعاذة كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة.

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي قال: [شهدتُ من رسول الله ﷺ في آخِرِ حديثه: من رسول الله ﷺ في آخِرِ حديثه: «فيها ما لا عينٌ رأتُ ، ولا أُذُنٌ سمعت ، ولا على قلب بَشَرِ خَطَرَ» ثم قرأ هذه الآية: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنُفِقُونَ ۚ فَا لَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَن قُرَّةٍ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: 16 ـ 17] (3).

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن عائشة زوجِ النبي ﷺ قالت: [لمَّا أُمِرَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (775) ، والترمذي (242) ، والنسائي (2/ 132).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (808). انظر صحيح ابن ماجة ـ حديث رقم ـ (658).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2825) ، كتاب الجنة ، وصفة نعيمها وأهلها ، من حديث سهل بن سعد الساعدي .

رسولُ الله ﷺ بتخيير أزواجهِ بدأ بي فقال: «إني ذاكرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ أن لا تَعْجَلي حتىٰ تستأمري أبوَيْكِ» ، قالت: وقد عَلِمَ أن أَبوَيَّ لم يكونا يأمراني بفراقه ، قالت: ثم قال: إن الله جلَّ ثناؤهُ قال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِّةُ قُل لِّأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُمرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَا﴾ إلى ﴿ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ الحديث (1).

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: [سمعت النبي ﷺ يقول: «الدعاء هو العبادة» ثم قال: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْتَعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ النبي ﷺ يقول: «الدعاء هو العبادة» ثم قال: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْتَعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ اللهُ الل

والأحاديث في ذلكَ كثيرة سواء من فعله وكلامه ﷺ ، أو من فعل أصحابه.

ج - الاستعاذة عند الغضب أو الوسوسة:

وهي هنا مستحبة ، وفي ذلكَ أحاديث من صحيح السنة المطهرة:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سُليمان بن صُرَدِ قال: [كنْتُ جالساً مع النبي ﷺ: النبي ﷺ ورجلان يَسْتَبَانِ ، فأحدُهما احمَرَ وَجْهُهُ وانْتَفَخَت أوْدَاجُه. فقال النبي ﷺ: «إني لأعلمُ كلمةً لو قالها ذهب عنه ما يجِدُ ، لَوْ قال: أعوذُ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يَجِدُ»]الحديث(3).

الحديث الثاني: أخرج النسائي في «اليوم والليلة» بسند حسن عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: [تلاحى رجلان عند النبي ﷺ فَتَمَزَّعَ أَنْف أحدهما غضباً ، فقال رسول الله ﷺ: إني لأعلم شيئاً لو قاله لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم] (4).

الحديث الثالث: خرّج الإمام مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: [قلت: يا رسول الله إنَّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي! فقال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4786) ، كتاب التفسير ، سورة الأحزاب آية (28).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في «التفسير» ، وفي «أبواب الدعوات» بلفظ: ثم قرأ. انظر صحيح سنن الترمذي (2590) ، (2685). ورواه ابن ماجة في السنن (3828).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3282) ـ كتاب بدء الخلق. وكذلك (6048). وأخرجه مسلم (2610) ، وأبو داود (4781) ، ورواه ابن حبان (5692).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (393) بإسناد حسن متصل. وله شاهد عند أبي داود (4780) والترمذي (3452) من حديث معاذ بن جبل.

رسول الله ﷺ: ذلكَ شيطان يُقال لهُ خِنْزَب، فإذا أَحْسَسْته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثاً]<sup>(1)</sup>.

قال: (ففعلت ذلكَ فأذهبه الله تعالىٰ عني).

والخلاصة: لا بد من الاستعاذة بالله من هذا الشيطان ، ومعنى «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»: أي أستجير بجناب الله تعالى من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني ، أو دنياي ، أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فِعْلِ ما نُهيت عنه ، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُ وَكُفَل بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: 65].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (7/ 21) ، كتاب الرقى ، وانظر مختصر صحيح مسلم (1448).

### يسمير الله التخني التحسير

1-7. قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكَمِينَ ۞ ٱلْرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ملكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ملكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدُ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُسْتَقِيدَ ۞ .

في هذه الآيات: ذِكْرُ أَعْظَمِ سورة في القرآن ، ورقية من السحر وشفاء للأبدان ، تبدأ باسم الله الرحيم الرحمان ، الذي له الحمد كله ووسعت رحمته جميع الأنام ، وهو المالك كلّ شيء وله الأمر يوم الدين ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، نفرده سبحانه بالعبادة نحن وجميع المؤمنين ، وعليه نتوكل وبه نستعين ، على طاعته ومدافعة الهوى والشهوات والشبهات وسبل الشياطين ، والصبر على المحن والشدائد ومكر الطغاة المجرمين ، ونسأله الهداية إلى الصراط المستقيم ، وهو دينه القويم ، والثبات عليه حتى عبور الصراط يوم الزحام إلى جناتِ النعيم ، صراط أهل الإيمان الذين أنعم الله عليهم برضوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين ، من الذين سخط الله عليهم وذمّهم من أهل الكتابين ، آمين اللهم آمين آمين .

قوله تعالى: ﴿ لِنَسَسِمِ اللَّهِ النَّجَنِ الرَّحَسِمِ اللهِ اللهِ الاستعانة ، وهي ـ كما يقول النحويون ـ الداخلة على آلة الفعل نحو كتبت بالقلم ، ونجرتُ بالقُدُّوم ، ونحو قوله عليه الصلاة والسلام: «لن يدخل الجنة أحد بعمله». فالبسملة من ذلك ، لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها.

والمتعلق بالباء في «بسم الله» عند النحاة على وجهين:

أ ـ اسم: والتقدير: باسم الله ابتدائي ، نحو قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَــمِ ٱللَّهِ بَعْرِيهَا وَمُرْسَلَهَا ﴾ [هود: 41]. ب ـ فعل: أمر أو خبر. نحو: أبدأ باسم لله ، أفتتح باسم الله ، وكقوله تعالى: ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1]. وكلا التقديرين صحيح.

والاسم في قوله: «باسم» مشتق مِنْ «سَمَوَ» أي من السُّمُو ، وهو العلوّ والرفعة ـ في قول البصريين ، أو مشتق من السِّمة وهي العلامة من «وَسَمَ» في قول الكوفيين ، والراجح الأول ، وفي تأويله ثلاثة أقوال:

القول الأول: قيل «اسم» لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به.

القول الثاني: قيل: بل لأن الاسم يسمو بالمسمّى فيرفعه عن غيره.

القول الثالث: قيل: إنما سُمِّيَ الاسم اسماً لأنه علا بقوّته على قسمي الكلام: الحرف والفعل، والاسم أقوى منهما بالإجماع لأنه الأصل، فَلِعُلُوِّهِ عليهما سمي اسماً.

وأما المقصود هنا في الاسم في قوله تعالى: ﴿ يِسْسَمِ مَا لَتَكَمْ الْتَخَمِّنِ اللَّهِ الْتَخَمِّنِ اللَّهِ الْتَخَمِّنِ اللَّهِ الْتَخَمِّنِ اللَّهِ المسمّىٰ بعينه من غير تفصيل.

فقولك: الله عالم، دالٌ على الذات الموصوفة بكونه عالماً. فالاسم كونه عالماً وهو المسمى بعينه.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة]<sup>(1)</sup>.

لقد افتتح الصحابة كتاب الله بهذه الآية: ﴿ يِسْسَمِ اللّهِ الْكَفَرَ الْكَفَرَ الْكَفَرَ الْكَفَرَ الْكَفَرَ الْكَفَر الْعَلَماء أنها بعض آية من سورة النمل ، واختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة ، أو بعض آية من كل سورة ، أو إنها آية من الفاتحة دون غيرها.

والراجح أنها آية من الفاتحة لثبوت ذلكَ عن النبي ﷺ.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2677) \_ كتاب الذكر والدعاء. باب في أسماء الله تعالى ، وفضل من أحصاها.

ٱلتَحَسَّخُ ﴾ إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني ، و﴿ يَسْسَــَ اللَّهِ اللَّهُ الرَّهُ إحداها](1) .

قال الشافعي: (هي آية في الفاتحة). واحتج بالحديث السابق.

وأما قراءتها فواجبة ، لكن استقر الأمر على عدم الجهر بها ، وهذا أغلب فعله ﷺ وما تابعه به الخلفاء الراشدون ـ رضي الله عنهم ـ بعده. وتفصيل ذلكَ:

# أ ـ دليل وجوب قراءة البسملة:

أخرج النسائي وابن خزيمة وابن حبال بإسناد صحيح من حديث نعيم المجمر قال: [صليت وراء أبي هريرة فقرأ: ﴿ لِشَسَسِمِ اللَّهِ الرَّفَزِلِ الرَّحَسَمِ عَمْ مَا بأم القرآن] الحديث. وفي آخره قال: [والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله عليه].

#### ب - دليل الإسرار بها:

لقد ثبت الإسرار بالبسملة للإمام قبل قراءة الفاتحة في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري عن قتادة ، عن أنس: [أنَّ النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بـ ﴿ ٱلْحَــُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَــُكِمِينَ ﴾ [<sup>(2)</sup>.

الحديث الثاني: خرّجَ مسلم عن شُعبة قال: سمعتُ قتادة يُحَدِّثُ عن أنَسِ قال: [صَلَّيْتُ مع رسول الله ﷺ ، وأبي بكر ، وعُمَرَ ، وعثمانَ ، فلمْ أسمَعْ أحداً منهم يقرأ ﴿ لِنَّسَسِمِ ٱللَّهِ اَلْتَكْنِكَ ٱلرَّحِسَكِ ﴾ [(3).

وفي رواية: [فكانوا يستفتحون بـ ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴾ ، لا يذكرون ﴿ لِنِّسَـَّمِ اللَّهِ ٱلنَّخَرِفُ الرَّجَسِدِ ﴿ لِلْهِ اللَّهِ الرَّجَاءِ اللَّهِ الرَّجَاءِ الرَّجَاءِ اللَّهِ النَّالِمَ الرَّجَاءِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالِمَ الرَّجَاءِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالِمِي اللَّهِ الرَّالِمِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

الحديث الثالث: أخرج النسائي وابن حبان بسند صحيح عن أنس قال: [صَلَّيْتُ خلف رسول الله ﷺ وخلف أبسي بكر وعمر وعثمان ، وكانوا لا يجهرون

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الدارقطني (118) ، والبيهقي (2/ 45) ، والديلمي (1/ 1/ 70) ، وإسناده صحيح موقوفاً ومرفوعاً. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1183).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (743) ، كتاب الأذان ، باب ما يقول بعد التكبير.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (399) ح (50) (52) ، كتاب الصلاة ، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. وانظر مسند الطيالسي (1975) ، والطحاوي في المعاني (1/ 202).

# ب ﴿ يِنْ سِيمُ الْمُو الْتُحْمَلِ الْتَحْمَلِ الْتَحْمَلِ الْتَحَدِيدُ }](1).

والخلاصة: البسملة آية من الفاتحة وقراءتها واجبة ، واستقر الأمر على الإسرار بها ، وذهب إلى الإسرار بها من العلماء أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير من الصحابة.

#### ج ـ فضل البسملة:

لقد ثبت فضل البسملة في أحاديث من السنة الصحيحة ، ونَدَبَ الشرع إلى ذكرها في أول كل فعل ، كالأكل والشرب والنحر ، والجماع والطهارة وركوب البحر ، وغير ذلك من المباحات أو أعمال البر. وتفصيل ذلك:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث عمر بن أبي سلمة \_ أنّ النبي ﷺ قال له: [يا غلام! سَمِّ الله وكُلْ بيمينك وكلْ مما يليك](2).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وابن ماجة وابن حبان عن جُنْدُب قال: [صَلَّىٰ النبي ﷺ يوم النَّحر ثم خطب ، ثم ذَبَحَ وقال: مَنْ ذَبَحَ قبل أَنْ يُصَلِّي فَلْيَذْبِح أخرى مكانها ، ومَنْ لم يذبح فليذبَحْ باسم الله](3).

الحديث الثالث: أخرج أحمد والشيخان وأهل السنن عن ابن عباس: يَبْلُغُ بهِ النبي عَلَى: [لَوْ أَنَّ أحدكُمْ إذا أتى أهلهُ قال: بسم الله ، اللهم جَنَّبْنَا الشيطان ، وجَنَّبِ الشيطانَ ما رزقتنا ، فقُضِيَ بينهما ولدٌ لم يضُرَّه] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي (2/ 134) ، وابن خزيمة (495) ، وابن حبان (1799).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5376) ، ومسلم (2022) ، وأبو داود (3777) ، والترمذي (1858) ، والنسائي (278) ، وابن ماجة (3276) ، ومالك (934/2).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (985) ـ كتاب العيدين ـ ، وأخرجهُ كذلكَ برقم (5500) ، وأخرجه مسلم (1960) ، وابن ماجة(3152) ، وابن حبان(5913).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (141) \_ كتاب الوضوء \_ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع \_ ، وأخرجهُ كذلكَ برقم (3175) ، كتاب بدء الخلق ، وكذلكَ برقم (5165) \_ كتاب النكاح \_ ، ورواه مسلم (1434)، وأحمد (1/217) ، وأبو داود (2161) ، والترمذي (1092) ، والنسائي في=

وفي رواية: [فرُزِقا ولداً لَمْ يضره الشيطان]. وفي رواية: [ثم قُدِّرَ بينهما في ذلكَ أو قُضِيَ ولدٌ لم يَضُرَّهُ شيطانٌ أبداً].

الحديث الرابع: أخرج مسلم وأبو داود والحاكم من حديث حذيفة مرفوعاً: [إنَّ الشيطان يَسْتَحِلّ الطعامَ أنْ لا يُذكرَ اسمُ الله عليه] (1).

الحديث الخامس: روى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا كانَ جُنْحُ الليل \_ أو أَمْسَيْتُمْ \_ فَكُفُّوا صبيانكُمْ ، فإنَّ الشيطانَ يَنْتَشِرُ حِينَئذِ ، فإذا ذهبَ ساعةٌ من الليل فَخَلُّوهُمْ ، وأغلقوا الأبوابَ ، واذكروا اسم الله ، فإن الشيطانَ لا يفتحُ باباً مُغلَقاً ، وأوكُوا قِرَبَكُمْ ، واذكروا اسمَ الله ، وخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ ، واذكروا اسم الله ، ولو أَنْ تَعْرُضوا عليها شيئاً ، وأطفِئُوا مصابيحَكُمْ ](2).

الحديث السابع: أخرج مسلم ومالك وأبو داود والترمذي عن عثمان بن أبي العاص النَّقفي: [أنَّهُ شكا إلى رسول الله ﷺ وَجَعاً ، يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ ، فقال له رسول الله ﷺ: «ضَعْ يدكَ على الذي يألَمُ وفي رواية: الذي تألَّمَ من جَسَدِكَ ، وقلْ: باسم الله ، ثلاثاً ، وقُلْ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أعوذُ بعزة الله وقدرته من شرِّ ما أجد وأحاذر] (4).

قال القرطبي: (قوله: ﴿ اللهِ هذا الاسم أكبر أسمائهِ سبحانه وأجمعها ، حتى قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظم ولم يتسمّ بهِ غيرهُ ، ولذلكَ لم يُثَنَّ ولم يُجْمَع ، وهو

<sup>= «</sup>اليوم والليلة» (266) ، وابن ماجة (1919) ، وابن أبي شيبة (10/ 394).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2017) \_ كتاب الأشربة \_ ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، وأخرجه أبو داود (3766) ، والحاكم (4/ 108) ، وللحديث قصة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2012) ح (96) (97) \_ كتاب الأشربة \_ من حديث جابر.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن (606) ، وابن ماجة (297) ، كلاهما من حديث علي.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2202) ، كتاب السلام ، ومالك (2/ 942) ، وأبو داود (4) (3891) ، والترمذي (2080) ، ورواه ابن حبان (2964).

أحد تأويلي قوله تعالى: ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: 65] أي من تَسَمَّىٰ باسمه الذي هو ﴿ ٱللَّهِ ﴾. فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهيّة ، المنعوت بنعوت الربوبية ، المنفرد بالوجود الحقيقي ، لا إله إلا هو سبحانه ).

والرحمن الرحيم: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ، ورحمان أشد مبالغة من رحيم ، قيل لعمومها في الدارين ، وأما الرحيم فخاصة بالمؤمنين ، كما قال سبحانه: ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 43]. وكما قال جل ذكره: ﴿ وَسَّئُلُ مَنَ السِّكَ مِن رُسُلِناً أَجَعَلْنا مِن دُونِ ٱلرَّحَانِ ءَالِهَةً يُعَبَدُونَ ﴾ [الزخرف: 45].

وقوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴾. ثناء من الله على نفسه ، ويحبه من عَبْدِهِ. قال ابن عباس: (الحمدُ لله كلمة كل شاكر).

أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة عن النبي عَلَيْ قال: [ما أنعم الله على عبدٍ نعمةً ، فحَمِدَ الله عليها ، إلا كانَ ذلكَ الحمدُ أفضلَ من تلكَ النعمة](1).

وله شاهد عند ابن ماجة بسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [ما أنعم الله على الله على الله على الله على عبدٍ نعمة فقال: الحمدُ لله ، إلا كان الذي أعطى أفضلَ مما أخذًا (2).

وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: [قلت: يا رسول الله ، ألا أنشدكَ محامدَ حَمِدتُ بها ربي ، تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد](3).

# وأما ﴿ لَآ إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ فهي أفضل الذكر:

ففي جامع الترمذي وسنن بن ماجة بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: [أفضل الذكر: لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء: الحمدُ لله] (4).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» بسند حسن من حديث أبي أمامة. انظر صحيح الجامع الصغير \_ حديث رقم \_ (5438).

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (3805) \_ كتاب الأدب \_ باب فضل الحامدين ، وانظر :
 صحيح سنن ابن ماجة \_ حديث رقم \_ (3067) .

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه النسائي في «الكبرى» (7745) ، وأحمد (3/ 435) ، ورجاله ثقات ، وقد صرّحَ الحسن بالتحديث في «مراسيل ابن أبي حاتم» ص (40).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجهُ الترمذي (3383)، وابن ماجة (3800)، والنسائي في «اليوم والليلة» (831)، وأخرجه ابن حبان (846) بإسناد حسن، رجاله ثقات.

وقد حَلَقَ ابن جرير رحمه الله في ذكر آفاق النعم التي أحاط الله عبده بها ، فقال في تفسيره لـ ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾: (معنىٰ الحمد لله: الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه ، ودون كل ما برأ من خلقه ، بما أنعم على عباده من النعم ، التي لا يحصيها العدد ، ولا يحيط بعددها غيره أحد ، في تصحيح الآلات لطاعته ، وتمكين جوارح المكلفين لأداء فرائضه ، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش ، من غير استحقاق منهم ذلك عليه ، ومع ما نبّههم عليه ودعاهم إليه ، مِنَ الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم ، فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً).

والرب هو المالك المتصرف ، ولغة هو السيد ، ولا يستعمل الرب لغير الله ، بل بالإضافة ، كقولهم: (ربّ الدار ، رب البيت) ، و﴿ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ جمع عالَم ، وهو كل موجود سوىٰ الله .

قال سعيد بن جبير: (رب الجن والإنس).

وقوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾. مَدْحٌ من الله لنفسه. قال القرطبي: (إنما وصَفَ نَفْسَهُ بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ، ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب ، كما قال تعالى: ﴿ فَ نَتِيَّ عِبَادِى آَنِيَّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقَالَ عَالَى اللهِ وَ الْعَلَابُ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ إِنَّ رَبَّكُ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورُ رَّحِيمُ ﴾ فالرب فيه ترهيب والرحمن فيه ترغيب).

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله علم المؤمن ما عند الله من العقوبة ، ما طمع في جنته أحد ، ولويعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد](1).

وقوله تعالى: ﴿مِالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾. تمجيد من الله لنفسه ويحبه من عَبْدِهِ. وقرأها بعض القراء: ﴿ملك يوم الدين﴾ وكلاهما متواتر مشهور.

فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن أم سلمة قالت: [كان رسول الله ﷺ يُقَطِّعُ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6469)، وأخرجه مسلم (2755)، وأحمد في المسند (2/ 334).

قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه ، لأنه تقدم الإخبار بأنه رب العالمين ، وذلكَ عام في الدنيا والآخرة ، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يَدَّعي أحد هناكَ شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه).

وذلكَ كقوله سبحانه في سورة (هود): ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفَسُ إِلَّا بِإِذْبِهِ َ فَمِنَهُمْ شَقِيًّ وَسَمِيدٌ ﴾. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: [يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ، ثم يقول أنا الملك ، أين ملوك الأرض]. وفي رواية: [أين الجبارون أين المتكبرون؟] (2).

والدين هو الجزاء والحساب ، كقوله تعالى في سورة (الصافات): ﴿ لَهِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعَظْمًا أَيَّا لُمَدِينَهُمُ ٱلْحَقَّ﴾ . وكقوله في سورة (النور): ﴿ يَوْمَهِذِينَوْقِهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾. العبادة لغة من الذلة ، وطريق معبد أي مذلل ، وهي شرعاً ما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف.

قال ابن عباس: (يعني إياكَ نوحد ونخافُ ونرجوكَ يا ربنا لا غيرك ، وإياكَ نستعين على طاعتكَ وعلى أمورنا كلها).

ويبدر أن سرَّ الفاتحة هذه الآية ، فهي قسمان: الأول تبرؤ من الشرك ، والثاني تبرؤ من القوة ، فهي تجمع أصل الدين ، سلامة التوجه والقصد وكمال الطاعة والخضوع ، وهذا هو الإسلام: كفر بالطاغوت وإيمان بالله العظيم.

قال ابن كثير: (وقُدِّم المفعول وهو إياك وكُرِّر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكلُ إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدينُ كله يرجع إلى هذين المعنيين. قال: وتحوَّلَ الكلامُ من الغَيْبَةِ إلى المواجهةِ بكاف الخطاب، وهو مناسبة، لأنه لما أثنى على الله فكأنما اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُعَلَى اللهُ عَلَى الل

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: (والتحقق بـ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الترمذي ـ حديث رقم ـ (2336) ، أبواب القراءات عن رسول الله على .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4812) ، وأخرجهُ مسلم (2787) ، ورواه ابن ماجة (192).

علماً ومعرفة ، وعملاً وحالاً: يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية ، وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها ، كان كلا نوعي قصده فاسداً. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته: من المشركين ، ومتبعي الشهوات ، الذين لا غاية لهم وراءها ، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق ، وحادوا عنه إلى طريق أخرى ، وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والحكم والتنفيذ ، وإن جاء الحق ناصراً لهم ، وكان لهم صالوا به وجالوا ، وأتوا إليه مذعنين ، لا لأنه حق ، بل لموافقته غرضهم وأهواءهم وانتصارهم به ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْمٌ مَنْ اللهُ عَلَيْمٌ مَنْ اللهُ عَلَيْمٌ مَنْ اللهُ عَلَيْمٌ وَرَسُولُهُ إِلَى اللهُ عَلَيْمٌ مَنْ اللهُ عَلَيْمٌ وَرَسُولُهُ إِلَى اللهُ عَلْمُ الظّلِمُوبَ ﴾ .

والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم ، وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها ، واضمحلت وفنيت ، حصلوا على أعظم الخسران والحسرات . وهم أعظم الناس ندامة وتحسراً ، إذا حقّ الحق وبطل الباطل ، وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة ، وهذا يظهر كثيراً في الدنيا ، ويظهرُ أقوىٰ من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله . ويشتدُ ظهورهُ وتحققه في البرزخ . وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء ، إذا حقت الحقائق ، وفاز الممحقون وخسر المبطلون ، وعلموا أنهم كانوا كاذبين ، وكانوا مخدوعين مغرورين ، فيالهُ هناك من علم لا ينفع عالمه ، ويقين لا ينجي مستيقنه ، وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمىٰ ، ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه ، بل توسل اليه بوسيلة ظنها موصلة إليه ، وهي من أعظم القواطع عنه ، فحاله أيضاً كحال هذا . وكلاهما فاسد القصد ، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعْبُدُ .

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء:

<sup>1</sup> ـ عبودية الله لا غيره.

<sup>2</sup>\_بأمره وشرعه.

<sup>3 -</sup> لا بالهوى.

- 4\_ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ، ورسومهم وأفكارهم.
  - 5 ـ بالاستعانة على عبوديته به.
  - 6 ـ لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره.

فهذه هي أجزاء ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فإذا ركبها الطبيب اللطيف ، العالم بالمرض ، واستعملها المريض ، حصل بها الشفاء التام. وما نقص من الشفاء فهو لِفُوْتِ جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر.

ثم إن العبد يعرض له مرضان عظيمان ، إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد. وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بـ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ودواء الكبر بـ ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ودواء الكبر بـ ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾.

قال: وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس الله روحه ـ يقول: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ تدفع الرياء ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ تدفع الكبرياء.

فإذا عوفي من مرض الرياء بـ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ومن مرض الكبرياء والعجب بـ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَقِيمَ ﴾ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَقِيمَ ﴾ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَقِيمَ ﴾ عوفي من أمراضه وأسقامه ، ورَفَلَ في أثواب العافية ، وتمت عليه النعمة ، وكان من المنعم عليهم ﴿ وَغَيْرِ ٱلْمُغَضُّوبِ عَلَيْهِم ﴾ وهم أهل فساد القصد ، الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه و ﴿ الضَّالِينَ ﴾ وهم أهل فساد العلم ، الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه.

وحقَّ لسورة تشتمل على هذين الشفاءين: أن يُسْتَشْفى بها من كل مرض ، ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين ، كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى ، . . . فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه ، وفهمت عنه فهما خاصاً ، اختصها به ، من معاني هذه السورة).

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري ورقيته اللديغ بالفاتحة وما حصل بها من الشفاء ثم قال: (فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه. فأغنته عن الدواء. وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. هذا مع كونِ المحل غير قابل ، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين ، أو أهل بخل ولؤم ، فكيف إذا كان المحل قابلاً). انتهى .

قلت: فمن أقام منهج ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ فلا سبيل للجن بالدخول إليه ، والحياة معهُ ، أو مسه بِشَرٌ أو إيذاء ، فإن مردة الجن لا تستطيع النفوذ

إلى من حقق العبودية لله وكان ممن يستعين بالله بصدق على كبح وساوس النفس والشيطان ، لئلا يفسد تفلتها عليه حياته ودينه.

وكان شيخ الإسلام يقول: (تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في ﴿ إِيَّاكَنَعْبُدُو إِيَّاكَنَعْبُدُو إِيَّاكَنَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيرِ بُ ﴾).

والنون في ﴿ نَعَبُدُ ﴾ تخبر عن جِنْسِ العباد ، والمصلي واحد منهم. وقيل: للتعظيم ، لأن العبد داخل العبادة شرفه عظيم وجاهه عريض.

وقوله تعالى: ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾. هذه هي هداية التوفيق والإلهام.

وقد فسر الآية ابن عباس بقوله: (ذلكَ الإسلام). وفسَّرها مجاهد فقال: (هو الحق). وفسرها أبو العالية فقال: (هو النبي ﷺ وصاحباه من بعده).

وقد كرر سؤال الهداية مع أن قائلاً قد يقول هي حاصلة! والتحقيق في ذلك أن العبد بحاجة إلى الثبات والاستمرار على الحق في كل لحظة من لحظات عمره ، ولو حصل له غفلة لَهَمَّ بهِ الشيطان لينتهز فرصة ليفسدَ عليه يقينه وهدايته ، فلولا احتياجه إلى سؤال الهداية ليلاً ونَهاراً لما أرشده إليها سبحانه. وهذا المعنى متضمن في سؤال المؤمنين ربهم: ﴿ رَبّنا لَا تُزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنّك أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ [آل عمران: 8]. وبقوله في سورة النساء: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئلِ الّذِي نَزّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئلِ اللّهِ مَا أَرْلَ مِن قَبْلُ ... ﴾.

وقوله: ﴿ صِرَاطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾. صراطَ بدل. قال ابن عباس: (صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين ، وذلك نظير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِ مِنَ ٱلنَّهِيَةِ وَالصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهُدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴾).

وقوله: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾. قال الحافظ ابن كثير: (وذو الحال الضمير في عليهم ، والعامل أنعمت ، والمعنى: اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة . غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هاثمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق ، ثم قال: وأكّد الكلام بلا ، ليدل على أن ثمّ مَسْلكين فاسدين ، وهما طريقة الميهود والنصارى ، ليجتنب كل واحد منهما ، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على اليهود والنصارى ، ليجتنب كل واحد منهما ، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على

العلم بالحق والعمل بهِ ، واليهود فقدوا العمل ، والنصارى فقدوا العلم ، ولهذا كان الغضبُ لليهود ، والضلال للنصارى).

يروي الترمذي بِسند صحيح عن عدي بن حاتم عن النبي ﷺ قال: [اليهودُ مغضوبٌ عليهم والنصاريٰ ضلال](1).

وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها: [أن رسول الله ﷺ ذكرت عنده اليهود فقال: إنّهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى قولنا خلف الإمام آمين] (2). ومعنى «آمين»: اللهم استجب.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [إذا أمّن الإمام فأمّنوا ، فإنه من وافقَ تأمينُه تأمينُ الملائكة غفرَ له ما تقدمَ من ذنبه](3).

تم تفسير سوة الفاتحة بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر سنن الترمذي \_ حديث رقم \_ (2953) ، ومسند أحمد (4/ 378) ، وصحيح الجامع الصغير \_ حديث رقم \_ (8058).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 135) ، وابن ماجة (856) ، وصححه ابن خزيمة (1585).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (782) ، و(4475) ، وأخرجه مسلم (409) ، ومالك (1/87).

# دروس ونتائج وأحكام

- 1 ـ الاستعاذة واجبة لتلاوة القرآن في الصلاة وخارجها.
- 2\_الفاتحة أعظم سورة في القرآن ، ورقية من السحر وشفاء للأبدان.
- 3 الفاتحة هي أمّ القرآن ، وأم الكتاب ، وهي السبعُ المثاني لأنها تثنىٰ في الصلاةِ فتقرأ في كل ركعة -.
- - 5 ـ استقرار الأمر في عهد النبي على الإسرار بالبسملة في الصلاة.
  - 6 ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا آللهُ ﴾ أفضل الذكر ، و﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ أفضل الدعاء.
  - 7 ـ توحيد الربوبية يقتضى توحيد الألوهية ، فالرب المالك هو الإله المعبود.
- 8 ـ الجمع في السورة بين الترهيب والترغيب. فقوله: ﴿ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴾ فيه ترهيب ،
   وقوله ﴿ ٱلرِّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ فيه ترغيب.
  - 9 ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ هي سرّ الفاتحة وأصل هذا الدين.
- 10 ـ تكرار سؤال الهداية في كل ركعة من كل صلاة إنما هو للثبات على الحق واليقين ، والتغلب على الغفلة والهوى وهمزات الشياطين.
- 11 ـ الإنعامُ بالطاعة على العبد إنما هو فضل من الله ، والضلالُ والضياع إنما هو من عقوبات الله.
  - 12 ـ اليهود مغضوب عليهم والنصاري ضلال.
  - 13 ـ تأمين المأمومين إنما هو بعد تأمين الإمام.
  - 14 ـ من وافق تأمينهُ تأمين الملائكة غفر لهُ ما تقدم من ذنبه.



هذه السورة العظيمة مدنية كلها بلا خلاف ، وهي من أوائل ما نزل في المدينة. وقيل: إن قوله جل ثناؤه: ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوكَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ هو آخر ما نزل من القرآن وذلك قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأيام. وكذلك آيات الربا هي من آخر ما نزل.

قال بعضهم: وهي ـ أي سورة البقرة ـ مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. وقيل إنها مكونة من (287) حرفاً موزعة على (6221) كلمة ، في (287) آية.

أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه: [أنه رمي الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ، ومني عن يمينه ، ثم قال: هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة](1).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نزلت بالمدينة سورة البقرة) \_ ذكره ابن جرير.

ولقد اشتملت هذه السورة العظيمة على أبواب كثيرة من الخير ، وجمعت من العلم الشيء الوفير ، وثبت في الصحيحين أنه قرأ بها صلوات الله وسلامه عليه وبسورتي آل عمران والنساء في ركعة واحدة من الليل.

ففي صحيح الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: [صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت: يصلي بها في ركعة

<sup>(1)</sup> متفق عليه. انظر مختصر صحيح البخاري (812)، كتاب الحج. وأخرجه مسلم (1296) في الحج. وخص سورة البقرة بالذكر لأن معظم أحكام الحج مذكورة فيها.

فمضى ، فقلت: يركع بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً ، إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مرّ بسؤال سأل ، وإذا مرّ بتعوذ تعوذ ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم ، فكان ركوعه نحواً من قيامه ، ثم قال: سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد. ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى ، فكان سجوده قريباً من قيامه](1).

### فضائلها وما ورد في ذكرها:

لقد ورد في فضل هذه السورة الكريمة أحاديث كثيرة:

وله شاهد رواه الحاكم والدارمي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً ، ولفظه: [إن لكل شيء سناماً ، وسنام القرآن سورة البقرة ، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة] وسنده صحيح<sup>(3)</sup>.

زاد الدارمي في رواية: (وإن لكل شيء لباباً ، وإن لباب القرآن المفصل).

قلت: ولعمرو الله كم يحتاج المسلمون اليوم إلى أن يتوقفوا عند هذا النص العظيم ، الذي يخبرهم به الوحي الكريم ، عن سبب طرد الشياطين من بيوتهم ومنعهم من دخولها ، ألا وهو التزامهم بقراءة سورة البقرة وتدبرها والعمل على تعظيم أحكامها ، إذ يقتضي مقامها إخراج المنكرات من البيوت وعدم النظر إلى العورات أو السهر عليها ، فإذا فعلوا ذلك أبطل الله سحر السحرة وفتنة المردة الذين يهمون وينشطون حَيْث المخالفات الشرعية .

الحديث الثاني: يروي الشيخان واللفظ للإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري ، أنّ أُسَيد بن حُضير قال: [بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ، وفرسه مربوطة عندَه ، إذْ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم \_ (772) \_ كتاب صلاة المسافرين. باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (780) ، وانظر سنن الترمذي (2877).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر سنن الدارمي (448/2) ، وما بعده من الزيادة موقوف على ابن مسعود.

جالت الفرس، فسكت فسكنت، فقرأ فجالت، فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف، وكان ابنه يحيى قريباً منها، فأشفق أن تصيبه، ولما أخّره رفع رأسه إلى السماء فإذا مثلُ الظلة، فيها أمثال المصابيح، فلما أصبح حدّث النبي ﷺ فقال:

اقرأ يا ابن حُضير! اقرأ يا ابن حُضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى (وفي لفظ: قد أشفقت يا رسول الله على يحيى) وكان منها قريباً ، فانصرفت إليه ، ورفعت رأسي إلى السماء ، فإذا مثل الظُلّةِ ، فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دَنَتْ لصوتك ، ولو قرأت لأصبحتْ ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم] (1).

وفي لفظ للإمام مسلم: (عَرَجَتْ في الجو، بدل: فخرجت على صيغة المتكلم) (2). وفي رواية للإمام أحمد: (اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو عند القرآن).

فلقد نزلت الملائكة لسماع سورة البقرة يقرؤها بعض الأصحاب في جوف الليل حتى دنت بحيث لم تستطع الدابة تحمل نورها ، فهاجت ثم سكنت إذ ارتفعت.

الحديث الثالث: يروي الإمام مسلم في صحيحه ، والإمام أحمد في مسنده ، واللفظ له ، عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله على يقول: [يؤتئ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران ، وضرب لهما رسول الله على ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شَرْقٌ أو كأنهما فِرْقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما](3).

شَرْقٌ: أي ضوء ونور. والفِرْق: طائر ، أي طائفتان من الطير.

وله شاهد في صحيح الإمام مسلم أيضاً من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله على عقول: [اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ، اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران ، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فِرقان من طير

أخرجه البخاري في صحيحه (5018) تعليقاً ، وهو موصول صحيح .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (796) ، وانظر مسند أحمد (81/3) للرواية بعده.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (805) ، ورواه أحمد (4/ 183).

صوافٌ تحاجان عن أصحابهما ، اقرؤوا سورة البقرة ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البطلة](1).

الغيايتان: ما يكون أدون منهما بالكثافة وأقرب إلى رأس صاحبهما ، فالغياية ما أظلك من فوقك. وقوله: «صواف» أي مصطفة متضامنة. والبطلة: السحرة. أي لا تستطيع التأثير على صاحبها. وقيل: لا تستطيع حفظها.

الحديث الرابع: يروي الترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي على قال: [إن الله تعالى كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام ، وهو عندالعرش ، وإنه أنزل منه آيتين ، ختم بهما سورة البقرة ، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان](2).

وأصل معناه في الصحيحين عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: [الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه](3).

الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: [بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي على سمع نقيضاً من فوقه ، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم ، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم ، فسلم ، فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته](4).

الحديث السادس: أخرج النسائي والترمذي واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [بعث رسول الله على بعثاً وهم ذوو عدد ، فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن ، فأتى على رجل من أحدثهم سناً فقال: ما معك يا فلان؟ فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن أقوم بها. فقال رسول الله عليه: تعلموا القرآن واقرؤوه ، فإن مثل القرآن لمن تعلمه

حدیث صحیح. أخرجه مسلم (804) ، وأحمد (249/5-254) ، وغیرهما.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2882) ، والنسائي في «الكبري» (10802) ، وله شواهد.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (5009) ، وصحيح مسلم (807) ، ومسند أحمد (121/4).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (806) ، وأخرجه النسائي (138/2) ، وأخرجه ابن حبان (778) ، والحرجه ابن حبان (778) ، والحاكم (558/1) ، وهو نصٌّ أيضاً في فضل سورة الفاتحة.

فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكاً يفوح ريحه في كل مكان ، ومَثَلُ مَنْ تعلَّمَهُ فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أُوكِي على مِسْك](1). أوكي: أي ربط.

وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَافِ ﴾ قال: (هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس).

#### موضوع السورة

بيان صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين ، وقصة البقرة وذم الفلسفة والتنطع في الدين ، وتفصيل بديع لشرائع وأحكام هذا الدين .

### ـ منهاج السورة ـ

- 1\_تعظيم كتاب الله تعالى ، فكله هدى ، وهو نور للمتقين.
- 2\_الإيمان بالغيب أول صفات المؤمنين ، ثم يتبعه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
  - 3\_ وجوب الإيمان بالكتب السماوية جميعها وبمن نزلت عليهم.
- 4\_ذكر جزاء الكفار والمنافقين وصفاتهم ، بعد ذكر صفات المؤمنين وفلاحهم.
  - 5\_المنافقون أصحاب وجهين: يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر.
  - 6 ـ التهاون بإدخال مرض النفاق إلى القلب يزيد الله قلب صاحبه مرضاً.
    - 7 ـ المنافق يراوغ ويتستر ويدعى الإصلاح إذا نهيته عن نفاقه.
- 8 ـ المنافقون يدّعون الإيمان عند المؤمنين ، ويعتذرون لرؤسائهم بأنهم يسخرون.
- 9\_ المنافقون ربحوا الخسارة ، إذ اشتروا الضلالة بالهدئ ، وباعوا البصيرة بالعمي.
  - 10 ـ المنافقون يعرفون الحق ، ويرتكسون في الكفر متحيرين.
- 11 ـ يا أيها الناس: إن الذي خلقكم ورزقكم هو المستحق للإفراد بالعبادة والتعظيم.
- 12 ـ تحدي الله الثقلين ، أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن ، فإن عجزوا فليحذروا نار الجحيم التي أعدت للكافرين.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2876) ، وابن ماجة (217) ، وصححه ابن حبان (2126) ، وابن خزيمة (1509) ، وحسنه الترمذي.

- 13 ـ بشارة الله تعالى للمؤمنين العاملين ، بالجنة وما فيها من النعيم المقيم.
- 14 ـ البعوضة خلقها الله ووظائفها ، وهو لا يستنكف أن يضرب المثل بها .
- 15 ـ الأرض خلقها الله ومهدّها ، ثم خلق السماوات السبع بأرجائها ، واستوىٰ على العرش فوقها.
  - 16 ـ مفهوم الخلافة والاستخلاف في الأرض.
- 17 ـ فهم الملائكة أن بعض ذرية آدم ستفسد في الأرض وتسفك الدماء ، وتعليم الله تعالى آدم أسماء الأشياء.
  - 18 ـ أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم ، فسجدوا جميعاً إلا إبليس استكبر فأثم.
- 19 ـ خَلْقُ الله حواء من آدم ، ونَهْيُهما عن الأكل من شجرة معينة في الجنة ، وضعفهما أمام غواية إبليس ، وأمر الله لهم بالهبوط إلى الأرض.
  - 20 ـ توسُّل آدم إلى الله بالاعتراف بالذنب ، وطلب المغفرة ، وعفو الله عنه.
- 21 ـ إخبار الله تعالى أنه سيبعث الأنبياء وينزل الكتب ، فمن اتبع الرسل أصاب ونجا ، ومن خالفهم ضل وهلك .
- 22 ـ تذكير الله بني إسرائيل بنعمه عليهم ، وحثّه لهم على التمسك بالحق وعدم لبسه بالباطل ، وألا يقولوا ما لا يفعلون.
- 23 ـ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصلاة من أكبر العون في الثبات على الأمر.
  - 24 ـ لا شفاعة ولا فدية للكافرين في دار القرار، ولا نجاة لهم من بأس الله وعذاب النار.
- 25 ـ امتنان الله على اليهود بإنجائهم من إذلال فرعون لهم ، ثم بعفوه عنهم بعد عبادتهم العجل ، وتوبتهم بقتل بعضهم بعضاً ، ثم بتفضله عليهم أثناء التيه بالمن والسلوى!.
- 26 ـ تبديل اليهود شكر نعم الله عليهم بالاستهزاء ، ليستحقوا بذلك الرجز والعذاب والبلاء.
- 27 ـ ما آمن بنو إسرائيل حتى كاد الجبل يسقط عليهم، والعاصون مسخوا قردة وخنازير.
- 28 ـ تشديد بني إسرائيل على أنفسهم حتى شدّد الله عليهم ، وأداهم عنادهم وجدلهم لشراء بقرة بملء جلدها ذهباً.

- 29 \_ إحياء القتيل ببعض أجزاء البقرة تنبيه وحجة لله على المعاد.
- 30 ـ الحجارة ألين من قلوب بني إسرائيل لتكذيبهم بالحق بعد رؤيته.
- 31 ـ استحقاق اليهود اللعن من الله نتيجة تحريف الحكم عن مواضعه وهم يعلمون ، وقد كانوا يستفتحون بمحمد على فيحدثون عنه العرب ، فلما أظهره الله من العرب جحدوه وكذبوه.
- 32 \_ زُعْمُ اليهود أن النار لا تمسهم إلا مدة عبادتهم العجل ، وإعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم ، ثم نقضه ابتغاء عرض الدنيا.
- 33 ـ تَعامُل اليهود مع أنبيائهم بالتكذيب والقتل ، فقلوبهم غلف قد طبعت على الكفر ، فلقد حرفوا التوراة وكفروا بمحمد ، وباؤوا بغضب على غضب ، والقرآن يتحدى ادعاءهم الإيمان ، بقتلهم الأنبياء والصالحين وأهل العلم والإحسان.
- 34 اليهود كتموا ما في التوراة من البشارة ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام ، بل تركوا التوراة وأقبلوا على تعلم السحر واتهموا به سليمان عليه السلام ، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ، ويفرقون بين المرء وزوجه ، وما أنزل الله السحر على الملكين وحاشا لله أن يأمر الملكين بتعليم الناس السحر.
  - 35 ـ الأمرُ بالعفو والصفح أول الأمر ، وذمّ قريش بمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
    - 36 ـ نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة ، والأمر باستقبال الكعبة.
    - 37 ـ تشابه قلوب المشركين وأهل الكتاب بسؤالهم ما لا حاجة لهم به.
- 38 ـ الثناء على إبراهيم ﷺ ، وأنه كان حنيفاً مسلماً ، لا يهودياً ولا نصرانياً ، وأمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الشرك والأصنام ، وذكر قصة هاجر وابنها إسماعيل.
  - 39\_ تعليم جبرائيل إبراهيم \_ عليهما السلام \_ مناسك الحج جميعاً .
- 40 ـ الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان ، واليهود كتموا شهادة التوراة بنبوةِ محمد وأن الدين عند الله الإسلام.
- 41 ـ الثناء على أمة محمد أمة الوسط في العالمين ، وهي أمة الشهادة على الناس يوم الدين.
  - 42 الأمر باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض في الصلاة.

- 43 ـ تكاتم علماء أهل الكتاب علمهم بصحة رسالة محمد ﷺ ونبوته.
- 44 ـ أَمْرُ الله المؤمنين بمقابلة نعمته عليهم بالإسلام ، بالشكر له والطاعة والإحسان ، والثناء على المسترجعين عند حلول المصائب والآلام.
  - 45\_ تأكيد ركنية السعي بين الصفا والمروة في الحج.
  - 46 ـ كتم أهل الكتاب صفة محمد ﷺ في كتبهم جوزوا به لعن كل لاعن.
- 47 ـ المخلوقات تدل على الخالق ، والمُنْعم المتفضل هو المستحق للشكر والعبادة ، والأكل الحلال سبب لتقبل الدعاء ، وكَتْمُ الحق يُعَرِّضُ صاحبه لأقسى البلاء ، والأكل الحلال سبب لتقبل الدعاء ، والبر صفة لأهل الإيمان والتصدق بأحب المال لديهم .
  - 48 ـ أمْرُ الله تعالى بالعدل في القصاص: النفس بالنفس والعين بالعين.
  - 49\_تشريع الوصية ، والتحذير من تبديلها ، ورفع الجنف ليس تبديلًا .
- 50 ـ تشريع صيام شهر رمضان ، شهر نزول القرآن ، والمقيم يصومُ ، والمسافر والمريض يفطران ، ودين الله يسر ، ولا يجب التتابع في قضاء صيام المعذور ، والله تعالى قريب يجيب الدعاء.
- 51 ـ إباحة الطعام والشراب والجماع في الليل إلى الفجر في شهر رمضان. وتشريع الاعتكاف في المسجد وذكر أحكامه وآدابه.
  - 52 ـ للحاكم الاجتهاد في الحكم وفق قواعد الشريعة وله أجره ، وعلى المحتال وزره.
- 53 ـ دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، وعلى المتمتع الهدي ، وتشريع الفدية لحلق الرأس من الأذى ، وحج التمتع إنما هو للآفاقيين لا لأهل الحرم ، والحج لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال ، وخير الزاد التقوى .
- 54 ـ الرخصة في التعجّل في الحج ، والإفاضة من عرفات إنما هي عند الغروب ، وتأكيد المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها ، وذكر الله عند المشعر الحرام ، والشكر على نعمة الهداية ، والإكثار من ترداد: ﴿ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَانَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَانَةً وَقِي ٱلْآخِرَةِ حَسَانَةً وَقِيَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾.
  - 55 ـ المنافقون: ألسنتهم أحلى من العسل ، وقلوبهم أمَرٌ من الصبر.

- 56 ـ ربح صهيب. . . يتخلئ عن ماله ، ويهاجر ابتغاء مرضاة ربه.
- 57 ـ دعوة المؤمنين لحمل الدين بقوة: الأخذ بكافة الأوامر ، وترك كافة الزواجر.
- 58 ـ هل ينتظر الكفار يوم القيامة حتى يؤمنوا؟ إنهم يسخرون من المؤمنين ، والعاقبة للمتقين يوم القيامة ، لقد ضل أهل الكتاب قبلهم عن الحق واهتدى إليه المسلمون بفضل الله عليهم ، ولا بد من الابتلاء والصبر وإن نصر الله قريب.
- 59 ـ فَرْضِيَّة الجهاد ، والقتال في الشهر الحرام كبير ، والشرك والصد عن المسجد الحرام أكبر ، ومغفرة الله للسرية التي قاتلت المشركين في رجب الشهر الحرام.
  - 60 ـ إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما ، وهو تمهيد للتحريم القاطع.
    - 61 ـ فصل مال اليتيم عن مال وليه ، ثم إباحة خلطه بماله .
  - 62 ـ تحريم المصاهرة بين المؤمنين والمشركين ، وتحريم إتيان الحائض حتى تطهر.
- 63 ـ لا ينبغي جعل الأيمان مانعة لأعمال البر والصلة ، ولا يمين في معصية ولا غضب ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك.
  - 64 ـ النهي عن الإيلاء أكثر من أربعة أشهر ، فإما الرجعة وإما الطلاق.
- 65 ـ البعل أحق برد امرأته ما دامت في العدة ، وقصر الله الطلقات إلى ثلاث ، وإباحة الرجعة مرتين ، والنهي عن الإعضال ، والخلع لا يكون إلا حالة النشوز ، وتَـرُدّ له ماأعطاها ، وهو فسخ لا طلاق ، والعدة منه حيضة.
  - 66 ـ المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواج حقيقي من غيره يعقبه طلاق.
    - 67 ـ ليس لأهل الزوجة منعها إذا أرادت الرجوع إلى زوجها.
- 68 ـ الرِّضاعُ المُحَرِّمُ في الحولين ، ولا تحرم الأم ولدها الرضاع إضراراً بأبيهِ ، ولا ينتزعهُ منها ليضرها.
  - 69 عدة الوفاة: تشمل المدخول بها وغير المدخول بها ، وعدة الحامل حتى تضع.
    - 70 ـ لا عقد في عدة الوفاة ، ويلمح بالخطبة ، ولا تخطب المطلقة في عدتها.
      - 71 ـ الطلاق قبل المس يوجب نصف المهر.
- 72 ـ الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، وصلاة الحضر أربع ، وصلاة السفر اثنتان ، وصلاة الخوف واحدة.

- 73 ـ المتوفىٰ عنها زوجها لها السكن والنفقة سنة ، من مال زوجها إن شاءت ، وعدتها أربعة أشهر وعشر وجوباً في بيت الزوجية .
  - 74 لا يُخرج من البلد الذي دخله الوباء ، ولا يُدخل إليهِ ما دام الوباء فيه.
    - 75 ـ الإنفاق في سبيل الله يضاعف الله به الحسنات.
- 76 ـ طَلَبُ بني إسرائيل ملكاً عليهم ثم استكبارهم عن طاعته ، وهبوط الملائكة بالتابوت إلى طالوت ، ونصر الله المؤمنين ، وتولى داود النبوة والملك.
  - 77 ـ لا يفضل نبى على نبى إلا بدلالة الكتاب والسنة .
  - 78 ـ آية الكرسي أفضل وأعظم آية في كتاب الله تعالى.
- 79 ـ الطاغوت كل ما عبد من دون الله برضاه ، والإيمان بلا إله إلا الله ، محمد رسول الله هو العروة الوثقيٰ.
- 80 ـ ذكر معجزة عملية على أحقية البعث والمعاد ، واطمئنان قلب إبراهيم برؤية كيفية إحياء الله الموتى.
  - 81 ـ تضاعف أجر المنفق في سبيل الله إلى سبع مئة وزيادة.
    - 82 ـ المنّ بالصدقات قولاً كان أو فعلاً يبطلها .
  - 83 ـ مثل نهاية الكافر ، كالرجل الهرم الذي فقد أهله وماله.
- 84 ـ الإنفاق يجب أن يكون من أطيب المال ، والشيطان يعد الفقر ، والله يعد المنفق خلفاً ومغفرة ، وإبداء الصدقات حسن ، وإخفاؤها أحسن.
- 85 ـ يبعث آكل الربا من قبره كأنه المصروع والمجنون ، ومن تاب عن الربا قبل الله توبته ، ومن عاد فالنار تنتظره ، واللعن على آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، ومال الربا ممحوق في الدنيا ، معذب صاحبه في الآخرة ، وقد أعلن الله الحرب على المرابين ، وللتائب رأس المال.
  - 86 ـ إنظار المعسر أو الوضع عنه ثواب صاحبه الدخول في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله.
- 87 ـ وجوب كتابة الدين والإشهاد وتثبيت الحقوق ، وشهادة امرأتين بشهادة رجل ، ولا يضار كاتب ولا شهيد ، ومفهوم الرهان المقبوضة في السفر.
  - 88 ـ النهى عن كتمان الشهادة.

89 ـ نسخ المحاسبة على حديث النفس ، وتقرير المحاسبة على العمل.

90 ـ للنفس ما كسبت من خير ، وعليها ما اكتسبت من شر ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وهو الرحمن الغفور الرحيم.

## يسمر أللو النَّمْنِ التَحَدِّ فِي

1- 5. قوله تعالى: ﴿ الْمَ ﴿ الْمَ الْكَالُهُ الْكَانُ لَارَبُ فِيهِ هُدَى الْمُنَقِينَ ۞ اللَّهِ اللَّهُ الْكَانُ لَارَبُ فِيهِ هُدَى الْمُنَقِينَ ۞ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

في هذه الآيات: انتصار من الله تعالى لكتابه الكريم ، فهو القرآن العظيم ، والمصحف المبين ، الذي يتحدى بإعجازه الثقلين ، فهو الكتاب الأوحد في هذا الكون الذي سَلِمَ مِنَ الرَّيب والعيب ، وكل كتاب دونه يتقدم مؤلفه بالاعتذار إن حصل فيه تقصير ، أو مجانبة للصواب في البيان والتفسير ، وأما هذا القرآن فقد أعلن الله تعالى في أوله متحدياً فصحاء الجن والإنس وجميع الخلق أنه الكتاب الكامل ، والمنهاج الشامل ، والنور التام للمتقين ، الذين يتميزون بإيمانهم بالغيب المتضمن بين دفتي هذا المصحف الشريف ، وفي هدي نبيهم الطاهر العفيف ، خير الخلق صلوات الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ثم إنهم يقيمون الصلاة المفروضة ، ويؤدون الزكاة المكتوبة ، على أكمل الوجوه وأتم المراتب ، ويؤمنون بالكتب المنزلة من الله على رسله ، كما يؤمنون بالكتاب المنزل على رسولهم محمد على ويؤمنون بيوم الدين ، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين ، فهم أهل الهدى وأهل الفلاح في الدنيا والآخرة.

### فإلى تفصيل ذلك:

قوله تعالى: ﴿ الْمَرَ ﴾. إنّ هذه الحروف المقطعة في أوائل السور قد ردَّ كثير من أهل العلم تفسيرها إلى الله سبحانه ، وأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه ، حكاه القرطبي عن بعض أهل العلم ، وأن ذلك مروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ، كأبي بكر

وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ، وعن بعض التابعين كعامر الشَّعبي وسفيان الثوري رحمهم الله جميعاً.

وقال آخرون: هي قسم. وقال غيرهم: هي حروف من أسماء الله. وروي ذلك عن ابن مسعود \_ وناس من الصحابة \_ قال: (أما ألم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى).

قال ابن جرير: (ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله ، وعلى صفة من صفاته ، وعلى مدة ، كما ذكر أبو العالية).

قلت: والذي يظهر من استقراء مواقع هذه الحروف في أوائل بعض السور ، أن كل سورة افتتحت بها لا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان عظمته وإعجازه ، فكأن المراد أن يقال:

أيها العرب! إن هذا القرآن هو من جنس هذه الأحرف فأتوا بمثله وعارضوه بنحوه وأنتم أهل البيان والفصاحة! فهو تحد من الله لهم وإعجاز يدلهم أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل.

ففي تسع وعشرين سورة تقرأ هذا الانتصار للكتاب بعد استقبال السورة بهذه الحروف:

- 1\_سورة البقرة: ﴿ الْمَرْ إِنْ اللَّهِ الْكِنْابُ لَا رَبُّ فِيدُ هُدَّى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ .
- 2 ــ سورة آل عمران: ﴿ الْمَدَّ إِلَهُ إِلَّا أَمُونَّ الْعَقُّ الْعَقُّ الْقَيْوُمُ ۚ إِنَّا عَلَيْكَ الْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ . . . ﴾ .
  - 3\_ سورة الأعراف: ﴿ الْمَصَّ ۞ كِنَابُ أُنِولَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ. . . ﴾ .
    - 4 ـ سورة يونس: ﴿ الْمَرَّ تِلْكَ ءَايَنُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾.
    - 5 ــ سورة هود: ﴿ الَّوْ كِنَابُ أُحْكِمَتَ ءَايَنَانُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ .
- 6 ـ سورة يوسف: ﴿ الرَّ يِلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِئَكِ ٱلْمُبِينِ ﴾ .
  - 7- ـ سورة الرعد: ﴿ الْمَرَّ يَلْكَ مَايَنتُ ٱلْكِئنَدِّ وَٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكِ ٱلْحَقُّ . . . ﴾ .
- 8 سورة إبراهيم: ﴿ الَّرَّ كِتَنُّ أَنَرُنْنُهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ . . . ﴾ .
  - 9\_ سورة الحجر: ﴿ الْرَّ يَلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ ١٠٠٠ .
- 10 \_ سورة مريم: ﴿ كَ هِيعَضَ ۞ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِبًّا ۞ . . . يَنيَحْيَىٰ خُذِ
  ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا ﴾ .

- 11 \_ سورة طه: ﴿ طه ١٥ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾.
- 12 ـ سورة الشعراء: ﴿ طَسَّمَ ۚ ۞ يَلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ .
- 13 ـ سورة النمل: ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرَّءَانِ وَكِتَابٍ ثُمِّينٍ ﴾.
- 14 ـ سورة القصص: ﴿ طَسَمَ ۞ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ .
- 15 ـ سورة العنكبوت: ﴿ الْمَدَ ۞ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ . . . وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَتَوُلَاءَ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَدَتِنَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ . هَتَوُلاَء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَدَتِنَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ .
- 16 ـ سورة الروم: ﴿ الْمَرَ ۞ غُلِبَتِ ٱلزُّومُ ﴿ ۞ . . . وَلَقَدْ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَيْ حَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مُنْ اللللِّهُ مُنْ الللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللللْلِيْلِيْلُ الللللْلِيلُولُولُ اللَّهُ مُنْ الللللِّلْمُ الللللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللِيلُولُولُ اللللللِيلُولُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللِيلُولُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللِمُ الللللْم
  - 17 ـ سورة لقمان: ﴿ الَّمْ آلَ إِلَّكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ .
  - 18 ـ سورة السجدة: ﴿ الَّمْ آنَ اللَّهِ اللَّهُ الْكِتَنْ لِلَّا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ .
    - 19\_سورة يس: ﴿ يَسَ ١٠٠٠ وَأَلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴾.
      - 20 \_ سورة ص: ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ .
    - 21 ـ سورة المؤمن: ﴿ حَمَّ إِنَّ تَنزِيلُ ٱلْكِئنبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ .
      - 22 ـ سورة فصلت: ﴿حَمَّ شَيْ تَلْزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾.
- 23 ـ سورة الشورى: ﴿ حَمْ ۞ عَسَقَ ۞ كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ۞ . . . وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا . . . ﴾ .
- 24 \_ سورة الزخرف: ﴿ حَمْمَ ۞ وَالْكِتَنْبِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ .
- 25 ـ سورة الدخان: ﴿حمّ ۞ وَٱلۡكِتَبِ ٱلۡمُبِينِ ۞ إِنَّاۤ أَنزَلْنَهُ فِى لَيْـلَةٍ مُّبَـُرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾.
  - 26\_سورة الجاثية: ﴿ حمّ إِنْ تَنزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ ﴾.
  - 27 ـ سورة الأحقاف: ﴿ حَمَّ أَنْ إِبْلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾.
    - 28\_سورة (ق): ﴿ قَنَّ وَٱلْقُرْءَ اِنِ ٱلْمَجِيدِ ﴾.
    - 29\_سورة (ن): ﴿ نَ أَوْالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾.

والخلاصة كما أفاد شيخ الإسلام رحمه الله: (إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها).

وقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِئَابُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدًى ٱلْمُنَّقِينَ ۞ . ـ ثناء على القرآن.

أما قوله: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلۡكِئْبُ ﴾ قال ابن عباس: (أي هذا الكتاب). وقال الحافظ ابن كثير: (والكتاب القرآن، ومن قال التوراة أو الإنجيل فقد أبعد النجعة).

وقوله: ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ أي لا شك في هذا القرآن ، ولا شك في أنه نزل من عند الله.

ومن المفسرين من وقف على قوله ﴿ لَارَيْبُ ﴾ ثم بدأ بـ ﴿ فِيهُ هُـدَى ﴾ ، ومنهم من وقف على ﴿فيه ﴿ هَدَى ﴾ وصف للقرآن كله ، وهذا أبلغ من كونه فيه هدى . فإن ﴿ هدى ﴾ إما في محل رفع مبتدأ ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو في محل نصب حال . ومعنى ﴿ هدى ﴾ أي خير ونور .

وقوله: ﴿ لِلْمُتَقِينَ ﴾. قال ابن عباس: (هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي). أي لا يعظمون أحداً إلا الله ، ولا يصرفون مشاعر الخوف وكمال المحبة والرجاء إلا إليه سبحانه ، فيفردونه بالألوهية والحاكمية وينزهونه في صفات الجمال والكمال التي تليق به جل ثناؤه.

وأصل التقوى من التوقي مما يكره. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي ابن كعب عن التقوى: (فقال له: أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى). وقد أنشد ابن المعتز بهذا المعنى فقال:

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى

وهذا الثناء من الله سبحانه بقوله ﴿ هُـدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾ يكون اختصاصاً بهم دون غيرهم كما قال جل ثناؤه: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدُّكَ وَشِفَآ اللهِ عَالَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَادَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَىً أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: 44]. وكقوله سبحانه: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ۗ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82].

وكقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: 57].

فالتقوى هي امتثال أوامر الله وتعظيم حرماته واجتناب نواهيه ، وقد ورد الأمر بها في الكتاب والسنة.

### ففي التنزيل:

- 1 \_ قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثَقَائِهِ ء وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : 102].
  - 2 ـ وقال تعالى: ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ المَنْؤَأَ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ ۖ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴾ [الطلاق: 10].
    - 3 ﴿ وَأَتَّقُواْ أَلِلَةً وَيُعَلِّمُكُمُ أَلِلَهُ وَأَلَّلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدً ﴾ [البقرة: 282].
- 4 ـ وقال تعالى في وصف المتقين: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَشَهُمْ طَلَيَهُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ
   تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: 201].

وأما في السنة العطرة ، فقد جاء الأمر بها بألفاظ خاصة وعامة. فمن الألفاظ الخاصة:

اللفظ الأول: (اتق المحارم).

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند ، والترمذي في الجامع ، والبيهقي في السنن ، بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [قال رسول الله ﷺ: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيَعْمَل بهن أو يُعَلِّم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله ، فأخذ بيدي فعد خمساً قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً ، وأحِبَّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً ، ولا تكثر الضحك ، فإن كثرة الضحك تميت القلب](1).

اللفظ الثاني: (اتقوا الظلم).

فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (310/2) ، والترمذي (50/2) ، وانظر صحيح الترمذي (1876).

عنهما ، عن النبي علي قال: [اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة](1).

وأصله في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بلفظ: [اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشحَّ ، فإن الشحَّ أهلك من كان قبلكم ، وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم] (2).

اللفظ الثالث: (اتقوا دعوة المظلوم).

ففي المسند بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً ، فإنه ليس دونها حجاب].

وله شاهد عند الطبراني في الكبير من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ: [اتقوا دعوة المظلوم ، فإنها تحمل على الغمام ، يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين] وسنده حسن<sup>(3)</sup>.

وروى الحاكم نحوه من حديث ابن عمر ولفظه: [اتقوا دعوة المظلوم ، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة] وسنده صحيح<sup>(4)</sup>.

اللفظ الرابع: (اتقوا النار).

ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: التقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا النار ولو بشق م قال: قال رسول الله النار ولو بشق م قال: قال رسول الله النار ولو بشق م قال: قال رسول النار ولو بشق النار ولو بشق م قال: قال رسول النار ولو بشق م قال النار ولو بشق م قال: قال رسول النار ولو بشق م قال: قال رسول النار ولو بشق م قال: قال رسول النار ولو بشق م قال: قال النار ولو بشق م قال: قال رسول النار ولو بشق النا

وفي رواية: [اتقوا النار ولو بشق تمرة ، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة].

اللفظ الخامس: (اتقوا الملاعن الثلاث) ، (اتقوا اللاعنين).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (92/2)، (106/2)، والطبراني والبيهقي كما في صحيح الجامع (10)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (858).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 18) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (483) ، وأخرجه أحمد في المسند (323/3) ، وانظر السلسلة الصحيحة \_حديث رقم \_ (858).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني (1/186/1) ، والبخاري في «التاريخ الكبير» (186/1/1) وانظر لما قبله مسئد أحمد (153/3) من حديث أنس ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (797).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (29/1) ، وأخرجه الديلمي في «المسند» (42/1/1-43) ، وانظر صحيح الجامع (117) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (871).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1417) ـ كتاب الزكاة. وانظر (1413) . ورواه مسلم (1016) (68) ـ كتاب الزكاة.

ففي صحيح أبي داود وابن ماجة عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا الملاعن الثلاث: البرَاز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل]<sup>(1)</sup>.

ورواه أحمد بسند حسن من حديث ابن عباس ، ولفظه: [اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظل يُستَظَلُّ فيه ، أو في طريق ، أو في نقع ماء].

وأصل معناه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: [اتقوا اللاعنين: الذين يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم].

اللفظ السادس: (اتقوا المجذوم).

فقد أخرج البخاري في التاريخ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا المجذوم ، كما يتقى الأسد] وسنده صحيح (2).

اللفظ السابع: (اتقوا الحمّام).

يروي الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: [اتقوا بيتاً يُقالُ له الحمام ، فمن دخله فليستتر] وسنده صحيح<sup>(3)</sup>.

اللفظ الثامن: (اتقوا المذابح).

يروي الطبراني عن ابن عمرو ، عن النبي عَلَيْ قال: [اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب] والمراد صدور المجالس ، وسنده حسن (4).

وأما اللفظ العام فهو أشملها وأكملها (اتقوا الله):

ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ، عن النبي عليه قال: [اتقوا الله ، واعدلوا في أولادكم] (5).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (21)، وانظر الإرواء (61) للفظ أحمد، وصحيح مسلم حديث رقم (269) حتاب الطهارة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً (129/10)، وانظر شرح السنة للبغوي (25). وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (110).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر الإرواء (2649) ، وتخريج الكلم ص (128) ، وصحيح الجامع (115).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو. انظر صحيح الجامع (119).

 <sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (1623) \_ كتاب الهبات ، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، ورواه البخاري.

وفي المسند عن أبي ذر ، عن النبي ﷺ قال: [اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن](1).

وفي صحيح ابن حبان من حديث جابر بن سليم ، عن النبي ﷺ قال: [اتق الله ، ولا تحقرن من المعروف شيئاً] (2).

وعند البخاري في الأدب المفرد عن علي ، عن النبي على قال: [اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم] (3) . وفي صحيح الجامع من حديث أم سلمة بلفظ: [اتقوا الله في الصلاة ، وما ملكت أيمانكم]. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن سهل بن الحنظلية ، عن النبي قال: [اتقوا الله في البهائم المعجمة ، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة] (4).

وعند ابن عساكر بسند حسن عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: [اتقوا الله وصلوا أرحامكم] (5).

والخلاصة: إن لفظ التقوى لفظ جامع لكل محاب الله ، واجتناب لكل ما يكره. وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّكَاوَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾.

ففي قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾. قال ابن عباس: (يؤمنون: يصدقون). وقال ابن جرير: (والأولىٰ أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولاً واعتقاداً وعملاً). وقد فصّل الحافظ ابن كثير في ذلك فقال: (أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك ، كما قال تعالى: ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ اللَّهُ وَيُؤْمِنُ لِللَّهُ وَيُؤْمِنُ لِللَّهُ وَيُؤْمِنُ لِللَّهُ وَكُوْمِنُ اللَّهُ وَكُوْمِنُ وَكَذَلْكُ إِذَا استعمل مقروناً مع الأعمال كقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال كقوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2070) ، وأحمد والحاكم. انظر صحيح سنن الترمذي (1618).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (63/5) ، والطيالسي (ص 767) رقم (1208) ، وأخرجه ابن حبان كما في صحيح الجامع (97) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (770).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (158) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (169/10) ، وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (235/4-235) ، وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم \_ (104) \_ (105). وسنده صحيح .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1804-181) ، وابن حبان (844) ، وأبو داود (2448) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (23) ، (24) . وصحيح الجامع ـ حديث رقم ـ (103) .

<sup>(5)</sup> حديث حسن. رواه ابن عساكر (2/74/16) ، والطبراني نحوه. انظر السلسلة الصحيحة (869).

فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملًا).

وإلى هذا المعنى ذهب أئمة الحديث والفقه وحكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وغير واحد إجماعاً أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ، وأنه كلمة جامعة للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتصديق الإقرار بالفعل. فهذا الإيمان يزيد بالطاعات وامتثال أوامر الله وتعظيمها فوق كل أمور الدنيا وما فيهامن زينة وولد ومنكح ومشرب وملبس ومطعم ، كما قال جل ثناؤه في سورة آل عمران: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

وكقوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَادَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا ﴾ .

وكقوله في آية التوبة: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَـقُولُ أَيْتُكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ ايمَنَا فَأَمَّا ٱلَذِيرَے ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُرَّ يَسْتَبَشِرُونَ﴾ .

وكذلك في آية الأنفال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

فالمؤمن يزداد إيماناً بسماع كلام ربه عز وجل وذكر الآخرة وأهوال المحشر ، كما يزداد إيماناً برؤية الصالحين والعلماء الذين يعيشون لخدمة ميراث النبوة والعمل لإقامة أمر الله وحراسة دينه في الأرض ، كما يزداد إيماناً بالعمل الصالح ومباشرة محاب الله عز وجل. وأما فعل المعاصي واجتراح الفواحش والآثام فهو انتقاص من الإيمان وتهديد لبنائه ، وبه يخسر المؤمن من إيمانه حسب درجة معصيته.

ففي صحيح أبي داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا زني العبد خرج منه الإيمان ، فكان على رأسه كالظلة ، فإذا أقلع رجع إليه](1).

وروى الحاكم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: [كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً فذكرنا أصحاب النبي ﷺ كان بينا لمن رآه ، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب ، ثم قرأ:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4690) ، والحاكم في المستدرك (22/1) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (509).

﴿ الْمَدَ ۞ ذَٰلِكَ ٱلْكِئْبُ لَا رَبِّبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيَبِ ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ].

وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ابن مُحَيْريز قال: [قلت لأبي جُمعة: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله على . أحدثك حديثاً جيداً: تَغَدَّينا مع رسول الله على ومعنا أبو عبيدة بن الجَرَّاح ، فقال: يا رسول الله ، هل أحد خيرٌ منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك . قال: نعم ، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني آ<sup>(1)</sup>.

وفي رواية عند ابن مَرْدَويه أوردها الحافظ ابن كثير من طريق أبي جمعة الأنصاري قال: [كنا مع رسول الله ﷺ ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة. فقلنا يا رسول الله؟ هل من قوم أعظم منا أجراً؟ آمنا بالله واتبعناك ، قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء ، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه ، أولئك أعظم منكم أجراً» ، مرتين].

قلت: وهذان الأثران يصلحان شاهدين لما ثبت بإسناد أقوى عند ابن نصر في السنة وعند أبى نعيم في الحلية:

فقد أخرج ابن نصر في السنة بإسناد صحيح \_ رجاله ثقات \_ عن عتبة بن غزوان أخي بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة أن رسول الله ﷺ قال: [إن من ورائكم أيامَ الصبر ، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم. قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: بل منكم](2).

وأخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن في الشواهد عن أنس رضي الله عنه أن النبي قال لأصحابه ذات يوم: [أنتم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ، ثم تظهر فيكم السكرتان: سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر ولا تجاهدون

<sup>(1)</sup> حسن الإسناد. أخرجه أحمد (106/4) ، وأبو يعلى (1559) ، والحاكم (6992/4). وقال الهيثمي في «المجمع» (16693/10): رووه بأسانيد وأحد أسانيد أحمد ثقات.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن نصر في «السنة» (ص 9) ، وله شاهد عند الترمذي في السنن (177/2)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم \_ (494).

في سبيل الله ، القائمون يومئذ بالكتاب والسنة لهم أجر خمسين صديقاً. قالوا: يا رسول الله: منا أو منهم؟ قال: لا بل منكم](1).

وفي هذه النصوص العظيمة بشائر لكل مؤمن يواجه الباطل ويتصدى لأهل الضلالة والبغي ودعاة الكفر في الأرض ، ويحمل الحق بأمانة ويقوم بمقتضاه ، أن يكرمه الله بأجر خمسين من خير هذه الأمة أصحاب رسول الله عليه ، وهذا السبق هو في الأجر لا في الفضل ، فالصحابة رضوان الله عليهم لهم من المنزلة والمكانة ما لا يبلغها أحد دونهم.

فقد أخرج الإمام أحمد عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [دعوا لي أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباً ما بلغتم أعمالهم](2).

والخلاصة: لقد كان الإيمان بالغيب من أكبر صفات المؤمنين الأوائل ، أصحاب النبي على المؤمنين الذين سيأتون من النبي على المؤمنين الذين سيأتون من بعدهم ، ممن لم ير النبي على ولا المعجزات التي أكرمه الله بها ، الأمر الذي رتب الله سبحانه عليه فضلاً كبيراً في الأجر وسبقاً لا مثيل له .

وقوله: ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّهَ كُلُوةَ ﴾ ـ فيه تفاسير:

- 1 ـ قال ابن عباس: (أي يقيمون الصلاة بفروضها).
- 2 \_ قال الضحاك: (إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها).
- 3 قال قتادة: (إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها).
- 4 ـ وقال العلامة القاسمي رحمه الله: (ولهذا لم يأمر بالصلاة ولم يمدح بها إلا بلفظ الإقامة نحو ﴿ أَقِمِ الصَّلَوَةَ ﴾ وهو النَّينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ ﴾ و﴿ النَّينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ ﴾ و﴿ النِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ ﴾ والمحلل إلا في المنافقين ﴿ فَوَيَـٰ لُلَّ لِلْمُصَلِّينَ ۖ إِلَّا نَيْنَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ الصَّلَوَةَ ﴾ ولم يقل المصلي إلا في المنافقين ﴿ فَوَيَـٰ لُّ لِلْمُصَلِّينَ ۗ إِلَيْنَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (49/8)، وإسناده حسن في الشواهد. انظر رسالة: «درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب» ـ سليم الهلالي ـ ص (16).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (266/3) ، وله شاهد أخرجه البزار (ص 274 ـ زوائد ابن حجر) ، وإسناد أحمد صحيح على شرط البخاري ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1923).

سَاهُونَ ﴾ وذلك تنبيه على أن المصلين كثير والمقيمين لها قليل). وروي عن بعض السلف قوله: (الحاج قليل والركب كثير).

وأما قوله: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَّاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ فيشمل الزكاة والإنفاق.

قال ابن عباس: (زكاة أموالهم). وقال الحافظ ابن كثير: (وقبل نزول الزكاة كانت النفقات يتقربون بهاإلى الله قدر ميسرتهم وجهدهم).

وقد اختار شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في الصدقات والنفقات وفي الزكاة كما سيأتي تفصيله.

ولقد كان الإنفاق في سبيل الله والإكثار من الصدقات صفة ملازمة للمتقين الذين وصفهم الله بالتقوى في أول هذه السورة ، فالإنفاق في طاعته سبحانه جزء من منهجهم ومَعْلَمٌ من معالم طريقهم لنيل مرضاة ربهم ، كما أن إقامة الصلاة ركن من أركان دينهم الذي يكتمل بإقامة الأركان الأخرى.

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: [بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان](1).

والصلاة لغة الدعاء ، ثم استعملت في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة ، وفي ذلك مسائل:

المسألة الأولى: إقامتها بأركانها الموصوفة في حديث المسيء صلاته ، وتشمل:

- 1 \_ النية .
- 2\_ تكبيرة الإحرام.
  - 3 ـ قراءة الفاتحة.
- 4\_القيام في الفرض.
- 5\_الركوع والاطمئنان فيه.
- 6\_الرفع من الركوع والاعتدال قائماً مع الطمأنينة .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم (8) ـ كتاب الإيمان ، وأخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم (1) ـ كتاب الإيمان.

- 7\_السجود مع الطمأنينة فيه.
- 8 ـ الرفع من السجود مع الاطمئنان.
  - 9\_السجدة الثانية والرفع منها.
    - 10 ـ التسليمة الأولى.
    - 11 ـ الطمأنينة في كل ما ذكر .
      - 12 ـ الترتيب لكل ما ذكر.

ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله عليه خالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله عليه: وعليك السلام ، ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك فقال: وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني (وفي رواية: علمني يا رسول الله) فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن حالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم اوغ حتى تطمئن اللها] (1).

وروى مالك بإسناد صحيح عن النعمان بن مُرّة أن رسول الله على قال: [ما ترون في الشارب والزاني والسارق؟ وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هُنَّ فواحش وفيهن عقوبة ، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته ، قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها](2).

وفي صحيح مسلم عن أنس عن النبي على قال: [تلك صلاة المنافق يجلس يرقب

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (793) ـ كتاب الأذان ، بابُ أمْرِ النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. ورواه مسلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح لغيره رواه مالك بسند صحيح إلى النعمان بن مرة ـ وهو تابعي كبير ـ لكن يشهد له حديث أبى قتادة. انظر صحيح الترغيب (525/1).

الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله إلا قليلاً](1).

وروى الطبراني وابن خزيمة بإسناد حسن عن أبي عبد الله الأشعري: [أن رسول الله ﷺ: لو مات رأى رجلًا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. فقال رسول الله ﷺ: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد ﷺ. ثم قال: مثل الذي لا يُتم ركوعه وينقر في سجوده مثلُ الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئاً](2).

وروى أبو القاسم الأصبهاني وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على الله قال: [إن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقبل له صلاة ، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ، ويتم السجود ولا يتم الركوع](3).

المسألة الثانية: إقامتها على وقتها.

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتَا﴾ [النساء: 103].

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (إن للصلاة وقتاً كوقت الحج).

المسألة الثالثة: إقامتها على وجهها. ويدخل بذلك:

أ\_حسن الوضوء وإتمام الطهور.

ففي صحيح ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه] (4).

وأركان الوضوء ستة:

1 - النية . 2 - غسل الوجه: عرضاً من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى وطولاً من منبت الشعر إلى أسفل اللحيين . 3 - غسل اليدين إلى المرفقين . 4 - مسح

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (622) ـ كتاب المساجد. باب استحباب التبكير بالعصر ، في أثناء حديث طويل.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ، ورواه أبو يعلى بإسناد حسن. انظر صحيح الترغيب (529/1) ، ورواه ابن خزيمة.

<sup>(3)</sup> سنده حسن. رواه الأصبهاني في «الترغيب» (ق 2/236) ، وانظر السلسلة الصحيحة (2535).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجّة (998) \_ كتاب الطهارة وسننّها ، باب: ما جاء في التسمية في الوضوء. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (318) \_ (320).

الرأس كله. 5 ـ غسل القدمين إلى الكعبين. 6 ـ الموالاة: أي غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بلا فاصل زمني. وأدلة ذلك:

قال تعالى: ﴿ يَتَاكَبُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6].

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ، يصف وضوء رسول الله على وفيه: [ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه](1).

وفي صحيح ابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: [رأى رسول الله ﷺ قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح. فقال: ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء](2).

وفي المسند وصحيح أبي داود عن خالد بن معدان ، أن النبي على: [رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يُصِبْهَا الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء (زاد أبو داود: والصلاة)](3).

### ب - إتيانها في المسجد مع الجماعة.

فإن ذلك داخل في إقامتها ، وهو واجب على من سمع النداء إلا من عذر: مرض أو سفر أو نحو ذلك.

ففي صحيح ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: [من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر] ورواه أبو داود<sup>(4)</sup>.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [أتى النبي ﷺ رجل أعمىٰ فقال: يا رسول الله ﷺ أن يرخّصَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (185) \_ كتاب الوضوء \_ باب مسح الرأس كله ، وانظر صحيح مسلم (235) \_ كتاب الطهارة ، باب: في صفة الوضوء.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (450) \_ كتاب الطهارة وسننها ، باب غسل العراقيب ، انظر صحيح سنن ابن ماجة (363) ، وأصله في الصحيحين.

<sup>(3)</sup> حدیث صحیح. أخرجه أبو داود في السنن (1/269/173) ، وانظر صحیح أبي داود (161).

<sup>(4)</sup> حدیث صحیح. انظر سنن أبي داُود (551) ، وصحیح سنن أبي داود (515). وصحیح سنن ابن ماجة\_حدیث رقم\_(645).

له فيصلي في بيته فرخص له ، فلما ولّى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجبً] (1).

ورواه النسائي وابن ماجة وفيه: (إني كبير ضرير شاسع الدار).

وله شاهد عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: [أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى ، وهو الذي أُنزِل فيه ﴿عَبَسَ وَتُوَلِّنَ ﴿ اللهِ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾ \_ وكان رجلاً من قريش \_ إلى رسول الله على فقال له: يا رسول الله! بأبي وأمي أنا كما تراني ، قد دَبَرَتْ سني ، ورقّ عظمي ، وذهب بصري ، ولي قائد لا يُلايمني (2) قياده إياي ، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيتي الصلوات ؟ فقال رسول الله على الله على المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول الله . قال رسول الله على إليها لك رخصة ، ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبواً على يديه ورجليه].

وممن يرىٰ أن حضور الجماعات فرض أحمد بن حنبل ، وعطاء ، وأبو ثور .

وقال الشافعي: (لا أرخِّصُ لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر).

فكل ما سبق من المسائل داخل في مفهوم قوله تعالى: ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّاكُوةَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَمِمَّا رَزُقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ \_ فيه تفاسير:

1 ـ قيل الزكاة المفروضة. فعن ابن عباس: (قوله: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ قال: زكاة أموالهم).

2 ـ نفقة الرجل على أهله. وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه ، ولأن هذا الإنفاق أفضل النفقة والصدقة.

وفي الصحيحين عن أبي مسعود ، عن النبي ﷺ قال: [إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة]<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (653) ـ كتاب المساجد ، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء ، وانظر للروايات بعده صحيح الترغيب (1/ 420) ، (1/ 430) بسند حسن .

<sup>(2)</sup> أي لا يوافقني.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (55)\_كتاب الإيمان. وكذلك (4006) (5351) ، ورواه مسلم.

وفيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: [إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غيرَ مفسدة كان لها أجرُها بما أنفقت ، ولزوجها أجرُه بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً](1).

وفي المسند للإمام أحمد ، بسند صحيح عن المقدام بن معدي كرب ، عن النبي قال: [ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة ، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة]<sup>(2)</sup>.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك](3).

وكذلك في صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: [أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. (وفي رواية: أفضل الدنانير: دينار ينفقه الرجل على عياله ، ودينار ينفقه الرجل على حياله ، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله عز وجل)] (ف). قال أبو قلابة أحد رواة الحديث: (وبدأ بالعيال ، وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفّهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم).

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب ، قال رسول الله ﷺ: [أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح] (5).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1425) ، (2065) ، وصحيح مسلم (1024) ح (81).

<sup>. (2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (131/4)، وكذلك (132/4)، ورواه البخاري في «الأدب المفرد» حديث رقم (30).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (995) \_ كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال والمملوك.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (994) \_ كتاب الزكاة ، من حديث ثوبان رضي الله عنه ، الباب السابق .

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. انظر تخريج الترغيب (32/2-33) ، والإرواء (892) ، وصحيح الجامع (1121). والكاشح: هو الذي يضمر العداوة في كشحه ، وهو خصره. يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه.

وفي صحيح أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [أفضل الصدقة جهدُ المُقلِّم، وابدأ بمن تعول]<sup>(1)</sup>.

وفي المسند عن سلمان بن عامر عن النبي ﷺ قال: [الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة]<sup>(2)</sup>.

ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: [صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة].

3 ـ قيل بل المراد صدقة التطوع.

قال الضحاك: (كانت النفقة قرباناً يتقربون بها إلى الله جل وعزّ على قدر جِدَتهم حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة).

والمقصود قوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً ﴾ \_ قيل إنها ناسخة لقوله ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ ﴾ \_ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.

4 ـ قيل بل المراد الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة.

قال القرطبي: (لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضاً ، ولما عدل عن لفظها كان فرضاً سواها).

5 ـ قيل بل المراد مما علمناهم يُعلِّمون.

فقد روي عن أبي نصر القشيري قوله ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ قال: (أي مما علمناهم يعلمون) ذكره القرطبي.

6 ـ وقيل المراد حظّ المال.

قال بعضهم: (الإيمان بالغيب حَظُّ القلب ، وإقام الصلاة حَظُّ البدن ، ومما رزقناهم ينفقون حَظُّ المال).

قلت: وأصل الإنفاق في لغة العرب إخراج المال من اليد ، نحو قولهم نفقَ البيع: أي خرج من يد البائع إلى المشتري ، ويقال: نفق البيع ينفُقُ نَفَاقا. وأنفق الرجل: افتقر وذهب ماله ، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِذَا لَأَمْسَكُمُ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ ﴾. ونفقت الدابة إذا ماتت

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (411/3-412) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (566) ، ورواه أبو داود والحاكم ، انظر صحيح الجامع (1123).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه النسائي (5/ 92) ، وابن خزيمة (2385) ، واللفظ الثاني رواه الطبراني. انظر تخريج الترغيب (858-885). وانظر مسند أحمد (4/ 17) ، وسنن الترمذي (658).

وخرجت روحها. وأما الرزق فهو مصدر (رزق) وهو ما ينتفع به والجمع أرزاق ، والرزق أيضاً العطاء وقيل الشكر نحو قوله ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ ثُكَذِّبُونَ﴾ أي تجعلون شكركم تكذيبكم.

فيكون المعنى بالجمع بين أقوال المفسرين: إن الله سبحانه قد وصف المؤمنين بالإيمان بالغيب وإقام الصلاة كما وصفهم بالإنفاق من المال الحلال الطيب الذي رزقهم ، فهم ينفقونه في سبيل الله ، فيؤدون حقه الأول وهو الزكاة المفروضة ، ثم يؤدون حقه الثاني فينفقون منه في عون المؤمنين والمحتاجين والفقراء والمساكين وفي وجوه الخير التي لا يحصيها إلا الله ، فإذا ما احتاجت الأمة إلى أموالهم بذلوها في ما يعين به الله على حراسة دينه وتعظيم حرماته وبلوغ أسباب القوة بكل أشكالها وأنواعها ، وقائدهم بهذا نبيهم وصحابته هم أسوتهم.

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ، والطبراني في معجمه ، عن أبي واقد رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو كان لابن آدم وادٍ لأحب أن يكون له ثانٍ ، ولو كان له واديان ، لأحب أن يكون لهما ثالثٌ ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ثم يتوب الله على من تاب](1).

وقد تفضل عليهم ربهم لقاء صفة البذل والإنفاق فيهم ، بأن تصدق عليهم عند وفاتهم بثلث أموالهم. فقد أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة والطبراني في الكبير عن معاذ وأبي الدرداء عن النبي على قال: [إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ، وجعل ذلك زيادة لكم في أعمالكم](2).

وقد ذهب شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله إلى هذا الشمول في معنى الإنفاق حيث قال: (وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم: أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم في أموالهم ، مؤدين ، زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمتْه نفقتُه ، من أهل وعيال وغيرهم ، ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والمملك وغير ذلك. لأن الله جل ثناؤه عمّ وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم ، فمدحهم بذلك من صفتهم. فكان معلوماً أنه إذ لم يخصُص مدْحَهم ووصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (218/5-219) ، والطبراني في «الكبير» (3300-3301) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1639).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (2709) كتاب الوصايا ، وانظر صحيح سنن ابن ماجة (2190).

دونَ نوعٍ بِخبرِ ولا غيره \_ أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهم ربهم من أموالهم وأملاكهم ، وذلك الحلالُ منه الذي لم يَشُبْهُ حرام).

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنْزِلَ مِن قَبِلِكَ وَبَإَلْآخِرَةِ هُمّ يُوقِنُونَ ﴾.

قال ابن عباس: (أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاؤوا هم به من ربهم).

وقال صاحب الظلال: (وهي الصفة اللائقة بالأمة المسلمة وارثة العقائد السماوية ووارثة النبوات منذ فجر البشرية).

والآخرة تأنيث الآخر الذي هو نقيض الأول وسميت بذلك لأنها متأخرة عن الدنيا. وقد قيل للدنيا دنيا لأنها أدنئ من الآخرة. والإيقان هو إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه. وفي لغة العرب: أيقنت واستيقنت وتيقّنْت كله بمعنى واحد وهو اليقين أي العلم وزوال الشك. وربما استعمل العرب اليقين بالتعبير عن الظن أو عبروا عن اليقين بالظن. فوصف الله أولئك المتقين بالإيمان بالوحي واليقين بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان والحشر وكل ما أخبر الله ورسوله عن أمر الآخرة فهم مصدقون به معتقدون بحصوله يدينون الله بالإيمان به ، وهم من ذكر هذه الأهوال مشفقون خائفون وجلون.

والوحي الذي أنزل الله على رسوله ﷺ هو القرآن والشرع العظيم المجموع في هديه وسنته ، وأما الوحي الذي أخبرنا الله أنه أنزل من قبله فهو الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم.

فالتوراة: كتاب من كتب الله سبحانه ، أنزله على كليمه موسى عليه الصلاة والسلام ، لبيان الأحكام الشرعية والعقائد الصحيحة المَرْضية ، والتبشير بظهور نبي من بني إسماعيل تختم به النبوة للبشرية ، ويهديهم إلى شرع الكمال والجمال.

قال جل ثناؤه: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَّ الْعَيُّ الْقَيْءُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْكِلْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةٍ وَأَنزَلَ التَّوْرَبَةَ وَالْإِنجِيلُ ﴾ ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرُقَانُّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْكِتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَنِيزُ ذُو اُننِقَامٍ ﴾ [آل عمران: 2\_4]. وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأَمِّى الَّذِي يَحِدُونَهُمْ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِ التَّوْرَكَةِ وَالْإِنِحِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ التَّوْرَكَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ الْمُناتَ عَلَيْهِمُّ الْمُنْدِينَ وَالْعَبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُنْفِيمُ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُّ فَالَّذِينَ وَاللَّهِ وَعَذَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُمُ الْمُنْفِلِحُونَ ﴾ [الأعراف: 157].

ولكن التوراة الموجودة اليوم بين أيدي اليهود محرفة أصابها ما أصابها. قال تعالى: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلَةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلِرَعَن مَوَاضِعِهِ • وَنَسُوا حَظَّامِمَا ذُكِرُوا بِقِّ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِّنَهُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: 13].

ومما يدل على تحريفها أنه ليس فيها ذكر الجنة والنار وحال البعث والحشر والجزاء مع أن ذلك من أهم ما يذكر في الكتب الإلهية. ومما يدل على تحريفها أيضاً ذكر وفاة موسىٰ عليه السلام فيها في الباب الأخير منها والحال أنه هو الذي أنزلت عليه.

أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي موسىٰ عن النبي ﷺ قال: [إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه وتركوا التوراة]<sup>(1)</sup>.

والزبور كتاب كريم فيه أدعية وأذكار ومواعظ وحكم ، ولكن ليس فيه أحكام شرعية ، لأن داود عليه السلام كان مأموراً باتباع الشريعة الموسوية .

وأما الإنجيل ففيه دعوة الخلق إلى توحيد الخالق عز وجل ، ونسخ بعض أحكام التوراة الفرعية على حسب الاقتضاء ، والتبشير بظهور خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام ، كما قال سبحانه في سورة الصف : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَى ٓ إِسْرَهِ يِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ السلام ، كما قال سبحانه في سورة الصف : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَى ٓ إِسْرَهِ يِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ السَّدُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوَرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَحَدُّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيْنَاتِ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَحَدُّ فَلَمَا جَآءَهُم بِٱلْبَيْنَاتِ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُسُدِينًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَحَدُّ فَلَمَا جَآءَهُم بِٱلْبَيْنَاتِ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُسَدِينًا لِمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

وأخرج ابن عساكر بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ

<sup>(1)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني من حديث أبي موسىٰ كما في مجمع الزوائد (172/1) بسند حسن، وانظر صحيح الجامع الصغير، حديث رقم، (2040).

قال: [أنا دعوة إبراهيم ، وكان آخر من بشّر بي عيسىٰ بن مريم] $^{(1)}$ .

ولكن الإنجيل بصفته التي أنزله الله على عيسىٰ عليه السلام قد أصابه ما أصابه من التحريف والتبديل ، وظهرت بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إلى السماء أناجيل كثيرة ، حتى تم إلغاؤها بعد أكثر من مئتي سنة من رفعه ، تخلصاً من التناقضات التي لحقت بها ، وذلك في مجمع نيقيا سنة 325 للميلاد ، حيث اجتمع كثير من البطارقة والأساقفة وتوصلوا بعد حوار ونقاش إلى الإذعان للملك قسطنطين ومَنْ قال بألوهية المسيح ، ونسخ جميع تلك الأناجيل إلا أربعة ، وهي أناجيل (متىٰ ، ومرقص ، ولوقا ، ويوحنا) وهؤلاء قد ألفوها وبعضهم لم ير المسيح عليه السلام أصلاً .

ويقال إن متى هو أحد حواريّي المسيح عيسى عليه السلام الاثني عشر ، جال في البلاد مبشراً حتى وصل الحبشة ، فأقام فيها نحواً من ثلاث وعشرين سنة إلى أن قتل سنة 70 للميلاد.

وأما مرقص فيقال إن اسمه يوحنا ولقبه مرقص ، وليس من الحواريين ، ولكنه لازم خاله برنابا ، وقتل في سجنه سنة 62 للميلاد ، وقيل إنه كان يكره القول بألوهية المسيح عليه السلام.

وأما لوقا: فولد في أنطاكية ودرس الطب ونجح فيه ، ولم ير المسيح ولم يسمع منه ، ولكنه لازم بولس (المسمئ بالرسول) والمعروف بتحريفه للديانة النصرانية ، وقد حدثت أكثر المجازر بتخطيطه فقد كان يهودياً.

وأما يوحنا: فهو أحد الحواريين الاثني عشر ، مات سنة 65 للميلاد بعد اضطهاد.

وجملة القول: إن الإنجيل هو كلام الله أنزله على عيسى وبشر فيه بنبوة محمد ﷺ وهو كتاب كريم يدعو إلى التوحيد ودين الإسلام.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: [أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة ، ليس بيني وبينه نبي ، والأنبياء أولاد علات ، أمهاتهم شتى ودينهم واحد] (2).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. رواه ابن عساكر في «التاريخ» (2/265/1) ، وأحمد في المسند (262/5) ، بلفظ قريب ، وكذلك ابن سعد في «الطبقات» (102/1) ، وانظر السلسلة الصحيحة (1546) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3442) ، (3443) ، ومسلم (2365) ، وأحمد (463/2).

وبنو العلات: هم أولاد الرجل الواحد من نساء شتي.

ثم كان بعد ذلك يا محمد ما أنزل إليك وهو القرآن العظيم. قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۗ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَاللَّهُ وَلَا تَنبِّعُ أَهُوآهُ هُمْ عَمَّا جَآءَكُ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَأَ ﴾ [المائدة: 48].

والقرآن هو آخر كتاب من الله إلى البشر ، يُسألون عن التحاكم إليه يوم القيامة ، وهو أكبر معجزة في الأرض إلى قيام الساعة.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة](1).

وقد روي عن بعض السلف وصف هذا القرآن بقوله: (كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، مَنْ تركه من جبًار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلَقُ عن كثرة الرَّد ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تنته الجن إلى الرُّشَدِ فَامَنَا بِدِّنَ الله الذي لم تنته الجن إلى الرُّشَدِ فَامَنَا بِدِّنَ مِن قال به صدق ، ومن عمل به أُجِر ، ومن حَكَمَ به عَدَل ، ومن دعا إليه هُدِيَ إلى صراط مستقيم).

وقد اختلف فيهم من هم المعنيون بهذه الآية ﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ على ثلاثة أقوال:

1 - هم الموصوفون أولاً ، هم الموصوفون ثانياً ، وهم كل مؤمن ، مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم كما قال مجاهد وأبو العالية ، ورجحه الحافظ ابن كثير رحمهم الله جميعاً.

2\_هما واحد مؤمنو أهل الكتاب والواو عاطفة.

3 ـ الموصوفون أولاً مؤمنو العرب والموصوفون ثانياً هم مؤمنو أهل الكتاب. وقد روي هذا عن ابن مسعود وعن ابن عباس واختاره ابن جرير.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه البخاري في صحيحه (4981) ، (7274) ، وراه مسلم في الصحيح (152).

قلت: والراجح أن الآية عامة في كل مؤمن ومؤمنة ، عربي أو عجمي ، كتابي وغير كتابي ، إنسي أو جني ، فلا تصح أي صفة من الأوصاف السابقة دون الأخرى ، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها ، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا مع الإيمان بما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وبما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين.

قال مجاهد: (أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين ، وآيتان في نعت الكافرين ، وثلاث عشرة في المنافقين).

### وفي التنزيل:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْكِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَّكِ ٱلَّذِى أَلَّذِي اللّهِ وَمَلَيْهِ وَمَلَيْهِ كَيْهِ وَكُنُهِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْكِرْ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 136].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَجَكِدِلُوٓا أَهَلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلِّنِي هِى أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْهَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُكُمْ وَلِيلَهُكُمْ وَلِحِدُ وَنَحْنُ لَمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: 46].

وقال تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْدِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ءَ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَنْبُهِ ء وَكُنْبُهِ ء وَكُنْبُهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْبُ عَلَيْهُ وَلَا يَلْهُ وَمِنْ وَيَعْمَا عَلَامُ وَمُنْبُونُ عُلُوا اللَّهُ مَا يَعْمَلُكُمُ عَلَيْهِ وَكُنْبُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَكُنْبُهِ ء وَكُنْبُهُ عَلَيْهُ عَلَابُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ وَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالَهُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِكُوالِمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُعُلِمُ عَلَالِهُ عَلَالْمُعُوالِلَّالِمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالِ

وقال جل ذكره: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَآةُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ الصِّدِّيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَآةُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ الْجَرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ [الحديد: 19].

وقال جل ثناؤه: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَلِهِ مِنْهُمْ أَوْلَتَهِكَ سَوْفَ يُؤَتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: 152].

فالأمر لجميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه وباليوم الآخر ، ولكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية ، أنهم يؤمنون بما في أيديهم مفصلاً فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا بمحمد ﷺ وما أنزل إليه كان لهم الأجر مرتين.

ففي الصحيحين عن أبي موسىٰ الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي عليه قال: [ثلاثة يؤتون أَجْرَهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بِنبيّه ، وأدرك النبي عليه فآمن به ،

واتبعه وصدَّقه ، فله أجران ، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيـده ، فله أجران ، ورجل كانت له أمَةٌ فغذّاها فأحسن غِذاءها ، ثم أدبها فأحسن تأديبها ، وعلَّمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها وتزوجها ، فله أجران ](1).

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَ اقَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ [آل عمران: 199].

وفي المسند بإسناد حسن عن أبي أمامة الباهلي قال: [كنت تحت راحلة رسول الله عن الله الله الله عن أبي أمامة الباهلي قال: من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين وله مثل الذي لنا ، وعليه مثل الذي علينا ، ومن أسلم من المشركين فله أجره ، وله مثل الذي لنا ، وعليه مثل الذي علينا] (2).

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَالْيَنَهُمُ ٱلْكِنَبَ مِن قَبَلِهِ هُم بِهِ وَيُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمَ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ ۗ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّنَاۤ إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسَّلِمِينَ ۞ أُوْلَئِكَ يُؤَقِّونَ ٱجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ السَّيِّنَةَ وَمِمَّا رَزَقَنْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [القصص: 52 \_ 54].

وروى أبو داود في كتاب العلم عن الزُّهْري قال: أخبرني ابن أبي نَمْلَةَ الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله ﷺ وعِنْده رجلٌ من اليهود مُرَّ بجنازة فقال يا رسول الله! هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي ﷺ: الله أعلم.

فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله ﷺ: [ما حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه، وإن تصدقوه، وإن كان باطلاً لم تصدقوه، وإن كان حقاً لم تكذبوها (3).

وفي لفظ آخر: [إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم ، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه برقم (97) ، (3011) ، وأخرجه مسلم في الصحيح (15) ، من حديث أبي موسىٰ.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه احمد في المسند (259/5) ، والطبراني (7786) ، (7856). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (304) ، وإسناده حسن.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (3644) ، وأحمد في المسند (136/4) ، ورواه ابن حبان (6257) ، وإسناده جيد ، رجاله ثقات ، وانظر سنن الترمذي (2669).

قلت: ولكن قد يكون هناك من هذه الأمة \_ أمة محمد على \_ من يزيد ثوابه على الأجرين السابقين لمؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم ونبينا عليهم الصلاة والسلام، قول النبي على: [إن من أمتي قوماً يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر](1).

وفي تقديم الآخرة وبناء (يوقنون) على (هم) تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته كزعمهم أنه لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى ، وكتخيلهم أن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودات ، وكاختلافهم في نعيم الجنة هل هو من قبيل نعيم الدنيا أوْ لا؟ وهل هو دائم أوْ لا؟ (ذكره القاسمي رحمه الله).

وقوله تعالى: ﴿ أُوْلَيَهِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن زَّيِّهِمَّ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞﴾.

قال ابن عباس: ﴿ أُولَٰتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِمْ ﴾ أي على نور من ربهم ، واستقامة على ما جاءهم. ﴿ وَأُولَٰتِكَ مُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ أي الذين أدركوا ما طلبوا ، ونَجَوْا من شرما منه هربوا).

وقال ابن جرير: ﴿ أُولَيَهِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِم ﴾ فإن معنىٰ ذلك: أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد، بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم. ﴿ وَأُولَيَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾: أي أولئك هم المنجِحون المُدْركون ما طلبوا عند الله تعالى ذكره بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله، من الفوز بالثواب، والخلود في الجنان، والنجاة مما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب).

وقد اختلف فيهم من هم المعنيون بهذه الآية على ثلاثة أقوال:

1 ـ قيل المراد أهل الصفتين المتقدمتين: المؤمنون بالغيب من العرب ، والمؤمنون بما أنزل إلى محمد ﷺ ومن قبله من الرسل.

فعن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي ﷺ: (أما ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ ، فهم المؤمنون من أهل الكتاب. المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال: ﴿ أُوَّلَتِهِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ) ذكره ابن جرير.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (62/4) ، و(375/5) بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح ، من حديث عبد الرحمن بن الحضرمي يقول: أخبرني من سمع النبي ﷺ يقول: فذكره. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة \_حديث رقم \_ (1700).

 2 - وقيل: بل عنى بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب ، وهم الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد والرسل من قبله.

3 ـ وقيل: بل المراد أهل الكتاب خاصة ممن آمن بنبيّه ثم آمن بمحمد على الله على المراد أهل الكتاب خاصة من المنابق المراد أهل الكتاب خاصة من المراد أهل المراد

والراجح كما أفاد الحافظ ابن كثير أن الآية عامة في المتصفين بالصفات المتقدمة من الإيمان بالغيب ، وإقام الصلاة ، والإنفاق ، والإيمان بالرسل ، والدار الآخرة المستلزم للعمل الصالح والاستعداد لها بامتثال الطاعات واجتناب المحرمات.

ويجوز أن تكون ﴿ هُمُ ﴾ مبتدأ ثانياً وخبره ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ، أو تكون زائدة \_ يسميها البصريون فاصلة \_ و﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ خبر ﴿ أَوْلَيْهِكَ ﴾ . ذكره القرطبي .

وأما جملة ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدًى ﴾ فهي في محل رفع إن كان الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ ، وإلا فلا محل لها.

قال النسفي رحمه الله: (ومعنى الاستعلاء في ﴿ عَلَىٰ هُدَى﴾ مثل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحيث شبهت حالهم بحال من اعتلىٰ الشيء وركبه).

وقال القرطبي رحمه الله: (وقال علماؤنا: إن في قوله تعالى ﴿ مِّن رَّبِهِم ۗ ﴾ ردّاً على القدرية في قولهم! ولو كان كما قالوا لقال: «من أنفسهم»).

وأصل الفَلْح في لغة العرب الشق والقطع. وفَلَحَ الأرض شقّها للحرث. والفلاح: الفوزُ والبقاء والنجاة. والفلاحُ أيضاً الشُحور. وقيل إنما سُمِّي بذلك لأن به بقاءَ الصوم. وحي على الفلاح أي أقبِل على النجاة.

وفي جامع الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتُه ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (414) ، وانظر صحيح سنن الترمذي (337).

6 - 7. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ أَنذِرْهُمْ لَا يُوْمِئُونَ ۚ وَعَلَى حَنَمُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَدُوهِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۚ وَعَلَى مُعْقِيمٌ أَن أَبْصَدُوهِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَعَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

في هذه الآيات: ذِكْرُ صِفات الكافرين ، ونعت سبيل الجاحدين ، فإن النذارة لا تنفعهم إذ أغلقوا أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم عن قبول الحق والإصغاء له والتواضع لأمره تعالىٰ. فسواء عليك \_ يا محمد \_ الإنذار وعدمه. لقد قابلهم ربهم تعالىٰ حين أغلقوا قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم مستكبرين على الوحي العظيم أن طبع على قلوبهم فأقفلها ، وختم على أسماعهم فأغلقها ، وجعل على أبصارهم أغطية فأعماها ، فهم يكملون ما بقي من أعمارهم على تلك الهيئة حتى تنقضي آجالهم ، ثم ينتظرهم بعد ذلك في الآخرة عذاب عظيم .

فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

كفروا: أي غطوا الحق وستروه. قال الرازي: (و﴿الْكَافَرِ﴾ اللَّيل المُظْلِم لأنه سَتَرَ بظُّلمته كُلَّ شيء. وكل شيء غطّى شيئاً فقد كفره). قال: (والْكَافر: الزارع لأنه يغطي البَذْر بالتراب. والْكفار الزُّراع).

وقال ابن السِّكِّيت: (ومنه سُمِّي (الكافر) لأنه يَسْتُر نِعم الله عليه). والإنذار: الإعلام مع تخويف. واختلف فيمن عُني بهذه الآية على أقوال:

1 ـ قيل: هم اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة الذين جحدوا نبوة محمد ﷺ وكذبوه.

قال ابن عباس: ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ كَفُرُوا ﴾ أي بما أنزل إليك من ربك ، وإن قالوا إنا قد آمنا بما قد جاءنا من قبلك). وعنه أيضاً: (أن صدر سورة البقرة إلى المئة منها ، نزل في رجال سَمَّاهم بأعيانهم وأنْسَابهم من أحبار يهود ، من المنافقين من الأوس والخزرج).

2 \_ قيل: بل هم الذين قتلوا يوم بدر من المشركين.

فعن الربيع بن أنس قال: (آيتان في قادة الأحزاب: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمَّ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْضِرِهِمْ غِشَوَ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾. قال: وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية: ﴿ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۚ وَبِنْسَ ٱلْفَرَارُ ﴾ [إبراهيم: 28 ـ 29]. قال: فهم الذين قُتلوا يوم بدر).

3\_ وقيل: بل هي عامة في كل شقي بكفره.

فقد قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس: (كان رسول الله علي يحرصُ أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى ، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول ، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول).

وهذا المعنى الأخير أشمل وأوسع مما قبله ، وهو يناسب سياق الآيات ، فقد كتب الله الشقاء على من اختار جحود أمره وشرعه ونعمته ، فسواء عليهم إنذارك يا محمد وعدمه. كما قال جل ذكره: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُ عَايَةٍ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ [يونس: 96 \_ 97]. وكما قال سبحانه: ﴿ وَلَهِنْ آتَيْتَ الّذِينَ أُونُوا الْكِئنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُوا قِبْلَتَكَ ﴾ [البقرة: 145].

لقد أخرج الإمام أحمد في المسند ، والنسائي في السنن ، بسند صحيح عن عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: [خرج علينا رسول الله على وفي يده كتابان، فقال: الدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا لا إلا أن تُخبِرنا يا رسول الله ، فقال للذي في يده المني : هذا كتاب من رب العالمين ، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمِلَ على آخرهم ، فلا يُراد فيهم ولا يُثقَصُ منهم أبداً. ثم قال للذي في شماله : هذا كتاب من رب العالمين ، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. فقال أصحاب رسول الله على فلأي شيء إذن نعمل أن كان هذا أمراً قد فُرغ منه؟ قال رسول الله على الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل المجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ، ثم قال بيده فقبضها ، ثم قال : فرغ ربكم عز وجل من العباد ، ثم قال باليمني فنبذ بها فقال : فريق في الجنة ، ونبذ باليسرى فقال : فريق في السعير ](1).

قال القاسمي رحمه الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (167/2) ، والنسائي في «الكبرى» (11473) ، والترمذي في السنن (2141). وانظر السلسلة الصحيحة (46) ، وصحيح الجامع (88).

يُؤْمِنُونَ﴾: تناهوا في الغواية والضلال ، إلى حيث لا يجديهم الإنذار والتذكير).

وسواء: مأخوذ من التساوي أي معتدل ، فأي الأمرين كان منك إليهم الإنذار أم ترك الإنذار لأنهم لا يؤمنون ، فقد خُتِمَت القلوبُ وطُبعَ عليها نتيجة تراكم الجحود فيها . فيكون قوله تعالى: ﴿ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ جملة مؤكِّدة للتي قبلها ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ ﴾ أو تكون خبراً والتقدير: (إن الذين كفروا لا يؤمنون) ويكون قوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ ﴾ جملة اعتراضية ، وهي مبتدأ وخبر: ﴿ سَوَآءٌ ﴾ خبر مقدم و﴿ ءَأنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ ﴾ في موضع الابتداء ، وتقديرها: (سواء عليهم إنذارك وعدمه) والله تعالى أعلم .

وقوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾.

الختم أصله الطَّبع. قال الرازي: (ختم الشيء من باب ضرَب فهو مختوم).

والخاتِم والخاتَم بفتح التاء وكسرها كله بمعنىً. وخاتمة الشيء آخِرُه. وختمتُ الكتاب إذا طبعته. وفي مفهوم الختم أقوال متقاربة ذكرها أهل التفسير:

- 1 ـ القول الأول: قال السدي: (ختم الله: أي طبع الله).
- 2 ـ القول الثاني: قال قتادة: (استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه ، فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون).
- 3 ـ القول الثالث: قال مجاهد: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ قال: الطبع ، ثبتت الذنوب على القلب فحفَّت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه ، فالتقاؤها عليه الطبع ، والطبع الختم).
- 4 القول الرابع: قال ابن جريج: (الختم على القلب والسمع. قال: وحدثني عبد الله بن كثير ، أنه سمع مجاهداً يقول: الرَّانُ أيسر من الطبع ، والطبع أيسر من الإقفال ، والإقفال أشد من ذلك كله).
- 5 ـ القول الخامس: قال الأعمش: (أرانا مُجاهد بيده فقال: كانوا يُرُوْن أن القلب في مثل هذا ـ يعني الكف ـ فإذا أذنب العبد ذنباً ضُمّ منه ـ وقال بإصبعه الخنصر هكذا ـ فإذا أذنب ضُمَّ ـ وقال بإصبع أخرى هكذا ، حتى فإذا أذنب ضُمَّ ـ وقال بإصبع أخرى هكذا ، حتى

ضم أصابعه كلُّها ، قال: ثم يُطبع عليه بطابع. قال مجاهد: وكانوا يُرَوْن أن ذلك: الرَّينُ).

6 - القول السادس: قال ابن جرير: (وقال بعضهم: إنما معنىٰ قوله ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ فَلُوبِهِمْ ﴾ إخبارٌ من الله جل ثناؤه عن تكبرهم ، وإعراضهم عن الاستماع لِما دُعُوا إليه من الحق ، كما يقال: «إن فلاناً لأصَمُّ عن هذا الكلام» إذا امتنع من سَماعه ، ورفع نفسه عن تَفَهُمه تكبراً). ورده ابن جرير بحجة أن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم.

والآية ردّ على المعتزلة الذين ينكرون الختم على القلوب ومنعها من وصول الحق إليها.

قال القرطبي: (وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين ، مجازاة لكفرهم كما قال: ﴿ بَلْ طَبِعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾).

وقال: (وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم والطبع والضيق والمرض والرَّين والموت والقساوة والانصراف والحمِيّة والإنكار.

فقال في الإنكار: ﴿ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسَتَكُرُونَ ﴾. وقال في الحمية: ﴿ إِذْ جَعَلَ اللّهِ قَالُوبُهُم الْحَمِيةَ ﴾ . وقال في الانصراف: ﴿ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبُهُم اللّهِ عُلُوبُهُم قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ . وقال في القساوة: ﴿ فَوَيْلُ لِلقَسِيةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللّهَ ﴾ . وقال: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحَيَيْنَهُ ﴾ . وقال: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ . وقال في الموت: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحَيَيْنَهُ ﴾ . وقال: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ . وقال في الموت: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحَيَيْنَهُ ﴾ . وقال كَانُ مَيْتَا فَأَحِيبُهُمُ اللّهُ ﴾ . وقال في الرّين: ﴿ كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَا كُنُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى الضيق: ﴿ وَمَن يُبِودُ أَن كُنُ مُتِكُم مِن الضيق: ﴿ وَمَن يُبِودُ أَن كُنُ مُتَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ . وقال في الطبع: ﴿ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ . وقال: ﴿ بَلَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ . وقال في الطبع: ﴿ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ . وقال ذي الختم: ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ ﴾ . وقال ذي الختم: ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ ﴾ . وقال ذي الختم: ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْوَهُمْ ﴾ .

### فوائد مستنبطة:

1 ـ الله سبحانه خالق الهدى والضلال ، والكفر والإيمان ، فإذا تكبر العبد على أوامر ربه فربما عاقبه بالختم والران ، والطبع والغشاوة والحرمان. قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُواً أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ ﴾ [الصف: 5].

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن حذيفة رضى الله عنه قال: [كنا عند عمر فقال:

أيكم سمع رسول الله على يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تَعْنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: تِلك تُكفِّرها الصلاة والصيام والصدقة ، ولكن أيكم سمع رسول الله على يذكر التي تمُوج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسْكَتَ القومُ ، فقلتُ: أنا. قال: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله على يقول: تُعرض الفِتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أُشْرِبَها أَنْ نكت فيه نكتةٌ سوداء ، وأي قلب أنكرها نُكِتَ فيه نكتةٌ بيضاء ، حتى يصيرَ على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضرّه فتنة ما دامت السماوات والأرضُ ، والآخر أسودُ مُرْباداً (2) كالكوز مُجَخِّياً (3) ، لا يعرف معروفاً ولا يُنكر مُنكراً ، إلا ما أُشرِبَ من هواها (4).

### 2\_تشبيه القلوب بالأوعية والظروف والغلف.

قال ابن جرير: (فإن قلوب العباد أوعية لما أُودعت من العلوم ، وظروفٌ لما جُعل فيها من المعارف بالأمور. فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع ـ التي بها تُدرَك المسموعات ، ومن قِبَلها يوصل إلى معرفة حقائق الأنباء من المُغَيَّبات ـ نظيرُ معنى الختم على سائر الأوعية والظروف).

## 3 \_ قوله ﴿ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح.

قال القرطبي: (والقلب للإنسان وغيره. وخالص كل شيء وأشرفه قلبه ، فالقلب موضع الفكر. وهو في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددته على بداءته. وقلبت الإناء: رددته على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان ، لسرعة الخواصر إليه ، ولترددها عليه ، كما قيل:

ما سُمِّي القلب إلا من تقلُّبِه فاحذر على القلب من قَلْبٍ وتحويل

### قلت: وقد حفلت السنة الصحيحة بهذا المعنى.

<sup>(1)</sup> أي دخلت فيه دخولاً تاماً وكأنها حلت محل الشراب ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْــلَ ﴾ أي حب العجل.

<sup>(2)</sup> شدة البياض في سواد ، أي الذي اختلط سواده بكدرة.

<sup>(3)</sup> مُجَخِّياً: أي منكوساً ماثلاً.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1990) ، ورواه البخاري في الصحيح (6497).

ففي صحيح ابن ماجة عن أبي موسىٰ عن النبي ﷺ قال: [مثلُ القلب مثلُ الريشةِ ، تُقَلِّبُها الرياح بفلاة] (1).

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله على يقول: [إن قلوبَ بني آدمَ كلّها بين أصبُعينِ من أصابع الرحمن ، كقلب واحد ، يصرفه كيف يشاء. ثم يقول رسول الله على اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبناً إلى طاعتك] (2).

وفي صحيح ابن ماجة ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان أن النبي على كان يقول: [اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك] ، [اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك] (3).

وفي المسند عن المقداد مرفوعاً: [لَقَلْبُ ابن آدم أشد انقلاباً مِنَ القِدْرِ إذا اجْتَمَعَتْ غَلَيانا] (4).

وأما فضل القلب على سائر البدن فمأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: [ألا وإن في الجسد مُضغة: إذا صلحت صلح الجسد كلُه ، وإذا فسدت فسدَ الجسد كلُه ، ألا وهي القلب] (5).

4\_القلب هو مركز الفهم والفقه في الإنسان.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِينِّ وَٱلْإِنِسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيُنٌ لَا يُشْرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْلَالُونَ ﴾ [الأعراف: يُشِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتَهِكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلَ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَلَوْلُونَ ﴾ [الأعراف: 179].

وقال تعالى: ﴿ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَاۤ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصُدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلْقِي فِٱلصَّدُورِ ﴾ [الحج: 46].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (88) ، وانظر مسند أحمد (4/ 419).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (51/8) ، ومسند أحمد (173-178) .

<sup>(3)</sup> أخرجه أحمد (182/4) وهو صحيح. ورواه ابن ماجة ، وابن أبي عاصم. انظر تخريج السنة ، حديث رقم (230) ، (231) ، (232) ، باب (40).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/4) ، والحاكم (289/2) ، وانظر السلسلة الصحيحة (1772).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري وغيره. انظر مختصر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (48) ، وهو جزء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

فالقلب هو مركز التفكير والفقه ، وليس العقل الذي في الدماغ ، وقد صدرت دراسات حديثة لعلماء في مجال الطب تثبت ذلك . وقد بسطت القول في ذلك في كتابي «تحصيل السعادتين على منهج الوحيين».

وقد ورد عن الإمام القرطبي رحمه الله: (قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ أي عقل ، لأن القلب محل العقل في قول الأكثرين. والفؤاد محل القلب ، والصدر محل الفؤاد ، والله أعلم). وقال القاسمي: (قال الراغب: المراد بالقلب في كثير من الآيات: العقل والمعرفة).

قلت: ولكن هذا من باب التأويل ، فأما آية الأعراف فتخصص كل عضو بوظيفته ، فالبصر للعين والسمع للأذن ، فتأويل القلب بالعقل يسمح بتأويل العين والأذن إلى غيرها من الأعضاء وهو باب لانهاية له.

### 5\_ تفضيل السمع على البصر.

فقوله تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ يدل على ذلك ، ونحوه قوله: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ . . . ﴾ [الأنعام: 46]. وقوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْدِدَةً . . . ﴾ [الملك: 23].

قال القرطبي: (والسمع يُدْرك به من الجهات الست، وفي النور والظلمة، ولا يُدْرك بالبصر إلا من الجهة المقابلة، وبواسطة من ضياء وشعاع).

6 ـ الطبع يكون على القلب وعلى السمع ، والغشاوة على البصر.

قال ابن جريج: (الختم علي القلب والسمع ، والغشاوة على البصر ، قال الله تعالى: ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلِّهِ عَالَى : ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلِّهِ وَقَلِّهِ وَقَلِّهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلِّهِ وَقَلِّهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَوَةً . . . ﴾ [الجاثية : 23]).

فبتتابع الذنوب على القلب يأتي الختم من الله جزاء الاستهتار ، وبالإعراض عن سماع الحق والوحي يطبع الله على السمع فلا يسمع إلا ما أشرب من هواه ، وبترك إعمال البصر في الحق وصرفه لرؤية الفواحش وما يسخط الله تأتي عليه الغشاوة من الله.

وفي جامع الترمذي بسند حسن من حديث محمد بن عجلان ، قال رسول الله ﷺ: [إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سودًاء في قلبه ، فإن تاب ونزع واستعتب صقُل قلبُه ،

وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الرّان الذي قال الله تعالى: ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوأ يَكْسِبُونَ ﴾]<sup>(1)</sup>.

قال ابن عباس: ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون. ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة ، يقول: على أعينهم فلا يبصرون).

ولذلك كان الوقف التام على ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ عند أكثر القراء ، لأن قوله ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ جملة تامة ، و﴿غشاوةٌ ﴾ رُفع على الابتداء وما قبله خبر.

8 - 20. قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِلَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُمُ مِمُوْمِنِينَ ﴿ يُمُعْمِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَسْتُعُهُنَ ۞ فِي مِمُ مُن فَذَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا لُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوّا إِنَّمَا خَنُ مُصْلِحُونَ ۞ ٱلآ إِنَهُمْ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ فِي وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ ٱلتَاسُ قَالُوّا أَنْوَمِنُ كَمَا ءَامَنَ السَّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُوا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوّا مَا السَّفَهَاءُ أَلَا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْ رِءُونَ ۞ اللّهُ يَسْتَهِرِئُ بَهِمْ وَيَمَدُهُمُ فِي طُلْمَن ۞ وَلِذَا خَلُوا الضَّلَالَةُ بِاللّهُ يَسْتَهِرِئُ عَمْ وَيَمُدُهُمُ فِي طُغَيْنِهِمْ وَلَا اللّهَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ يَسْتَهِرْنَ ۞ أَوْلَتُهِكَ ٱلّذِينَ ٱلشَعْرَقُ الضَّلَالَةُ بِاللّهُ دَى فَمَا رَحِمَت يَجْتَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُمْ مُلُولًا عَلَى اللّذِينَ الشَعْرَقُ الضَّلَالَةُ بِاللّهُ دَى فَمَا رَحِمَت يَجْتَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُنَا مَعَكُمْ إِلَيْ اللّهُ مِنْ مُنْ وَاللّهُ مِنْ وَمَا كَانُوا الضَلَالَةُ بِاللّهُ وَمَا كَانُوا مُن مَعْمُ وَى أَنْ الْمَدَى فَمَا رَحِمَت يَجْمُ وَمَا كَانُوا وَلَيْكُمُ مُنْ اللّهُ مِنْ وَمُلْ وَمُولِكُ وَمَلُولُ الْفَيْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَمُولًا الضَّلَالَةُ مَا أَنْ السَلَامُ عَلَيْهِمْ فِي ظُلْمُنتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَرَعُهُمْ فِى عَاذَانِهِم مِنَ الصَوْعِقِ حَذَرَ ٱلنَوْتُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ السَّمَاءُ فَهُ مَ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَا الْمُعْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ الْمُلْمَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ الْمُؤْلُ الْمُعْرَاقُ الْمُلْمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعْ

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (3334)، وابن ماجة (4244)، والنسائي في «اليوم والليلة» (418)، ورواه ابن حبان (930)، والحاكم (517/2)، والطبري (304) بإسناد حسن. وانظر صحيح سنن ابن ماجة ـ حديث رقم ـ (3422).

# قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَنْ رِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ .

في هذه الآيات: ذكر صفات المنافقين وأحوالهم وتقلباتهم المختلفة وفضح أساليبهم. فهم:

أ\_يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر.

ب ـ استحوذ مرض النفاق على قلوبهم ، فهو مرض في الدين لا في الأبدان.

ج \_ المنافقون يدعون الإصلاح إذا نهيتهم عن الفساد ، ويدعون الإيمان عند المؤمنين ، ثم يعتذرون لرؤسائهم بأنهم كانوا يسخرون.

اشترواالضلالة بالهدى وباعوا البصيرة بالعمى.

هــ المنافقون يعلمون الحق ويرتكسون في الكفر متحيرين.

### فإلى تفصيل ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَغَدَعُوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَنْعُمُونَ ۞﴾ .

قال مجاهد: (هذه الآية إلى ثلاث عشرة ، في نعت المنافقين).

وقال ابن عباس: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم).

قال ابن جرير: (وأجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق ، وأن هذه الصفة صفتهم).

والناس: جمع لا واحد له من لَفْظهِ ، وإنما واحدهم «إنسان» وواحدتهم «إنسانة». أو قد يكون أصله «أناس» أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام بها. وأما النفاق: فهو إظهار الخير وإسرار الشر ، وهو نوعان: 1\_اعتقادي. 2\_عملي.

النفاق الاعتقادي: هو نفاق في أصل الدين ، يخلد صاحبه في النار ، غير أن صاحبه لا يعامل معاملة الكافرين لعدم إظهار كفره. قال تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: 1]. وقال تعالى: ﴿ ذَاكِ بِأَنْهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: 3].

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: [أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له ، فأعطاه النبي قميصه فقال: آذني أصلي عليه فآذنه ، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أنا بين خيرتين ، قال الله عنه فقال: أنيس قد نهاك (1) أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين ، قال الله تعالى: ﴿ السَّتَغْفِرُ لَهُمْ أَو لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبِّعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴿ وَلا نَصُلَّى عَلَى المَنافَقينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴿ وَلا نَصُلَّى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَن الله عَلَى اللهُ فَلَمْ مَاتَ أَبْدًا ﴾](2)

وأما النفاق العملي: فهو من أكبر الذنوب ، وهو يشمل الكذب والخيانة والغدر وإخلاف العهد.

قال ابن جريج: (المنافق يخالف قَوْلُهُ فِعْلَه ، وسِرُّه علانيته ، ومدخلهُ مخرجَه ، ومشهده مغيبه).

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: [آيةُ المنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخْلف ، وإذا اؤتمن خان]<sup>(3)</sup>.

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: [أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كان فيه خَصْلةٌ منهن كانت فيه خصْلَةٌ من النَّفاق حتى يَدَعَها: إذا اؤْتُمِنَ خان ، وإذا حدّث كذب ، وإذا عاهد غَدَرَ ، وإذا خاصم فَجَرا (4).

وقد عُرِف النفاق في المدينة والسور المدنية ، إذ إن مكة لم يكن فيها نفاق ، بل كان فيها من يُكره على النطق بالكفر وهو مؤمن ، فلما هاجر رسول الله على إلى المدينة ، وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج على جاهليتهم يعبدون الأصنام شأن مشركي العرب ، وبها اليهود ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج ، وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس والخزرج ، وقل من أسلم من الأنصار من الأوس والخزرج ، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه ، فلما أظهر الله شوكة نَبيّه والمؤمنين ببدر قال

 <sup>(1)</sup> فهم عمر من قوله (فلن يغفر الله) منع الصلاة عليهم ، فأخبره أن الرجاء لن ينقطع.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (4672) \_ كتاب التفسير ، سورة التوبة ، آية (84) ، ورواه مسلم وبعض أهل السنن.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري (31) ، كتاب الإيمان. وأخرجه مسلم في الإيمان ، باب: بيان خصال المنافق ، حديث رقم (59).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري (32) ، كتاب الإيمان. وأخرجه مسلم في الإيمان ، باب: بيان خصال المنافق ، حديث رقم (58).

عبد الله بن سلول: (هذا أمر قد توجه) فأظهر الدخول في الإسلام ـ وكان رأس المنافقين ـ وسيد الطائفتين في الجاهلية وكادوا يملكوه فانشغلوا عنه بالإسلام ، فنافق وطائفة ممن معه وآخرون من أهل الكتاب ، ثم وُجد النفاق في المدينة وفي الأعراب ممن حول المدينة . وأما المهاجرون فما ظهر فيهم النفاق ، إذ لم يهاجر أحد منهم مكرها ، بل ترك ماله وولده وأرضه وبيته رغبة فيما وعد الله سبحانه في الدار الآخرة .

قال ابن جرير: (وقوله: ﴿ وَمِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ ، يعني بالبعث يوم القيامة ، وإنما سمي يومُ القيامة (اليومَ الآخر) ، لأنه آخر يوم ، لا يوم بعده سواه). قال: (فإن قال قائل: وكيف لا يكون بعده يوم ، ولا انقطاع للآخرة ولا فناء ولا زوال؟ قيل: إن اليوم عند العرب إنما سُمِّيَ يوماً بليلته التي قبله ، فإذا لم يتقدم النهارَ ليلٌ لم يُسمَّ يوماً. فيوم القيامة يوم لا ليل بعده ، سوى الليلة التي قامت في صبيحتها القيامة ، فذلك اليوم هوآخر الأيام).

وقوله: ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ \_ أي: بل هم مكذبون كما يظهر من أقوالهم وأفعالهم وما تخفي قلوبهم أكبر.

وقوله: ﴿ يُخَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا﴾.

قال ابن زید: (هؤلاء المنافقون ، یخادعون الله ورسوله والذین آمنوا ، أنهم مؤمنون بما أظهروا) ذكره ابن جریر.

وقيل: في الكلام حذف ، تقديره: يخادعون رسول الله ﷺ ، ذكره القرطبي عن الحسن وغيره.

وفي لغة العرب: (خدعه) ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلم. وقيل أصل الخدع: الفساد. وقيل أصله: الإخفاء، ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء.

قال ابن جريج: (يخادعون الله: يظهرون لا إله إلا الله ، يريدون أن يُحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم. وفي أنفسهم غير ذلك).

وفي التنزيل: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُنَا يُشَرِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتُؤُلَآءَ وَلَا إِلَىٰ هَتُؤُلَآءً وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 142\_13]. وقوله: ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ نفي وإيجاب ، أي ما تحل عاقبة الخدع إلا بهم.

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: ﴿ وَمَايخادعون ﴾ بالألف. وقرأها مُوَرِّق العجلي: «يُخَدِّعون الله». واختار ابن جرير ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ ﴾ دون «وما يخادعون» لأن لفظ «المخادع» غير موجب تثبيتَ خديعةٍ على صحَّة ، قال: (ولا شك أن المنافق قد أوجب خديعة الله عز وجل لنفسِه بما ركِبَ من خداعِه ربَّه ورسولَه والمؤمنين بنفاقه ، فلذلك وجبت الصَّحة لقراءة من قرأ: ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ ﴾).

قال النسفي: ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾: أي وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة بمعاملة المخادعين إلا أنفسهم لأن ضررها يلحقهم وحاصل خداعهم وهو العذاب في الآخرة يرجع إليهم فكأنهم خدعوا أنفسهم).

وقال القاسمي: (فخداعهم لله وللمؤمنين إظهار الإيمان والمحبة ، واستبطان الكفر والعداوة. وخداع الله والمؤمنين إياهم مسالمتهم ، وإجراء أحكام الإسلام عليهم . بحقن الدماء وحصن الأموال وغير ذلك. وادخار العذاب الأليم ، والمآل الوخيم ، وسوء المغبة لهم ، وخزيهم في الدنيا لافتضاحهم بإخباره تعالى وبالوحي عن حالهم . لكن الفرق بين الخداعين: أن خداعهم لا ينجح إلا في أنفسهم ، بإهلاكها ، وتحسيرها ، وإبراثها الوبال والنكال \_ بازدياد الظلمة ، والكفر والنفاق ، واجتماع أسباب الهلكة ، والبعد والشقاء ، عليها \_ وخداع الله يؤثر فيهم أبلغ تأثير ، ويوبقهم أشد إيباق ، كقوله تعالى: ﴿ وَمَكُرُواً وَمَكُرُ اللّهُ فَاللّهُ فَيَرُ الْمَدَكِرِينَ ﴾).

وقوله: ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾. أي: وهم من غاية غرقهم في جهلهم وغرورهم لا يحسون ما يُحاك لهم وما يُبَيَّتُ ضدهم.

قال ابن زيد: (ما يشعرون أنهم ضرّوا أنفسهم ، بما أسرّوا من الكفر والنفاق).

وفي لغة العرب: شعر بالشيء إذا فَطِنَ له.ومنه قولهم: (ليت شِعْري) أي ليتني عَلِمْتُ.

قال الأخفش: (والشاعر: أي صاحب شِعر وسمى شاعراً لفطنته).

وقال القرطبي: (وما يشعرون: أي يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم ، فيظنون

أنهم قد نجوا بخدعهم وفازوا ، وإنما ذلك في الدنيا ، وفي الآخرة يقال لهم: ﴿ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْنَهِسُواْ نُورًا﴾).

وقىولى تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَاثُواْ يَكُذِبُونَ ﴾.

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ أي: شك. فهم في تردد في أمر محمد ﷺ وأمر نبوته. فزادهم الله بما أنزل من الوحي من الحدود والفرائض شكاً وحيرة. في حين زاد المؤمنين بذلك إيماناً وتسلماً.

وقد فسّر المفسّرون ﴿المرض﴾ بتفاسير متشابهة:

الأول: الشك. قال السّدِّيُّ عن ابن عباس وغيره: (﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ ، قال: شك ، ﴿ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ قال: شك ، ﴿ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ قال: وعن ابن مسعود: (فزادهم الله ريبة وشكّاً).

الثاني: الرياء. قال طاووس وعكرمة: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ يعني: الرياء).

الثالث: النفاق. قال الضحاك ، عن ابن عباس: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ قال: نفاق ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ قال: نفاق ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ قال: نفاق الله عنه الله مرضًا أنه قال: نفاق الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عن

الرابع: المرض في الدين. قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: (هذا مرض في الدين ، وليس مرضاً في الأجساد ، وهم المنافقون. والمرض: الشك الذي دخلهم في الإسلام. ﴿ فَنَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ قال: زادهم رجساً ، وقرأ: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَ وَادَّتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجَسًا إِلَى وَجَسِيهِمْ . . ﴾ [التوبة: 124\_12]. قال: شراً إلى شرهم ، وضلالة إلى ضلالتهم).

قال الحافظ ابن كثير: (وهذا الذي قاله عبد الرحمن ـ رحمه الله ـ حَسَنٌ ، وهو المجزاء من جنس العمل ، وكذلك قاله الأولون ، وهو نظير قوله تعالى أيضاً: ﴿ وَٱلَّذِينَ الْمُتَدَوّاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَالنَاهُمْ تَقَوَّلُهُمْ ﴾ [محمد: 17]).

وقال القرطبي: ﴿ فَنَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾: قيل: هو دعاء عليهم).

﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾: أي مؤلم موجع. ففي لغة العرب: الألم: الوَجع، والتألُّم: التوجُّع. قال الرازي: (و «الإيلام» الإيجاع، و «الأليم» المؤلم كالسميع بمعنى المُسْمِع).

وقوله: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾. قرأها معظم قراء الكوفة ﴿يَكْذِبُونَ ﴾. وقرأها قراء أهل المدينة والحجاز والبصرة ﴿يُكَذِّبُونَ ﴾.

قال الحافظ ابن كثير: (وقد كانوا متصفين بهذا وهذا ، فإنهم كانوا كَذَبة ويكذبون بالحق).

قال الإمام مالك: (وإنما كف رسول الله على عن المنافقين ليبيّن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه ، إذ لم يُشْهد على المنافقين).

وقال الشافعي: (وإنما منع رسول الله ﷺ من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم).

وقد ذهب إلى ذلك الإمام القرطبي في التفسير فقال: (إنما لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه لئلا تنفر عنه ، وقد أشار عليه إلى هذا المعنى بقوله لعمر: «معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابي» أخرجه البخاري ومسلم).

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَعْنُ مُصَلِحُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا لَفُسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

أما قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ \_ ففيه تأويلان:

التأويل الأول: لم يجيء هؤلاء بعد. فعن سَلْمان الفارسي رضي الله عنه قال: (ما جاء هؤلاء بعد ، الذين ﴿ إذا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوّا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾).

التأويل الثاني: هم المنافقون. فعن ابن عباس: (هم المنافقون. أما ﴿ لَا نُفَسِدُوا فِي التَّاوِيلِ الثَّانِي ﴾ فإن الفساد هو الكفر والعملُ بالمعصية).

وعن الرَّبيع: (﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ ﴾ يقول: لا تعصوا في الأرض ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا غَنُ مُصَلِحُوكَ ﴾ ، قال: فكان فسادُهم ذلك معصية الله جل ثناؤه ، لأن من عصىٰ الله في الأرض أو أمر بمعصيته ، فقد أفسدَ في الأرض ، لأن إصلاحَ الأرض والسماء بالطاعة).

واختار ابن جرير أنها نزلت في المنافقين على عهده ﷺ وتشمل كل من شابههم في النفاق إلى يوم القيامة. ثم قال: (وقد يَحْتَمِل قولُ سلمان عند تلاوة هذه الآية: «ما جاء هؤلاء بعد» ، أن يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد رسول الله ﷺ).

ثم قال: (فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربَّهم ، وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه ، وتضييعهم فرائضه ، وشكهم في دينه الذين لا يُقْبَل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته ، وكذِبهم المؤمنين بدَعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ، وبمظاهرتهم أهلَ التكذيب بالله وكُتبه ورسله على أولياء الله ، إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في أرض الله ، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها).

### وكذلك قوله: ﴿ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ \_ فيه تأويلان:

التأويل الأول: قاله ابن عباس: (قالوا إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب).

التأويل الثاني: قال مجاهد: (قال: إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذا ، قالوا: إنما نحن على الهدى ، مصلحون<sup>(1)</sup>).

قلت: والفساد في اللغة خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعاً به ، والمفسَدَة ضد المصلحة ، قال الراغب: (تصوروا إفسادهم بصورة الإصلاح لما في قلوبهم من المرض).

وقال القاشاني: (كانوا يَرَوْن الصلاح في تحصيل المعاش ، وتيسير أسبابه ، وتنظيم أمور الدنيا ـ لأنفسهم خاصة ـ لتوغّلهم في محبة الدنيا ، وانهماكهم في اللذات البدنية) ذكره القاسمي.

## فأجابهم سبحانه: ﴿ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

﴿ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ مبتدأ وخبر ، وهما معاً في محل رفع خبر إن. وقد تكون هم فاصلة و ﴿ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ خبر إن ، والتقدير: ألا إنهم المفسدون. والمعنى كما قال ابن جرير: (ألا إنهم هم المفسدون المخالفون أمر الله عز وجل ، المتعدون حُدودَه ، الراكبون معصيته ، التاركون فروضَه ، وهم لا يشعرون ولا يدرون أنهم كذلك \_ لا الذين يأمرونهم بالقسط من المؤمنين ، وينهونهم عن معاصي الله في أرضه من المسلمين).

<sup>(1)</sup> اسم فاعل من أصلح. يقال صَلَح الشيء وصَلُح. والصلاح: ضد الفساد. والصُّلوح مصدر صَلُح.

وقوله: ﴿ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ ﴾. قال ابن كَيْسان: (يقال: ما على من لم يعلم أنه مفسد من الذم ، إنما يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم. قال: ففيه جوابان: أحدهما أنهم كانوا يعملون الفساد سراً ويظهرون الصلاح وهم لا يشعرون أن أمرهم يظهر عند النبي على والوجه الآخر: أن يكون فسادهم عندهم صلاحاً وهم لا يشعرون أن ذلك فساد ، وقد عصوا الله ورسوله في تركهم تبيين الحق واتباعه).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُما ءَامَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنْوَمِنُ كُمَا ءَامَنَ السُّفَهَا أَهُ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا أَوْ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ .

قال ابن عباس: (وإذا قيل لهم صدقوا كما صدق أصحاب محمد ، قولوا: إنه نبي ورسول ، وإن ما أنزل عليه حق ، وصدِّقوا بالآخرة ، وأنكم مبعوثون من بعد الموت). قال: (يقولون: أنقول كما تقول السفهاء؟ يعنون أصحاب محمد ﷺ لخلافهم لدينهم).

وعن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي ﷺ: ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ السُّفَهَالُهُ ﴾ ، يعنون أصحاب النبي ﷺ).

وقال زيد بن أسلم: (هذا قول المنافقين ، يريدون أصحاب النبي ﷺ).

وأصل السّفه في لغة العرب: الخِفّة والرّقة. قال الرازي: (السَّفه: ضد الحلم وأصله الخِفة والحركة). والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. فأراد المنافقون القول: (أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء؟) فكذبهم الله سبحانه بقوله:

# ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآهُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١

قال ابن عباس: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآهُ ﴾ ، يقول: الجهال ، ﴿ وَلَنكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ ، يقول: ولكن لا يعقلون).

قال القرطبي رحمه الله: (وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في خفاء واستهزاء ، فأطلع الله نبيّه والمؤمنين على ذلك ، وقرّر أن السَّفه ورِقّة الحُلُوم وفساد البصائر إنما هي في حيِّزهم وصفة لهم ، وأخبر أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون للرَّيْن الذي على قلوبهم).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا يَخُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﷺ .

يقول جلّ ثناؤه: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين أظهروا لهم الإيمان نفاقاً ومصانعة ليصيبوا معهم من الأموال والغنائم من جهة ، وليحفظوا بالخداع دماءهم وأموالهم وذراريهم من جهة أخرى ، ثم إذا انصرفوا إلى شياطينهم وخَلَوْا بمردتهم من أهل العُتوّ والخبث قالوا: إنا معكم على العهد وأولياؤكم ضد محمد وأصحابه. ثم هناك تأويلان في الذين عُنوا بهذه الآية:

التأويل الأول: هم قوم من منافقي اليهود.

قال ابن عباس: (كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي ﷺ أو بعضهم ، قالوا: إنا على دينكم. وإذا دخلوا إلى أصحابهم ، وهم شياطينُهم ، قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون).

التأويل الثاني: هم قوم من منافقي العرب.

قال سعيد بن جبير: (إذا خلوا إلى شياطينهم من يهود ، الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول ﴿ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ أي إنا على مثل ما أنتم عليه ﴿ إِنَّمَا نَعْنُ مُسْتَهْزِمُونَ ﴾).

وأمّا شياطينهم فهم رؤوسهم في الكفر والنفاق.

قال ابن مسعود وناس من الصحابة: (أما شياطينهم ، فهم رؤوسهم في الكفر).

وقال قتادة: ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ﴾ ، أي رؤسائهم في الشر).

وقال مجاهد: (إذا خلا المنافقون إلى أصحابهم من الكفار). أو قال: (إخوانهم من المشركين).

وقال ابن جريج: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوااْ ءَامَنًا ﴾ ، قال: إذا أصاب المؤمنين رخاءٌ قالوا: إنا نحن معكم ، إنما نحن إخوانكم ، وإذا خلوا إلى شياطينهم استهزؤوا بالمؤمنين).

وقوله: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۞ ﴾.

قال ابن عباس: (ساخرون بأصحاب محمد علي).

وقال: (أي: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم) وكذلك قال قتادة والربيع. وهزئ في لغة العرب: سخر. فأجابهم الله تعالى مقابلة على صنيعهم:

﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞﴾ .

قال ابن عباس: (يسخر بهم للنقمة منهم. ﴿ويمدهم﴾ يملي لهم ﴿فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ﴾ في كفرهم يترددون).

وفي صفة استهزاء الله سبحانه بالمنافقين أكثر من تأويل:

التأويل الأول: مَكْرُهُ بهم يوم القيامة.

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنِيسٌ مِن فُرِيكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَيسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَلْهُ بَابُ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَدَابُ ﴾ [الحديد].

وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمُّلِي لَهُمْ خَيَرٌ ۗ لِإَنْفُسِمِمْ ۚ إِنَّمَانُمُلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْسَمَاً وَلَهُمْ عَذَابُ مُنْهِينٌ ﴾ [آل عمران].

قال ابن جرير: (فهذا وما أشبهه من استهزاء الله جلَّ وعزَّ وسخريتهِ ومكرِه وخديعتِه للمنافقين وأهل الشرك به ـ عند قائلي هذا القول ، ومتأولي هذا التأويل).

التأويل الثاني: استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ، ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه ، والكفر به.

فقد ذكر القرطبي في التفسير عن ابن عباس: ﴿ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ في الآخرة ، يفتح لهم باب جهنم من الجنة ، ثم يقال لهم: تعالوا ، فيقبلون يَسْبَحون في النار ، والمؤمنون على الأرائك \_ وهي السرر \_ في الحِجال ينظرون إليهم ، فإذا انتهوا إلى الباب سُدَّ عنهم ، فيضحك المؤمنون منهم ، فذلك قول الله عز وجل: ﴿ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ أي في الآخرة ، ويضحك المؤمنون منهم حين غُلقت دونهم الأبواب ، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَالْيُومَ الذِّينَ ءَامَنُوا مِن الْكُفّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى آلْأَرَابِكِ يَنظُرُونَ ﴿ وَلَى أهل النار ﴿ هَلْ ثُونِبَ النَّهُ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ إلى أهل النار ﴿ هَلْ ثُونِبَ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ) .

التأويل الثالث: الاستهزاء والخداع والمكر والسخرية والنسيان المذكورة في قوله تعالى: ﴿ اللهُ يَسَتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾. ﴿ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾ [النساء: 142]. ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ مَنْهُمْ . . . ﴾ [التوبة: 75]. ﴿ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ . . . ﴾ [التوبة: 67]. إخبار أنه تعالى مجازيهم جزاء

الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع ، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مُخْرَج خبره عن فعلهم الذي استحقوا عليه العقاب.

قال النسفي: (الله يستهزئ بهم: أي يجازيهم على استهزائهم فسمى جزاء الاستهزاء باسمه). وقال الزجاج: (هو الوجه المختار، واستئناف قوله «الله يستهزئ بهم» من غير عطف في غاية الجزالة والفخامة، وفيه أن الله تعالى هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء لما ينزل بهم من النكال والذل والهوان. ولما كانت نكايات الله وبلاياه تنزل عليهم ساعة فساعة قيل: الله يستهزئ بهم ولم يقل الله مستهزئ بهم).

التأويل الرابع: يستهزئ بهم بأن يظهر لهم من أحكامه في الدنيا مما فيه عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة من العذاب والنكال. واختاره ابن جرير.

ومنه قول ابن عباس \_ فيما رواه عنه الضحاك \_: (يسخر بهم للنقمة منهم).

التأويل الخامس: قيل بل هذا وأمثاله على سبيل الجواب. (نفاه ابن جرير) وقال: (وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ إنما هو على وجه الجواب، وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة، فنافون عن الله عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل لنفسه، وأوجبه لها).

وقوله تعالى: ﴿ وَيَمُدُّهُمْ ﴾.

قال ابن عباس: (يملي لهم). وقال مجاهد: (يزيدهم).

قال القرطبي: (يطيل لهم المدة ويمهلهم ويملي لهم ، كما قال: ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِهُمْ لِهُمْ لَهُمْ لِلْمَ

وقال القاسمي: (يزيدهم على وجه الإملاء ، والترك لهم في عتوهم وتمردهم ، كما قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِئَدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُواْ بِدِهِ أَوَّلَ مَنَّ قَوْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُواْ بِدِهِ أَوَّلَ مَنَّ قَوْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾).

وقال الحافظ ابن كثير: (قال بعضهم: كلما أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة).

قلت: وفي السنة الصحيحة ما يدل على هذا المعنى.

فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عقبة بن عامر ، عن النبي على قال: [إذا رأيت الله تعالى يُعطي العبد من الدنيا ما يحِبُّ ، وهو مقيم على معاصيه ، فإنما ذلك منه استدراج](1).

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسىٰ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله عز وجل يملي للظالم ، فإذا أخذه لم يُفْلِتُهُ ، ثم قرأ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا آَخَذَ اللهُ ﷺ: الْفُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذُهُ وَأَلِيمُ شَدِيدُ ﴾ ](2).

وقوله تعالى: ﴿ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾. قال ابن عباس: (في كفرهم يترددون). وقال: (يعمهون: يتمادون). وقال ابن مسعود: (يتمادون في كفرهم). قال ابن كثير: (والطغيان: هوالمجاوزة في الشيء). وقال ابن جرير: (والعَمَهُ: الضلال ، يقال: عَمِهَ فلان يَعْمَهُ عَمَهاً وعُمُوها ، إذا ضلّ).

قال القرطبي: (والعمىٰ في العين ، والعمه في القلب ، وفي التنزيل: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِى ٱلصُّدُورِ ﴿ فَإِنَّهَا كَا

وقوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ \_ فيه أكثر من قول:

1 - عن ابن عباس: (﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ ، أي الكفر بالإيمان).

2 ـ عن ابن مسعود: (أخذوا الضلالة وتركوا الهدئ).

3 - عن قتادة: (استحبوا الضلالة على الهدئ).

4\_عن مجاهد: (آمنوا ثم كفروا).

وهي أقوال متقاربة مفادها أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال وبذلوا الهدئ ثمناً للضلالة والشهوات.

وقوله: ﴿ فَمَارَجِكَت يَجْنَرَتُهُمْ ﴾.

قال قتادة: (قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ، ومن الجماعة إلى

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (145/4) ، والطبراني ، والبيهقي في «الشعب» بسند حسن. انظر صحيح الجامع (575) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (414).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4686) ، ومسلم (2583) ، والترمذي (3110) ، وابن ماجة (4018) ، وأخرجه ابن حبان (5175) ، ورواه البيهقي (94/6).

الفُرقة ، ومن الأمن إلى الخوف ، ومن السنة إلى البدعة).

قال القرطبي: (أسند تعالى الربح إلى التجارة على عادة العرب في قولهم: رَبِحَ بيعُكَ ، وخسِرَت صفقتُك. . أي فما ربحوا في تجارتهم).

قال القاسمي: (وفائدته: المبالغة في تخسيرهم ، لِما فيه من الإشعار بكثرة الخسار).

وقوله: ﴿ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ إشارة لعدم اهتدائهم لطرق التجارة كما يهتدي إليه التجار البصراء ، بل كانوا تجاراً فاشلين لا يصلحون للتصدي لها وتحقيق الأرباح. والمراد أنهم ما كانوا رُشداء في اختيارهم الضلالة على الهدئ ، واستبدالهم الكفر بالإيمان ، واشترائهم النفاق بالتصديق والإقرار ـ كما أفاد ابن جرير.

وقيل: ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ أي في سابق علم الله. ذكره القرطبي.

وقيل: ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ أي: لزوال استعدادهم ، وتكدير قلوبهم بالرَّين الموجب للحجاب والحرمان الأبدي. ذكره القاسمي.

وقوله تعالى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتُولَا يُبْصِرُونَ ۞ صُمُّ أَكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ .

شبه الله سبحانه المنافقين حين اشتروا الضلالة بالهدئ وصاروا بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد ناراً فأضاءت له وانتفع بها وأبصر بها ما غيّبه الظلام من حوله وتأنس بها ، فبينا هو كذلك إذْ طفئت ناره وعاد إلى الظلام الشديد ، فلا يبصر ولا يهتدي. ثم شبه المنافقين أنهم باشترائهم الضلالة بالهدئ كالصم لا يسمعون وكالبكم لا ينطقون وكالعُمي لا يبصرون طريقهم.

فقوله تعالى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكّهُمْ فِي ظُلْمَت لَا يُبْصِرُونَ ﴾ نزل في المنافقين ، فإلى ذكر أقوال علماء التفسير وأعلامه:

القول الأول: عن ابن عباس قال: (أي يبصرون الحق ويقولون به ، حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفؤوه بكفرهم به ونفاقِهم فيه ، فتركهم في ظلمات الكفر ، فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق).

القول الثاني: مروي أيضاً عن ابن عباس قال: (هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزُّون بالإسلام، فيناكحُهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزَّ، كما سلب صاحب النار ضوءَه. ﴿ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ ﴾ يقول: في عذاب).

القول الثالث: عن ابن مسعود \_ وناس من أصحاب النبي على \_: (زعم أن أناساً دخلوا في الإسلام مقدم النبي على المدينة ، ثم إنهم نافقوا ، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد ناراً فأضاءت له ما حوله من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتّقي . فبينا هو كذلك ، إذ طَفِئت ناره ، فأقبل لا يدري ما يتّقي من أذًى . فكذلك المنافق: كان في ظلمة الشرك فأسلم ، فعرف الحلال من الحرام ، والخير من الشر ، فبينا هو كذلك إذ كفر ، فصار لا يعرف الحلال من الحرام ، ولا الخير من الشر . وأما النّور ، فالإيمان بما جاء به محمد على وكانت الظلمة نفاقهم) .

القول الرابع: عن ابن عباس: (ضربه الله مثلاً للمنافق. قال: أما النور، فهو إيمانهم الذي يتكلمون به، وأما الظلمة، فهي ضلالتُهم وكفرهم يتكلمون به، وهم قوم كانوا على هدّى ثم نُزع منهم، فَعَتَوْا بعد ذلك).

القول الخامس: عن قتادة: (وأن المنافق تكلم بلا إله إلا الله ، فأضاءت له في الدنيا ، فناكح بها المسلمين ، وغازئ بها المسلمين ، ووارث بها المسلمين ، وحقن بها دمه وماله. فلما كان عند الموت ، سُلبها المنافق ، لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ، ولا حقيقة في علمه). وفي رواية: (هي لا إله إلا الله ، أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا ، وأمنوا في الدنيا ، ونكحوا النساء ، وحقنوا بها دماءهم ، حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يُبصرون).

وقال الضحاك: (أما النور ، فهو إيمانهم الذي يتكلمون به ، وأما الظلمات ، فهي ضلالتهم وكفرهم).

القول السادس: عن مجاهد قال: (أما إضاءة النار، فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى ، وذهابُ نورهم، إقبالهم إلى الكافرين والضلالة).

القول السابع: عن الربيع بن أنس قال: (إنما ضوءُ النار ونورها ما أوقَدتها ، فإذا

خمدت ذهب نورها ، كذلك المنافق ، كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاءَ له ، فإذا شك وقع في الظلمة).

## وقوله: ﴿ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾ \_ فيه أقوال متقاربة:

- 1 عن ابن عباس: (أي: فتركهم الله في ظلمات الكفر، فهم لا يبصرون هدئ،
   ولا يستقيمون على حق).
  - 2\_وقال السدي: (فكانت الظلمة نفاقهم).
- 3 ـ وقال الحسن البصري: (فذلك حين يموت المنافق ، فيظلم عليه عمل السوء ، فلا يجد له عملاً من خيرٍ عَمِلَ به يصدق به قول: لا إله إلا الله).

وفي السنة الصحيحة ما يصف هذا المصير للمنافقين:

ففي الصحيحين والمسند عن كعب بن مالك عن النبي ﷺ قال: [مثلُ المؤمن كمثلِ الخامة (1) من الزرع ، تُفيؤُها الريحُ مرة وتعدِلُها مرةً ، ومثل المنافق كمثل الأرْزَةِ ، لا تزال حتىٰ يكون انجعافُها مرة واحدة](2).

وفي المسند وجامع الترمذي عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [مثل المؤمن كمثل الزرع ، لا تزال الريحُ تُفيؤُه ، ولا يزال المؤمنُ يصيبُه بلاءٌ ، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزِ ، لا يهتز حتى يستحصدً](3).

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: [مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرّة وإلى هذه مرة] (4).

والشاة العائرة بين الغنمين هي المترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبع فهي تعير أي تتردّد وتذهب.

 <sup>(1)</sup> هي الساقة والقصبة اللينة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (5643) ، وانظر مختصر صحيح مسلم (28) ، وصحيح الجامع ـ حديث رقم ـ (5717).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (136/8) ، ورواه أحمد والترمذي. انظر صحيح الجامع (5718).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (125/8). وانظر مختصر صحيح مسلم (1942) \_ كتاب المنافقين.

وأما قوله تعالى: ﴿ مُثُمُّ أِبَكُمُ عُنَّى ﴾. ففيه أقوال متشابهة:

1 - قال ابن عباس: ﴿ صُمُّم بُكُمُ عُمَّى ﴾ عن الخير. يقول: لا يسمعون الهدى ولا يُبصرونه ولا يعقلونه).

2\_وقال ابن مسعود وغيره: (﴿ بُكُمُ ﴾ ، هم الخرس). وقال السدي: (فهم خرس عمي).

3 ـ وقال قتادة: (صم عن الحق فلا يسمعونه ، عمي عن الحق فلا يبصرونه ، بُكم عن الحق فلا ينطقون به).

وقوله: ﴿ فَهُمُّ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ . فيه أقوال متقاربة:

1 ـ قال قتادة: (أي: لا يتوبون ولا يَذَّكُّرون).

2 ـ قال ابن مسعود وغيره: (فهم لا يرجعون إلى الإسلام).

3 - قال ابن عباس: (أي: فلا يرجعون إلى الهدى ولا إلى خير ، فلا يصيبون نجاة ما كانوا على ما هم عليه).

واستبعد ابن جرير القول الثالث بدعوى أنه محصور على وقت وأن لهم السبيل إلى الرجوع عنه ، وذهب إلى أن قوله: ﴿ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ من غير حصر على وقت دون وقت أو حال دون حال. قال: (وقوله: ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ إخبارٌ من الله جل ثناؤه عن هؤلاء المنافقين الذين نعتهم الله باشترائهم الضلالة بالهُدى ، وصممهم عن سماع الخير والحق ، وبككمهم عن القيل بهما ، وعماهم عن إبصارهما \_ أنهم لا يرجعون إلى الإقلاع عن ضلالتهم ، ولا يتوبون إلى الإنابة من نفاقهم. فآيس المؤمنين من أن يبصر هؤلاء رشداً ، أو يقولوا حقاً ، أو يسمعوا داعياً إلى الهدى ، أو أن يذكروا فيتوبوا من ضلالتهم ، كما آيس من توبة قادة كفّار أهل الكتاب والمشركين وأحبارهم ، الذين وصفهم بأنه قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وغشى على أبصارهم).

قلت: وهذه الآية من الآيات التي يُفهم بها القدر وأنواع الكتابة في اللوح المحفوظ.

قال القرطبي: (﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي إلى الحق لسابق علم الله تعالى فيهم).

وقوله تعالى: ﴿ أَوْ كُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُبَنتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَكُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ

الضَوْعِقِ حَذَرَ الْمَوْتَ وَاللّهُ مُحِيطُ إِلْكَيْفِينَ ﴿ يَكَادُ الْبَقُ يَغْطَفُ أَبْصَرَهُمٌ كُلّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا الْطَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمْ إِنْ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ .

(الصَّوْب) في لغة العرب نُزول المطر ، و(الصيِّب): السحاب ذو الصوب. و(صابَه) المطر أي مُطِر. قال ابن عباس: (الصيِّب: المطر). وقال: (القطر). وعن مجاهد: (الصيِّب: الربيع). وعن عبد الرحمان بن زيد: (﴿ أَوْ كُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ قال: أو كَغَيْثٍ من السماء).

والظلمات جمع ظُلمة. والرعد مَلَكُ يزجُر السحاب، أو قيل: ريح تختنق تحت السحاب فتصاعد فيكون منه ذلك الصوت.

وفي القول الأول أقوال يوضح بعضها بعضاً:

1 ـ قال ابن عباس: (الرعد: ملك من الملائكة اسمه الرعد، وهو الذي تسمعون صوته).

وقال: (الرعد: ملك يزجرُ السحاب بالتسبيح والتكبير).

وقال: (الرعد: اسم ملك ، وصوتُه هذا تسبيحه ، فإذا اشتد زَجْره السحابَ ، اضطرب السحابُ واحتكً. فتخرج الصواعق من بينه).

وقال: (الرعدُ: ملك يسوق السحاب بالتسبيح ، كما يسوق الحادي الإبل بحُدائه).

2\_قال مجاهد: (الرعد: ملك يزجر السحاب بصوته).

3 ـ قال عكرمة: (الرعد ملك في السحاب ، يجمع السحاب كما يجمع الراعي الإبل).

وقال: (إن الرعد ملكٌ يُؤمر بإزجاء السحاب فيؤلِّفُ بينه ، فذلك الصوت تسبيحه).

وقال: (كان ابن عباس إذا سمع الرعد قال: سُبحان الذي سبَّحتَ له. قال: وكان يقول: إن الرعد ملكٌ ينعَق بالغيث كما ينعقُ الراعى بغنمه).

4 ـ قال قتادة: (الرعد خَلْقٌ من خلق الله جل وعز ، سامعٌ مطيع لله جل وعز).

وأما القول الثاني فذكر ابن جرير أنه من طريق الحسن بن الفرات عن أبيه قال: (كتب ابن عباس إلى ابن أبي الجَلد يسأله عن الرعد ، فقال: الرعد ريح).

وفي رواية: (كتبتَ تسألني عن الرعد ، فالرعد ريح).

قلت: والقول الأول هو الراجح ، فإن السنة الصحيحة قد دلت عليه.

فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني وابن سعد بسند حسن عن ابن عباس قال: [أقبلت يهود إلى رسول الله على فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك ، فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل. قال: هاتوا ، قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر؟ قال: يلتقي الماءان فإن علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت ، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت ، قالوا: أخبرنا ماحرم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال على نفسه؟ قال أبي ، قال بعضهم: يعني الإبل فحرّم لحومها. قالوا: صدقت. أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب ، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله ، قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بسمع؟ قال: جبريل عليه بها ، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وجل: ﴿مَن كَانَ عَدُواً ، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وجل: ﴿مَن كَانَ عَدُواً .

وأما البرق فأصله في كلام العرب من البريق والضوء. قال الرازي: (برق السيف وغيره تلألأ). ورعدت المرأة وبرقت: تحسّنت وتزينت. ورعد الرجل وبرق: تهدّد وأوعد. وقد ورد فيه عند المفسرين أكثر من تأويل:

التأويل الأول: البَرْق مخاريق الملائكة.

قال ابن عباس: (البَرْق مخاريقُ بأيدي الملائكة ، يزجرون بها السحاب).

وعن علي رضي الله عنه قال: (الرعد الملك ، والبرق ضَرْبه السحابَ بمخراق من حديد).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (1/ 274)، والترمذي في السنن \_ حديث رقم (3117)، وله شواهد. فقد أخرج الطيالسي (273)، والطبري (1608)، وأحمد (1/ 273)، والبيهةي في «الدلائل» (6/ 266) نحوه بإسناد حسن. وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» \_ الوادعي \_ سورة البقرة، آية (97).

التأويل الثاني: البَرْق سوطٌ من نور يُرجي به الملكُ السحاب. ذكره الضحاك عن ابن عباس.

التأويل الثالث: البَرْقُ ماء.

يروي ابن جرير بسنده عن أبي كثير قال: (كنت عند أبي الجَلْد إذ جاء رسول ابن عباس بكتاب إليه ، فكتب إليه: كتبتَ إلىّ تسألني عن البرق ، فالبرق الماء).

وفي رواية: (فقال: البرق ماء). وفي رواية: (وإنه من الماء).

التأويل الرابع: البَرْق هو مَصْعُ مَلك.

قال مجاهد: (البرق ، مَصْعُ مَلك). وقال ابن جريج: (البرق ملك).

وقد حاول ابن جرير رحمه الله الجمع بين هذه الأقوال بقوله: (وذلك أن تكون المخاريق التي ذكر علي رضي الله عنه أنها هي البرق ، هي السياط التي هي من نور ، التي يُرجي بها الملك السحاب ، كما قال ابن عباس. ويكون إزجاء الملك بها السحاب ، مَصْعَه إياه).

وأما الصواعق فهي جمع صاعقة ، وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد.

قال ابن زيد: (الصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد).

وقال مجاهد: (إذا اشتد غضب الرعد الذي هو الملك طار النار من فيه وهي الصواعق).

وقال الخليل: (هي الواقعة الشديدة من صوت الرعد ، يكون معها أحياناً قطعة نار تحرق ما أتت عليه). وحكىٰ عن قوم الساعقة (بالسين).

وقال القرطبي: (والصاعقة أيضاً صيحة العذاب ، قال الله عز وجل: ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ ﴾. ويقال: صَعِقَ الرجل صعقة وتصعاقا ، أي غُشي عليه ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾).

وأما معنى الآية: فقد مثّل الله تعالى أحوال المنافقين بما فيه الصَّيِّب من الظلمات والرعد والبرق مثلٌ والرعد والبرق والصواعق. فالظلمات مَثَلٌ لما يعتقدونه من الكفر ، والرعد والبرق مثلٌ لما يُخَوَّفون به. وقيل: مثّل الله تعالى بالصيِّب لما فيه من الإشكال عليهم ، والعمى هو الظلمات ، وما فيه من الوعيد والزجر هو الرعد ، وما فيه من النور والحجج الباهرة

التي تكاد أحياناً أن تبهرهم هو البرق. والصواعق مثَلٌ لما في القرآن من الدعاء إلى القتال في العاجل والوعيد في الآجل. وقيل: الصواعق تكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة وغيرهما. وقيل غير ذلك. فإلى ذكر خلاصة ما تأوله المفسرون.

التأويل الأول: عن ابن عباس: ﴿ أَوْ كُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلَّمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾: أي هم من ظُلمات ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل ـ على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف منكم ـ على مثل ما وصف ، من الذي هو في ظلمة الصيب ، فجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حَذَر الموت ، يكاد البرق يخطف أبصارهم ـ أي لشدة ضوء الحق ـ كُلَّما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ، أي يعرفون الحق ويتكلمون به ، فهم من قولهم به على استقامة ، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين).

التأويل الثاني: عن ابن مسعود وناس من الصحابة: (كان المنافقون إذا حضروا مجلسَ النبي على جعلوا أصابعهم في آذانهم ، فَرَقاً من كلام النبي على ، أن ينزِلَ فيهم شيء أو يُذكروا بشيء فيقتلوا ، . . . ، وإذا أضاء لهم مشوا فيه : فإذا كثرت أموالهم ، ووُلِدَ لهم الغلمان ، وأصابوا غنيمة أو فتحاً ، مشوا فيه ، وقالوا: إن دين محمد على دين صدق . فاستقاموا عليه . . ، وإذا أظلم عليهم قاموا: فكانوا إذا هلكت أموالهم ، ووُلد لهم الجواري ، وأصابهم البلاء ، قالوا: هذا من أجل دين محمد فارتدوا كفاراً . ) . وعن قتادة : ﴿ فِيهِ ظُلُبَتُ وَرَعْدٌ وَبَرَقٌ ﴾ يقول: أجبنُ قوم ، لا فارتدوا كفاراً . .) . وعن قتادة : ﴿ فِيهِ ظُلُبَتُ وَرَعْدٌ وَبَرَقٌ ﴾ يقول: أجبنُ قوم ، لا أضاء لهم مُشوّاً فِيهِ ﴾ يقول: هذا المنافق إذا كثر ماله ، وكثرت ماشيته ، وأصابته عافية أضاء لهم مُشوّاً فِيهِ ﴾ يقول: هذا المنافق إذا كثر ماله ، وكثرت ماشيته ، وأصابته عافية قال: لم يُصبني منذ دخلت في ديني هذا إلا خير . ﴿ وَإِذَا أَظَلَمُ عَلَيْمٌ ﴾ يقول: إذا ذهبت أموالهم ، وهلكت مواشيهم وأصابهم البلاء ، قاموا متحيرين) .

التأويل الثالث: عن ابن عباس أيضاً: (هو مثل المنافق في ضوء ما تكلم بما معه من كتاب الله وعمل ، مُراءَاةً للناس ، فإذا خلا وحده عمل بغيره. فهو في ظلمة ما أقام على ذلك. وأما الظلمات فالضلالة ، وأما البرقُ فالإيمان ، وهم أهل الكتاب. وإذا أظلم عليهم ، فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن يجاوزه).

التأويل الرابع: عن ابن عباس أيضاً: ﴿ أَوْ كُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلشَّمَآءِ ﴾ ، وهو المطر ، ضربَ مثله في القرآن يقول: ﴿ فِيهِ ظُلْمَتُ ﴾ يقول: فيه

تخويف ، ﴿ وَبَرَقُ ﴾ ، ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ ﴾ ، يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين ، ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ ﴾ . يقول: كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزاً اطمأنوا ، وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر ، يقول: ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ ﴾ ، كقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الطَّمَانَ بِقِهُ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الطَّمَانَ بِقِهُ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اللَّمَ عَلَى عَرْفِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الطَّمَانَ بِقِهُ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اللَّهُ عَلَى عَرْفَ اللَّهُ عَلَى عَرْفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْفَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وقال قتادة: (فالمنافق إذا رأى في الإسلام رخاءً أو طمأنينة أو سَلوة من عيش قال: أنا معكم وأنا منكم ، وإذا أصابته شديدةٌ حقحق والله عندها ، فانقطع به ، فلم يصبر على بلائها ، ولم يحتسب أجرها ، ولم يَرْجُ عاقبتها).

التأويل الخامس: عن الربيع بن أنس قال: (مثلهم كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة ، ولها مطر ورعد وبرق على جادة ، فلما أبرقت أبصروا الجادة فمضوا فيها ، وإذا ذهب البرق تحيروا. وكذلك المنافق ، كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له ، فإذا شك تحير ووقع في الظلمة ، فكذلك قوله: ﴿ كُلُّمَا آَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِم قَامُواً ﴾ ثم قال: في أسماعهم وأبصارهم التي عاشوا بها في الناس ، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِم وَأَبْصَلُرهِم ﴾).

وقال الضحاك بن مُزاحم: (أما الظلمات فالضلالة ، والبرق الإيمان).

وقال ابن زيد: (هذا أيضاً مثلٌ ضربه الله للمنافقين ، كانوا قد استناروا بالإسلام ، كما استنار هذا بنور هذا البرق).

وقال ابن جُريج: (ليس في الأرض شيء سمعه المنافق إلا ظنَّ أنه يُراد به ، وأنه الموت ، كراهيةً له ـ والمنافق أكره خلق الله للموت ـ كما إذا كانوا بالبَراز في المطر ، فرّوا من الصواعق). وعن عطاء: (مثل ضرب للكافر).

وعن مجاهد: ﴿ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ قال: جامعهم في جهنم). وقال ابن عباس: (الله منزل ذلك بهم من النِّقمة).

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله معظم هذه الأقوال وأخبر أنها متقاربات المعاني لأنها تنبئ جميعها عن أن الله ضرب الصيّب مثلاً لظاهر إيمان المنافق ، ومثّل ما فيه من ظلمات لضلالته ، وما فيه من ضياء برقٍ لنور إيمانه ، واتقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه في أذنيه ، لضعف جَنانه ونَخْبِ فؤاده من حُلول عقوبة الله بساحته ، ومشيّه في

ضوء البرق لاستقامته على نور إيمانه ، وقيامَه في الظلام لحيرته في ضلالته وارتكاسه في عَمَهه.

قال القرطبي رحمه الله: (حذَرَ وحِذار بمعنى ، وقرئ بهما. قال سيبويه: هو منصوب لأنه موقوع له أي مفعول من أجله ، وحقيقته أنه مصدر)(1).

قلت: وخلاصة المعنى: إن مثل ظاهر إيمان المنافقين وما أظهروه من القول مثل المطر يصاحبه ظلمات ورعد وبرق وصواعق ، فالظلمات مثل لما استبطنوه من الشك والتكذيب وأمراض القلوب ، والبرق مثل لنور الإيمان الذي يسطع \_ أحياناً \_ نتيجة تكلمهم بظاهر الحق أو محاولتهم التصديق ، وأما الرعد والصواعق فهي مثل ما هم عليه من الوجل مما يترتب عليهم من عقوبة وخزي في الدنيا إذا انكشف أمرهم ، فهم يتقون وعيد الله الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله على بما يبدونه بألسنتهم من ظاهر الإقرار ، كما يتقي الخائف أصوات الصواعق بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيها ، حذراً على نفسه منها والله محيط بهم وجامعهم في جهنم .

ثم قال سبحانه: ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمُّ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواً ﴾ .

الخَطْف في لغة العرب: الاستِلاب. يقال: (برق خاطِف لنور الأبصار) \_ حكاه الرازي.

فجعل سبحانه ضوء البرق وشدة لمعانه كضوء إقرارهم بألسنتهم بالله وبرسوله ﷺ وبما جاء به من عند الله واليوم الآخر وشعاع نوره.

قال ابن عباس: (يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين).

وقال: (﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارُهُمُ ﴾ أي لشدة ضوء الحق ﴿ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوًا فِيهِ ﴾ يقول: كلما أصاب الإسلام نكبة يقول: كلما أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر ، كقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَّفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرً الْمَانَ بِهِ عَبْدُ اللَّهَ عَلَى حَرَّفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرً النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَّفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرً الْمَانَ بِهِ عَلَى مَا لَا يَهُ اللَّهُ عَلَى حَرَّفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرً الْمَانَ بِهِ عَلَى مَا لا يقول الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال ابن عباس أيضاً: (أي يعرفون الحق ويتكلمون به ، فهم من قولهم به على

<sup>(1)</sup> وقال الفراء: هو منصوب على التمييز. وفي قوله: ﴿ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَيْفِرِينَ ﴾ قال القرطبي: أي عالم بهم.

<sup>(2)</sup> الحج (11).

استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر ﴿ قَامُواْ ﴾ متحيرين).

قال القرطبي: (والمعنى: تكاد حجج القرآن وبراهينه الساطعة تَبْهَرهم. ومن جعل ﴿البَرْق﴾ مثلاً للتخويف فالمعنى أن خوفهم مما ينزل بهم يكاد يُذهب أبصارهم).

وقوله: ﴿كلَّما﴾ منصوب لأنه ظرف. ويجوز أن تكون (كلما) بمعنى إذا ، والجواب ﴿مَشُوا﴾. والمفعول محذوف والتقدير: (كلما أضاء لهم البرق الطريق) وهذا وجه ، والوجه الآخر: أن تكون أضاء وضاء سواء فلا حاجة لتقدير حذف مفعول. ذكره القرطبي.

وفي قوله ﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْفِيهِ ﴾ أكثر من تأويل(1):

التأويل الأول: كلما سمعوا القرآن وظهرت لهم الحجج أنِسُوا ومشَوا معه ، فإذا نزل من القرآن ما يَعْمَوْنَ فيه ويضلون به أو يكلفونه ﴿قاموا﴾ أي ثبتوا على نفاقهم . ذكره ابن عباس .

التأويل الثاني: قيل: المعنى كلما صلحت أحوالهم في زروعهم ومواشيهم وتوالت النّعم قالوا: دين محمد مبارك ، وإذانزلت بهم مصيبة وأصابتهم شدة سخِطوا وثبتوا في نفاقهم. ذكره ابن مسعود وقتادة.

التأويل الثالث: كلما تكلموا بكلمة الإخلاص أضاء لهم من نورها ، فإذا تحركت قلوبهم بالشك والتكذيب والتردد رجعوا إلى الظلمة. ذكره الربيع بن أنس.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـلِهِمَّ ﴾.

قال ابن عباس: (لما تركوا من الحق بعد معرفته).

وقال الربيع بن أنس: (يعني أسماع المنافقين ، وأبصارهم التي عاشوا بها في الناس).

قال القرطبي: (﴿ لُو﴾ حرف تمَنِّ وفيه معنى الجزاء ، وجوابه اللام. والمعنى: ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم فذهب منهم عِزّ الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخص السمع والبصر لتقدم ذكرهما في الآية أولاً ، أو لأنهما أشرف ما في الإنسان).

<sup>(1)</sup> بعضها مضى ولكن أعود لتلخيصها.

وذهب بعض نحويي الكوفة أنه وحّد السمع لأنه عنى به المصدر وقصد به الخَرْق ، وجمع الأبصار لأنه عنى به الأعين. في حين ذهب بعض نحويي البصرة إلى أن السمع وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى جماعة كقوله تعالى: ﴿ لَا يَرَنَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمْ ﴾ أي أطرافهم.

قال ابن جرير: (ولو فعل بالبصر نظير الذي فعل بالسمع ، أو فعل بالسمع نظير الذي فعل بالأبصار ـ من الجمع والتوحيد ـ كان فصيحاً صحيحاً).

قلت: وخلاصة المعنى: (يكاد الوحي النازل يلمع في قلوب المنافقين فيظهر على ألسنتهم ، فإذا نزلت التكاليف والشرائع انتكست قلوبهم لشدة أمراضها ، وإذا تهددت مصالح معاشهم ودنياهم التي عظموها لاذوا إلى النفاق ، ولو شاء الله لكشفهم وفضحهم وأخزاهم بسيوف المؤمنين أو حرمهم أسماعهم وأبصارهم التي استخدموها في نفاقهم).

ثم قال تعالى يختم الآيات:

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

قال ابن جرير: (وإنما وصف الله نفسه جلّ ذكره بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع ، لأنه حذّر المنافقين بأسه وسطوته ، وأخبرهم أنه بهم محيط ، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير).

وأجمعت الأمة على تسمية الله تعالى بالقدير . ومعنى ﴿قدير ﴾ قادر .

وفي صحيح الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي ﷺ قال: [خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير](1).

قال القرطبي: (فهذه عشرون آية على عدد الكوفيين ، أربع آيات في وصف المؤمنين ، ثم تليها آيتان في ذكر الكافرين ، وبقيتها في المنافقين. وقد تقدمت الرواية فيها عن ابن جريج ، وقاله مجاهد أيضاً).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2837) ، وله شاهد عند الطبراني (2/13) من حديث علي رضي الله عنه في «فضل عشر ذي الحجة». وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1503).

21 - 22. قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ .

في هذه الآيات: تذكير الله تعالى عباده أنه الخالق وحده لهم ولمن قبلهم ، وأنه تعالى وحده ممهد الأرض ورافع السماوات ومنزل المطر ومخرج الثمار لعلهم يفردوه سبحانه بالتعظيم.

وعن ابن عباس قال: (قال الله: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اَعَبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين ، أي وحِّدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم). قال ابن مسعود: (يقول: خلقكم وخلق الذين من قبلكم).

قال ابن جرير: (والذي أراد ابن عباس \_ إن شاء الله \_ بقوله في تأويل قوله: ﴿ أَعَبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ وحِّدوه ، أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه).

وفي مسند البزار عن عبد الله قال: (كل شيء نزل ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فهو بمكة. وكل شيء نزل: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فهو بمكة. وكل شيء نزل: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فهو بمكة. قال القرطبي: (وهذا يردّه أن هذه السورة والنساء مدنيتان وفيهما ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾. وأما قولهما في ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فصحيح).

لقد وجّه الله سبحانه الخطاب إلى الناس جميعاً ـ بما فيهم الذين ذكرهم من قبل من المنافقين واليهود والمشركين ـ بأن يفردوه سبحانه بالتعظيم والخضوع والمحبة. وهذا هو مفهوم العبادة.

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: [كنتُ رديفَ النبي ﷺ على حمارٍ ، فقال لي: يا معاذُ ، أتدري ما حقُّ الله على العباد ، وما حقُّ العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم ، قال: حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وحقُّ العباد على الله : أن لا يعذِّب من لا يشرك به شيئاً. قلت: يا رسول الله ، أفلا أبشِّرُ الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (30/13) في التوحيد ، ومسلم (30) في الإيمان.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: [قلت: يا رسول الله ، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً ، وهو خلقك](1).

وفي المسند وسنن الدارمي بسند جيد عن الطفيل بن سَخْبرة \_ أخي عائشة أم المؤمنين لأمها \_ قال: [رأيت فيما يرى النائم ، كأني أتيت على نفر من اليهود ، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود ، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى. فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها مَنْ أخبرت ، ثم أتيت النبي على فأخبرته ، فقال: هل أخبرت بها أحداً؟ قلت: نعم. فقام ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ، فإن طُفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم ، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها ، فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده](2).

وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: [آمركم بثلاث ، وأنهاكم عن ثلاث ، وتعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وتطيعوا لمن ولاه الله عليكم أمركم. وأنهاكم عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال](3).

### ومن خير ما جمع مفهوم العبادة بآفاقها هذا الحديث العظيم:

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند ، والترمذي والنسائي في السنن ، والبخاري في التاريخ ، بسند صحيح ، عن الحارث الأشعري: أن نبي الله ﷺ قال: [إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلماتٍ أن يعمل بهن وأن يأمرَ بني إسرائيل أن يعملوا بهن ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4477) \_ كتاب التفسير \_ ، وأخرجه مسلم (86) في الإيمان.

<sup>(2)</sup> جيد. أخرجه الدارمي (295/2) ، وأحمد (72/5). وإسناده صحيح على شرط البخاري. وله شاهد من حديث جابر بن سمرة أخرجه ابن حبان (5725) بإسناد لا بأس به، وآخر أخرجه ابن ماجة في السنن (2118) من حديث حذيفة بسند قوى.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه (1543) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة \_ حديث رقم \_ (685) ، وفي صحيح الجامع الصغير (12).

فكأنه أبطأ بهن ، فأوحىٰ الله إلى عيسىٰ: إما أن يُبلّغَهن أو تُبلّغَهنَ ، فأتاه عيسى فقال له: إنك أُمِرت بخمس كلمات أن تعمل بهن ، وتأمَر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تُبلّغَهن وإما أن أبلّغهُن ، فقال له: يا روح الله إني أخشىٰ إن سبقتني أن أعذب أو يُخسف بي ، فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن ، وأولهُن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق ، ثم أسكنه داراً ، فقال: اعمل وارفع إلي نه فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيّده ، فأيكم يرضى أن يكون عبدُه كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً.

وأمركم بالصلاة ، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يُقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت.

وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل معه صُرَّةُ مِسْكِ في عِصابَةٍ كلُّهم يجدُ ريح المسك ، وإن خَلُوفَ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك .

وأمركم بالصدقة ، ومثلُ ذلك كمثل رجل أَسَرَه العدو فشدّوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فكّ نفسه.

وأمرتهم بذكر الله كثيراً ، ومثلُ ذلك كمثل رجل طلبه العدو سِراعاً في أثره فأتى حِصناً حصيناً فأحرز نفسه فيه ، وإن العبدَ أحصنُ ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى.

وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن :الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله ، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يُراجِع ، ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جُثاء جهنَم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ، فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين عباد الله] (1).

قال عروة بن الزبير: (ما كان من حد أو فريضة فإنه نزل بالمدينة ، وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل بمكة).

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في المسند (130/4-202) ، والترمذي في السنن (2863) وحسنه ابن كثير. وقال فيه الألباني: هذا الحديث صحيح الإسناد بلا شك ، انظر: صحيح الجامع (1720).

وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ .

قال مجاهد: (لعلكم تطيعون). أي لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إياه ، وإقلاعكم عن ضلالتكم. وليس المراد بلعل هنا الشك. قال أبو جعفر: (وإنما معنى ذلك: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ، لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية والعبادة).

قال القرطبي: (﴿لعل﴾ متصلة باعبدوا لا بخلقكم ، لأن من ذرأه الله لجهنم لم يخلقه ليتّقى).

ثم ذكر تأويلات ﴿لعل﴾ التي وردت في القرآن بقوله: ﴿لعلكم تعقلون﴾، ﴿لعلكم تشكرون﴾، ﴿لعلكم تذكرون﴾، ﴿لعلكم تذكرون﴾،

1 ـ لعلّ : من الترجي والتوقّع . أي افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا وأن تذكروا وأن تتقوا . هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان . قال سيبويه في قوله عز وجل : ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَّمَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه : 44] قال : معناه اذهبا على طمعكما ورجائكما أن يتذكر أو يخشى . واختاره أبو المعالي .

2 ـ لعلّ: مجردة من الشك بمعنى لام كي. أي لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا. كقول الشاعر:

وقلتم لنا كفّوا الحروب لعلّنا نكف ووثقتم لنا كلّ موثق فلما كفننا الحرب كانت عهودكم كلّمْع سراب في المَلا متألّق

والمعنى: كفّوا الحروب لنكف ، ولو كانت «لعل» هنَا شكاً لم يوثقوا لهم كل موثق ، وهذا القول عن قُطْرُب والطبري.

3 - لعلّ: بمعنى التعرض للشيء. أي افعلوا ذلك متعرضين لأن تعقلوا ، أو لأن تذكروا أو لأن تتقوا. والمعنىٰ في قوله ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ أي: لعلكم أن تجعلوا بقبول ما أمركم الله به وقاية بينكم وبين النار. ومنه قول علي رضي الله عنه: (كنا إذا احمرّ البأس اتقينا بالنبي ﷺ) أي جعلناه وقاية لنا من العدو.

واختار القاسمي القول الأول ، قال: (وفي إيراد ﴿لعلّ بشبيه طلبه تعالى برجاء الراجي من المرجوّ منه أمراً هيّن الحصول. فإنه تعالى لما وضع في أيدي المكلفين زمام الاختيار ، وطلب منهم الطاعة ، ونصب لهم أدلة عقلية ونقلية داعية إليها ، ووعد ، وأوعد ، وألطف بما لا يحصى كثرة ـ لم يبق للمكلف عذر ، وصار حاله في رجحان

اختياره للطاعة مع تمكنه من المعصية كحال المترجي منه في رجحان اختياره لما يرتجى منه ـ مع تمكنه من خلافه ـ وصار طلب الله تعالى لعبادته واتقائه بمنزلة الترجى).

قلت: والوجوه الثلاثة لـ (لعل) التي أفادها القرطبي رحمه الله مقصودة شرعاً ومتفقة مع البيان الإلهي والنبوي.

وقوله: ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾.

قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما: (فهي فراش يُمشى عليها ، وهي المهاد والقرار).

وقال قتادة: (مهاداً لكم).

وقوله: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بِنَآهُ ﴾.

قال ابن عباس: (فبناء السماء على الأرض كهيئة القبة ، وهي سقف على الأرض).

وقال قتادة: (جعل السماء سقفاً لك).

والسماء في لغة العرب يُذَكَّرُ ويؤنَّث وجَمْعه (أَسْمِيَة) و(سماوات). قال الرازي: (والسماء كلُّ ما علاك فأظلّك ومنه قيل لسقف البيت سماء).

فسميت السماء سماء لعلوها على الأرض وعلى سكانها من خلقه ، وكل شيء كان فوق شيء آخر فهو لما تحته سماء . ومنه قولهم : سما فلان لفلان ، إذا أشرف له وقصد نحوه عالياً عليه .

قال ابن جرير: (وإنما ذكر تعالى ذكره السماء والأرض فيما عدّد عليهم من نعمه التي أنعمها عليهم ، لأن منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم ، وبهما قوامُ دُنياهم. فأعلمهم أن الذي خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما هم فيه من النعم ، هو المستحق عليهم الطاعة ، والمستوجب منهم الشكر والعبادة ، دون الأصنام والأوثان ، التي لا تضر ولا تنفع).

وقوله: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمٌ ۖ فَكَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ .

الثمرات جمع ثمرة. وثِمار جمع ثمر. قال القرطبي: (والمعنى في الآية أخرجنا لكم ألواناً من الثمرات ، وأنواعاً من النبات. ﴿ رِزْقًا ﴾ طعاماً لكم ، وعَلَفاً لدوابكم ،

وقد بيّن هذا قولُه تعالى: ﴿ أَنَا صَبَبْنَا ٱلْمَآةَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقَنَا ٱلأَرْضَ شَقًا ۞ فَأَلْبَتَنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعِنَبًا وَقَضَهُا ۞ وَزَيْتُونَا وَغَلَا ۞ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ۞ وَفَكِمَهَةً وَأَبًّا ۞ شَنَعًا لَكُوْ وَلِأَنْفَكِمُ ﴾ [عبس: 25\_3].

قال النسفي: (ومن في ﴿من الثمرات﴾ للتبعيض أو للبيان ﴿رِزقا﴾ مفعول له إن كانت من للتبعيض ومفعول به لأخرج إن كانت للبيان).

وخلاصة المعنى: إن الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها المنعم المتفضل عليهم بالوان الثمار والرزق قداستحق بهذا أن يُعبد وحده ولا يُشرك به غيره ﴿ فَ لَا تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَنْ لَا تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَنْ لَا تَجْعَلُواْ لِلّهِ الْمُدَادُا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

وفي لغة العرب: ندّ البعير يندُّ ندّاً وندُوداً إذا نفر وذهب على وجهه شارداً. ومنه قرأ بعضهم: ﴿يوم التنادِّ﴾ بتشديد الدال. ذكره الرازي. وأنداداً واحدها نِدّ.

قال أبو عبيدة: (أنداداً: أضداداً). فالمعنى: (لا تجعلوا لله أكفاء وأمثالاً ونظراء).

فإن قيل: كيف سمّاها أنداداً وهم ما كانوا يزعمون أنها تخالفه وتناوئه بل يجعلونها شفعاء عنده؟ أجاب القاسمي رحمه الله: (بأنهم لما تقرّبوا إليها وعظموها وسمّوها آلهة \_ أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها آلهة مثله قادرة على مخالفته ومضادته ، فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم . وكما تهكم بهم بلفظ الندّ شنّع عليهم واستفظع شأنهم ، بأن جعلوا أنداداً كثيرة لمن لا يصح أن يكون له ندّ قط).

وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: [من مات وهو يدعو من دون الله نِدًاً دخل النار]<sup>(1)</sup>.

وفي سنن النسائي ومسند أحمد عن ابن عباس: [أن رجلاً قال للنبي ﷺ: ما شاء الله وشئت ، فقال: أجعلتني لله عَدلاً ، ما شاء الله وحده]<sup>(2)</sup>.

ورواه ابن مردويه بلفظ: (أجعلتني لله ندأً)(3). والمعنىٰ واحد.

قال ابن القيم رحمه الله:

ذا القسم ليس بقابل الغفران كان ، من حجر ومن إنسان والشرك فاحذره ، فشرك ظاهر وهـو اتخاذ النهد للـرحمـن أيّـاً

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه البخاري (32/8) ، (6683) ـ كتاب الأيمان والنذور.

<sup>(2)</sup> أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» ، وأحمد في المسند (214/1) ، وهو صحيح.

<sup>(3)</sup> انظر «فتح المجيد» \_ تحقيق الأرناؤوط \_ ص (505).

يدعوه ، أو يرجوه ، ثم يخافه ويحب كمحب أو يرجوه ، ثم يخافه ويحب واتخاذ الند على قسمين كما ذكر العلماء:

1 ـ أن يجعله لله شريكاً في أنواع العبادة أو بعضها وهو من الشرك الأكبر.

2 ـ ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل: (ما شاء الله وشئت ، ولولا الله وأنت ، وكيسير الرياء).

وقوله: ﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

ابتداء وخبر ، والجملة حالية.

1 ـ قيل: عني بها جميع المشركين من مشركي العرب وأهل الكتاب.

2\_وقيل: بل عني بذلك أهل الكتابين ، أهل التوراة والإنجيل.

فالأول: عن ابن عباس قال: (نزل ذلك في الفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين. وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: ﴿ فَكَلا بَجْعَلُوا لِلّهِ أَندَادًا وَانتُمُ تَعَلَمُونَ ﴾ أي لا تشركوا بالله غيرَه من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر ، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره ، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه).

وقال قتادة: (أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ، ثم تجعلون له أنداداً).

والثاني: عن مجاهد: (﴿ فَكَلَا يَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ، أنه إله واحدٌ في التوراة والإنجيل).

وقال: (يقول: وأنتم تعلمون أنه لا ندّ له في التوراة والإنجيل).

واختار ابن جرير أن الخطاب عامٌ للناس كافة قال: (لأنه تحدّى الناس كلهم بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾) وهو القول الأول الذي ذهب إليه ابن عباس وقتادة.

فإن قيل: كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم قبل ذلك بالختم والطبع والصمم والعمىٰ؟ فالجواب من وجهين:

الأول: ﴿ وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴾ يريد العلم الخاص بأنه تعالى خلق الخلق وأنزل الماء وأنبت الرزق فيعلمون أنه المنعم عليهم بذلك لا الأنداد.

الثاني: أن يكون المعنىٰ (وأنتم تعلمون وحدانيّته بالقوة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم).

وقد ذكره القرطبي ثم قال: (وفي هذا دليل على الأمر باستعمال حجج العقول وإبطال التقليد. وقال ابن فُورَك: يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين ، فالمعنى لا ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله أنداداً بعد علمكم الذي هو نَفْيُ الجهل بأن الله واحد).

23 ـ 24. قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبِ مِّمَانَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ـ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَيْفِرِينَ ۞ .

في هذه الآيات: يتحدى الله تعالى الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو بسورة مثله ولو اجتمعوا. ألا ولن يستطيعوا وأصروا على الكفر فليتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة.

لقد شرع سبحانه وتعالى في هذه الآيات في تقرير الركن الثاني من الشهادتين: «شهادة أن محمداً رسول الله» بعد أن قرر في الآيات السابقة الركن الأول منها: «شهادة أن لا إله إلا الله» فخاطب الكفار بقوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ يعني محمداً ﷺ ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ ﴾ من مثل ما جاءكم به فعارضوه بنحو ما جاء به واستعينوا على ذلك بكل حاذق أو صاحب علم وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به.

والريب في لغة العرب: الشَّك ، والاسم الرِّيبة: وهي التهمة والشك. ولما كانت العبادة أشرف الخصال والتسمي بها أشرف الخطط سمّى نبيه عبداً. فمقام العبودية لا ينازعه مقام. ثم إن قوله تعالى: ﴿فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّنْلِهِ ﴾ فيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: من مثل القرآن.

قال قتادة: (يعني: من مثل هذا القرآن حقاً وصدقاً ، لا باطل فيه ولا كذب). وقال مجاهد: (مثل القرآن). فيكون المعنى: فأتوا أيها الكفار بسورة من مثل هذا القرآن من كلامكم أيها العرب ، كما أتى به محمد بلغاتكم ومعانى منطقكم.

التأويل الثاني: من مثل محمد من البشر ، لأن محمداً بشر مثلكم. والمعنى: من بَشَرِ أُمِّيِّ مثله لا يكتب ولا يقرأ. واختار ابن جرير التأويل الأول لمناسبته السياق.

التأويل الثالث: من مثل التوراة والإنجيل.

فأعادوا الضمير في «مثله» على التوارة والإنجيل. فيكون المعنى: فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصدق ما فيه.

ولا شك أن التأويل الأول هو الذي عليه الجمهور من العلماء.

وقوله: ﴿ وَٱدْعُواْشُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾.

فيه أقوال متشابهة:

الأول: أعوانكم ونصراءكم. قال ابن عباس: (يعني أعوانكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين).

الثاني: ناس يشهدون. قال مجاهد: (قوم يشهدون لكم). وقال: (ناس يشهدون) أي أنكم عارضتموه.

الثالث: آلهتكم. قاله الفرّاء.

والمعنى كما قال ابن جُريج: ﴿ شُهَدَآءَكُم ﴾ عليها إذا أتيتم بها \_ أنها مثله ، مثل القرآن).

أي استعينوا بمن وجدتموه من علمائكم ، وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به ، فيكون الردّ على الجميع أوكدَ في الحجة عليهم.

ودُون نقيض فوق ، وهو تقصير عن الغاية ، ويكون ظرفاً. و(الدُّون) الحقير. حكاه الرازي.

وقوله: ﴿ إِن كُنتُمْ صَائدِقِينَ ﴾ .

أنّ ذلك مختلق وأنه من كلام محمد عليه السلام ، وجواب الشرط محذوف والتقدير: إن كنتم صادقين في دعواكم فأتوا أنتم بمثله واستعينوا بآلهتكم على ذلك. حكاه النسفى.

وقد ورد في التنزيل مثل هذا التحدي في أكثر من موضع:

قال تعالى: ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنْكِ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهَدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبَعْهُ إِن كُنتُدْ صَدِقِيك [القصص: 49].

وقال تعالى: ﴿ قُل لَهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَنَذَا ٱلْقُرَءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاتَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: 88].

وقال سبحانه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ هَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ ـ مُفْتَرَيْتِ وَٱدْعُواْمَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَلِيقِينَ﴾ [هود: 13].

وقال جل ثناؤه: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَبَّ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَٱتُواْ بِسُورَةٍ مِّشْلِهِ. وَٱدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ [يونس: 37\_8].

وقد تحداهم رسول الله ﷺ بذلك مرات عديدة في مكة والمدينة ، مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه ، ومع ذلك فقد عجزوا ولم يفلحوا. فقال سبحانه:

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ أي لن تأتوا بسورة من مثله أبداً. ولن عند سيبويه حرف موضوع لتأكيد نفي المستقبل.

قال قتادة: (أي لا تقدرون على ذلك ولا تطيقونه).

وقال ابن عباس: (﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ فقد بين لكم الحق).

قال القاسمي رحمه الله: (وفيه من الإيجاز البديع ما لا يخفىٰ. حيث كان الأصل: فإن لم تفعلوا فقد صحّ صدقه عندكم ، وإذا صحّ ذلك كان لزومكم العناد ، وتَزْكُكُم الإيمان به ، سبباً لاستحقاقكم العقاب بالنار).

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (أخبر (1) خبراً جازماً قاطعاً مقدماً غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين ، وكذلك وقع الأمر ، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن ، وأتى يتأتى ذلك لأحد ، والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟! وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ . . . . ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء ، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يَحْسُن شعرهم إلا بها ، كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه.

<sup>(1)</sup> أي النبي ﷺ.

وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر ، أو في مدح شخص معين ، أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة ، أو سير أو مخافة ، أو سبع ، أو شيء من المشاهدات المعينة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعبر عن "الشيء الخفي أو الدقيق وإبرازه إلى المعنى الواضح ، ثم تجد له فيها بيتاً أو بيتين أو أكثر ، هي بيوت القصيد ، وسائرها هذر لا طائل تحته . وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ، ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير ، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة ، وسواء تكررت أم لا ، وكلما تكررت حلا وغلا ، لا يَخْلَقُ عن كثرة الرد ، ولا يَمَلُ منه العلماء).

قلت: والحق أنه أكبر معجزة خالدة في الأرض إلى يوم القيامة ، وهو أكبر من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أخرجوها لأقوامهم ودهشوهم بها.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن رسول الله عَلَيْ قال: [ما من نبيّ من الأنبياء إلا قد أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة](1).

وقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَسْفِرِينَ ﴾ .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ـ حديث رقم ـ (4981) ، وأخرجه مسلم (152).

أي اتقوا أن تَصْلَوُا النار بتكذيبكم هذا الوحي وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قوله: ﴿ فَأَتَّقُواْ النَّارَ ﴾ جواب ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ ﴾. والوَقود بالفتح الحطب. والوُقود بالضم التوقد. قال النحاس: (كما أن الوَضوء الماءُ ، والوُضوء المصدر).

و ﴿ وَقُودُهَا ﴾ مبتدأ و ﴿ النَّاسُ ﴾ خبره. وقرأ الحسن ومجاهد: «وُقُودُهَا» بضم الواو. يقال: وقَدَتِ النار تقِدُ وُقوداً ووَقَداً وقِدَةً. والوَقْدة: شدة الحرّ. وأما الحجارة فهي \_ حسب تأويل بعض المفسرين \_ حجارة الكبريت ، وهي أشد الحجارة حرّاً إذا أحميت.

قال ابن مسعود: (هي حجارة من كبريت ، خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا ، يُعدّها للكافرين). وقال: (حجارة الكبريت ، جعلها الله كما شاء). وقال: (حجارة من الكبريت خلقها الله عنده كيف شاء وكما شاء).

وقال ابن عباس: (أما الحجارة ، فهي حجارةٌ في النار من كبريت أَسُود ، يُعذبون به مع النار).

وعن ابن جريج: (حجارة من كبريت أسودَ في النار ، قال: وقال لي عمرو بن دينار: حجارة أصلب من هذه وأعظم). قلت: والله تعالى أعلم.

وقوله: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرْيِنَ ﴾ .

قال ابن عباس: (أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر).

والكافر في كلام العرب هو الساتر شيئاً بغطاء. والكَفْرُ التغطية. فسمى الله الكافر كافراً لجحوده آلاءه عنده ، وتغطيته نعماءَه قِبَله.

فيكون المعنى كما قال ابن جرير: (أعدت النار للجاحدين أن الله ربُّهم المتوحِّدُ بخلقهم وخلق الذين من قبلهم ، الذي جعل لهم الأرض فراشاً ، والسماء بناء ، وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم \_ المشركين معه في عبادته الأنداد والآلهة ، وهو المتفرد لهم بالإنشاء ، والمتوحِّد بالأقوات والأرزاق) انتهى.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي على قال: [احتجت الجنة والنار ، فقالت الجنة: يدخلني الجبارون والمتكبرون ، الجنة: يدخلني الخبارون والمتكبرون ، فقال الله للنار: أنت عذابي ، أنتقم بك ممن شئت ، وقال للجنة: أنت رحمتي ، أرحم

بك من شئت ، ولكل واحدةٍ منكما ملؤُها] وهذا لفظ مسلم<sup>(1)</sup>.

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [استأذنت النار ربّها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذِنَ لها بنفسين ، نفس في الشتاء ونفس في الصيف] (2).

وفي الصحيحين والمسند عنه عن النبي ﷺ قال: [نارُكم هذه التي توقِدُ بنو آدم ، مُخزَّ من سبعين جزءاً من نار جهنم ، قيل: يا رسول الله! إن كانت لكافية؟ قال: فإنها فضَلَتْ عليها بتسعةٍ وستين جزءاً ، كلُّهن مثل حرِّها](3).

وفي لفظ عندالترمذي من حديث أبي سعيد: [ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ، لكل جزء منها حرُّها] (4).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: [سمعنا وجبةً فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله ﷺ: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة ، الآن وصل إلى قعرها] (5).

25. قوله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا رُّ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًاْ قَالُواْ هَلَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا ۚ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُّطَهَّرَةً ۗ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آَنُ اللَّهِ مَ

في هذه الآية: تبشير الله تعالى عباده المؤمنين بجنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها من أجمل الفواكه والثمار ، وأطهر الزوجات ، في خلود ونعيم مقيم.

وأصل البُِّشارة في لغة العرب الخبر بما يُسَرُّ به المخبَر ، والبُِشارة بكسر الباء وضمها ، ويقال: (أبشر إبشاراً) أي سُرّ. قال الرازي: (والبشارة المطلقة لا تكون إلا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2846) ، وأخرجه البخاري (4849).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (537). وأخرجه كذلك مسلم (617).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (1976) ، وانظر: صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (3265) . كتاب بدء الخلق ، وصحيح الجامع (6618) .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2729)، وانظر صحيح الجامع (6619).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد ومسلم. انظر صحيح مسلم (2844) ، ومسند أحمد (471/2).

بالخير ، وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيّدة به كقوله تعالى: ﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾).

وفي مسند أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء عن النبي عَلَيْ قال: [بُشرى الدنيا الرؤيا الصالحة] (1). وفي صحيح أبي داود عن بريدة ، عن النبي عَلَيْ قال: [بشر المشائين في الظُّلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة] (2).

وفي سنن النسائي عن سهل بن حنيف عن النبي ﷺ قال: [بشّر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وجبت له الجنة](3).

والجنات: جمع جنة ، والجنة: البستان. قال ابن جرير: (وإنما عنى جل ذكره بذكر الجنة: ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها ، دون أرضها ولذلك قال عز ذكره: ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَهُ ﴾. لأنه معلوم أنه إنما أراد جل ثناؤه الخبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارها ، لا أنه جار تحت أرضها. لأن الماء إذا كان جارياً تحت الأرض ، فلا حظ فيها لعيون مَنْ فوقها إلا بكشف الساتر بينها وبينه. على أن الذي توصف به أنهار الجنة ، أنها جارية في غير أخاديد).

قال مسروق: (نخل الجنة نضيدٌ من أصلها إلى فرعها ، وثمرها أمثالُ القلال ، كلما نُزعت ثمرة عادت مكانها أخرى ، وماؤها يجري في غير أخدود). وقد صح ذلك موقوفاً من كلام أنس وابن عباس<sup>(4)</sup> ، أنها أنهار تجري من غير أخدود. وقد جاء في الكوثر: «أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف» ولا منافاة بينهما.

فقد أخرج البخاري عن أنس عن النبي على قال: [بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قبابُ الدر المجوف ، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ، فإذا طينُه مِسْكٌ أَذْفَرُ] (5). والأذفر الشديد الرائحة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 445) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (3/ 47) ، وبنحوه رواه مسلم (7/ 52) ، وانظر السلسلة الصحيحة (1786) ، وصحيح الجامع (2819).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (525) في الصلاة. باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم من حديث بريدة رضي الله عنه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه النسائي. كما ذكره الهيثمي في «المجمع» (1/18) من رواية الطبراني في الكبير عن زيد بن خالد وقال: «ورجاله موثقون». وانظر صحيح الجامع (2821).

<sup>(4)</sup> راجع الترغيب (5482) ، وكذلك (5484).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6581) ـ كتاب الرقاق. باب في الحوض.

وأما أنهار الجنة فهي تتفجر من أعلاها ـ من الفردوس ـ ثم تنحدر نازلة.

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي على قال: [إن في الجنة مئة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تتفجر أنهار الجنة](1).

فقوله: ﴿ وَبَيْتِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِيلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّنَتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا أَلْ فيه البشارة للأتقياء بعدما ذكر الوعيد والنكال للأشقياء .

قال الحافظ ابن كثير: (وهذا معنى تسمية القرآن «مثاني» على أصح أقوال العلماء... وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر، أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء، أو عكسه. وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك المتشابه).

وقوله: ﴿ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقُاْ قَالُواْ هَنذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِـ، مُتَشَابِهَا ﴾.

فيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: هذا الذي رُزقنا من قبل هذا في الدنيا.

فعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (إنهم أتوا بالثمرة في الجنة ، فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا). وقال مجاهد: (يقولون: ما أشبهه به). وقال ابن زيد: (﴿ وَأَتُوْا بِهِ مُتَشَيْهِا لَهُ يعرفونه).

التأويل الثاني: قيل بل المعنى ما رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا.

قال عمرو بن مرة يحدث عن أبي عبيدة: (نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها ، وثمرُها مثل القلال ، كلما نُزعت منها ثمرة عادت مكانها أخرى).

التأويل الثالث: قيل بل المراد مشابهته الذي قبله في اللون وإن خالفه في الطعم.

قال الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير: (يؤتىٰ أحدهم بالصحفة فيأكل منها ، ثم يؤتىٰ بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل. فيقول الملَك: كُلْ ، فاللون واحد والطعم مختلف).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4/ 14)، وأخرجه أحمد في المسند (2/ 335).

واختار ابن جرير القول الأول لأنه لا شك أن ذلك من قيل أهل الجنة كلما رزقوا من ثمارها ، الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ، الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة.

## وقوله: ﴿ وَأَتُوا بِهِۦ مُتَشَابِهَا ۗ ﴾.

أي: أتوا بما رزقوا من ثمار الجنة متشابها. وفي الآية أكثر من تأويل لهذا المتشابه: التأويل الأول: تشابهه أن كله خيارٌ لا رَذْل فيه.

قال الحسن: (متشابها: خياراً كلَّها لا رَذْل فيها). وقال: (ألم تَرَوْا إلى ثمار الدنيا كيف تُرَوْلُون بعضه؟ وإن ذلك ليس فيه رَذْل). وقال: (يشبه بعضه بعضاً ، ليس فيه من رَذْل). وقال قتادة: (أي خياراً لا رذلَ فيه ، وإن ثمار الدنيا يُتَقَىٰ منها ويُرْذَل منها ، وثمار الجنة خيارٌ كله ، لا يُرْذَلُ منه شيء). وقال ابن جُريج: (ثمر الدنيا منه ما يُرْذَل ، ومنه نقاوَةٌ ، وثمر الجنة نقاوة كله ، يشبه بعضه بعضاً في الطيب ، ليس منه مرذول).

التأويل الثاني: تشابهه في اللون واختلافه في الطعم.

فعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ﴾ في اللون والمرأى ، وليس يُشبه الطعم). وقال مجاهد: (مِثل الخيار. قال: وأتوا به متشابهاً لونه مختلفاً طعمه ، مثل الخيار من القثّاء). وقال الربيع بن أنس: (يشبه بعضه بعضاً ويختلف الطعم).

التأويل الثالث: تشابهه في اللون والطعم.

فعن مجاهد ويحيىٰ بن سعيد: ﴿ مُتَشَابِهَا ﴾ قالا: في اللون والطعم).

التأويل الرابع: تشابهه ، تشابه ثمر الجنة وثمر الدنيا في اللون ، وإن اختلف طعومهما. فعن قتادة قال: (يشبه ثمر الدنيا ، غير أن ثمر الجنة أطيب).

التأويل الخامس: قيل لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء.

فعن ابن عباس قال: (ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء).

وقال عبد الرحمن بن زيد: (يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا ، التفاح بالتفاح والرمّان بالرمان ، قالوا في الجنة: ﴿ هَنذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبَّلُ ﴾ في الدنيا ، ﴿ وَأَتُواْ بِهِـ مُتَشَيْهِا ﴾ ، يعرفونه ، وليس هو مثله في الطعم).

وأولىٰ هذه التأويلات ما ذهب إليه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله من أن المراد: وأتوا به متشابهاً في اللون والمنظر مع ثمر الدنيا لكن الطعم والذوق مختلف لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل ، وهذا يشبه التأويل الثاني والرابع والخامس.

أخرج أبو نعيم في (صفة الجنة) بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاً: [ليس في الجنة شيءٌ يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء](1).

قلت: وثمار الجنة موجودة الآن كما صحّ ذلك في السنة الصحيحة.

ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي على قال: [عرضت عليّ الجنة حتى لو تناولت منها قطفاً أخذته]. وله شاهد عند النسائي من حديث ابن عمرو بلفظ: [عرضت علي الجنة ، حتى لو مَدَدْت يدي تناولت من قطوفها](2).

وفي صحيح الترمذي عن كعب بن مالك عن النبي ﷺ قال: [أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلقُ من ثمار الجنة](3). (تعلقُ): تأكل.

وقوله: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَاۤ أَزْوَاجُ مُّطَهَّارَةً ۗ ﴾.

أزواج: جمع زوج. والمرأة: زوج الرجل. والرجل زوج المرأة. ويقال للمرأة أزواج: جمع زوج. والمرأة أزَوَجُ لللهُ الله والمرأة وخبر ، وقوله ﴿ مُطَهَّكُونَ ﴾ صفة للأزواج.

قال القرطبي: (ومطهّرة في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ ، ومعنىٰ هذه الطهارة من الحَيْض والبُصاق وسائر أقذار الآدميات).

وقال ابن جرير: (تأويله أنهن طُهِّرن من كل أذى وقذى وريبة ، مما يكون في نساء أهل الدنيا ، من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبُصاق والمني ، وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره).

<sup>(1)</sup> إسناده صحيح. أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» (2/ 21) ، وانظر السلسلة الصحيحة (2188).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن النسائي (1407) \_ كتاب الكسوف. باب القول في السجود في صلاة الكسوف. وكذلك (1401) منه. ورواه مسلم بنحوه من حديث جابر.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر سنن الترمذي (1/ 309) ، وسنن أبن ماجة (1449) ، ومسند أحمد (3/ 455) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.

وقد نقل المفسرون تفصيل ذلك عن أئمة التأويل:

1 ـ عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (أما أزواج مطهرة ، فإنهن لا يحضْن ولا يُحْدِثن ولا يتنخَّمْنَ). وقال ابن عباس: (مطهرة من القذر والأذى).

2 ـ وعن مجاهد قال: (لا يبلن ولا يتغوّطن ولا يَمْذِين) وقال نحوه في رواية أخرى وزاد: (ولا يُمْنِين ولا يحضن). وقال أيضاً: (مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبُزاق والمنيّ والولد). وقال: (لا يَبُلُن ولا يتغوّطنَ ولا يجفْنَ ولا يلدن ولا يُمنين ولا يبزُقنَ).

3 ـ عن قتادة: (﴿ولهم فيها أزواج مطهرة﴾ ، إي والله من الإثم والأذى). وقال: (طهّرهن الله من كل بول وغائط وقذر ، ومن كل مأثم). وقال: (مطهرة من الحيض والحَبل والأذى).

4 ـ عن الحسن قال: (يقول مطهرة من الحيض). وقال عطاء: (من الولد والحيض والغائط والبول).

قلت: ووصف أزواج أهل الجنة بأنهن ﴿أزواج مطهرة﴾ يشمل إضافة لما ذكر ـ من الطهارة من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبصاق والمني والأذى ـ الطهارة من مساوىء الأخلاق والعادات وما يعتري النساء في الدنيا من الكيد والمكر والغيرة وغير ذلك.

وقد أشار القاسمي رحمه الله إلى ذلك بقوله: (ويجوز لمجيئه مطلقاً ، أن يدخل تحته الطهر من دَنَس الطباع ، وسوء الأخلاق وسائر مثالبهن وكيدهن). كما أشار الإمام النسفي في تفسيره إلى هذا بقوله: (مطهرة من مساوىء الأخلاق لا طمحات ولا مرحات أو مما يختص بالنساء بالحيض والاستحاضة وما لايختص بهن من البول والغائط وسائر الأقذار والأدناس).

قال ابن القيم: (والمطهرة: مَنْ طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر ، وكل أذى يكون من نساء الدنيا. فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة ، وطهر لسانها من الفحش والبذاء ، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها ، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ).

وفي صحيح البخاري عن أنس مرفوعاً: [لغدوة<sup>(1)</sup> في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده ـ يعني سوطه ـ من الجنة خير من الدنيا وما فيها ، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ، ولأضاءت ما بينهما ، ولنصيفها<sup>(2)</sup> على رأسها خير من الدنيا وما فيها].

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (إن لولي الله في الجنة عروساً لم يلدها آدم ولا حواء ، ولكن خلقت من زعفران)(3).

قلت: وأما قول مجاهد ﴿ولا يلدن﴾ ففيه نظر. ففي صحيح الترمذي عن أبي سعيد مرفوعاً: [المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنَّهُ في ساعة واحدة كما يشتهي] (4). فإن كان المقصود نفي التوالد المعهود في الدنيا وما يعقبه من نفاس ومتاعب أو ما يسبقه من أطوار الحمل وأعراضه فهو صحيح كما دلت عليه الآية السابقة.

### وقوله: ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

قال الحافظ ابن كثير: (هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء ، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام ، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم ، إنه جواد كريم ، بر رحيم).

#### وقد جاء معنى الخلود في السنة الصحيحة:

ففي الصحيحين والمسند عن أبي سعيد عن النبي على قال: [إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، يُجاء بالموت كأنه كبش أملحُ ، فيوقف بينَ الجنة والنار ، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئِبُون ، فينظرون ، ويقولون: نعم ، هذا الموت ، وكلُّهم قد رآه ، فيقولون: نعم ، هذا الموت ، وكلُّهم قد رآه ، فيؤمر به فيذبَح ، ويقال:

<sup>(1)</sup> الغدوة: السير أول النهار إلى الزوال ، والروحة: السير من الزوال إلى آخر النهار.

<sup>(2)</sup> خمارها. وانظر الحديث في مختصر صحيح البخاري (1152) ـ كتاب الجهاد والسير ـ.

<sup>(3)</sup> انظر كتاب: «صفة الجنة في القرآن والسنة» ـ وانلى. ص (147).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2077). ورواه أحمد في المسند، وابن ماجة في السنن (4338). وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم \_ (6525).

يا أهل الجنة خلودٌ ولا موت ، ويا أهل النار خلودٌ ولا موت](1).

26 ـ 27. قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَحِي ۗ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَيِّهِمٌ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَيِّهِمٌ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلّا الْفَسِقِينَ إِنَّ اللّهُ بِهِ اللّهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَر اللّهُ بِهِ اللّهُ بِهِ اللّهُ الْفَسِرُونَ وَلَهُ الْفَرْضِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ فَيَهُ .

في هذه الآيات: إن الله تعالى لا يخشى ولا يمتنع من ذكر أي شيء مما قل أو كثر من أجل إثبات هذا الحق ونصره وإبطال حجج المبطلين والمعاندين. فيوقن المؤمنون، ويستهزىء الكأفرون: الذين ينقضون ميثاق الله الذي أخذه عليهم ويفسدون في الأرض، وأولئك هم الخاسرون.

وقوله: ﴿يستحيي﴾ أصله في لغة العرب يستحييُ فلما استثقلت الضمة على الياء سكنت. وقيل معنىٰ لا يستحيي لا يخشىٰ ، وقيل: لا يترك ، وقيل: لا يمتنع.

قال الرازي: (وقوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ ۚ أَن يَضْرِبَ مَشَلًا ﴾ أي: لا يستبقي).

وأما تفصيل ذلك من كلام المفسرين:

1 - ﴿ لَا يَسْتَحْمِيْ أَنَّ لَا يَخْشَىٰ. قال ابن جرير: (إن الله لا يَخْشَىٰ أَن يَضُرب مثلاً ، ويستشهد على ذلك . . . بقول الله تعالى: ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ . . . ﴾ [الأحزاب: 37] ـ وينسب ذلك لبعض أهل العربية \_ قال: ويزعم أن معنىٰ ذلك: وتستحي الناس والله أحق أن تستحيه فيقول: الاستحياء بمعنى الخشية ، والخشية بمعنى الاستحياء).

2 \_ ﴿ لَا يَسْتَحِيءَ ﴾ أي لا يترك. قال النسفي: (أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتها ، وأصل الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6544) ، (6548) ، وصحيح مسلم (8/ 153) ، ورواه أحمد. ورواه ابن ماجة والترمذي. انظر صحيح الجامع (536).

تخوف ما يعاب به ويذم ولا يجوز على القديم التغير وخوف الذم ولكن الترك لما كان من لوازمه عبر عنه به ، ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا: أما ما يستحي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت ، فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع).

3 ـ ﴿ لَا يَسْتَحْمِي ۚ ﴾ أي لا يأمر بالحياء فيه. قال القرطبي: (وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح ، وهذا مُحال على الله تعالىٰ. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سُليم إلى النبي على فقالت: يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق. المعنىٰ لا يأمر بالحياء فيه ، ولا يمتنع من ذكره).

قلت: والحياء صفة لله تعالى أثبتها لنفسه وهي كما يليق بجلاله سبحانه ، فلا يرافق ذلك ما يوصف بحال العبد من الانقباض وغيره ، فإن الله ليس كمثله شيء ، وإنما جاءت السنة الصحيحة بإثبات هذه الصفة الكريمة:

ففي المسند وصحيح أبي داود عن يعلى بن أمية ، عن النبي على قال: [إن الله تعالى حبي ستير يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر](1).

وفي المسند وصحيح أبي داود والترمذي وابن ماجة عن سلمان ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله تعالىٰ حيي كريم ، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صِفراً خائبتين] (2).

وهو في صحيح الحاكم بلفظ: [إن الله رحيم ، حَيِيٌّ ، كريم ، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيراً].

فيكون المعنىٰ: إن الله لا يخشى ولا يمتنع من ذكر أي شيء مما قل أو كثر من أجل إثبات هذا الحق ونصره وإبطال حجج المبطلين والمعاندين.

وأما المراد من الآية وسبب نزولها ففيه أكثر من تأويل:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن ـ حديث رقم ـ (4012) ، وانظر صحيح سنن أبي داود (3387) ، وصحيح الجامع (1752).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد وأكثر أهل السنن. انظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (2819) ، وصحيح الجامع (1753) ، (1764) لرواية الحاكم.

التأويل الأول: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين \_ يعني قوله: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ وقوله: ﴿ أَوَ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾، الآيات الثلاث \_ قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال ، فأنزل الله: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيّ اللَّه يَصْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلئك هم الخاسرون ﴾).

التأويل الثاني: عن الرّبيع بن أنس قال: (هذا مثل ضربه الله للدنيا ، إن البعوضة تحيا ما جاعت ، فإذا سمنت ماتَتْ. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن: إذا امتلؤوا من الدنيا رِيّاً أخذهم الله عند ذلك. قال: ثم تلا: ﴿ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُوا بِمِ فَتَحَنَا عَلَيْهِم آبُوبَ كُلِّ شَوّع حَقّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواً أَخَذْنَهُم بَعْتَة فَإِذَا هُم مُثّلِسُونَ ﴾ [الأنعام: 44]).

وفي رواية عنه قال: (فإذا خلتْ آجالهم وانقطعت مُدّتهم ، صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت ، وتموت إذا رَويت ، فكذلك هؤلاء الذين ضرب الله لهم هذا المثل ، إذا امتلؤوا من الدنيا رِيّاً أخذهم الله فأهلكهم).

التأويل الثالث: عن قتادة قال: (أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكرَ منه شيئاً ما قلّ منه أو كثر. إن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا وَوْقَهَا ﴾). وفي رواية: (لما ذكر الله العنكبوت والذباب ، قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾). قال: (البعوضة أضعف ما خلق الله).

واختار ابن جرير قول ابن مسعود وابن عباس وهو التأويل الأول فيما ذكرناه ، وتابعه في ذلك الحافظ ابن كثير فقال : (وهو مناسب ، ومعنى الآية : أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي ، أي لا يستنكف ، وقيل : لا يخشى أن يضرب مثلاً ما ).

وذهب بعض أهل اللغة أن (ما) هنا للتقليل وتكون بعوضة منصوبة على البدل (واختاره ابن كثير). في حين اختار آخرون منهم (ابن جرير) أن (ما) موصولة وبعوضة معربة بإعرابها. وقيل بل ﴿ بَعُوضَةً ﴾ منصوبة بحذف الجار، والتقدير: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى مافوقها. (اختاره الفراء).

وإنما المعنى كما قال مجاهد: (﴿ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً ﴾، يعني الأمثال صغيرها

وكبيرها ، يؤمن بها المؤمنون ، ويعلمون أنها الحق من ربهم ، ويهديهم الله بها ويُضل بها الفاسقين. يقول: يعرفه المؤمنون فيؤمنون به ، ويعرفه الفاسقون فيكفرون به).

وقوله ﴿ فَمَافَوْقَهَا ﴾ .

فيه تأويلان:

الأول: فما هو أعظم منها. قال قتادة وابن جُريج: (المعنى في الكِبَر). فيكون المراد بقوله: ﴿ فَمَافَوْقَهَا ﴾ أي فما هو أكبر منها ، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة ، واختاره ابن جرير.

الثاني: فما دونها في الصغر والحقارة والقلة. قال الكسائي وأبو عبيدة: (معنىٰ ﴿ فَمَافَوْقَهَا ﴾ والله أعلم ـ ما دونها ، أي إنها فوقها في الصغر). قال الكسائي: (وهذا كقولك في الكلام: أتراه قصيراً؟ فيقول القائل: أو فوق ذلك ، أي هو أقصر مما ترىٰ).

ويبدو من السنة الصحيحة أن التأويل الأول أقرب للصواب:

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: [ما من مسلم يُشَاكُ شوكة فما فوقها إلا كُتِبَت له بها درجة ومُحيت عنه بها خطيئة](1).

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: [ما من مسلم يصيبُه أذى شوكةٌ فما فوقَها ، إلا حطَّ الله لهُ به سيئاته ، كما تحطُّ الشجرة ورقَهاً](2).

وفي جامع الترمذي عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ قال: [لو كانت الدنيا تعدِلُ عند الله جناحَ بعوضة ، ما سقىٰ كافراً منها شربةَ ماء](3).

وقوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ ٱنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَالًا ﴾.

حديث صحيح. رواه مسلم (2572). ورواه البخاري (5640) وأحمد (2/ 237) واللفظ لمسلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2571) ، كتاب البر والصلة ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. وانظر مسند أحمد (2/ 237) ، وصحيح البخاري (5640) ، وسنن الترمذي (965) .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2320) ، وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (5168).

أي : يوقن المؤمنون أن المثل الذي ضربه الله ، لما ضربه له ، مثل. وأما المنافقون والكفار فيستهزئون به ويكفرون ويضلون.

فعن الربيع بن أنس: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْـلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٍّ ﴾ ، أنّ هذا المثلَ الحقُّ من ربهم ، وأنه كلام الله ومن عنده).

وقال قتادة: (أي يعلمون أنه كلامُ الرحمن ، وأنه الحق من الله).

وقال مجاهد: (يؤمن بها المؤمنون ، ويعلمون أنها الحق من ربهم ، ويهديهم الله بها ، ويضل بها الفاسقون. يقول: يعرفه المؤمنون فيؤمنون به ، ويعرفه الفاسقون فيكفرون به).

وهذه الآية تشبه آية المدثر: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاۤ أَصَحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةٌ ۚ وَمَا جَعَلْنَا عِذَتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا ۚ وَلاَ يَزَاْبَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللّهُ بِهَٰذَا مَثَلاً كَذَاكِ يُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلّا هُوَّ وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴾ ﴿

## وقوله: ﴿ يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ ، كَثِيرًا ﴾.

قال ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (﴿ يُضِلُّ بِهِ عَكُثِيرًا ﴾ ، يعني المنافقين ، ﴿ وَيَهْدِى بِهِ عَثِي المؤمنين. فيزيد هؤلاء ضلالاً إلى ضلالهم ، لتكذيبهم بما قد علموه حقّاً يقيناً من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له ، وأنه لما ضربه له موافق. فذلك إضلال الله إياهم به. و﴿ وَيَهْدِى بِهِ ﴾ يعني المثل ، كثيراً من أهل الإيمان والتصديق ، فيزيدهم هدى إلى هُداهم وإيماناً إلى إيمانهم. لتصديقهم بما قد علموه حقّاً يقيناً أنه موافق ما ضِربه الله له مثلاً ، وإقرارُهم به. وذلك هدايةٌ من الله لهم به).

## وقوله: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴾.

قال ابن عباس: (هم المنافقون). وقال الربيع بن أنس: (هم أهل النفاق).

وقال قتادة: (فسقوا فأضلُّهم الله على فِسقهم). وقال مجاهد: (يعرفه الكافرون فيكفرون به). وأصل الفِسق في لغة العرب: الخروجُ عن الشيء. قال الرازي: (فَسَقت

الرُّطبة: خرجت عن قِشرها). ومنه سميت الفارة فُويْسِقة لخروجها عن جُحرها<sup>(1)</sup>. وفي التنزيل: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ [الكهف: 50] أي خرج عن طاعته واتباع أمره. فسمى الكافر أو المنافق فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه.

فيكون المعنى كما قال ابن جرير: (وما يُضل الله بالمثل الذي يضربه لأهل الضلال والنفاق ، إلا الخارجين عن طاعته ، والتاركين اتباع أمره ، من أهل الكفر به من أهل الكتاب ، وأهل الضلال من أهل النفاق).

ولا شك أن المراد بالآية الفاسق الكافر ، فإن الفاسق يشمل الكافر والعاصي ولكن فسق الكافر أشد وأفحش ، ويدل على ذلك قوله تعالى في الآية بعدها ﴿ الّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقطّعُونَ مَا أَمَر اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَكِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ . وقد تكرر ذكر هذه الصفات للكفار المباينة لصفات المؤمنين في سورة الرعد. قال تعالى : ﴿ ﴿ أَفَنَ يَعْدُ أَنَيْلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقَّ كُن هُو أَعْمَ إِنَّا يَنَكُرُ أُولُوا في سورة الرعد. قال تعالى : ﴿ ﴿ وَأَفَن يَعْدُ أَنْ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقَ كُن هُو أَعْمَ إِنَّا يَذَكُرُ أُولُوا الْمَالِي اللهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَق ۞ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر اللّهُ بِهِ اللّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَق ۞ وَالّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر اللّهُ بِهِ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِثنَقِهِ وَيَغْشُونَ مَا أَمَر اللّهُ بِهِ آللهِ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا يَعْمُونَ أَلْمَانُونَ أُلْوَالُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

وقوله: ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنقِهِ ، ﴾.

أصل النقض في كلام العرب إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد.

قال الرازي: (والنُّقَاضة بالضم ما نُقِضَ من حَبْل الشَّعْر. و(المناقضة) في القول أن يتكلم بما يتناقض معناه).

واختلف في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضه على أقوال:

القول الأول: هو وصية الله إلى خلقه ، وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته ، في كتبه وعلى لسان رسوله ﷺ. ونقضُهم ذلك ، تركُهم العمل به.

القول الثاني: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم ، فقد نقضوا عهد الله

<sup>(1)</sup> وفي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: [خمس فواسقُ يُقتلن في الحِلِّ والحرم: الغراب والحِدَأةُ ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور].

عليهم في التوراة بالتصديق بمحمد على واتباعه ، فجحدوا ذلك وكتموا العلم بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليُبيّننه للناس ولا يكتمونه ، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً.

القول الثالث: قيل بل المراد جميع أهل الشرك والكفر والنفاق. وعهدُه إلى جميعهم في توحيده: ما وَضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته. وعهدُه إليهم في أمره ونهيه: ما احتجَّ به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها ، الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك ، تركهم الإقرارَ بما قد تبيَّنت لهم صحته بالأدلة ، وتكذيبُهم الرسلَ والكُتب ، مع علمهم أن ما أتوا به حق.

القول الرابع: قيل بل العهد المقصود هو الميثاق الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم ، الموصوف بقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن طُهُورِهِم ذُرِيّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمٍمْ أَلَسَتُ مِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَذَا عَنفِلِينَ فِي أَوْ نَقُولُوا إِنْمَا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنا مِن قَبْلُ وَكُنّا ذُرِيّتُهُ مِنْ بَعْدِهِم أَفَنْهُلِكُنا بِمَا فَعَلَ عَنْ هَذَا عَنفِلِينَ فِي أَوْ نَقُولُوا إِنْمَا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنا مِن قَبْلُ وَكُنّا ذُرِيّتُهُ مِنْ بَعْدِهِم أَفَنْهُلِكُنا بِمَا فَعَلَ الشَّاطِلُونَ فَي ﴾ .

واختار ابن جرير أنها نزلت في كفّار أحبار اليهود الدين كانوا بين ظَهْرانَيْ مهاجَر رسول الله ﷺ ، وما قرُب منها من بقايا بني إسرائيل ، ومن كان على شِركه من أهل النفاق.

ويبدو أن الآية عامة في جميع أهل الشرك والكفر والنفاق وهو القول الثالث ، وقد روي عن مقاتل بن حيان نحوه ، وقال الحافظ ابن كثير: (وهو حسن ، وإليه مال الزمخشري فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد الله؟ قلت ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد ، كأنه أمرٌ وصّاهم به ووثقه عليهم ، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ وَأَشَّهُمُ عَلَى النُّوحِيد ، كأنه أمرٌ وصّاهم به ووثقه عليهم ، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ وَأَشَّهُمُ عَلَى النُّوحِيد ، كأنه أمرٌ وصّاهم به ووثقه عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ ﴾ .

قال أبو العالية: ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَّدَ اللَّهِ مِنْ بَعَّدِ مِيثَنقِهِ ، ﴾ - إلى قوله - ﴿ أُولَكِمِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾: هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظَّهَرَة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حَدَّثوا كذبوا ، وإذا وعدوا أخلفوا ، وإذا اؤتمنوا خانوا ، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه ، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل ، وأفسدوا في الأرض ، وإذا كانت الظَّهَرَة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا ، وإذا وعدوا أخلفوا ، وإذا اؤتمنوا خانوا).

وقال السدي: (هو ما عهد إليهم في القرآن ، فأقروا به ثم كفروا فنقضوه).

وقال قتادة: (فإياكم ونقضَ هذا الميثاق ، فإن الله قد كره نقضَه وأوعدَ فيه ، وقدّم فيه في آي القرآن حُجة وموعظة ونصيحة ، وإنا لا نعلم الله جل ذكره أوعد في ذنب ما أوعد في نقض الميثاق. فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليفِ به لله).

قلت: وقد حذّر النبي على من نقض العهد مع الله سبحانه ومع رسوله على وبين أن ذلك نذير سوء في حال الأمة وعلامة من علامات هلاكها.

فقد أخرج ابن ماجة والبيهقي والحاكم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على قال: [يا معشر المهاجرين! خِصالٌ خمسٌ إذا ابتليتم بهن ، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط ، حتى يعلنوا بها ، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أُخِذوا بالسنين وشِدّة المؤنة ، وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القَطْر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط الله عليهم عدوّهم من غيرهم ، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم ، وما لم تحكم أئِمّتهم بكتاب الله عزّوجل ويتحرّوا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم] (1).

وله شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ: [خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سُلِّطَ عليهم عدوهم ، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموتُ ، ولا طقفوا المِكيال إلا مُنعوا النبات وأخِذوا بالسِنين ، ولا منعوا الزكاة إلا حُبِسَ عنهم القطرُ](2).

وقوله: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِدِ ۗ أَن يُوصَلَ ﴾ .

فيه أقوال:

الأول: قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات. قال قتادة: (فقطع والله ما أمر الله به

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه ابن ماجة في السنن (4019)، والحاكم في المستدرك (4/ 540)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (106).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني من حديث ابن عباس. انظر صحيح الجامع ـ حديث رقم ـ (3235).

أن يوصل بقطيعة الرّحم والقرابة). وفي التنزيل: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن نَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوَاْ أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: 22].

واختاره ابن جرير وقال: (وإنما عنى بالرّحم ، أهلَ الرحم الذين جمعتهم وإياهُ رحِمُ والله واحدة. وقطعُ ذلك: ظلمه في ترك أداء ما ألزم الله من حقوقها ، وأوجبَ من برّها. ووصْلُها: أداء الواجب لها إليها من حقوق الله التي أوجب لها ، والتعطفُ عليها بما يحقُّ التعطف به عليها).

الثاني: قيل أمر أن يوصل القول بالعمل ، فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعملوا.

الثالث: قيل أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب بعضهم.

الرابع: قيل بل المراد أعم من ذلك ، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وتأولوا ذلك بأن الله ذمهم بقطعهم رسول الله على والمؤمنين به وأرحامهم.

ومن ثم فالآية عامة في وصل وإحكام الصلة بدين الله وعبادته في الأرض وإقامة شرائعه وحفظ حدوده. قال القرطبي: (هذا قول الجمهور، والرَّحم جزء من هذا).

قلت: ولا شك أن القول الرابع يشمل كل ما سبق ، فالآية عامة في كل ما أمر الله تعالىٰ به أن يوصل . و ﴿ مَآ﴾ في محل نصب بـ ﴿ وَيَقَّطَعُونَ ﴾ و ﴿ أَن ﴾ بدل من ما أو من الهاء في ﴿ بِهِ ﴾ أي بوصله ، أو في موضع رفع والتقدير: هو أن يوصل .

وقوله: ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

قال القرطبي: (أي يعبدون غير الله تعالى ويجورون في الأفعال ، إذ هي بحسب شهواتهم ، وهذا غاية الفساد). وقال النسفي: (بقطع السبيل والتعويق عن الإيمان).

وقال القاسمي: ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالمنع عن الإيمان ، والاستهزاء بالحق ، وقطع الوُصَل التي بها نظام العالم وصلاحه).

وقوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾.

قال ابن عباس: (كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل «خاسر» فإنما يعني به الكفر. وما نسبه إلى أهل الإسلام ، فإنما يعني به الذنب).

والخاسر في لغة العرب: من خسر الشيء إذا نقصه ، فهو الذي نقص نفسه حَظُّها

من الفلاح والفوز. والخُسْران: النقصان. والخسار والخسارة والخَيْسَرَى: الضلال والهلاك. قال بعضهم: (أولئك هم الخاسرون: أي الهالكون).

قال ابن جرير: (فكذلك الكافر والمنافق ، خسر بحرمان الله إياه رحمتَه التي خلقها لعباده في القيامة ، أحوج ما كان إلى رحمته).

وقال النسفي: (الخاسرون: أي المغبونون حيث استبدلوا النقض بالوفاء والقطع بالوصل والفساد بالصلاح والعقاب بالثواب).

والخلاصة: فالخاسرون هم الناقصون أنفسَهم حظوظَها ـ بمعصيتهم الله ـ من رحمته كما يخسر الرجل من تجارته بأن يوضَع من رأس ماله في بيعه.

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي عَلَيْ قال: [ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله عَلَيْ ثلاثَ مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسِروا ، مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: المُسْبِل ، والمنان ، والمُنفِّقُ سِلْعته بالحلف الكاذب](1).

28 \_ 29 . قول تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمَوَتَا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ لَهُ وَكُنتُمْ أَمَوَتَا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ لَيْ مِن مُكَمْ ثُمَّ إِلَيْهِ وَكُنتُمْ أَمْرَاتُا فَأَخْيَكُمْ أَمْرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى السَّكَاةِ فَسَوَّنِهُ تَا الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى السَّكَاةِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَنُونَتِ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَهُ اللّهُ مَا إِلَى السَّكَاةِ فَسَوَّنِهُ نَ سَبْعَ سَمَنُونَتِ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَي اللّهِ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

في هذه الآيات: يحتج سبحانه وتعالى على الجاحدين المعاندين بوجوده وقدرته وتصريفه للخلق والحياة والموت. فهو \_ تعالىٰ \_ الذي خلق الأرض ثم علا على السماوات السبع بعد أن سواهن وقد أحاط بكل شيء علماً.

فقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ فَيَعِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ اللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ اللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ اللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ اللّهِ وَكُنتُم أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ اللّهِ وَكُنتُم أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا لَا اللّهِ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهِ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ مَا أَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

في تفسيره أكثر من تأويل:

التأويل الأول: خلقهم حين لم يكونوا شيئاً ، ثم أحياهم ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. قال ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (106) ـ كتاب الإيمان ، والمُنَفَّقُ: من التنفيق وهو الترويج. وانظر مختصر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (1360).

وَكُنتُمْ أَمْوَتُنَا فَأَحْيَكُمْ أُثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ يقول: لم تكونوا شيئاً فخلقكم ، ثم يميتكم ، ثم يحييكم يوم القيامة).

وعن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، في قوله: ﴿ أَمَّنَنَا ٱلْنَكَيْنِ وَأَحَيْتَنَا ٱلْنَكَيْنِ ﴾ [غافر: 11] قال: (هي كالتي في البقرة: ﴿كنتم أَمْوَاتُنَا فَأَخْيَاكُمُ أَنُمُ يُمْيِيكُمْ ﴾).

وقال مجاهد: (لم تكونوا شيئاً حين خلقكم ، ثم يميتكم الموتة الحقّ ، ثم بحييكم).

وقال أبو العالية: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا ﴾ ، يقول: حين لم يكونوا شيئًا ، ثم أحياهم يوم القيامة ، ثم رجعوا إليه بعد الحياة).

وقال الضحاك ، عن ابن عباس ، في قوله: ﴿ أَمَّتَنَا ٱثْنَايَنِ وَأَحَيَيْتَنَا ٱثْنَايَنِ ﴾ ، قال: (كنتم تُراباً قبل أن يخلقكم ، فهذه إحياءة . ثم يميتكم فترجعون إلى القبور ، فهذه ميتة أخرى . ثم يبعثكم يوم القيامة ، فهذه إحياءة . فهما ميتان وحياتان ، فهو قوله: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ آمُونَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمّ لَهُ مَيْكُمْ ثُمّ أَمُونَا فَأَخْيَاكُمْ ثُمّ لَهُ مَيْعِيْكُمْ ثُمّ إليّهِ وَكُنتُهُمْ إليّهِ وَكُنتُهُمْ إليّهِ وَكُنتُهُمْ أَمُونَا فَأَخْيَاكُمْ ثُمّ لَهُ وَيَعْلَى اللّهِ وَكُنتُهُمْ أَمُونَا فَأَخْيَاكُمْ ثُمّ اللّهِ وَكُنتُهُمْ أَمُونَا فَأَخْيَاكُمْ ثُمّ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَكُنتُهُمْ أَمُونَا فَأَخْيَاكُمْ ثُمّ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَعْلَالُهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

التأويل الثاني: يحييهم في القبر ثم يميتهم.

فعن السدي ، عن أبي صالح قال: (يحييكم في القبر ، ثم يميتكم).

التأويل الثالث: يخلقهم ويحييهم بعد أن كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم ثم يميتهم ثم يبعثهم.

قال قتادة: (كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم ، فأحياهم الله وخلقهم ، ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة ، فهما حياتان وموتتان).

التأويل الرابع: الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسد، إلى رحم المرأة ، فهي ميّتة من لَدُنْ فراقها جسد، إلى نفخ الروح فيها. ثم يحييها بنفخ الروح فيها فيجعلها بشراً سوياً بعد تارات تأتي عليها. ثم يميته الميتة الثانية بقبض الروح منه ، فهو في البرزخ ميت إلى يوم ينفخ في الصُّور ، فيرد في جسده روحه ، فيعود حيّاً سوياً لبعث القيامة. فذلك موتتان وحياتان.

واختار ابن جرير قول ابن مسعود وابن عباس من أن معنى قوله: ﴿ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا﴾

أموات الذكر، خمولاً في أصلاب آبائكم نطفاً، لا تُعرفون ولا تُذكرون، فأحياكم بإنشائكم بشراً سوياً حتى ذُكِرتم وعُرِفتم وحَييتم، ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم رُفاتاً لا تُعرفون ولا تُذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون، ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة وصَيحة القيامة، ثم إلى الله ترجعون بعد ذلك، كما قال: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ رُبَّعُونَ ﴾ ، لأن الله جل ثناؤه يحييهم في قبورهم قبل حشرهم، ثم يحشرهم لموقف الحساب، كما قال جل ذكره: ﴿ يَوْمَ يَعْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَمْلَاثِ سِرَاعًا كَأَنَهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴾ لما قال جل ذكره: ﴿ يَوْمَ يَعْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَمْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ ﴾ [يس: [المعارج: 43]. وقال: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَمْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ ﴾ [يس: [15].

والآية تشبه قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: 35]. وقوله: ﴿ قُلِ وَقُولِهِ : ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلإِنسَانِ : 1]. وقوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُخِيدُكُوْ أَنَّ يُمِينًكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّبَ فِيهِ وَلَذِكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: 26].

# وقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِمِيعًا ﴾ .

قال قتادة: (نَعَمْ والله سخر لكم ما في الأرض). أي: لتتقوا به على طاعته ، لا لتصرفوه في وجوه معصيته. وخَلَقَ: أي اخترع وأوجد بعد العدم. و(ما) بمعنى الذي. و(لكم) للانتفاع.

قال ابن العربي: (وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي حظراً ولا إباحة ولا وقفاً ، وإنما جاء ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه ليستدل بها على وحدانيته).

وقال أبو عثمان: (وَهَب لك الكلَّ وسخِّره لك لتستدل به على سَعة جُوده ، وتَسْكُن إلى ما ضمن لك من جزيل عطائه في المعاد ، ولا تستكثر كثير بِرَّه على قليل عملك ، فقد ابتدأك بعظيم النَّعم قبل العمل وهو التوحيد).

وقوله: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَاءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَتٍّ ﴾.

أما الاستواء فذكر فيه المعاني التالية:

الأول: الإقبال. قال بعضهم: (معنىٰ استوى إلى السماء ، أقبل عليها).

الثاني: عَمدَ لها. قيل: (كل تارك عملًا كان فيه إلى آخر ، فهو مُستو لما عَمَدَ له ، ومستو إليه).

الثالث: العلو. قال القرطبي: (والاستواء في اللغة: الارتفاع والعلو على الشيء، قال الله تعالى: ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ . قال الله تعالى: ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ ). قال ابن عباس: (ثم استوى إلى السماء: صَعِد).

وممن قال ذلك أيضاً من الأوائل \_ أهل التفسير \_ الربيع بن أنس: (﴿ثم استوى إلى السماء﴾ ، يقول: ارتفع إلى السماء).

واختاره ابن جرير وقال: (وأوْلَىٰ المعاني بقول الله جل ثناؤه: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَكَا إِلَى ٱلسَكَاّهِ فَسُوّْنِهُنَ ﴾ ، علا عليهن وارتفع ، فدبّرهنّ بقدرته ، وخلقهنّ سبع سماوات): قلت: ولا شك أن اختيار ابن جرير لمعنى الاستواء بالعلو والارتفاع هو الذي ينسجم مع بقية آيات الاستواء في القرآن.

وقد رُوي عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلاً سأله عن قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقَدَّ رُوي عن الإمام مالك: (الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وأراك رجل سَوْء! أخرجوه).

فائدة: قال القرطبي رحمه الله: (يظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء ، وكذلك في «حم السجدة». وقال في النازعات: ﴿ مَأْنَمُ اَشَدُ خَلَقًا أَمِ السَّمَا عَلَى هذا خلقت فوصف خلقها ، ثم قال: ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعَد ذَلِكَ دَحَنها ﴿ فَي النازعات: ﴿ مَأْنَمُ اَشَدُ خَلَقا السماء على هذا خلقت قبل الأرض ، وقال تعالى: ﴿ الْحَمَدُ لِلّهِ الّذِي خَلَق السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ وهذا قول قتادة: إن السماء خلقت أولا ، حكاه عنه الطبري. وقال مجاهد وغيره من المفسرين: إنه تعالى أيس الماء الذي كان عرشه عليه ، فجعله أرضاً وثار منه دخان فارتفع ، فجعله سماء فصار خلق الأرض قبل خلق السماء ، ثم قصد أمره إلى السماء فسوّاهن سبع فصار خلق الأرض بعد ذلك ، وكانت إذ خلقها غير مَدْحُوّة. قلت: وقول سماوات ، ثم دحا الأرض بعد ذلك ، وكانت إذ خلقها غير مَدْحُوّة. قلت: وقول قتادة يخرج على وجه صحيح إن شاء الله تعالى ، وهو أن الله تعالى خلق أولاً دخان السماء ثم خلق الأرض ، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسوّاها ، ثم دحا الأرض بعد ذلك).

<sup>(1)</sup> دحا الشيء: بسطه.

قلت: وفي التنزيل: ﴿ فَ قُلْ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَيَحْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًأَ ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبَكُرُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَا وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَللْأَرْضِ ٱقْتِيا طَوَعًا أَوْ كَرَهَا قَالَتَا آئَيْنَا طَآبِعِينَ ۞ فَقَضَهُ لَهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْدِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [فصلت: 9\_12].

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: [خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق الجبال فيها يوم الأحد ، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأبعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة ، فيما بين العصر إلى الليل] (1).

وأما قوله ﴿ فَسَوَّىٰهُنَّ﴾ فإنه يعني هيأهن وخلقهن ودبّرهن وقوّمهن.

قال ابن جرير: (والتسوية في كلام العرب ، التقويم والإصلاح والتوطئة.

قال: فكذلك تسوية الله جل ثناؤه سماواته: تقويمه إياهن على مشيئته ، وتدبيره لهن على مشيئته ، وتدبيره لهن على إرادته ، وتفتيقهنّ بعد ارتتاقهنّ).

قال الربيع بن أنس: (﴿ فَسَوَّمْهُنَّ سَبِّعَ سَمَلُواتٍّ ﴾ يقول: سوّى خلقهن).

والسماء تكون واحدة مؤنثة ، أو جمعا لسماوة (قاله الأخفش) أو جمعاً لسماءة (قاله الزجاج) وجمع الجمع (سماوات وسماءات).

قال القرطبي: (فجاء ﴿سواهن﴾ إما على أن السماء جمع وإما على أنها مفرد اسم جنس. ومعنىٰ سوّاهن سوّى سطوحهن بالإملاس. وقيل: جعلهن سواء).

فَائَدَة: جاء التصريح في القرآن أن السموات سبع ، وحُمِلَ قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق] ، أي مثلهن في العدد ، وقيل في غلظهن وما بينهن. ولا شك أن الأرضين سبع كالسماوات ، وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة:

ففي صحيح مسلم عن سَعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [من أخذ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2789) ، وأحمد في المسند (2/ 327).

شبراً من الأرض ظُلْماً طُوِّقه إلى سبع أرضين  $\mathbf{I}^{(1)}$ .

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [لا يأخذ أحدٌ شِبْراً من الأرض بغير حَقِّهِ ، إلا طَوَّقَهُ الله إلى سبع أَرَضينَ يوم القيامة]<sup>(2)</sup>.

وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو: [... فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ، ووضعت لا إله إلا الله في كفة ، رجحت بهن لا إله إلا الله ...](3) الحديث.

وقوله: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

عليم بمعنى عالم. قال ابن عباس: (العالم الذي قد كمل في علمه).

30. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآهَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ ﴾.

في هذه الآية: يمتن الله سبحانه على بني آدم بذكرهم في الملأِ الأعلى قبل خلقهم وإيجادهم ، ليعرفوا قدرهم عند بارئهم ، وليُدْركوا يوماً قيمة وجودهم وعظيم ما خُلقوا له فيقوموا بحق الله سبحانه عليهم بالتعظيم والعبادة وإقامة شرعه في الأرض.

والملائكة في لغة العرب جمع مَلْأَك ، وإنما اشتهر بغير الهمز فيقال في واحدهم ملك من الملائكة ، وأصل ذلك من لأَكَ إليه يَلاَك إذا أرسل إليه رسالة. ومنه قول عدي بن زيد:

أبلـــغ النعمـــان عنـــي مـــلأكـــاً إنــه قــد طـــال حبســي وانتظـــاري فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة ، لأنها رُسل الله بينه وبين أنبيائه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (970) ـ كتاب البيوع ، باب من ظلم من الأرض شبراً طُوِّقَ من سبع أرضين. وهو جزء من حديث أطول في صحيح مسلم (5/ 58).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه \_ حديث رقم \_ (1611) \_ كتاب المساقاة \_ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 169 ـ 170) ، وانظر السلسلة الصحيحة ( 134).

وقوله تعالى: ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ ﴾.

فيه تأويلان:

التأويل الأول: إني فاعل. قال قتادة: (قال الله تعالى ذكره لملائكته: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي التَّاوِيلَ الأول: إني فاعل).

التأويل الثاني: إني خالق. قال أبو روق: (كل شيء في القرآن ﴿ جعل ﴾ فهو خلق). والأول أقرب للسياق ، وبه أخذ شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله ، حيث قال: (والصواب في تأويل قوله: ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ أي مستخلف في الأرض خليفة ، ومُصَيِّرٌ فيها خلفاً).

وقيل ﴿ ٱلْأَرْضِ﴾ هي مكة ، ولا دليل على هذا التخصيص. وأما (الخليفة) فهو من خلف فلان فلاناً في الأمر إذا قام مقامه فيه بعده ، فالمقصود قوم يخلف بعضهم بعضاً. وفي التنزيل تأكيد ذلك:

1 \_ قال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلَنَكُمُ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: 14].

2 \_ قال تعالى: ﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْمِثُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ . . . ﴾ [النمل: 62].

3\_ قال تعالى: ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُر مَّلَكَتِكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ ﴾ [الزخرف: 60].

4 \_ قال تعالى: ﴿ ﴿ فَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَأَتَّبَعُواْ الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا﴾ [مريم: 59].

5\_قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ. . . ﴾ [الأنعام: 165].

قال الحافظ ابن كثير: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ أي قوماً يخلف بعضهم بعضاً قرناً بْعد قرن وجيلاً بعد جيل).

وقال ابن جرير في قوله: ﴿ ثُمُّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾: (يعني بذلك أنه أبدلكم في الأرض منهم ، فجعلكم خلفاء بعدهم. من ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة ، لأنه خلف الذي كان قبله ، فقام بالأمر مقامه ، فكان منه خلفاً).

فهذا معنىٰ قوله جل ذكره: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ .

### وقوله: ﴿ قَالُوٓ أَا تَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾.

قال ابن سابط: (قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، قال: يعنون به بني آدم ﷺ).

وقال ابن زيد: (قال الله تعالى ذكره للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاً وأجعلَ فيها خليفة. وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة ، والأرض ليس فيها خلق).

والظاهر من الآيات أن الله سبحانه كان أعلم ملائكته بطبيعة ما يريد خلقه وإيجاده في هذه الأرض ، وليس المقصود أبداً أن الجن كانوا يعمرون الأرض قبل الإنس ويفسدون فيها فاستنتج الملائكة طبيعة الإنس القادم إلى الأرض من طبيعة ما يجري بين الجن فسألوا الله ما سألوه!! فهذا مما لا دليل عليه ، بل ترده جملة نصوص القرآن والسنة فإن الإنسان أول من عمر هذه الأرض.

فعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (أن الله جل ثناؤه قال للملائكة: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾. قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذريةٌ يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً).

ويؤكد هذا قتادة بقوله: (كان الله أعلمهم إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء ، فذلك قوله: ﴿ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ .

قال الحسن: (وقد كانت الملائكة علمت من علم الله أنه لا ذنب أعظم عند الله من سفك الدماء (1)).

وَهذا التأويل منسجم مع الآية التي تلي هذه الآيات ، وهي من قيل الملائكة: ﴿ قَالُواْ لُمُبِحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: 32].

قال العلامة برهان الدين البقاعي في تفسيره: (وما يقال من أنه كان قبل آدم ، عليه السلام ، في الأرض خَلْقٌ يعصون ، قاس عليهم الملائكة حال آدم عليه السلام ـ كلامٌ لا أصل له . بل آدم أول ساكنيها بنفسه) ذكره القاسمي .

وقوله: ﴿ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ ﴾.

التسبيح لغة: التنزيه. قال الرازي: (و«سبحان» الله معناه التنزيه لله ، وهو نَصْب

<sup>(1)</sup> السفك في لغة العرب الصَّب. سفك الدَّمَ والدَّمْعَ هراقَه أو صبّه. والسَّفَّاك: السَّفاح وهو القادر على الكلام.

على المصدر ، كأنه قال أُبِرِّىءُ الله من السوء براءةً. و «سُبُحاتُ» وجه الله تعالى بضمتين جلالتُه. و «سُبُوح» من صفات الله تعالى).

والتقديس في لغة العرب: التطهير. والقُدُّسُ بسكون الدال وضمها الطُّهْر اسمٌ ومصدر. وقُدُّوس اسم من أسماء الله تعالى. والأرض المقدسة: أي المطهرة. وقد جاء في هذه الآية أكثر من تأويل:

الأول: عن قتادة: (التسبيح: التسبيح ، والتقديس: الصلاة).

وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: ﴿ وَثَمَّنُ نُسَبِّحُ بِحَمَّدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ ﴾ قال: يقولون: نصلّى لك).

الثاني: عن مجاهد: (﴿ وَمَحَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ قال: نعظمك ونكبرك). الثالث: عن الضحاك: (التقديس: التطهير).

الرابع: عن محمد بن إسحاق: ﴿ وَغَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ قال: لا نعصي ولا نأتي شيئاً تكرهه). قال القاسمي: (كأنهم قابلوا الفساد ، الذي أعظمه الإشراك ، بالتسبيح. وسفك الدماء ، الذي هو تلويث النفس بأقبح الجرائم ، بتطهير النفس عن الآثام. لاتمدّحاً بذلك ، ولا إظهاراً للمنّة ، بل بياناً للواقع).

وهي أقوال متقاربة متشابهة. قال ابن جرير: (التقديس هو التعظيم والتطهير ، ومنه قولهم: سُبُّوح قُدُّوس ، طهارة وتعظيمٌ له).

وقال الحافظ ابن كثير: (فمعنى قول الملائكة إذن: ﴿ وَتَحَنُّ نُسَبِّحُ بِحَمَّدِكَ ﴾ ، ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك. ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ ، ننسبك إلى ما هو من صفاتك ، من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك).

وقال القاسمي: (وقوله ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ أي: نصفك بما يليق بك ـ من العلو والعزّة ـ وننزّهك عما لا يليق بك).

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: [أن رسول الله ﷺ سُئِل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده]<sup>(1)</sup>.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: [كلمتان

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (2731) ، ومسند أحمد (5/ 148).

حبيبتان إلى الرحمن ، خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم [1].

وقوله: ﴿ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَالَا نَعْلَمُونَ ﴾ .

فيه أكثر من تأويل:

الأول: يعني من شأن إبليس.

قال ابن عباس: (يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كِبره واغتراره). وقال مجاهد: (علم من إبليس المعصية وخلقه لها).

وقال أيضاً: (علم من إبليس كتمانه الكبر أن لا يسجد لآدم).

الثاني: يعنى من شأن آدم.

قال مجاهد: (علم من إبليس المعصية وخلقه لها ، وعلم من آدم الطاعة وخلَّقه لها).

وقال ابن إسحاق: ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ أي فيكم ومنكم ، ولم يُبْدها لهم ، من المعصية والفساد وسفك الدماء).

الثالث: يعني من شأن الخليفة.

قال قتادة: (فكان في علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياءُ ورسلٌ وقوم صالحون وساكنو الجنة).

قلت: والأنسب من ذلك أن يقال بأن الآية عامة ، وبأن لله حكمة في خلق الخليقة لا يعلم آفاقها إلا هو جل ثناؤه ، وإن كان سبحانه قد نوّه بذكر بعض هذه الآفاق والحكم ، إلا أن الخلق لا يحيطون بعلمه وحكمته مهما بلغوا من العلم.

31 - 33. قوله تعالى: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَكَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَمْتَنَآ ۚ فَقَالَ أَنْبِعُهُم بِأَسْمَآءِهُمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآءِمِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل إِنْكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِعْهُم بِأَسْمَآءِمِمٌ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآءِمِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (2134) ، كتاب التوحيد ، وبه ختم الإمام البخاري صحيحه ، ورواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة (2694).

## لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ١

في هذه الآيات: يبين الله سبحانه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم ، ثم بأمره جل ثناؤه لهم بالسجود له .

وقد قيل إنما سماه الله آدم لأنه خُلق من أديم الأرض. وفي ذلك أقوال جيدة ذكرها المفسرون:

القول الأول: عن ابن عباس ، قال: (بعث ربُّ العزة ملكَ الموت فأخذ من أديم الأرض ، من عذْبها ومالحها ، فخلق منه آدم ، ومن ثمَّ سُمي آدم. لأنه خُلق من أديم الأرض).

القول الثاني: عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن جده ، عن علي ، قال: (إن آدم خُلِقَ من أديم الأرض ، فيه الطيب والصالح والرديء ، فكل ذلك أنت راء في ولده ، الصالح والرديء).

القول الثالث: عن سعيد بن جبير قال: (إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض).

القول الرابع: عن ابن مسعود وناس من الصحابة: (أن ملك الموت لما بُعث ليأخذ من الأرض تربة آدم ، أخذ من وجه الأرض وخلط فلم يأخذ من مكان واحد ، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء ، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين. ولذلك سُمي آدم ، لأنه أخذ من أديم الأرض).

قلت: وقد صحّ الخبر بذلك عن رسول الله على دون إشارة إلى ملك الموت. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي في السنن بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله على: [إن الله تعالى خلق آدم من قُبضة قبضها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدم على قدر الأرض ، جاء منهم الأحمر ، والأبيض ، والأسود ، وبين ذلك ، والسهل ، والحزن ، والخبيث ، والطيّب ، وبين ذلك](1).

والأديم في لغة العرب وجه الأرض. قال أبو جعفر: (ويكون تأويله حينئذٍ: آدمَ الملك الأرضَ ، يعني به بلغ أدمتها ـ وأدَمتها: وجهها الظاهر لرأي العين ، كما أن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4693) ، والترمذي (2955) ، وأحمد (4/ 400) ، (4/ 406) ، والمحاكم (2/ 261 \_ 262) ، وابن حبان (6160) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (715) ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وأقره الألباني انظر صحيح الجامع (1755).

جلدة كل ذي جلدة له أدَمة. ومن ذلك سُمي الإدام إداماً ، لأنه صار كالجلدة العليا مما هي منه ـ ثم نقل من الفعل فجعل اسماً للشخص بعينه (1) .

وقوله: ﴿الأسماءَ كلها﴾ فيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: أسماء الأشياء المعروفة المشهورة. وتفصيل ذلك:

1 ـ عن ابن عباس قال: (علم الله آدم الأسماء كلها ، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسانٌ ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار ، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها).

2 ـ عن مجاهد قال: (علمه اسم كل شيء). وقال: (علمه اسم الغراب والحمامة واسم كل شيء).

3 \_ عن سعيد بن جبير قال: (علمه اسمَ كل شيء ، حتى البعير والبقرة والشاة).

4 ـ عن سعيد بن مَعبد ، عن ابن عباس ، قال: (علمه اسم القصعة والفسوة والفُسَيَّة). وفي لفظ قال: (حتى الفسوة والفُسَيَّة).

وفي لفظ آخر قال: (علمه اسم كل شيء حتى الهَنة والهُنكيَّة والفسوة والضرطة). وفي لفظ ثالث قال: (علمه القصعة من القُصيعة والفسوة من الفسية).

5 ـ عن قتادة قال: (علمه اسم كل شيء ، هذا جبل ، وهذا بحر ، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ، لكل شيء . ثم عرض تلك الأشياء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين).

6 ـ عن الحسن قال: (علمه اسم كل شيء: هذه الخيل ، وهذه البغال والإبل والجنّ والوحش ، وجعل يسمى كل شيء باسمه).

التأويل الثاني: قيل بل هي أسماء الملائكة.

فعن الربيع قوله: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ قال: (أسماء الملائكة).

التأويل الثالث: أسماء الذرية.

قال ابن زيد في قوله: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا﴾ ، قال: (أسماء ذريته أجمعين).

<sup>(1)</sup> يعني آدم.

واختار ابن جرير أن المراد أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأن قوله: ﴿ ثُمُّ عَهَنَهُمْ ﴾ يخص من يعقل ، بينما رد عليه الحافظ ابن كثير بأن ذلك غير لازم ، فقد يعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب كقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ كُلّ دَابَةٍ مِّن مَا أَوْ فَيْنَهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى صَحْلِ شَيْءٍ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى اللّهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللّهُ عَلَى صَحْلِ شَيْءٍ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعُ يَعْلُقُ اللّهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللّهُ عَلَى صَحْلِ شَيْءٍ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى اللّهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللّهُ عَلَى صَحْلِ شَيْءٍ وَمِنْهُم اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللّهُ عَلَى صَحْلِ شَيْءٍ وَمِنْهُم اللّهُ اللهُ اللهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللّهُ عَلَى صَحْلِ شَيْءٍ وَمِنْهُم اللّهُ اللّهُ مَا يَشَاءً أَوْلَ اللّهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا يَشَاءً أَوْلَ اللّهُ مَا يَشَاءً أَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَشَاءً أَلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَشَاءً إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَشَاءً أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

قال ابن كثير: (والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها: ذواتها وصفاتها وأفعالها ، كما قال ابن عباس: حتى الفسوة والفُسَيّة. يعني: أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر).

ولا شك أن الآية عامة في كل ما احتاج آدم معرفته لمواجهة هذه الحياة الدنيا في المستقبل ، وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك.

ففي صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد عن أنس ، عن النبي على قال: [يجتمع المؤمنون يوم القيامة ، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدَمَ فيقولون: أنت أبو الناس ، خلقك الله بيده ، وأسجد لك ملائكته ، وعلمك أسماء كل شيء ، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا ، فيقول: لَسْتُ هُنَاكُمْ . ويذكر ذنبه فيستحي ، اثتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ، فيأتونه فيقول: لست هُنَاكُمْ ، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي . فيقول: اثتوا خليل الرحمن ، فيأتونه فيقول: لست هُنَاكُم ، فيقول: اثتوا موسىٰ عَبْداً كلَّمه الله ، وأعطاه التوراة ، فيأتونه فيقول: لست هُنَاكم ، ويذكر قَتُل النفس بغير نفس ، فيستحي من ربه ، فيقول: اثتوا عيسىٰ عَبْدَ الله ورسولَه وكلِمَةَ الله وروحَه ، فيأتونه ، فيقول: لست هُنَاكم ، اثتوا محمداً عبداً غَفَرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فيأتوني ، فأنطلق حتىٰ أستأذن على محمداً عبداً غَفَرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فيأتوني ، فأنطلق حتىٰ أستأذن على ربي ، فيأذن لي ، فإذا رأيت ربي وقعتُ ساجداً ، فيدعني ما شاءَ ثم يقال: ارفع رأسك ، وسل تعطه ، وقل يُسْمَع ، واشفع تُشَفَّع ، فأرفع رأسي ، فأحمد بتحميد رأسك ، وسل تعطه ، وقل يُسْمَع ، واشفع تُشَفَّع ، فأرفع رأسي ، فأحمد بتحميد رأسك ، وسل تعطه ، وقل يُسْمَع ، واشفع تُشَفَّع ، فأرفع رأسي ، فإذا رأيت ربي مثله ، وأشفع فيَحُدٌ لي حداً فأذخِلهم الجنة ، ثم أعود إليه ، فإذا رأيت ربي مثله ، ثم أشفع فيَحُدٌ لي حداً فأذخِلهم الجنة ، ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا مَنْ حَبسه القرآن ووجب عليه الخلود] (1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4476)، كتاب التفسير، سورة البقرة، آية (31). وصحيح مسلم (193)، ومسند أحمد (3/ 244).

قال أبو عبد الله: إلا من حبسه القرآن: يعني قول الله تعالى: ﴿خالدين فيها﴾. وهذا الحديث العظيم ذكره البخاري في تفسير هذه الآية ، من كتاب التفسير ، من صحيحه ، وقوله: «وعلمك أسماء كل شيء» يدل على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات.

وقوله: ﴿ ثُمَّ عَرْضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكِةِ ﴾.

فيه أقوال متقاربة يكمل بعضها بعضاً.

1 - عن ابن عباس قال: (ثم عرض هذه الأسماء ، يعني جميع الأشياء ، التي علّمها آدم من أصناف جميع الخلق).

2 ـ عن ابن مسعود وناس من الصحابة: (ثم عرض الخلق على الملائكة).

3 ـ قال ابن زيد: (أسماء ذريته كلِّها ، أخذهم من ظَهره ، قال: ثم عرضهم على الملائكة).

4 ـ عن قتادة قال: (علمه اسم كل شيء ، ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة).

5 ـ عن مجاهد: (عرض أصحاب الأسماء على الملائكة). قال: (يعني عرض الأسماء ، الحمامة والغراب).

6 ـ عن الحسن وقتادة قالا: (علّمه اسم كل شيء: هذا الخيل ، وهذه البغال ،
 وما أشبه ذلك . وجعل يُسمي كل شيء باسمه ، وعرضت عليه أمة أمة) .

وقوله: ﴿ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُكَآءٍ ﴾.

قال ابن عباس: (يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء).

وقال مجاهد: (بأسماء هذه التي حدَّثتُ بها آدم) وفي لفظ: (بأسماء هؤلاء التي حدّثت بها آدم).

وقوله: ﴿ إِن كُنتُمْ صَلَدِقِينَ﴾.

فيه أكثر من تأويل:

الأول: عن ابن عباس: (إن كنتم تعلمون لِمَ أجعل في الأرض خليفة).

الثاني: عن ابن مسعود وغيره من الصحابة: ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أن بني آدم يُفسدون في الأرض ويسفكون الدماء).

الثالث: عن الحسن وقتادة قالا: (﴿ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَـٰؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أني لم أخلقْ خَلقاً إلا كنتم أعلمَ منه ، فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين).

قال ابن جرير: (وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ، تأويل ابن عباس ومن قال بقوله. ومعنىٰ ذلك: فقال أنبئوني بأسماء من عرضتُه عليكم أيتها الملائكة \_ القائلون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، من غيرنا أم منا ، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عَصاني ذريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء ، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس. فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتُهم عليكم من خلقي ، والتقديس. فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتُهم عليكم من خلقي ، وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينوهم ، وعَلِمه غيركم بتعليمي إياه ، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد بعدُ ، وبما هو مستتر من الأمور \_ التي هي موجودة \_ عن أعينكم ، أحرىٰ أن تكونوا غير عالمين).

والخلاصة: ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ شرط ، والجواب محذوف لتقدّم ما قبله عليه: «أنبثوني».

وقوله تعالىٰ: ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَأُ ۚ إِنَّكَ أَتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

هذا أدب رفيع من الملائكة الكرام ، فيه مسارعة بالأوبة إلى الله العليم العلّام ، وتبرؤ من ادعاء العلم والمعرفة أو الخوض في متاهات الرأي والكلام.

قال ابن عباس: ﴿ قَالُواْ سُبْحَانِكَ ﴾ (1) تنزيها لله من أن يكون أحدٌ يعلم الغيب غيره ، تُبنا إليك ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ تبرِّياً منهم من علم الغيب ، ﴿ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ كما علمت آدم).

قال ابن جرير: (فلم يكن لهم مَفْزَعٌ إلا الإقرار بالعجز ، والتبري إليه أن يعلموا إلا ما علّمهم بقولهم: ﴿ سُبَحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾. فكان في ذلك أوضحُ الدلالة وأبينُ الحجة ، على كذب مقالة كل من ادعى شيئاً من علوم الغيب من الحُزاة (2) والكهنة والعافةِ والمنجِّمة).

وفي صحيح مسلم عن أبي عقيل يحيىٰ بن المتوكل صاحب بُهَيَّة (3) قال: [كنت

<sup>(1)</sup> سبحان: مصدر لا تصرف له ، ومعناه نسبحك. أي نسبحك تسبيحاً ، وننزهك تنزيهاً.

<sup>(2)</sup> جمع حاز ، وهو كالكاهن يحزر الأشياء ويقدرها بظنه.

<sup>(3)</sup> مولاَّة أبيُّ بكر رضي الله عنه ، تروي عن عائشة ، وروى عنها أبو عقيل المذكور.

جالساً عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد ، فقال يحيىٰ للقاسم: يا أبا محمد إنه قبيح علىٰ مثلك عظيمٌ أن يُسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عنك منه عِلْمٌ ولا فَرَج ، أو عِلْمٌ ولا مَخْرَج؟ فقال له القاسم: وعمَّ ذاك؟ قال: لأنك ابْنُ إمامَيْ هُدّى: ابنُ أبي بكر وعمر (1). قال يقول له القاسم: أقْبَحُ من ذاك عند مَن عَقَل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. فسكت فما أجابه] (2).

وقال مالك بن أنس: سمعت ابن هُرْمُز يقول: (ينبغي للعالم أن يُورِّثَ جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون أصلاً في أيديهم ، فإذا سُئِل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري)<sup>(3)</sup>. وذكر الهيثم بن جميل قال: (شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري).

وجاء في الأثر أيضاً عن مالك أن رجلاً سأله عن مسألة وذكر أن قومه أرسلوه يسأله عنها من مسيرة ستة أشهر ، فقال له الإمام مالك: (فأخبر الذي أرسلك أني لا علم لي بها). قال الرجل: ومن يعلمها؟ قال مالك: (من علّمه الله ، قالت الملائكة: ﴿ لَاعِلْمَ لَنَا إِلّا مَاعَلَمْتَنَا ﴾).

وكان ابن عجلان يقول: (إذا أخطأ العالم قول «لا أدري» أصيبت مقاتله).

قلت: والبعد والخشية من الفتوى صفة لازمة للعلماء الأوائل من الصحابة والتابعين ومن سار على منهجهم ، متأثرين بنحو قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا لِيُضِلَ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِعِلْمٍ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّليلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 144].

وفي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن علي ، عن النبي ﷺ قال: [من حدَّثَ عني حديثاً وهو يُرَىٰ أنه كَذِبٌ فهو أحدُ الكاذبين] (4).

وفيه بإسناد حسن عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول علىٰ هذا المنبر:

<sup>(1)</sup> القاسم هذا ، هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأم القاسم هي أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فأبو بكر جده الأعلى لأمه ، وعمر جدّه الأعلى لأبيه ، وابن عمر جده الحقيقي لأبيه . رضي الله عنهم أجمعين. انظر شرح النووي على صحيح مسلم وتفسير القرطيي.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (33) ، طبعة دار السلام ـ الرياض.

<sup>(3)</sup> ذكره القرطبي ج (1) ص (286) ، وكذلك الأثر الذي بعده.

<sup>(4)</sup> حدیث صحیح. انظر صحیح سنن ابن ماجة حدیث رقم (36) ، ورواه مسلم أیضاً.

[إياكم وكثرةَ الحديثِ عني. فَمَنْ قال عليَّ فليقُل حقاً أو صِدْقاً. ومن تقوَّلَ عليَّ ما لم أقُلْ ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِن النار]<sup>(1)</sup>.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (أدركت في هذا المسجد ـ مسجد رسول الله عن حديث أو فتيا عنهم أحد يُسأل عن حديث أو فتيا إلا ودّ أن أخاه كفاه ذلك).

وفي لفظ آخر: (كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر، ويردها الآخر إلى الآخر، وترجع إلى الذي سئل عنها أول مرة).

ومثل هذا كثير في حياة الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. قال القرطبي رحمه الله: (وإنما يحمل على ترك ذلك الرياسة وعدم الإنصاف في العلم. قال ابن عبد البرّ: من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه ، ومن لم يُنصف لم يفهم ولم يتفهم. روى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قلت<sup>(2)</sup>: هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم الذي عمّ فينا الفساد وكثر فيه الطّغام! وطُلِب فيه العلم للرياسة لا للدّراية ، بل للظهور في الدنيا وغلبة الأقران بالمِراء والجدال الذي يُقْسِي القلب ويُورث الضّغن ، وذلك مما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالىٰ)<sup>(3)</sup>.

قلت: فإن كان هذا في زمن القرطبي المتوفى (671 هـ) فكيف في زماننا اليوم بعد سبعة قرون من زمانه وبعد أربعة عشر قرناً من زمان النبي على ، وقد أظلتنا فتن تجعل والله الحليم حيران ، وقد صرنا إلى الزمن الذي أخبر عنه المصطفى على بأنه يصبح الرجل فيه مؤمناً ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وقد جاءني قبل ساعة من الآن رجل يسأل عن فتيا يشير واقعها إلى الحال الذي وصل إليه المسلمون في زماننا هذا ، فهو يقول: إن زوجته يعتريها أوقات تتغير فيه وتضرب نفسها وتكاد تمزق ما حولها \_ فيما يبدو أنه مس من الجن \_ وتطلب منه الطلاق ولا تهدأ إلا إذا لفظ به ، فهي تهدده بحالة مذعرة يخشئ من عاقبتها كما يخشئ من مقدّمها \_ مهرها \_ الكبير الذي كتبه على نفسه ولا يستطيعه إن حاكمته إلى القاضي ،

<sup>(1)</sup> حديث حسن. انظر صحيح ابن ماجة (33) ، باب التغليظ وتعمد الكذب على رسول الله ﷺ.

<sup>(2)</sup> القائل هو القرطبي.

<sup>(3)</sup> انظر تفصيل وتمام ذلك في تفسير القرطبي (ج 1) ص (286).

حتى ذُلَّ أو دُلِّت على رجل دجال ساحر ، زاد بكفره وشعوذته من المشكلة حين أمرها بحمل زوجها على أن يطلقها وكرّهها بالسحر منه بشدة ووعدها وعوداً كاذبة بإخراج هذه القوى الخفية منها وخلا بها وزنى بها ثم طلقها زوجها وطلب ذلك الدجال الزواج منها بدعوى متابعة معالجة المشكلة فتزوجها قبل أن تُنهي عدتها من زوجها ثم ظهر لها كذبه ودجله فهددته حتى طلقها ، ثم رجعت إلى زوجها الأول نادمة عما حصل من أمرها ، فجاءني زوجها يستفتيني ـ بعدما دُل عليَّ من كبار أهل العلم ـ هل تستطيع أن ترجع إليه وقد طلقها ثلاثاً ثم زنى بها ذلك الدجال ثم تزوجها أثناء عدتها ثم طلقها؟؟ فهذا حال زماننا نسأل الله السلامة والعافية .

وقوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ .

قال ابن عباس: ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ الذي قد كمل في علمه ، و﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ الذي قد كمل في حُكمهِ).

وقيل: معنىٰ الحكيم: الحاكم، كما أن العليم بمعنى العالم، والخبير بمعنى الخابر.

قال ابن كثير: (أي العليم بكل شيء ، الحكيم في خلقك وأمرك ، وفي تعليمك من تشاء ، ومنعك من تشاء ، لك الحكمة في ذلك والعدل التام).

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِنَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِيَ أَعَلَمُ غَيْبَ السَّهَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ ﴾ .

قال ابن عباس: ﴿ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِثْهُم بِأَشْمَآمِهِمْ ﴾ ، يقول: أخبرهم بأسمائهم ـ ﴿ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ ﴾ أيها الملائكة خاصة ﴿ إِنِّ أَعَلَمُ غَيْبَ السَّهَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ولا يعلمه غيري).

وقال زيد بن أسلم: (قال: أنت جبرائيلُ ، أنت ميكائيل ، أنت إسرافيل ، حتى عدَّدَ الأسماء كُلُّها ، حتى بلغ الغُراب).

وقال مجاهد: ﴿ يَتَادَمُ ٱنْبِتْهُم بِأَسَمَآمِهِم ۗ قال: اسم الحمامة ، والغراب واسم كل شيء).

قال الحافظ ابن كثير: (فلما ظهر فضلُ آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سَرْده ما علمه الله تعالىٰ من أسماء الأشياء ، قال الله تعالىٰ للملائكة: ﴿ أَلَمْ السلام في سَرْده ما علمه الله تعالىٰ من أسماء الأشياء ، قال الله تعالىٰ الملائكة: ﴿ أَلَمْ اللهُ عَيْبُ السَّهَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُبُونَ ﴾ أي: ألم أتقدَّم

إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ۞ ﴾ [طه]. وكما قال تعالى إخباراً عن الهُدْهد أنه قال لسليمان: ﴿ أَلَا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [النمل: 25\_26]).

وقد ذكر غير ذلك من تأويل في معنى قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُنُّهُمْ وَقَدَ ذَك : تَكُنُّهُونَ ﴾ ، وتفصيل ذلك:

التأويل الأول: عن ابن عباس: ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ ﴾ يقول: ما تظهرون ، و﴿ وَمَا كُتُمْ مَا نُبَدُونَ ﴾ يقول: ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار).

وقال سعيد بن جبير: (ما أسر إبليس في نفسه).

وقال سفيان: (ما أسرّ إبليس في نفسه من الكبر ألا يسجد لآدم).

التأويل الثاني: عن الحسن بن دينار ، قال للحسن \_ ونحن جلوس عنده في منزله \_: يا أبا سعيد ، أرأيت قول الله للملائكة: ﴿ وَأَعْلَمُ مَا أَبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنّبُونَ ﴾ ، ما الذي كتمت الملائكة؟ فقال الحسن: (إن الله لما خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً فكأنهم دخلهم من ذلك شيء ، فأقبل بعضهم إلى بعض ، وأسرّوا ذلك بينهم ، فقالوا: وما يُهمكم من هذا المخلوق! إن الله لن يخلق خلقاً إلا كنا أكرمَ عليه منه).

وقال قتادة: (أسرّوا بينهم فقالوا: يخلق الله ما يشاء أن يخلقُ ، فلن يخلُقَ خلقاً إلا ونحن أكرم عليه منه).

التأويل الثالث: عن الربيع بن أنس: (﴿ وَأَعْلَمُ مَا أَبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكَنَّهُونَ ﴾ ، فكان الذي أَبْدُوا حين قالوا: ﴿ أَجَعْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ ، وكان الذي كتموا بينهم قولهم: لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم).

التأويل الرابع: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، في قصة الملائكة وآدم ، فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم ، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها ، هذا عندي قد علمتُه ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني

ومن يطيعني ، قال: وقد سبق من الله: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّ مَرِكَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: 13]. قال: ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه ، فقال: فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل).

واختار ابن جرير قول ابن عباس ، قال: (والذي أظهروه بألسنتهم. . قولهم: ﴿ أَتَجْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ ، والذي كانوا يكتمونه ، ما كان منطوياً عليه إبليس من الخلاف على الله في أمره ، والتكبر عن طاعته).

وهذا يصح في كلام العرب ، أن يخرجوا الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة ، وفي التنزيل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ ٱلْمُبُرَتِ . . ﴾ [الحجرات: 4]، وذكر أن الذي نادى كان واحداً من بني تميم. ومثله قوله تعالىٰ: ﴿ مَا نُبَدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُنْهُونَ ﴾.

قلت: والذي أميل إليه أن تبقى الآية عامة دون تخصيص لقول دون قول ، أو موقف دون آخر ، فهو سبحانه يخبر الملائكة بعد هذا المشهد الذي وضعهم فيه أمام آدم أنه جل ذكره يعلم ما يظهرونه بألسنتهم وما كانوا يخفونه في أنفسهم. ولا شك أن هذا المشهد يدل الله به على فضل العلم وأهله ، ومن ثم فإن الملائكة بعد ذلك لتضع أجنحتها رِضاً لطالب العلم ، أي تخضع وتتواضع ، وإنما تفعل ذلك خاصة لأهل العلم .

فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [من سَلَكَ طريقاً يلتمس فيه علماً سهَّل الله له طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع]<sup>(1)</sup>. وفي لفظ: [بما يطلب].

وفي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بإسناد جيد واللفظ له عن صفوان بن عَسَّالِ المُرادي رضي الله عنه قال: [أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد مُتكىءٌ على بُردٍ له أحمرَ ، فقلت له: يا رسول الله! إني جئتُ أطلبُ العلمَ ، فقال: مرحباً بطالب العلم ،

<sup>(1)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن أبي داود (3096) ، وصحيح سنن الترمذي (2159) ، وكذلك الحديث (2134) ، (2348) من حديث أبي هريرة. وانظر صحيح الترغيب (1/68).

إن طالِبَ العلم تَحُفُّه الملائكة بأجنحتها ، ثم يركب بعضُهم بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يَطلُبُ]<sup>(1)</sup>.

قلت: وأما إن كان من العلماء فتشريفه عند الملائكة أكبر من تشريف طلاب العلم ، فهم يستغفرون له ، ويحفون مجلسه بالسكينة والرحمة ، ويُصلون عليه وعلى أمثاله من معلمي الناس الخير ، ويُشاركهم في ذلك أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ، وحتى الحيتان في البحر.

ففي حديث الترمذي من طريق أبي الدرداء: [وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض ، حتى الحِيتانُ في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يُورِّثوا ديناراً ولا درهماً ، إنما وَرَّثوا العلمَ ، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافراً (2).

وفي جامع الترمذي أيضاً عن أبي أمامة الباهلي قال: [ذُكِرَ لرسول الله ﷺ رجلان: أحدُهما عابِدٌ ، والآخر عالمٌ ، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فَضْلُ العالم على العابد ، كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله ﷺ: إن الله وملائكته وأهلَ السماوات والأرض حتى النملة في جُحرها ، وحتى الحوت ، ليصَلُّون على معلمي الناسِ الخيرَ](3).

ورواه البزار من حديث عائشة مختصراً قال: [مُعلم الخير يستغفر له كلُّ شيء ، حتى الحيتانُ في البحر].

قال القرطبي رحمه الله: (وفي الحديث «وإن الملائكة لتضع أجنحتها رِضاً لطالب العلم» أي تخضع وتتواضع ، وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عيال الله ، لأن الله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام فتأدّبت بذلك الأدب. فكلما ظهر لها عِلْمٌ في بشر خضعت له وتواضعت وتذلّلت إعظاماً للعلم وأهله ، ورضى منهم بالطلب

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد والطبراني. انظر صحيح الترغيب (1/ 69).

 <sup>(2)</sup> حدیث حسن. انظر صحیح الترغیب (1/ 68) ، وصحیح سنن الترمذي ـ حدیث رقم ـ (2159) ،
 وصحیح سنن أبي داود ـ حدیث رقم ـ (3096).

<sup>(3)</sup> حديث حسن صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2161) ، وكذلك (2159) من حديث أبي الدرداء، وانظر له ولرواية البزار بعده صحيح الترغيب (1/ 78)، (1/ 79) .

له والشغل به. هذا في الطلاب منهم فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم! جعلنا الله منهم وفيهم ، إنه ذو فضل عظيم)(1).

قلت: وأما ما خاض به بعض الناس من أن الآية تدل على أن آدم أفضل من الملائكة وكذلك الأنبياء والرسل والعلماء ، أو أن الملائكة أفضل منهم ، فلا دليل على أي من المذهبين ، بل ليست هذه القضية معروضة للبحث فعلمها متروك إلى الله سبحانه ، وإنما الآية كما أسلفنا تدل على شرف العلم وفضل أهله.

# 34. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَتَهِكَةِ السَّجُدُواُ لِآدَمَ فَسَجَدُواَ إِلَآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرُوَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَتَهِكَةِ اسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.

في هذه الآية: يمتن الله سبحانه مرة أخرى على ذرية آدم بذكر كرامة عظيمة اختص بها أباهم آدم عليه السلام، إذ أمر ملائكته الكرام بالسجود له، فامتثلوا الأمر الكريم، إلا إبليس اللعين، اعترته الحمية، وغلبت عليه الشقوة، فأبئ السجود وكان من المستكبرين.

فقوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَانَةِ كَاهِ أُسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ \_ أي سجود تكريم وتقدير.

ففي الصحيحين والمسند وأكثر السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عليه قال: [احتج آدم وموسى ، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، وأسكنك جنته ، أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم!] الحديث (2).

وفي لفظ: [قال موسىٰ: ربِّ أرني آدم الذي أخرجنا ونفسَه من الجنة ، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته].

وأما إبليس فأبى السجود كبراً وتعززاً ، فسخط الله عليه وأنزل به لعنته إلى يوم الدين ، قال تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَّ أَمْرِ رَابِدِيٌّ. . ﴾ [الكهف: 50].

قال الحافظ ابن كثير: (والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم ، دخل

<sup>(1)</sup> انظر تفسير الإمام القرطبي ، ج (1) ، ص (288\_289).

<sup>(2)</sup> حدیث صحیح. انظر صحیح البخاری (3409) ، (6614) ، (7515) ، وانظر صحیح مسلم (2652) ح (13) ، (14) ، (15) ، کتاب القدر ، باب حجاج آدم وموسیٰ صلی الله علیهما وسلم . ورواه أحمد. انظر صحیح الجامع الصغیر، حدیث رقم (182).

إبليس في خطابهم ، لأنه \_ وإن لم يكن من عنصرهم \_ إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم ، فلهذا دخل في الخطاب لهم ، وذُمَّ في مخالفة الأمر).

وأما مفهوم هذا السجود ففيه أقوال:

الأول: كانت الطاعة لله ، والسجدة لآدم ، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته.

الثاني: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ﴿ وَرَفَعَ أَبُولَيْهِ عَلَى الثاني: ﴿ وَرَفَعَ أَبُولَيْهِ عَلَى الْمُرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَنَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِ حَقًا ﴾ [يوسف: 100].

الثالث: وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها ، كما قال تعالى: ﴿ أَقِيرِ الشَّمَيِنِ. . . ﴾ [الإسراء: 78].

قلت: أما الثالث فبعيد ولا دليل عليه ، وأما الثاني فهو كان مشروعاً في الأمم الماضية ثم نسخ في ملتنا ، ويبقىٰ التأويل الأول هو الأنسب للسياق. واختاره الحافظ ابن كثير وقال: (والسجدة لآدم إكراماً وتعظيماً واحتراماً وسلاماً ، وهي طاعة لله عز وجل ، لأنها امتثال لأمره تعالىٰ).

وقوله: ﴿ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّى وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾:

قال قتادة: (حَسَدَ عدقُ الله إبليسُ آدمَ عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة ، وقال: أنا ناري وهذا طيني).

وإبليس "إفعيل" من الإبلاس ، وهو الإياس من الخير والندمُ والحزن. والعرب تقول: أَبْلسَ فلان من رحمة الشراع يؤس والعياذ بالله.

قال الرازي: (ومنه سمي «إبليس» وكان اسمه عَزَازيل<sup>(1)</sup>. و«الإبلاس» أيضاً الانكسار والحُزْن يقال: أبْلس فلان إذا سكت غماً).

قال ابن عباس: (إبليس ، أبلسه الله من الخير كله ، وجعله شيطاناً رجيماً عقوبة لمعصيته).

وقال السدي: (كان اسم إبليس «الحارث»، وإنما سمي إبليس حين أبلس متحيّراً). وفي التنزيل: ﴿ فَإِذَاهُم مُبْلِسُونَ ﴾ يعني: آيسون من الخير، نادمون حزناً.

<sup>(1)</sup> قلت: لا دليل على ذلك يحتج به.

وقوله ﴿ أَبَنَ ﴾ أي امتنع من السجود لآدم ﴿ وَٱسْتَكْبَرَ ﴾ أي تعظّمَ وتكبّر عن طاعة الله في أمره بذلك ، وهذا الاستكبار هو أول ذنب عُصِيَ الله به ، وهو من أقبح الأفعال التي تسخط الله سبحانه وتُهَدِّدُ العبد في مصيره .

ففي صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: [لا يدخل الجنة منْ كان في قلبه مِثْقَالُ ذرَّةٍ من كِبْر. قال رجل: إنَّ الرجل يُحِبُّ أن يكونَ ثَوْبُه حَسَناً ، ونَعْلُهُ حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال ، الكِبْرُ: بَطَرُ الحق وغَمْطُ الناس](1).

قال ابن جرير: (وهذا ، وإن كان من الله جل ثناؤه حبراً عن إبليس ، فإنه تقريعٌ لضُربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله ، والانقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه ، والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. وكان ممن تكبر عن الخضوع لأمر الله ، والتذلل لطاعته ، والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم \_ اليهودُ الذين كانوا بين ظهراني مُهَاجَرِ رسول الله على ، وأحبارُهم الذين كانوا برسول الله على وصلى الله بخبره بدلك \_ عن الإقرار بنبوته ، والإذعان لطاعته ، بَغْياً منهم له وحسداً. فقرّعهم الله بخبره عن إبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لآدم حسداً له وبغياً ، نظيرَ فعلهم في التكبر عن الإذعان لمحمد نبي الله على ونبوته ، إذ جاءهم بالحق من عند ربهم حسداً وبغياً ).

وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا قرأ ابنُ آدم السَّجْدَة فسَجَدَ ، اعتزل الشيطان يبكي ، يقول: يا وَيْلَهُ (وفي رواية: يا وَيْلي)! أُمِرَ ابنُ آدم بالسجود فلبَيْتُ فلِيَ النار] (2). وفي لفظ: (فعصيت فلِيَ النار).

وقوله: ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ .

قال عبد الله بن بُريدة: (من الذين أبوا ، فأحرقتهم النار).

وقال أبو العالية: (يعنى من العاصين).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (91) \_ كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (81) ـ كتاب الإيمان ، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، ورواه أحمد وابن ماجة ، انظر صحيح الجامع (740).

وقال السدّي: ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد).

وقال محمد بن كعب القُرَظِيُّ: (ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة ، وعمل بعمل الملائكة ، فصَيَّرَهُ الله إلى ما أبدى عليه خلقه على الكفر ، قال الله تعالىٰ: ﴿وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ﴾).

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: (وقال جمهور المتأولين: المعنىٰ أي كان في علم الله تعالىٰ أنه سيكفر ، لأن الكافر حقيقةً والمؤمن حقيقةً هو الذي قد علم الله منه الموافاة).

قلت: ويشهد لهذا التأويل الجيد من السنة الصحيحة ما رواه الطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: [لا تعجبوا بعمل عامل ، حتى تنظروا بمَ يختَمُ له](1).

وله تفصيل أكبر عن الإمام أحمد وابن أبي عاصم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: [لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له ، فإن العامل يعمل زماناً من دهره ، أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ، ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً ، وإن العبد ليعمل زماناً من دهره بعمل سيّئ لو مات عليه دخل النار ، ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاً ، وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح ، ثم يقبضه عليه [2].

وقد ذكر العلماء في هذا المعنى: أنه لا نَقْطَعُ لمن أجرى الله على يديه الخوارق أن يوافي الله بالإيمان ، فالخوارق قد تكون من الولي وغير الولي ، فإن كانت من الولي الصالح فهي كرامات وإن كانب من الدجال الجاهل فهي فتنة له ولمن تبعه.

قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: (قلت للشافعي رحمه الله: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصَّر الليث رحمه الله ، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ، ويطير في الهواء ، فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة. انظر صحيح الجامع الصغير (7243)، وأصله في المسند والصحيحين بلفظ مقارب. وانظر الحديث بعده.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 120، 123، 230)، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (347\_ 353)، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (1334).

35 \_ 36. قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ وَ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيَطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيدُ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَنَعُ إِلَى حِينٍ ۞ .

في هذه الآيات: تكريم الله تعالىٰ آدم وزوجته في جنة النعيم ، وتحذيرهما من شجرة إن يقرباها يكونا من الظالمين. فما زال يوسوس إليهما فيها الشيطان الرجيم ، حتى أكلا منها فأهبطهم الله تعالىٰ إلى الأرض حتى حين.

فقوله: ﴿ وَقُلْنَا يَتَهَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَقَّجُكَ أَلْجَنَّةَ ﴾ الآية .

قال ابن جرير: (وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال: إن إبليس أخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم ، وأُسكنها آدم قبل أن يهبط إبليس إلى الأرض).

وإلى ذلك ذهب المفسرون ، وذكر القرطبي أنه لا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس عند كفره وأبعده عن الجنة ، وبعد إخراجه قال لآدم: اسكن.

وهناك روايتان في ذلك عن أرباب التفسير:

الأولىٰ: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (أن عدو الله إبليس أقسم بعزة الله ليُغويَنَّ آدم وذريته وزوجَه إلا عباده المخلصين منهم ، بعد أن لعنه الله ، وبعد أن أخرِج من الجنة ، وقبل أن يهبط إلى الأرض. وعلّم الله آدم الأسماء كلها).

الثانية: عن ابن إسحاق ، قال: (لما فرغ الله من إبليس ومعاتبته ، وأبى إلا المعصية وأوقع عليه اللعنة ، ثم أخرجه من الجنة ، أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال: ﴿ يَكَادَمُ أَنْبِتُهُم بِأَسَمَآمِهِم ۗ إلى قوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴾).

وقوله: ﴿ أَسَكُنْ﴾ من السكينة: وهي الوَداع والوقار. حكاه الرازي.

والمقصود: لازم الإقامة واتخذ الجنة مسكناً ، وهو محل السكون. يقال: سَكَنَ الله يَسْكُنُ سكوناً. والسَّكَنُ: كل ما سُكن إليه.

وأما عن الحال التي خلقت لآدم زوجته ، والوقت الذي جعلت له سكنا فهناك روايتان:

الرواية الأولى: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (فأُخْرِجَ إبليسُ من الجنة حين لعن ، وأسكِنَ آدم الجنة . فكان يمشي فيها وَحْشاً ليس له زوج يسكن إليها ، فنام نومة فاستيقظ ، وإذا عند رأسه امرأة قاعدةٌ خلقها الله من ضلعه ، فسألها: من أنت؟ فقالت: امرأة . قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إليّ. قالت له الملائكة \_ ينظرون ما بلغ علمه \_: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء . قالوا: ولم سُميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حيّ. فقال الله له: ﴿ يَاكَادَمُ اَسَكُنَ أَنتَ وَزَقَجُكَ ٱلْجَنَةَ وَكُلا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شَتْمًا ﴾).

فهذا الخبر يُنبئ أن حواء خلقت بعد أن سكن آدم الجنة ، فجعلت له سكناً. الرواية الثانية: قيل بل خلقت حواء قبل أن يسكن آدم الجنة.

قال أبو جعفر: (ويقال لامرأة الرجل: زَوْجُه وزوْجَتُه ، والزوجة بالهاء أكثر في كلام العرب منها بغير الهاء. والزوج بغير الهاء يقال إنه لغة لأزْدِ شَنوءة. فأما الزوج الذي لا اختلاف فيه بين العرب ، فهو زوجُ المرأة).

والخلاصة من أقوال المفسرين: لَقد أسكن الله آدم الجنة ، وأخذ من ضلع من أضلاعه وهو نائم ضلعاًمن شقه الأيسر ، ولأم مكانه لحماً ، وخلق له من ذلك الضلع زوجة يسكن إليها، والله أعلم. وقد أشارت السنة الصحيحة إلى بعض ذلك في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، عن النبي عليه قال:

[إن المرأة خلقت من ضلع ، لن تستقيم لك على طريقة ، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وكسرها طلاقها] (1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند ، بسند صحيح ، عن سمرة عن النبي ﷺ قال: [إن المرأة خلقت من ضلع ، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها ، فدارها تَعِشْ بها](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند حسن عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: [إن المرأة خلقت من ضلع ، فإن ذهبت تقومها كسرتها ، وإن تدعها ففيها أودٌ وبُلغَةٌ](3).

أي فيها عوج ، ولكن فيها كفاية لحصول الأنس والسكن رغم ذلك.

وآدم عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد كلمه الله قلدً.

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند ، والطبراني في الكبير ، بسند حسن عن أبي أمامة قال: [قلت: يا نبي الله! فأي الأنبياء كان أول؟ قال آدم عليه السلام. قال: قلت: يا نبي الله! أو نبي كان آدم؟ قال: نعم ، نبي مكلم ، خلقه الله بيده ، ثم نفخ فيه من روحه ، ثم قال له: يا آدم قِبَلاً. قال: قلت: يا رسول الله! كم وفي عدد الأنبياء؟ قال: مئة ألف وأربعة عشرون ألفاً ، الرسل من ذلك ثلاث مئة وخمسة عشر ، جمّاً غفيراً](4).

وله شاهد عند الحافظ أبي بكر بن مَرْدَوَيه من حديث أبي ذر ، قال: [قلت

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه \_حديث رقم \_ (3643) \_ طبعة دار السلام ، الرياض \_ كتاب الرضاع. باب الوصية بالنساء.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد والحاكم وابن حبان. انظر صحيح الجامع الصغير \_ حديث رقم \_ (1940) ، وتخريج الترغيب (7/32).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد والنسائي من حديث أبي ذر. انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم \_ (3) . وتخريج الترغيب (3/ 73).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (5/ 265) ، وقال الهيثمي في المجمع (1/ 159): رواه أحمد والطبراني في «الكبير» ، ومداره على عليّ بن يزيد وهو ضعيف ، لكن للحديث شواهد يتقوى بها. انظر مسند الطيالسي (478) ، ومسند أحمد (5/ 178) ، رانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة عقب الحديث (2668).

يا رسول الله؛ أرأيت آدم ، أنبياً كان؟ قال: نعم ، نبياً رسولاً كلَّمهُ الله قبلاً \_يعني عياناً \_ فقال: ﴿ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَقَجُكَ الْجَنَةَ ﴾ [(1).

وشاهد آخر أخرجه أبو جعفر الرزّاز في «مجلس من الأمالي» بإسناد صحيح عن أبي أمامة: [أنّ رجلاً قال: يا رسول الله! أنبياً كان آدم؟ قال: نعم ، مُكلّم. قال: كم كان ينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون. قال: يا رسول الله! كم كانت الرسل؟ قال: ثلاث مئة وخمسة عشر](2).

#### وقوله: ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا ﴾.

الرَّغَد في كلام العرب: الواسع من العيش ، الهنيء الذي لا يُعنِّي صاحبه.

وعِيشَةٌ رَغْدٌ: أي واسعة طيِّبة ، وأرغد فلان: إذا أصاب سعة من العيش. وقد ورد في الآية أكثر من تأويل:

التأويل الأول: عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: ﴿ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا ﴾ قال: الرغد: الهنيء).

التأويل الثاني: عن مجاهد: (﴿ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا ﴾ ، أي لا حساب عليهم).

التأويل الثالث: عن الضحاك ، عن ابن عباس: (الرغد: سَعة المعيشة).

وهي تفاسير متقاربة متشابهة تفيد أن الله سبحانه قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، وكلا منها رزقاً واسعاً هنيئاً في عيش لا حساب فيه ولا عتاب.

وقوله ﴿ رغداً ﴾ إما نعت لمصدر محذوف، أي أكْلاً رَغَداً. وإما نصب على الحال. وقوله: ﴿ وَلَا نَقْرَباً هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ .

الشجرة في كلام العرب كل ما قام على ساق. قال الرازي: (الشَّجَرُ والشَّجَرة ما كان على ساق من نبات الأرض).

<sup>(2)</sup> إسناده صحيح. أخرجه أبو جعفر الرزّاز في «مجلس من الأمالي» (ق 1/18) ، وانظر صحيح ابن حبان (2085 ـ موارد) ، وابن مندة في «التوحيد» (ق 104/2). وانظر معجم الطبراني الكبير (8/ 209 ـ موارد) ، والأوسط (1/ 24/2/ 398) ، ومستدرك الحاكم (2/ 262) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (2668).

وفي التنزيل ﴿ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجُرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرحمن: 6]. يعني بالنجم ما نَجم من الأرض من نَبت ، وبالشجر ما استقل على ساق ، كلاهما يخضعان وينقادان لله فيماخلقا له.

والمقصود أن النجم هو النبات الذي ينجم ولا ساقَ له كالعشب والبقل ، وأما الشجر فهو ما قام على ساق.

واختلف في عين الشجرة التي نُهي آدم عن أكل ثمرها ، وفي ذلك أقوال:

الأول: السُّنبلة. قال ابن عباس: (الشجرة التي نُهي عن أكل ثمرها آدم، هي السنبلة).

وقال وهب بن منبه: (هي البُرُّ ، ولكن الحبة منها في الجنة كُكُلَىٰ البقر ، ألين من الزبد وأحلى من العسل. وأهل التوراة يقولون: هي البُرِّ).

الثاني: الكرمة. قال ابن عباس: (هي الكرمة). وفي رواية: (وتزعم اليهود أنها الحنطة).

وقال السدي: (الشجرة هي الكَرْم). وقال الشعبي: (هو العِنب).

وقال جعدة بن هُبيرة: (الشجرة التي نُهي عنها آدم ، شجرة الخمر).

الثالث: التِّينة. قال ابن جريج: (تينة).

الرابع: شجرة الخلد. قال يعقوب بن عتبة: (حُدِّث أنها الشجرة التي تحتكُّ بها الملائكة للخلد).

وكلها أقوال لا يصح رفع شيء منها إلى النبي ﷺ ، ولو شاء الله سبحانه لعيّنها بعينها ، ولكنه سبحانه ما أراد ذلك ، إذ المقصود من الآية إدراك أثر المخالفة لأمره سبحانه لا الخوض في مسميات ليست هي المرادة بذلك.

وقد أجاد شيخ المفسرين العلامة ابن جرير رحمه الله بقوله: (فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها ، فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه ، فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين ، لأن الله لم يَضَع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ، ولا في السنة الصحيحة).

وقوله: ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ .

الظلم: أصله وضع الشيء في غير موضعه. وقوله ﴿ فَتَكُوناً ﴾ عطف على ﴿ نَقْرَياً ﴾ لذلك حذفت النون. ومعنى الآية: ﴿ فَتَكُوناً مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي ظالمين لأنفسكما.

وقوله: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُكُ عَنَّهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيدٍّ ﴾.

﴿ فَٱزَلَّهُمَا ﴾ من الزَّلة وهي الخطيئة ، أي استزلهما وأوقعهما فيها. وهي قراءة الجمهور.

وقرأها حمزة «فأزالهما» من التنحية ، أي نحّاهما.

قال ابن كَيْسان: (فأزالهما من الزوال ، أي صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إلى المعصية).

وقراءة الجمهور أقوى كما أشار ابن جرير والقرطبي وغيرهما.

قال القرطبي: (وعلى هذا تكون القراءتان بمعنىٰ ، إلا أن قراءة الجماعة أمكن في المعنى. يقال منه: أَزْلَلْتُهُ فَزَلَ. ودلّ على هذا قولُه تعالى: ﴿ إِنَّمَا اَسَّتَزَلَّهُمُ اَلشَّيْطَنُ لَهُمَ الشَّيْطَنُ اللَّيْطَنُ اللَّيْطَنُ اللَّيْطَنُ اللَّيْطَنُ اللَّيْطِنُ أَلَا اللَّيْطَنُ اللَّيْطَنُ اللَّيْطَنُ اللَّيْطَنُ اللَّيْطَنُ اللَّيْطَانُ اللَّيْطِيْطُ اللَّيْطَانُ اللَّيْطِيْطُ اللَّيْطَانُ اللَّيْطَانُ اللَّيْطِيْطُ اللَّيْطُولُ اللَّيْلُلُولُ اللَّيْلُولُ اللَّيْطُولُ الْمُعْتَلِيْلُ اللَّيْطُولُ اللَّيْطُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ اللَّلِيْلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْلِيْلُولُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتِلِيْلِيْلُولُ الْمُعْتَلِيْلُولُ اللَّهُ الْم

وقوله: ﴿ فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾ .

أي: من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة ورغد العيش.

وقد أضاف الله إخراجهما من الجنة إلى الشيطان لأن ذلك كان بسبب إغوائه وإن كان المخرج هو الله تعالىٰ. قال ابن عباس: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ ﴾: قال: أغواهما).

قال ابن مفلح: (فآدم عليه السلام لم يخرج من الجنة إلا بالتأويل ، فالتأويل لنص الله أخرجه ، وإلا فهو لم يقصد المعصية ، والمخالفة ، وأن يكون ظالماً مستحقاً للشقاء) ذكره القاسمي.

وقال أبو محمد بن حزم في الملل والنحل: (لا براءة من المعصية أعظم من حال من ظن أن أحداً لا يحلف حانثاً. وهكذا فعل آدم عليه السلام ، فإنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها ناسياً لنص القرآن ، ومتأولاً وقاصداً إلى الخير ، لأنه قدر أنه يزداد حظوة عند الله فيكون مَلكاً مقرباً أو خالداً فيما هو فيه أبداً. فأداه ذلك إلى خلاف ما أمره الله

به ، وكان الواجب أن يحمل أمر ربه على ظاهره ، لكن تأول وأراد الخير فلم يصبه . ولو فعل هذا عالم من علماء المسلمين لكان مأجوراً ، ولكن آدم لما فعل وأخرج عن الجنة إلى الدنيا ، كان بذلك ظالماً لنفسه . وقد سمى الله تعالى قاتل الخطأ قاتلاً ، كما سمى العامد . والمخطىء لم يعمد معصية . وجعل في مثل الخطأ عتق رقبة ، وهو لم يعمد ذنباً) انتهى .

وقد أجاد شيخ الإسلام في تفصيل هذا الحدث بقوله: (الصواب أن آدم عليه السلام، لما قاسمه عدق الله أنه ناصح، وأكد كلامه بأنواع من التأكيدات: أحدها القسم، والثاني: الإتيان بجملة اسمية لا فعلية. والثالث تصديرها بأداة التأكيد. الرابع: الإتيان بلام التأكيد في الخبر، الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً دالاً على الحدث. السادس تقديم المعمول على القليل فيه. ولم يظن آدم أن أحداً يحلف بالله كاذباً يمين غموس، فظن صدقه، وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة، ورأى أن الأكل، وإن كان فيه مفسدة، فمصلحة الخلود أرجح، ولعله يتأتى له استدراك مفسدة اليمين في أثناء ذلك باعتذار أو توبة، كما تجد هذا التأويل في نفس كل مؤمن أقدم على معصية).

وقوله: ﴿ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّكُ ۗ .

هبط ـ في لغة العرب ـ: نزل. والهُبُوطُ: الحُدُور. وفي المقصود بالهبوط أقوال:

الأول: آدم وحواء والحية والشيطان. قاله ابن عباس.

الثاني: آدم وحواء والوسوسة. قاله الحسن.

الثالث: بنو آدم وبنو إبليس. قاله مجاهد.

قلت: والراجح عندي أن الأمر بالهبوط كان لآدم وزوجته والشيطان إذ لا دليل على ذكر الحية في السياق ولا في السنة الصحيحة.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [خيرٌ يوم طلعت فيه الشمس يومُ الجمعة ، فيه خُلِقَ آدم ، وفيه أُدخل الجنة ، وفيه أُخرِجَ منها]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴾ .

فقوله: ﴿ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ ﴾ جملة اسمية ، مبتدأ وخبر ، أي موضع استقرار. والمتاعُ: ما يستمتع به من أكل ولُبُس وحياة وحديث وأنس وغير ذلك ، ومنه سميت

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . انظر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (854) ، ومسند أحمد (2/ 401) وغيرهما .

مُتعة النكاح لأنها يُتَمتَّعُ بها. وقد جاء غير ذلك في معنىٰ ﴿ مُسْنَقُرُّ وَمَتَكُمُ ﴾ عند المفسرين. وتفصيل ذلك:

#### أولاً: المستقر.

1 ـ قال أبو العالية: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ ﴾ قال: (هو قوله: ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ [البقرة: 22]).

2\_ وقال السدي: (﴿ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ ﴾ يعني القبور).

3 - وقال ابن زيد: (﴿ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ ﴾ قال: مقامهم فيها).

#### ثانياً: المتاع.

1 ـ قال السدي: (﴿ وَمُتَنُّم إِلَى حِينٍ ﴾ قال يقول: بلاغ إلى الموت).

2\_قال ابن عباس: (﴿ وَمَتَكُم إِلَى حِينٍ ﴾ ، قال: الحياة).

3 ـ قال مجاهد: (﴿ وَمَتَنُّم إِلَى حِينِ ﴾قال: إلى يوم القيامة ، إلى انقطاع الدنيا).

قلت: ولا شك أن الآية تتسع لكل هذه المفاهيم ، وكأنه يقول: فإن لكم في الأرض منازل ومساكِن تستقرون فيها استقراركم ، ثم تدفنون في بطنها من بعد وفاتكم ، فتكون الأرض منزلاً وقراراً وكِفاتاً لأجسادكم. وإن لكم في الأرض متاعاً بما أخرج الله منها لكم ، وبما جعل لكم فيها من المعاش والرياش والزّين والملاذّ ، وبما أعطاكم سبحانه على ظهرها أثناء حياتكم ، ثم بما هيأ فيها من أجداثكم بعد وفاتكم ، فتبلغون باستمتاعكم بها إلى أن يبدلكم غيرها.

وقوله: ﴿ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ .

قال الربيع: إلى أجل.

قال الرازي: (وعن فتح المُوصلي أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا ، فليس لنا إلا الهمّ والحزن حتى نُرَدّ إلى الدار التي أخرجنا منها).

37. قوله تعالىٰ: ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمَاتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ فَالَّا الْحَيْمُ اللَّالَ الرَّحِيمُ اللَّالَ الرَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُواللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُوا

في هذه الآية: لجوء آدم عليه السلام إلى ربه تعالىٰ راجياً عفوه ومغفرته ، فغفر له وعفا عنه ، إنه هو الغفور الرحيم.

والتلقي في لغة العرب: أصله التَفَعُّل من اللقاء، كما يتلقىٰ الرجلُ الرجلَ مُستقبله عند قدومه من غيبته أو سفره. قال الرازي: (تلقّاه: أي استقبله). وقيل هو بمعنىٰ أخذ وقَبِل، كقوله تعالىٰ: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمُ ﴾ أي يأخذ بعضٌ عن بعض.

وكان عليه السلام يتلقى الوحي أي: يستقبله ويأخذه ويتَلقَّفُه.

وأصح ما قيل في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي تلك المُفسَّرَة بآية الأعراف: ﴿ قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ .

فعن ابن زيد في قوله: ﴿ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِمِهِ كَلِمَنتِ ﴾ الآية. قال: (لقّاهما هذه الآية: ﴿ رَبَّنَاظَلَمَنَاۤ اَنفُسَنَا وَلِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾).

قال ابن جرير: (فمعنىٰ ذلك إذن: فلقّى الله آدمَ كلمات توبة ، فتلقَّاها آدم من ربه وأخذها عنه تائباً ، فتاب الله عليه بقيله إياها ، وقبوله إياها من ربه).

وأما من قرأها: ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات﴾ فجعل الكلمات هي المتلقية آدم ، فهو جائز لغة ، إذ كل ما تلقاه الرجل فهو له مُتَلق ، وما لقيه فقد لَقيه ، فصار للمتكلم أن يوجه الفعل إلى أيهما شاء ، إلا أن الجمهور ليس على هذه القراءة بل على القراءة الأولىٰ ، على توجيه التلقي إلى آدم دون الكلمات.

وقوله: ﴿ فَنَابَ عَلَيْتُهِ ﴾ .

أي: قبل توبته، أو وفّقه للتوبة ، فإنه سبحانه يتوب على من تاب إليه وأناب. وفي التنزيل:

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَنتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: 104].

﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: 110].

﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ ابًا ﴾ [الفرقان: 71].

قلت: وهذا سرّ العبادة ، الوقوف على بابه سبحانه عقب الزلل والوقوع ، فإن الذنب كائن لا محالة ، إذ الضعف يحيط بابن آدم وهو جزء من كبانه وهو من طبيعة تركيبه وخلقه. ففي صحيح مسلم عن أنس عن النبي على قال: [لما صَوَّرَ الله تعالىٰ آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يُتُرُكه ، فجعل إبليس يُطيفُ به ، يَنْظُرُ إليه ، فلما رآه أجوف ، عرف أنه خَلْقٌ لا يَتمالك](1).

ومن ثم فالسعيد من ألهمه الله التوبة وعَلَّمه حسن الكلام ، وأعانه على سرعة الأوبة والإنابة.

وفي سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ قال: الما خلق الله آدم ونَفَخ فيه الروح عطَسَ ، فقال: الحمدُ لله ، فحمدَ الله بإذنه ، فقال له ربّع : يرحمُكَ الله يا آدم! اذهب إلى أولئك الملائكة ، إلى ملأ منهم جلوس ، فقل: السلام عليكم ، قالوا: وعليك السلام ورحمةُ الله ، ثم رجَع إلى ربه ، فقال: إن هذه تحييّنُكَ وتحيّةُ بنيكَ بينهم ، فقال الله له ، ويداه مقبوضتان: اختر أيّهما شئت ، قال: اخترت يمين ربي ، وكِلْتا يكدي ربي يمين مباركة ، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذُرِيتُه ، فقال: أي رب! ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذُرِيتُك ، فإذا كلُّ إنسان مكتوبٌ عُمُره بينَ عنينه ، فإذا كلُّ إنسان مكتوبٌ عُمُره بينَ عنينه ، فإذا كلُّ إنسان مكتوبٌ عُمُره بينَ داودُ ، وقد كتبتُ له عُمْرَ أربعين سنةً . قال: يا ربِّ زِدْ في عُمْره ، قال: ذاك الذي كتبتُ له ، قال: أي ربِّ فإني قد جَعَلْتُ له من عُمري ستين سنة ، قال: أنتَ وذاكَ ، ثم أسكِنَ الجنةَ ما شاءَ الله ، ثم أهبِطَ منها ، فكان آدمُ يَعُدُ لنفسِه ، فأتاه مَلكُ الموت ، فقال له آدمُ: قد تعجَلتَ ، قد كُتِبَ لي ألفُ سنةٍ . قال: بلي ، ولكنك جعلت لابنكَ فقال له آدمُ: قد تعجَلتَ ، قد حُجدت ذُرِيتُه ، ونَسِيَ فنسيت ذُرِّيتُه ، فمِنْ يومَئذٍ أُمِرَ والكتابِ والشُهود] (2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2611) \_ كتاب البر والصلة. باب خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2683) ـ كتاب التفسير. وانظر تخريج المشكاة (4662) ، ورواه الحاكم وغيره. انظر صحيح الجامع الصغير (5085).

والخلاصة: إن آدم عليه السلام قد تلقى من ربه كلمات التوبة والإنابة كما تلقى منه الحمد عند العطاس وكما تلقى منه سبحانه السلام ـ تحيته وتحية بنيه من بعده ـ ، فقبل منه سبحانه توبته ورضى عن إنابته وعفا عما كان منه.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ .

و ﴿ ٱلنَّوَّابُ ﴾: هو أن يقبل توبة عبده إليه ، ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضاعنه ، ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه.

وأما ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾: فإنه يعني أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة.

قال ابن جرير: (ورحمته إياه ، إقالة عثرته ، وصفحه عن عقوبة جُرمه).

وقال النسفى: (التواب: الكثير القبول للتوبة).

وقال القاسمي: (في الجمع بين الاسمين ـ التواب الرحيم ـ وعد للتائب بالإحسان مع العفو).

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله ﷺ: [للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبةِ عَبْدِهِ من أحدِكُمْ سَقَطَ على بعيره وقد أضلَّه في أرض فلاة](1).

وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [إنّ الله تعالى يَبْسُطُ يدَه بالليل ليتوبَ مسيءُ النّهار ، ويبسط يدَه بالنهار ليتوبَ مسيءُ الليل حتى تطلعَ الشمس من مَغْرِبها] (2).

وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [من تابَ قبل أن تَطْلُعَ الشمس من مَغْرِبها تاب الله عليه] (3).

وفي جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: [إن الله عزَّ وجل يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغِر<sup>(4)</sup>] (5).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (11/ 91) ، (11/ 92) ، وأخرجه مسلم في الصحيح (2747).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (2759) \_ كتاب التوبة. باب قبول التوبة من الذنوب.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_ حديث رقم \_ (2703) \_ كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه.

<sup>(4)</sup> الغرغرة : هي تردد الروح في الحلق.

حدیث حسن. أخرجه الترمذي (3537) ، وأحمد (6160) (6400) ، وأخرجه ابن ماجة (4253) ،
 وصححه ابن حبان (2449) ، والحاكم (4/ 257) ، وله شواهد كثيرة

38 ـ 39. قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعُمَّاْ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ٓ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾.

في هذه الآيات: يخبر سبحانه وتعالىٰ عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة. ثم خاطب الذرية موضحاً لهم سبل السلام في الدنيا والآخرة ، وذلك باتباع الهدى: الكتب والرسل ، وأما الإعراض والجحود فمآله العذاب والخلود في النار.

فعن أبي العالية ، في قوله: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى ﴾ قال: (الهدى: الأنبياء والرسل والبيان).

وقال الحسن: (الهدى: القرآن). وقال مقاتل: (الهدى: محمد ﷺ).

وقول أبي العالية أعم وأشمل.

قال ابن جرير: (وقوله: ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ ﴾ ، يعني: فمن اتبعَ بياني الذي آتيتُه على ألسن رسلي ، أو مع رسلي). وهو قول أبي العالية: (﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ ﴾ ، قال: يعني بياني).

وقوله: ﴿ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ ﴾.

قال ابن زيد: (يقول: لا خوف عليكم أمامكم).

أي لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. وفي التنزيل أيضاً: ﴿ قَالَ اُهْبِطَا مِنْهَى جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْلِمَا مِنْهَى جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْلِمَا مَنْهَى ﴾ [طه: 123].

قال ابن عباس: (فلا يضل في الدنيا ، ولا يشقىٰ في الآخرة).

قال ابن جرير: (وليس شيء أعظمَ في صدر الذي يموت ممّا بعد الموت ، فأمَّنهم منه وسلّاهم عن الدنيا فقال: ﴿ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾).

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ﴾.

يعني: الذي جحدوا آيات الله وكذبوا رسله. كقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَخَشُـرُمُ يَوْمَرُ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: 124].

ولا شك أن آيات الله تشمل كلَّ حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته ، وما جاءت به الرسل من الأعلام والشواهد على ذلك ، وعلى صدقها فيما أخبرت عن ربها. وقد بسطنا القول في معنى الكفر فيما مضى ، وأن أصله التغطية على الشيء.

وقوله: ﴿ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ من الصحبة ، وهي الاقتران بالشيء في حالة ما ، في زمان ما. قال القرطبي: (فإن كانت الملازمة والخُلطة فهي كمال الصحبة ، وهكذا هي صحبة أهل النار لها).

وقـــال النسـفــي: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أُوْلَيْكَ ﴾ مبتـــدأ ، والخبــر ﴿ أَصْحَبُ النَّارِ ۚ ﴾ أي أهلها ومستحقوها).

ولا شك أن المراد بقوله تعالى: ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ أنهم أهل النار الذين لا يموتون فيها ولا يخرجون ، ولا محيد لهم عنها ولا محيص.

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله ﷺ: [أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ، ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم ، أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة ، حتى إذا صاروا فحماً أُذِنَ في الشفاعة](1).

في هذه الآيات: يوجه الله جل ثناؤه الخطاب إلى بني إسرائيل ويأمرهم بالدخول في الإسلام ، ومتابعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، ويدعوهم إلى ذلك بنسبهم إلى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن ، فيذكرهم بذلك بعراقة نسب النبوة في تاريخهم ، ويحذرهم مغبة مواجهة الوحي بالكفر والاستهزاء والعناد.

وإسرائيل يعني عبد الله وصفوته من خلقه ، فإن «إسرا» هو العبد ، و «إيل» هو الله . قال ابن عباس : (إسرائيل كقولك: عبد الله) . وقال عبد الله بن الحارث: ( «إيل » الله بالعبرانية ) . وقال أبو جعفر: (كما قيل: «جبريل» بمعنىٰ عبد الله ) .

حدیث صحیح. انظر صحیح مسلم ـ حدیث رقم ـ (185) ، و کذاك مسند أحمد (3/ 11).

قال الحافظ ابن كثير: (وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله ، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحقّ. كما تقول: يا ابن الكريم ، افعل كذا. يا ابن الشجاع ، بارزِ الأبطال. يا ابن العالِم ، اطلب العلم ، ونحو ذلك).

أخرج الطيالسي عن عبد الله بن عباس قال: [حضرت عصابة من اليهود نبيَّ الله عنه اللهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوبُ؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي عليه: اللهم فاشهد](1).

ولا شك أن هذا الخطاب من الله سبحانه لليهود إنما يتوجه أولاً لأحبارهم وعلمائهم ، فهم قدوة أقوامهم وأسوتهم. فعن ابن عباس: (قوله: «يا بني إسرائيل» ، قال: يا أهل الكتاب ، للأحبار من يهود).

وقوله: ﴿ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾.

فيه أقوال:

1 - عن ابن عباس قال: (أي آلائي عندكم وعند آبائكم ، لما كان نجّاهم به من فرعون وقومه).

2 - عن أبي العالية قال: (نعمتهُ أن جعل منهم الأنبياء والرسل ، وأنزل عليهم الكتب).

3 - عن مجاهد قال: (يعني نعمتَه التي أنعم على بني إسرائيل ، فيما سمّى وفيما سوَى ذلك: فجّر لهم الحجر ، وأنزل عليهم المن والسلوىٰ ، وأنجاهم من عبودية آل فرعون).

4 ـ عن ابن زيد قال: (نعمه عامة ، ولا نعمةَ أفضلُ من الإسلام ، والنعم بعدُ تبع لها ، وقرأ قول الله: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلاَ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلاَ عَمْنُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ﴾ [الحجرات: 17]).

وكلها أقوال تصب في حقيقة المعنىٰ ، ومفادها أن الله سبحانه يمتن على بني إسرائيل بما أحاطهم به من جميل نعمه وفضله كاصطفاء الرسل منهم ، وإنزال الكتب عليهم ، واستنقاذه إياهم مما نزل بهم من المصيبة من فرعون وقومه ، إلى التمكين لهم

<sup>(1)</sup> إسناده لا بأس به. وانظر مسند أحمد (1/ 278) ، (1/ 273) ، ومعجم الطبراني (13012). وتفسير ابن كثير ، سورة البقرة ، آية (40) ، وسورة آل عمران ، آية (93).

في الأرض ، وتفجير عيون الماء من الحجر ، وإطعام المنّ والسلوى. فذكّر الذرية بِما تفضل به على الأجداد وحذرهم بذلك من دورة الزمن وحلول النقم. وهذا التذكير من محمد على للهم ، نظير تذكير موسى عليه الصلاة والسلام لأجدادهم.

ففي التنزيل: ﴿ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ء يَنقُوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ ٱلْبِيكَةَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالِمِينَ ﴾ [المائدة: 20].

وقوله: ﴿ وَأُونُواْ بِمَهْدِى أُونِ بِمَهْدِكُمْ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَحُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُمْ فِي اللَّذِينَ هُمْ فِي اللَّذِينَ هُمْ فِي الْذِينَ هُمْ فِي اللَّذِينَ هُمْ فِي اللَّذِينَ هُمْ فِي اللَّذِينَ هُمْ فِي اللَّذِينَ هُمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللْهُ الللللْلِي الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُو

وفي تفسير الآية أقوال متشابهة متقاربة ذكرها المفسرون:

1 ـ عن ابن عباس: (﴿ وَأَوْفُواْ بِهَدِئ ﴾ الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد إذا جاءكم ، ﴿ أُوفِ بِهَدِكُمْ ﴾ ، أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه ، بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم ).

2 ـ عن أبي العالية قال: (عهده إلى عباده ، دينُ الإسلام أن يتبعوه ، ﴿ أُونِ بِمُدِكُم ﴾ ، يعنى الجنة).

3 \_ عن السدي قال: (أما ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِئ ﴾ ، فما عهدت إليكم في الكتاب. وأما

﴿ أُونِ بِمَدِكُم ﴾ فالجنة ، عهدتُ إليكم أنكم إن عملتم بطاعتي أدخلتكم الجنة ) .

4 - عن ابن جريج قال: (ذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في المائدة: ﴿ ﴿ وَلَقَدُ اللَّهُ مِيثَنَقَ بَغِتَ إِسْرَةِ مِلَ وَبَعَثَ نَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا . . . شَ ﴾ إلى آخر الآية . فهذا عهدُ الله الذي عهد إليهم ، وهو عهد الله فينا ، فمن أوفى بعهد الله وفَىٰ الله له بعهده).

5 ـ عن الضحاك ، عن ابن عباس: (يقول: أوفوا بما أمرتكم به من طاعتي ونهيتكم عنه من معصيتي في النبي ﷺ وفي غيره ، ﴿أُوفِ بِمُهْدِكُمْ ﴾، يقول: أَرْضَ عنكم وأدخلكم الجنة).

6 عن ابن زيد قال: (أوفوا بأمري أوفِ بالذي وعدتكم ، وقرأ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنْفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُم ﴾ حتى بلغ ﴿ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِن ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: 111] ، قال: هذا عهده الذي عهده لهم).

وكل هذه الأقوال تصب في المعنى المراد من آفاق هذه الآية الكريمة.

وقوله: ﴿ وَإِيِّنِى فَٱرْهَبُونِ ﴾ ، من باب الترهيب بعد الترغيب ، أي: وإياي فاخشوا ، وإياي فاخشوا ، وإياي فاخشوا ، وإياي فاحذروا ، ما أحللت بمن خالف أمري وكذب رسلي ، وما أنزلت بالأمم السالفة من النَّقم. وقد جاء تفصيل ذلك في أقوال أئمة التفسير:

1 - عن ابن عباس: (﴿ وَإِيِّنِي فَأَرْهِبُونِ ﴾ ، أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النَّقِمات التي قد عرفتم ، من المسخ وغيره).

2 ـ عن السدي وأبي العالية: ﴿ وَ وَإِنَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴾ يقول: وإياي فاخشون).

والرُّهْبُ والرَّهْبُ والرَّهْبَة: الخوف. وقد جاء في صيغة الأمر ﴿ فَٱرْهَبُونِ ﴾ أي: خافون.

ولا شك أنه أمر يتضمن معنى التهديد. ويجوز أن يكون التقدير: وإياي ارهبوا فارهبون، فيكون إياي منصوباً بإضمار فعل، كما يجوز أن يكون التقدير: وأنا فارهبون على الابتداء والخبر.

وقوله : ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا آنــزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ اَوَلَ كَافِرٍ بِيَّهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِنَى فَاَتَقُونِ ﷺ .

أمر الله اليهود بالإيمان بالقرآن الذي أنزله على محمد ﷺ ، وأخبرهم سبحانه أن في

تصديقهم بالقرآن تصديقاً منهم للتوراة ، فإن التوراة تحفل بهذا الأمر كما يحفل به القرآن.

قال مجاهد: ﴿ وَمَامِنُواْ بِمَا آنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ ، يقول: إنما أنزلت القرآن مصدقاً لما معكم التوراة والإنجيل).

وقال أبو العالية: (يقول: يا معشر أهل الكتاب ، آمنوا بما أنزلت على محمد مصدقاً لما معكم. يقول: لأنهم يجدون محمداً على مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل).

وقوله ﴿مصدقاً﴾ حال من الضمير في أنزلت ، والتقدير: بما أنزلته مصدقاً ، أو يكون حالاً من ما ، والتقدير: آمنوا بالقرآن مصدقاً.

وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوۤا أَوَّلَ كَافِرٍ بِيِّهِ ﴾.

فيه أكثر من تأويل حسب عودة الضمير في «به». وتفصيل ذلك:

1 ـ قيل الضمير يعود على محمد ﷺ.

قال أبو العالية: (يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد عليه).

2 ـ قيل بل الضمير يعود على القرآن.

قال ابن جريج: (﴿ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِلِّمِهِ ، بالقرآن).

3 ـ وقيل بل الضمير يعود على التوراة: إذ تضمنها قوله ﴿ لِّمَامَعَكُمْ ﴾.

قال بعضهم: (﴿ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِقِيهِ عِني: بكتابكم. ويتأول أنّ في تكذيبهم بمحمد عَلَيْ تكذيبهم بكتابهم ، لأن في كتابهم الأمرَ باتباع محمد عَلَيْ ).

واختار ابن جرير أن الضمير في «بهِ» عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله: ﴿ بِمَاۤ أَنـٰزَلْتُ﴾.

وقال ابن كثير: (وكلا القولين صحيح ، لأنهما متلازمان ، لأن من كفرَ بالقرآن فقد كفر بمحمد على الله عنه الله ومن كفر بمحمد الله فقد كفر بالقرآن).

قلت: بل الأقوال الثلاثة متلازمة ، فالإيمان بالقرآن يقتضي الإيمان بمحمد على والإيمان بالتوراة ، والكفر بالقرآن يعني الكفر بمحمد والكفر بالتوراة التي تأمر بالإيمان بمحمد على والقرآن.

وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ مِدِّهِ ﴾.

يعني به أول من كفر به من بني إسرائيل ، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشَرٌ كثير.

قال بعض المفسرين: (أول فريق كافر به).

وقال ابن عباس: (﴿ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بَقِيهِ ﴾ وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم). فالمقصود بالخطاب هم أهل الكتاب الذين سمعوا بالنبي ﷺ وبمبعثه.

وقوله: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابِنِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ .

فيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: عن أبي العالية قال: (يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابنَ آدم ، عَلِّمْ مجّاناً كما عُلِّمْتَ مَجَّاناً).

التأويل الثاني: عن السدي قال: (يقول: لا تأخذوا طمعاً قليلاً وتكتموا اسمَ الله، وذلك الثمن هو الطمع).

التأويل الثالث: قال بعضهم: (معناه ، لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللّبس ، لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب). قال القرطبي: (وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم. فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله ، أو امتنع من تعليم ما وجب عليه ، أوأداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجراً فقد دخل في مقتضى الآية. والله أعلم).

قلت: وكل هذه المعاني مقصودة وداخلة في مفهوم قوله تعالى ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ وقد جاءت السنة الصحيحة بذلك:

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [إن أولَ الناس يُقْضَىٰ يوم القيامة عليه ، رجل استُشْهِد ، فَأْتِيَ به فعرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَها ، قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: قاتَلْتُ فيك حتى اسْتُشْهِدْتُ ، قال: كَذَبْتَ ، ولكنَّكَ قاتَلْتَ لأَنْ يُقالَ جريءٌ ، فقد قيل ، ثم أُمِرَ به فسُحِبَ على وجهه حتى أُلقِيَ في النار ، ورجلٌ تعلَّم العِلْم وعَلَّمه وقرأ القرآن ، فأتيَ به ، فعرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفها. قال: فما عمِلْتَ فيها؟ قال: كذبتَ ولكنَّكَ عمِلْتَ فيها؟ قال: كذبتَ ولكنَّكَ

تعلمتَ العلم ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ ، فقد قيل ، ثم أُمِرَ به فسُحِبَ على وجهه حتى ألقِيَ في النار ، ورجلٌ وسَّعَ الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله ، فأتي به فعرَّفه نِعَمَهُ فَعَرَفها ، قال: فما عمِلْتَ فيها؟ قال: ما تَركْتُ من سبيل تحِبُّ أن يُنفَقَ فيها إلا أَنْفَقْتُ فيها لك ، قال: كَذَبْتَ ، ولكنَّك فعلْتَ ليُقال هو جَوادٌ ، فقد قيل ، ثم أُمِرَ به فَسُحِبَ على وجهه ، ثم أُلقيَ في النار](1).

2 ـ أخرج أبو داود في السنن ، بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [من تَعَلَّمَ علماً مما يُبتغىٰ به وجْهُ الله ، لا يتعلَّمه إلا ليصيبَ به عَرَضاً من الدنيا لم يُرَحْ رائحةَ الجنَّـةَ يومَ القيامة].

وفي لفظ: [لم يَجِدْ عَرْفَ الجنة يوم القيامة] (2) يعني ريحها.

3\_ أخرج الترمذي عن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [من طلب العلم ليجاري به العلماء ، أو ليماري به السفهاء (3) ، ويصرفَ به وجوه الناس إليه ، أدخله الله النار] (4).

وله شاهد عن ابن ماجة من حديث ابن عمر بلفظ: [من طلب العلم ليُباهي به العلماء ، أو ليماري به السفهاء ، أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار].

وشاهد آخر عند الحاكم وابن ماجة وابن حبان من حديث جابر بلفظ: [لا تعلموا العلمَ لِتُباهوا به العلماء ، ولا تُخَيَّروا<sup>(5)</sup> به المجالس ، فمن فعل ذلك فالنار النار]<sup>(6)</sup>.

4 ـ أخرج عبد الرزاق في المصَنَّف ، والدارمي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كيف بكم إذا لَبِسَتْكُم فتنة ، يربو فيها الصغير ، ويهرَمُ فيها الكبيرِ ، وتُتَّخَذُ سنة ، فإن غُيِّرَتْ يوماً قيلَ: هذا منكر! قيل: ومتى ذلك؟ قال: إذا قَلَتْ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1905) \_ كتاب الإمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر سنن أبي داود (3664) ، وصححه الألباني في الترغيب (1/ 100).

<sup>(3)</sup> أي يجادل به ضعفاء العقول.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (2138) ، وصحيح الجامع (6259) ، وكذلك (6258) للشاهد بعده ، وإسناده حسن.

<sup>(5) «</sup>ولا تخيروا» أي: لتقصدوا خير المجالس وأفضلها.

<sup>(6)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 86) ، وصححه الألباني في الترغيب (1/ 102).

أُمناؤُكم ، وكثُرَت أمراؤكم ، وقَلَّتْ فقهاؤكم ، وكثُرَت قراؤُكم ، وتُفقَّهَ لغير الدين ، والتُمست الدنيا بعمل الآخرة)<sup>(1)</sup>.

قلت: وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم فقد اختلف فيه. فذهب بعضهم إلى التحريم والمنع كالزُّهري وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص ، فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام وقد قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾.

وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء لقوله عليه الخذيث التوليد التوليد التوليد التوليد أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله] (2). قال القرطبي: (وهو نصٌّ يرفع الخلاف ، فينبغي أن يعوّل عليه).

وقال ابن كثير: (فأما تعليم العلم بأجرة ، فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة ، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله بأجرة ، فإن لم يحصل له منه شيء ، وقطعَه التعليم عن التكسب ، فهو كما لم يتعين عليه ، وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء).

والذي يرجح في المسألة أنه يجوز للمعلم العلم والقرآن أخذ الأجر والراتب لقاء التفرغ والانشغال بتعليم الناس ، كما يجوز للإمام أخذ الراتب لقاء تفريغ وقته لإقامة الصلاة وخطبة الجمعة ودروس العلم في المسجد لا مقابل الصلاة وتلاوة القرآن.

وقد يستشهد لذلك بما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي عَلَيْهُ قال \_ في قصة المخطوبة \_: [اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن](3).

وفي لفظ: (زوجتكها بما معك من القرآن).

أي يكون مهرها مقابل تعليمك لها ما معك من القرآن.

<sup>(1)</sup> أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (11/ 352) وفيه انقطاع ، ووصله الدارمي والحاكم بإسناد صحيح كما ذكر الألباني في الترغيب (1/ 106).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5737) من حديث ابن عباس ـ ورواه مسلم ، وقد تقدم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (2310) من حديث سهل بن سعد ، كتاب الوكالة ، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح ، ورواه النسائي وغيره. انظر صحيح الجامع (874).

وقوله: ﴿ وَإِيَّنِيَ فَأَتَّقُونِ ﴾ .

قال طَلْق بن حبيب: (التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابَ الله) ذكره ابن كثير من طريق أبي العالية.

وقال سهل بن عبد الله: (قوله: ﴿ وَإِنِّنَى فَأَتَقُونِ ﴾ قال: موضع علمي السابق فيكم. ﴿ وَإِنِّنَى فَأَرْهَابُونِ ﴾ قال: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وقوله: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وقوله: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾. فما استثنى نبياً ولا صديقاً) ذكره القرطبي.

وكأن المقصود أن التقوى تكون بعد العلم بالحلال والحرام ومواضع الزلل التي قد يُستدرج بها العبد ، في حين الرهبة تكون بعد الإيمان وصدق اليقين. ولذلك جاءت العبارة في البحر لأبي حَيَّان بلفظ: (وقال سهل: ﴿ وَإِيَّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ موضع اليقين بمعرفته ، ﴿ وَإِيَّنَى فَأَنَّقُونِ ﴾ موضع اليقين بمعرفته ، ﴿ وَإِيَّنَى فَأَنَّقُونِ ﴾ موضع العلم السابق وموضع المكر والاستدراج).

قال ابن جرير: ﴿ وَإِيْنِي فَأَتَّقُونِ ﴾ يقول: فاتقون ـ في بيعكم آياتي بالخسيس من الثمن ، وشرائكم بها القليل من العَرَض ، وكفركم بما أنزلت على رسولي وجحودكم نبوة نبيِّي ـ أن أُحِلَّ بكم ما أحللتُ بأسلافكم الذين سلكوا سبيلكم من المَثُلات والنَّقِمات).

42 ـ 44. قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنْهُوا ٱلْحَقَّ وَاَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمَاتُوا ٱلزَّكُوهَ وَازْكُنُوا مَعَ ٱلزَّكِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اَتَأْمُهُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكَاسَ فَالْرَكِدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّةُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّه

في هذه الآيات: الخطاب لليهود الذين كانوا يتعمدون تلبيس الحق بالباطل، وكتمان الحق وإظهار الباطل، فنهاهم سبحانه عن الشيئين معاً وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. وقد كان من لَبُسِ بعضهم إقراره بمحمد على وزعمه أنه مبعوث إلى غيرهم. ثم أمرهم سبحانه بمتابعة هذا النبي والصلاة معه في الجماعة ودفع زكاة أموالهم إليه. ثم حذرهم من التناقض في السلوك بأمر الناس بطاعة الله ومخالفة ذلك بأعمالهم. وتفصيل ذلك:

اللَّبْسُ في لغة العرب الخلط. قال الرازي: (لَبَسَ عليه الأمر خلط).

ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَلْبَسَّنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ [الأنعام: 9]. وفي الأمر لُبْسَةٌ: أي شبهة ، يعني ليس بواضح. وعن ابن عباس: (﴿ وَلَلْبَسَّنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ يقول: لخلطنا عليهم ما يخلطون).

ومن أقوال أئمة التفسير في ذلك:

1 ـ عن ابن عباس: (﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَ بِٱلْبَطِلِ ﴾ قال: لا تخلطوا الصدق بالكذب).

2 عن أبي العالية قال: (يقول: لا تخلطوا الحق بالباطل ، وأدّوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد ﷺ).

3 ـ عن مجاهد: (﴿ وَلَا تُلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ قال: اليهودية والنصرانية بالإسلام).

4 ـ عن ابن زيد: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ ، قال: الحقّ ، التوراة الذي أنزل الله على موسىٰ ، والباطل الذي كتبوه بأيديهم).

وكلها أقوال متقاربة في المعنى مفادها نَهْيُ بني إسرائيل عن كتمان الحق وإظهار الباطل. وقد حذّر الله أمة محمد ﷺ من تقليد اليهود في تلك الصفة المشينة ، وفي ذلك أحاديث من السنة الصحيحة:

الحديث الأول: أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ سُئِلَ عن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ، أُلجِمَ يومَ القيامة بلجامٍ من نار] (1).

وفي رواية لابن ماجة بلفظ: [ما من رجلٍ يحفظُ علماً فيكتمهُ إلا أتىٰ يوم القيامة ملجوماً بلجامٍ من نار].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (3658) ، والترمذي (2800). انظر صحيح سنن الترمذي (2135) ، وصحيح سنن أبي داود (3106) ، ورواه ابن ماجة وغيرهم.

الحديث الثاني: أخرج ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عَمرو أن رسول الله ﷺ قال: [من كَتَمَ علماً ألجمَهُ الله يومَ القيامة بلجام من نار]<sup>(1)</sup>.

وله شاهد عن ابن عدي في الكامل بسند صحيح من حديث ابن مسعود ولفظه: [من كتم علماً عن أهله ، أُلجِمَ يوم القيامة لجاماً من نار].

الحديث الثالث: أخرج الطبراني في الأوسط ، وأحمد في المسند ، بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: [مثلُ الذي يتعلَّمُ العلمَ ثم لا يحدِّث به ، كمثل الذي يكنِزُ الكنزَ ثم لا يُتْفِق منه [2].

وقوله: ﴿ وَتَكْنُهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ فيه تأويلان:

التأويل الأول: نهاهم أن يكتموا الحق كما نهاهم أن يلبسوا الحق بالباطل، والتقدير: ولا تكتموا الحق، فيكون معطوفاً على مجزوم، فهو مجزوم مثله.

قال ابن عباس: (قوله: ﴿ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ ﴾ ، يقول: ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون).

التأويل الثاني: قوله ﴿ وَتَكُنْهُوا ٱلْعَقَ ﴾ خبرٌ منه سبحانه عنهم ، وقد جاء منصوباً بإضمار أن ، والتقدير: لا يكن منكم لبس الحق وكتمانه ، أي وأن تكتموه.

قال أبو العالية: (كتموا بعث محمد عليه).

وأما الحق الذي كتموه وهم يعلمونه فهو نبوة محمد ﷺ وإرساله إلى الناس كافة. وفي ذلك أقوال متكاملة:

1 - عن ابن عباس: (﴿ وَتَكَمُّنُهُوا ٱلْحَقَ ﴾ ، يقول: إنكم قد علمتم أن محمداً رسول الله ، فنهاهم عن ذلك).

2 ـ عن مجاهد قال: (يكتم أهل الكتاب محمداً ﷺ ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل).

3 ـ عن السدي قال: (الحقُّ هو محمد ﷺ).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، ورواه الحاكم وقال: (صحيح لا غبار عليه). وصححه الألباني في الترغيب (1/ 117). وانظر للشاهد بعده: صحيح الجامع الصغير \_حديث رقم \_(6393).

<sup>(2)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (2/ 499)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1/ 118).

4 ـ عن أبي العالية قال: (كتموا بعثَ محمد ﷺ ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم).

والخلاصة: لقد حذّر الله سبحانه أحبار اليهود خاصة وأهل الكتاب عامة من كتم أمر محمد على على الناس أو زعم أنه مبعوث إلى غيرهم ، فإنهم يعلمون أنه مبعوث إلى الناس كافة ويجدون نعته وصفاته في كتبهم ، ويقرؤون فيها عهد الله الذي أخذ عليهم بالإيمان به وتصديقه ونصره.

﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ جملة في محل نصب حال. قال ابن كثير: (ومعناه: وأنتم تعلمون الحق. ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار ، إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروّجوه عليهم. والبيان: الإيضاح ، وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل).

وقوله: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾.

قال قتادة: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ : فريضتان واجبتان ، فأدوهما إلى الله).

وذكر ابن جرير رحمه الله أنه: (ذُكر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يفعلونه ، فأمرهم الله بإقام الصلاة مع المسلمين المصدِّقين بمحمد وبما جاء به ، وإيتاء زكاة أموالهم معهم ، وأن يخضعوا لله ولرسوله كما خضعوا).

فأمرهم سبحانه وتعالى بالصلاة مع النبي ﷺ ودفع زكاة أموالهم إليه.

قال الحسن: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ ﴾ قال: فريضة واجبة ، لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة).

وقال ابن عباس: ﴿ وَمَاثُواً ٱلزَّكُوةَ ﴾ ما يوجب الزكاة؟ قال: مئتان فصاعداً). وروي عنه أنه قال: (يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص).

والزكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد. قال القرطبي: (وسُمِّيَ الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثاب به المزكِّي. قال: وقيل: أصلها الثناء الجميل ، ومنه زكَّىٰ القاضي الشاهد. فكأن من يُخرج الزكاة يحصل لنفسه الثناء الجميل. وقيل: الزكاة مأخوذة من التطهير ، كما يقال: زكا فلان ، أي طهر من دنس الجَرْحة والإغفال. فكأن الخارج من المال يطهّره من تبعة الحق الذي

جعل الله فيه للمساكين. ألا ترى أن النبي ﷺ سمّىٰ ما يخرج من الزكاة أوساخَ الناس ، وقد قال تعالىٰ: ﴿خُذَ مِنْ أَمَوْلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا. . ۞﴾ انتهى.

# وقوله: ﴿ وَٱرْكَعُواْمَعُ ٱلرَّكِعِينَ﴾.

أي: وكونوا مع المؤمنين في أحسن أحوالهم ولا شك أن الصلاة من أخص ذلك. والركوع في لغة العرب الانحناء. ولا يكون إلا لله. وقوله: ﴿ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ يفيد وجوب الجماعة عند كثير من العلماء، فإن « مَعَ» تقتضي المعية والجمعية ، فكأنه أمرهم بقوله «مع» بشهود الجماعة.

وقد حثت السنة الصحيحة على صلاة الجماعة وبينت أجرها وحذرت من تركها دون عذر.

## ونبدأ أولاً بأحاديث الترغيب:

الحديث الأول: روى مسلم عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال: [صلاة الجماعة أفضلُ من صلاة أحدِكُمْ وَحْدَهُ بِحَمْسَةٍ وعِشْرين جُزءاً](1).

الحديث الثاني: روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي على قال: [تَفْضُلُ صلاةٌ في الجميع على صلاة الرجل وحْدَه خمْساً وعِشرين درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

الحديث الثالث: روى مسلم كذلك عن ابن عمرَ أن رسول الله على قال: [صلاةُ الجماعة أفضلُ من صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجةً]<sup>(2)</sup>.

وأما أحاديث الترهيب من ترك حضورها لمن سمع مناديها فقد مضىٰ ذكر بعضها ، وأذكر هنا ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: [أن رسول الله ﷺ فَقَدَ ناساً في بعض الصلوات فقال: لقد هَمَمْتُ أن آمُرَ رجُلاً يُصلي بالناس ، ثم أخالفَ إلى رجال يتخلفون عنها ، فآمُرَ بهم فيحرِّقُوا عليهم ، بِحُزَمِ الحطب ، بيوتَهم ، ولو عَلِمَ أحدُهم أنه يجدُ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (649) \_ كتاب المساجد \_ ح (245). (بابُ فضل صلاة الجماعة ، وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية). وانظر للحديث بعده ح (246).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ـ حديث رقم \_ (650) \_ كتاب المساجد \_ الباب السابق.

عظماً سميناً لشهدَها. يعني صلاةَ العشاء](1).

وقوله تعالى: ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِئَبَ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

البر: هو كل طاعة لله عز وجل. وهو لغة ضد العقوق. وفلان (يَبَرُّ) خالقه و(يتبرَّره) أي يُطيعه.

وفي صحيح مسلم وجامع الترمذي عن النَّوَّاس بن سَمْعانَ الأنصاري قال: سألت رسول الله ﷺ عن البر والإثم؟ فقال: [البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ ، والإثْمُ ما حاكَ في صَدْرِكَ وكَرِهْتَ أن يطَّلِعَ عليه الناسُ] (2).

وفي مسند أحمد بسند صحيح عن أبي ثعلبة رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [البِرُ ما سكنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلبُ ، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ، ولم يطمئن إليه القلب ، وإن أفتاك المُفتون](3).

وقد ورد في مفهوم البر الذي كان المخاطبون بهذه الآية يَأْمُرون الناسَ به وينسون أنفسهم الأقوال التالية:

1 ـ عن ابن عباس قال: (﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِنبَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ ، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعُهْدَةِ من التوراة وتتركون أنفسكم ، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عَهْدي إليكم في تصديق رسولي ، وتنقضون ميثاقي ، وتجحدون ما تعلمون من كتابي).

وعنه قال فيها أيضاً: (أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد ﷺ ، وغير ذلك مما أُمرتم به من إقام الصلاة ، وتنسون أنفسكم).

2 ـ عن السدي قال: (كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وبِتقواه ، وهم يعصونه).

3 ـ عن قتادة قال: (كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر، ويخالفون، فعيّرهم الله).

4 ـ عن ابن جريج قال: ﴿ ﴿ ﴾ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ مِٱلْهِرِ ﴾ ، أهل الكتاب والمنافقون ،

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (651). كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم حديث رقم (2553) \_ كتاب البر والصلة. باب تفسير البرّ والإثم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر تخريج «مشكاة المصابيح» (2774) ، وصحيح الجامع الصغير (2878).

كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ، ويدَعون العملَ بما يأمرون به الناس ، فعيَّرهم الله بذلك. فمن أمرَ بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة).

وقال: (كان الأحبار يحضّون على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصي).

5 ـ عن ابن زيد قال: (هؤلاء اليهود ، كان إذا جاء الرجل يسألُهم ما ليس فيه حقٌّ ولا رِشوة ولا شيء ، أمروه بالحق. فقال الله لهم: ﴿ ﴿ آَتَامُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ اَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾).

6 ـ وعن أبي قِلابَة ، في قولِ الله: ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ ٱلنَّابَ في ذات الْكِنسَبُ ﴾ قال: (قال أبو الدرداء: لا يفْقَهُ الرجل كلَّ الفقه حتى يمقُتَ الناس في ذات الله ، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً).

وكل هذه الأقوال متقاربُ المعنىٰ مفادها توبيخ هذا التناقض في السلوك الذي كان يعيشه اليهود وأمثالهم من المنافقين من أمر الناس بطاعة الله ومخالفة ذلك بأعمالهم.

وقوله: ﴿ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ ٱلْكِئَابُ ﴾.

قال ابن عباس: (يقول: تدرسون الكتاب بذلك. ويعني بالكتاب التوراة).

وأصل التلاوة في لغة العرب الاتباع. و(تَلَوْتُ) الرجلَ: تبعتُه ، حكاه الرازي. قال القرطبي: (ولذلك استعمل في القراءة ، لأنه يتبع بعض الكلام ببعض في حروفه حتى يأتيَ على نَسَقه. يقال: تلوتُه إذا تبعته تُلُوّاً ، وتلوت القرآن تلاوة).

وقوله: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

قال ابن عباس: (يقول: أفلا تفهمون؟ ينهاهم عن هذا الخلُق القبيح).

وقال النسفي: (أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه وهو توبيخ عظيم).

وأصل العَقْل في لغة العرب: المنع والحجر والنَّهيٰ. ومنه عِقال البعير: لأنه يمنع عن الحركة ، والعقل أيضاً: الدية ، لأنه يمنع وليّ المقتول عن قتل الجاني. ومنه يقال للحصن: مَعْقِل. قال الشافعي: (العقل آلة التمييز). وقال المحاسبي: (العقل أنوار وبصائر) أو قال: (العقل غريزة).

وخلاصة المعنى: أفلا تفقهون وتفهمون قبح هذا التناقض المسلكي من أمركم الناس بطاعة الله واجتناب معصيته ثم وقوعكم في حبائل ذلك.

قال الحافظ ابن كثير: (وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له ، بل على تركهم له ، ولكن الواجب تركهم له ، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالِم ، ولكن الواجب والأولى بالعالِم أن يفعله مع مَنْ أمرهم به ، ولا يتخلف عنهم ، كما قال شعيب عليه السلام: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَلْكُمُ عَنْهُ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ السلام: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَنِيدُ أَيْنِكُ ﴾ [هود: 88]).

قلت: ولا يحول الوقوع والزلل دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإن كان الزلل والوقوع من العالِم لا يشبهه مثله من عامة الناس ، فإن زلة العالم مضروب لها الطبل ، ولكن إن حصل منه شيء من الزلل فلا يعني الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال مالك ، عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: (لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر). قال مالك: (وصدق ، من ذا الذي ليس فيه شيء؟).

قلت: بل إن استمرار العالم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعينه بإذن الله على النهوض من زلة الشيطان وضعف النفس ، ويحمله ذلك المنهج على الخجل من الله سبحانه ومن نفسه فيسارع إلى ضبط أعمال لسانه وجوارحه وقلبه. وأما المذموم فهو منهج النفاق الذي اتخذه بعض القصاص والخطباء لهم سلوكاً وتشبهوا به بأحبار بني إسرائيل.

ففي التنزيل: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: 2\_3].

وقد حفلت السنة الصحيحة بهذا المعنىٰ في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيدِ قال: سمعت رسول الله يقول: [يُوْتَىٰ بالرجل يومَ القيامة فَيُلْقَىٰ في النار ، فتندلق أقتابُ بطْنِه ، فيدور بها كما يدور الحِمارُ بالرَّحىٰ ، فيجتمِعُ إليه أهل النار ، فيقولون: يا فلانُ! مالك؟ ألم تكُنْ تأمُرُ بالمعروف وتنهىٰ عن المنكر؟ فيقول: بلىٰ ، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهىٰ عن المنكر وآتيه](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3267) ، ومسلم (2989) ، وأحمد (5/ 205).

وفي لفظ أحمد: [مررت ليلة أسري بي على قوم تُقْرَضُ شفاههم بمقاريضَ من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا ، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ، وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون]<sup>(2)</sup>.

الحديث الثالث: أخرج الطبراني والبزار بسند جيد عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله ﷺ: [مثَلُ العالِم الذي يُعَلِّمُ الناس الخيرَ ، ولا يعمل به (وفي رواية: وينسئ نفسه) ، كمثل السراج يضيء للناس ، ويُحْرِقُ نَفْسَه](3).

وأما الآثار في ذلك فكثيرة ، منها:

1 - يروي ابن مَرْدَوَيه في تفسيره عن الضحاك ، عن ابن عباس: (أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس ، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ، قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخش أن تُفْتَضَحَ بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله تعالى: ﴿ فَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾. أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله تعالى: ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَقَعُلُونَ ﴿ كَالَ مَا لاَ تَقَعُلُونَ ﴾ [الصف]. أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث؟ قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا الْهَالَةِ عَنهُ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصَلَاحَ ﴾ [هود: 88]. أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك).

2 ـ يروي الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره عن إبراهيم النَّخَعي قال: (إني لأكره القصص لثلاث آيات: قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ ٱنفُسَكُمْ ﴾ ، وقوله:

<sup>(1)</sup> حديث حسن. انظر صحيح الجامع (128) وهذا لفظ البيهقي ، ورواه أحمد بلفظ مشابه.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمَّد في المسند (3/ 120 ـ 180 ـ 231 ـ 239) ، وهو حسن لغيره.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (1/ 184) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (5707).

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ ﴾ ، وقوله إخباراً عن شعيب: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ إِنّ أُرِيدُ إِلّا اللّهِ عَلَيْهِ تَوكُلْتُ وَإِلّيْهِ أُنِيبُ ۞ ﴾ ).

3\_وقال أبو الأسود الدؤلي:

لا تَنْهُ عن خُلُق وتأتي مثله فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فهناك يُقْبَلُ إن وعظت ويقتدى

عار عليك إذا فعلت عظيم فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فإذا انتهت عنه فأنت حكيم بالقول منك وينفع التعليم

4 ـ وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوماً على مجلس التذكير فأطال السكوت ، ثم أنشأ يقول:

وغير تقِيِّ يأمر الناس بالتُّقَىٰ قال: فضج الناس بالبكاء.

وقال أبو العتاهية الشاعر :

وصفت التقى حتى كأنك ذو تُقىً 5\_وقال سَلْمُ بن عمرو:

ما أقبح الترهيد من واعظ لي كان في ترفيد واعظ الدو كان في ترفيد و صادقاً إن رَفَحض الناس فما بالده والرزقُ مقسومٌ على من ترئ

طبيبٌ يُــداوي ، والطبيب مــريــض

وريحُ الخطايا من ثيابك تسطّعُ

يُ زَمِّ لُ الناس ولا يَ زُهَ لُ أَضْحَى الله المسجَدُ أَضْحَى وأمسى بيت المسجَدُ يستمنَ وأفِ لُ يستمنَ والنساسَ ويَسْتَ وُفِ لُ يسعَى له الأبيض والأسودُ

45 \_ 46. قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَيْرِينَ يَطُنُونَ أَنَهُم مُلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ ).

في هذه الآيات: يرشد الله جل ثناؤه عباده إلى الاستعانة على الوفاء بالعهد على طاعته \_ جل ذكره \_ واتباع أمره وأمر نبيّه على ، وترك ما تهواه النفس من حب الرياسة والشهوات والدنيا ، بالصبر والصلاة ، ويخبرهم أن ذلك ثقيل إلا على الخاشعين الخائفين من ربهم والوقوف بين يديه يوم القيامة .

فإن الصبر في لغة العرب: الحبس. وقُتِل فلان صَبْراً: أي أُمْسِكَ وحُبِسَ حتى

أتلف. قال الرازي: (الصَّبْرُ: حبس النفس عن الجَزَع). وقيل لشهر رمضان «شهر الصَّبر» لصبر صائميه عن المطاعم والمشارب نهاراً.

وأما الصلاة ففيها تلاوة كتاب الله الداعية آياتُه إلى رفض الدنيا والتقلل منها والاستعداد للرحيل ، والمسلية النفوس عن زينتها وغُرورها ، المذكرة الآخِرة ونعيمها وجحيمها ، فلا شك أن فيها أكبر عون على الثبات على طاعة الله ، فإن أضيف إليها الصبر عن المعاصى وضغط الشهوات كان العون من الله أكبر.

وفي ذلك أحاديث من السنة العطرة:

الحديث الأول: في مسند الإمام أحمد وصحيح أبي داود بسند حسن عن حذيفة قال: [كان رسول الله ﷺ إذا حَزَبَهُ أمر صَلّىٰ]<sup>(1)</sup>.

وفي لفظ: [فزع إلى الصلاة].

الحديث الثاني: في سنن أبي داود عن حذيفة قال: [رَجعت إلى النبي ﷺ ليلة الأحزاب ، وهو مشتمل في شملة يُصَلِّي ، وكان إذا حزبه أمرٌ صلى](2).

الحديث الثالث: في مسند أحمد وصحيح ابن حبان بسند حسن عن علي رضي الله عنه يقول: [لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم ، غير رسول الله ﷺ يصلي ويدعو حتى أصبح](3).

#### وأما الآثار فكثيرة ، منها:

1 ـ يروي ابن جرير بسنده إلى عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه: (أن ابنَ عباس نُعِيَ إليه أخوه قُثُم ، وهو في سفر ، فاسترجع. ثم تنحّىٰ عن الطريق ، فأناخ فصلّى ركعتين أطال فيهما الجلوس ، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةً وَالسَّكِيرَةُ إِلّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾).

2 \_ وجاء في سير أعلام النبلاء عن وَهْب بن منبه أن عيسىٰ عليه السلام قال للحواريين: (أشدُّكم جزعاً على المصيبة ، أشدَّكم خُبّاً للدنيا).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. انظر صحيح الجامع (4579) ، وتفسير ابن جرير (850) ، ومسند أحمد (5/ 388) ، واللفظ بعده أخرجه الطبري ـ حديث رقم ـ (849).

<sup>(2)</sup> حسن لغيره. أخرجه أبو داود في السنن (1319). وانظر صحيح سنن أبي داود (1171).

<sup>(3)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (1/ 125) ، وابن حبان (2257) ، وغيرهما .

3 ـ عن ابن جريج في قوله: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ ﴾ قال: (إنهما معونتان على رحمة الله). وقال أبو العالية: (يقول: استعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله، واعلموا أنهما من طاعة الله).

4 ـ قال ابن القيم: (الصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. قال: وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر).

5 ـ وسئل الجنيد عن الصبر؟ فقال: (تجرع المرارة من غير تعبس). وقيل: (هو تعويد النفس الهجوم على المكاره). وقيل: (هو الثبات مع الله ، وتلقي بلاءه بالرحب والدعة).

# وقوله: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾

أي: الصلاة. قاله مجاهد.

وعن الضحاك: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ﴾ قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته ، الخائفين سطواته ، المصدقين بوعده ووعيده).

وفي تفسير ﴿ ٱلْخَاشِعِينَ ﴾ أقوال متقاربة:

1 - عن ابن عباس: (﴿ إِلَّا عَلَى ٱلْخَلَشِعِينَ ﴾ ، يعني: المصدّقين بما أنزل الله).

2 ـ عن أبي العالية: (قال: يعني الخائفين).

3 عن مجاهد: (قال: المؤمنين حقاً).

4 ـ قال ابن زيـد: (الخشــي: الخوف والخشية لله ، وقرأ قول الله: ﴿ خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ ﴾، قال: قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم ، وخشعوا له).

5\_قال مقاتل بن حيَّان: (﴿ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ ﴾ ، يعني المتواضعين).

وأصل الخشوع في كلام العرب: الخضوع. وخشع ببصره أي غضّه. فالخشوع يضم في مفهومه التواضع والتذلل والاستكانة.

قال ابن جرير: (فمعنى الآية: واستعينوا، أيها الأحبار من أهل الكتاب، بحبس أنفسكم على طاعة الله، وكفّها عن معاصي الله، وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر، المقرِّبة مِن مَراضي الله، العظيمةِ إقامتُها إلا على المتواضعين لله، المستكينين لطاعته، المتذللين من مخافته).

ولا شك أن الآية تبقىٰ عامة في بني إسرائيل وغيرهم ، والله تعالىٰ أعلم.

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ ﴾ .

الظن هنا بمعنى: اليقين ، وله في كلام العرب شواهد كثيرة. قال ابن جرير: (إن العرب قد تسمي اليقين «ظنّاً» ، نظيرَ تسميتهم الظُّلمة «سُدْفة» ، والضياء «سُدْفة» ، والمغيث «صارخاً» ، وما أشبه ذلك من الأسماء التي تسمي بها الشيءَ وضدَّه. ومما يدل على أنه يسمى به اليقين ، قولُ دُرَيد بن الصّمَّة:

فقلت لهم ظُنُّوا بِالفي مُدَجَّحٍ سَراتُهُمُ في الفررسيِّ المُسَرَّدِ يعنى بذلك: تيقَّنُوا ألفي مُدَجَّح تأتيكم. وقولُ عَمِيرة بن طارق:

بِأَن تَغْتَــزُوا قــومـــي وأَقعُــدَ فَيكُــمُ ﴿ وأَجْعَــلَ منـــي الظَّــنَّ غَيْبِــاً مُــرَجَّمَــا يعنى: وأجعل منى اليقين غيباً مرجَّماً).

وفي التنزيل: ﴿ وَرَمَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَهُم مُوَاقِعُوهَا . . ﴾ [الكهف: 53]. أي: أيقنوا أنهم داخلوها.

وقد جاء بذلك تفسير المفسرين:

1 ـ عن أبي العالية: (﴿ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ ﴾ قال: إن الظن هاهنا يقين).

2\_عن مجاهد قال: (كل ظن في القرآن يقين ، ﴿ إِنَّ ظَنَنْتُ ﴾ ، ﴿ وَظَنُّواْ ﴾). وقال أيضاً: (كل ظن في القرآن فهو عِلْم).

3\_عن السدي: (أما ﴿ يَظُنُّونَ ﴾ فيستيقنون).

4 ـ قال ابن جريج: (﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلَقُوا رَبِّهِمْ ﴾ ، علموا أنهم ملاقو ربهم ، هي
 كقوله: ﴿ إِنَّ ظَننتُ أَنِّ مُلَتِي حِسَابِيةٍ ﴾ [الحاقة: 20]. يقول: علمت).

5 ـ عن ابن زيد: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ ﴾ ، قال: لأنهم لم يعاينوا ، فكان ظنهم يقيناً ، وليس ظناً في شك ، وقرأ: ﴿ إِنِّ ظَننَتُ أَنِّكَ مُلَتِي حِسَابِيَةٌ ﴾).

وفي السنة الصحيحة ما يشهد على هذا المعنى:

ففي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد ، عن النبي ﷺ قال: [يُؤتىٰ بالعبد يوم القيامة ، فيُقالُ له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً ، وسخّرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأسُ وتَرْبَعُ ، فكنت تظنّ أنك

مُلاقى يومك هذا؟ فيقول:  $\mathbb{K}$  ، فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني  $\mathbb{I}^{(1)}$ .

وله شاهد في الصحيح: [أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوِّجكَ ، ألم أكْرِمْكَ ، ألم أُسَخِّرْ لك الخيل والإبل ، وأذركَ تَرْأُسُ وتَرْبع؟ فيقول: بلي. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني].

والآية من تمام الكلام الذي قبله ، أي وإن الصلاة أو الوَصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. قال ابن كثير: (أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة ، معروضون عليه ، وأنهم إليه راجعون ، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته ، يحكم فيها مايشاء بعدله ، فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سَهُل عليهم فِعْلُ الطاعات وترك المنكرات).

وقال القرطبي: (ومعنىٰ ﴿ مُّلَقُواْرَيِّهِمْ﴾ جزاء ربّهم).

وقوله: ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ .

إقرار بالبعث والجزاء والعَرْض على الملك الأعلى. فالهاء والميم في ﴿ وَأَنَّهُمْ ﴾ تعود على الخاشعين ، والهاء في ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ترجع إلى الرب تعالىٰ.

قال أبو العالية: (يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة).

وقال آخرون: (معنى ذلك: أنهم إليه يرجعون بموتهم).

واختار ابن جرير قول أبي العالية ، وهو المفهوم من السياق ، إذ الرجوع إليه سبحانه يكون بعد الموت وانتهاء حياة البرزخ والنشر والبعث.

أخرج الحاكم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [تعلمونَ المعادَ إلى الله ، ثم إلى الجنة أو إلى النار ، وإقامةٌ لا ظعن فيه ، وخلودٌ لا موت ، في أجساد لا تموت] (2).

# 47 ـ 48. قوله تعالى: ﴿ يَنْبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّذِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2558) ، أبواب صفة القيامة ، وكذلك رواه أحمد. انظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (1978) ، وكذلك صحيح الجامع (7874). وانظر للشاهد بعده صحيح مسلم (8/ 216) ، ومختصر صحيح مسلم (1932).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/83) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1668).

عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَالْتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ .

في هذه الآيات: يخاطب الله اليهود بين ظهراني رسول الله مذكراً لهم سالفَ نعمه على آبائهم وأسلافهم ، ثم محذراً بطشه وحلول نقمته فيهم إن هم أغفلوا هذه النعم واتبعوا أهواءهم.

وأما نعمه عليهم فكثيرة ، منها: إرسال الرسل منهم ، ومنها: إنزال الكتب عليهم وتفضيلهم على سائر الأمم من أهل زمانهم.

## وفي التنزيل:

- 1 ـ قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ﴾ [الدخان: 32].
- 2 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ ٱلْلِينَةَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَ النَّائِمُ مُلُوكًا وَ وَالنَّائِمُ مُلُوكًا وَ النَّائِمُ مُلْوَائِمُ اللَّهُ مُلْكُمْ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمْ مُلْكُمُ مُلْكُولُوكُ وَمُ اللَّهُ مُنْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلُوكًا وَ وَ النَّلْكُمُ مُلُوكًا وَمُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكِمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُولُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُولُ مُلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُولُ لَلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لَلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُولُولُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُلُولُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُولُ لُلْكُمُ لِلْكُلُلُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لَلْكُمُ

وقوله: ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ .

فيه أقوال متكاملة:

- 1 ـ عن قتادة قال: (فضلهم على عالم ذلك الزمان).
- 2 ـ عن أبي العالية قال: (بما أُعْطوا من الملك والرسل والكتب ، على عالم مَنْ كان في ذلك الزمان ، فإن لكل زمان عَالماً).
  - 3\_عن مجاهد قال: (على من هم بين ظَهْرانيه).

قلت: ولا شك أن هذا التفضيل مرحلي يخص ذلك الزمان ، وإلا فأمة محمد ﷺ أفضل منهم لقوله جل ذكره: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ آهَلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم . . ﴾ [آل عمران: 110].

ويؤيد هذا ما روى ابن جرير بسنده عن ابن وهب قال: (سألت ابن زيد عن قول الله: ﴿ وَلَقَدِ الْحَٰتَرَنَّهُمُ مَ الْكَ الْوَمَانَ. وقرأ قول الله: ﴿ وَلَقَدِ الْحَٰتَرَنَّهُمُ عَلَى الْمَاكَمِينَ ﴾ ، قال: عالم أهل ذلك الزمان. وقرأ قول الله: ﴿ وَلَقَدِ الْحَٰتَرَنَّهُمُ عَلَى الْمَاكَمِينَ ﴾ [الدخان: 32]. قال: هذه لمن أطاعه واتبع أمره ، وقد كان فيهم القردة ، وهم أبغض خلقه إليه ، وقال لهذه الأمة: ﴿ كُنتُتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ

اللَّيَاسِ . . . ﴾ [آل عمران: 110] قال: هذه لمن أطاع الله ، واتبع أمره ، واجتنب محارمه).

وفي المسند وجامع الترمذي وسنن ابن ماجة بسند صحيح عن معاوية بن حَيْدَة قال: قال رسول الله ﷺ: [أنتم تُوفّونَ سبعين أمة ، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل](1).

وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجِّزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا﴾.

تحذير من الله تعالى عباده المخاطبين بهذه الآية ، والمقصود: لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً. قال السدي: (أما ﴿ تَجْزِى﴾ ، فتغنى).

فإن أصل الجزاء في لغة العرب: القضاء والتعويض. قال الرازي: («جزئ» عنه هذا أي قضى ومنه قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْئًا﴾).

فالآية عطف على التذكير بالنعم ، وذلك عن طريق التحذير من حلول النقم. فإن أكبر المصائب هو موقف الحساب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ، حيث لا يغني أحد عن أحد ، ولا يقضى والدعن ولد.

#### وفي التنزيل:

1 \_ قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَأَخْشَواْ يَوْمًا لَآ يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازِعَن وَالِدِهِ شَيِّئًا . . . ﴾ [لقمان: 33] ، وهذا أبلغ المقامات: أن كلاً من الوالد وولده لا يغنى أحدهما عن الآخر شيئاً .

2 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبِغِى رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيَّءٍ وَلَا تَكْمِيبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْماً وَلَا نَذُو أُخْرَىًٰ. . ﴾ [الأنعام: 164].

3 ـ وقال تعالىٰ: ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِلْهِ شَأَنٌّ يُقْنِيهِ﴾ [عبس: 37].

وإنما القضاء بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات ، فليس ثمَّ دينار ولا درهم ، وإنما تُقَوَّمُ الحقوق بما يكافئها من قيمة الثواب والعقاب. وقدجاءت الأحاديث الصحيحة بذلك:

1 ـ أخرج البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: [من كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأخيه فليتحلَّلُهُ مِنها ، فإنه ليس ثَمَّ دينارٌ ولا درْهَمٌ مِنْ قَبْلِ

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في المسند (4/ 447)، والترمذي (3001) وابن ماجة (4287)، وهو صحيح بشواهد.

أَنْ يُؤْخَذَ لأخيه مِن حسناتِه ، فإن لم يكُنْ له حسناتٌ أُخِذَ من سيئاتِ أخيه فَطُرِحت عليه ]<sup>(1)</sup>.

2 - وأخرج البخاري فيه عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أخرج البخاري فيه عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أنه ألمؤمنون من النار فَيُعْبَسون على قنطرة بين الجنة والنار ، فَيُقْبَصُ لبعضهم من بعض مظالِمُ كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا هُذَّبوا وَنُقُوا أُذِنَ لهم في دخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده لأحدُهُم أهدى بِمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الجنة .

3 ـ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: [أتدرون ما المُفْلِسُ؟ قالوا: المُفْلِسُ فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متاع ، فقال: إن المفلسَ من أُمَّتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دمَ هذا ، وضربَ هذا ، فيُعطئ هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناتُه ، قبلَ أن يُقضئ ما عليه ، أُخِذَ من خطاياهم فطُرِحَتْ عليه ، ثم طُرِحَ في النار](3).

4\_ أخرج الحاكم وابن ماجة وأحمد\_ واللفظ للحاكم \_ بسند صحيح عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: [من مات وعليه دين ، فليس ثمَّ دينار ولا درهم ، ولكنها الحسنات والسيئات] (4).

ورواه الطبراني في الكبير بلفظ: [الدَّين دينان ، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه ، فذاك الذي يؤخذ من حسناته ، ليس يومئذ دينار ولا درهم] (5).

وله شاهد عند البيهقي من حديث أبي هريرة ولفظه: [من كانت عنده مَظْلَمَةٌ لأخيه من عرضه أو ماله ، فليؤدها إليه ، قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (6534) \_ كتاب الرقاق \_ باب القصاص يوم القيامة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_حديث رقم\_ (6535) \_ كتاب الرقاق \_ الباب السابق ، من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح ، رواه مسلم في صحيحه (2581) ـ كتاب البر والصلة ـ باب تحريم الظلم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم في المستدرك (2/27) ، وأحمد في المسند (2/70 \_ 82) ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز فقرة (4) ص 5.

<sup>(5)</sup> صحيح بما قبله. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» وانظر أحكام الجنائز فقرة (4) ص (5).

إن كان له عمل صالح أُخذ منه ، وأُعطي صاحبه ، وإن لم يكن له عمل صالح ، أُخِذَ من سيئات صاحبه فحملت عليه](1).

# وقوله: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾.

الشفاعة في كلام العرب مصدر من شَفَعَ ، والشَّفْعُ ضدُّ الوَثْر. و «استَشْفَعَهُ» إلى فلان سأله أن يشفع له إليه. قال أبو جعفر: (وإنما قيل للشفيع «شفيعٌ وشافع» ، لأنه ثنَّىٰ المستشفِعَ به فصار به شَفعاً ، فكان ذو الحاجة \_ قبل استشفاعه به في حاجته \_ فَرداً ، فصار صاحبُه له فيها شافعاً ، وطلبُه فيه وفي حاجته شفاعة).

فالشفاعة طلب من المستشفِع في قضاء حاجته ، وقد كذّب الله سبحانه بهذه الآية يهود الذين كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه وسيشفع لنا عنده آباؤنا ، فأخبرهم سبحانه بأن نفساً يومئذ لا تجزي عن نفس ، ولا يقبل منها شفاعة أحد فيها ، حتى يستوفئ لكل ذي حق منها حقه.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: [لَتُؤدَّنَ الحقوقُ إلى أهلها يومَ القيامة ، حتىٰ يُقادَ للشاة الجَلْحاء من الشاةِ القَرْناء](2).

قال ابن جرير: (فآيسهم جل ثناؤه مما كانوا أطمعوا فيه أنفسهم ، من النجاة من عذاب الله ـ مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق ، وخلافهم أمر الله في اتباع محمد وما جاءهم به من عنده \_ بشفاعة آبائهم وغيرهم من الناس كلهم ، وأخبرهم أنه غير نافعهم عنده إلا التوبة إليه من كفرهم ، والإنابة من ضلالهم. وجعل ما سَنَّ فيهم من ذلك إماماً لكل من كان على مِثل منهاجِهم ، لئلا يطمعَ ذو إلحاد في رحمته).

قلت: والآية خاصة بمن كفر بالله وخرج من الدنيا على ذلك وهو يظن أن تناله شفاعة يوم القيامة ، وأما المؤمنون فقد تظاهرت الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة على بلوغ الشفاعة إليهم فهم نائلوها بأحد أشكالها إن شاء الله تعالىٰ.

ففي مسند أحمد وجامع الترمذي بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي ، عن النبي على قال: [أتاني آتٍ من عند ربي ، فخيرني بين أن يدخلَ نصفَ أمتي الجنة، وبين

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البيهقي (3/ 369) ، ورواه البخاري كما مضي بلفظ مشابه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (2582) ـ كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الشفاعة، فاخترت الشفاعةَ، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً](1).

وأخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه: [إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي](2).

قال ابن عمر: (ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من في نبينا على الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قال: فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا)(3).

وقوله: ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَٰلُ﴾.

العَدْل: ضد الجَوْر. والعرب تقول رَجُلٌ «عَدْلٌ» أي رِضاً ومَقْنَع في الشهادة.

قال الرازي: (والعَدْل الفِدية ومنه قوله تعالى: ﴿ رَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَا يُؤَخَذُ مِنْهُ أَ﴾ أي: فِداء. وقوله تعالىٰ: ﴿ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ أي: فِداء ذلك).

وبنحو ذلك أخبر أهل العلم بالتفسير ، كما يتضح من لنقول التالية:

- 1 \_ عن أبي العالية: (﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ ، قال: يعني فداء).
- 2 ـ عن السدي قال: (أما عَدل: فيعدلها ، من العدل. يقول لو جاءت بملء الأرض ذهباً تفتدي به ما تُقبِّل منها). وقال قتادة: (لو جاءت بكل شيء لم يقبل منها).
- 3 وقال مجاهد: قال ابن عباس: (﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ ﴾ ، قال: بَدَل ، والبدل: الفدية).

## وقوله: ﴿ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ﴾:

أي: لا سبيل لأحد إلى إنقاذهم من عذاب الله الذي حقّ عليهم ، فلا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ، ولا ينصرهم ناصر من أنفسهم أو من غيرهم ، ولا يقبل منهم فداء.

قال ابن جرير: (بطلت هنالك المُحاباة ، واضمحلت الرُّشَى والشفاعات ، وارتفع

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2571) ، وأحمد من حديث عوف بن مالك. وانظر صحيح سنن الترمذي (1986).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» (831) وصححه الألباني.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن أبي عاصم. انظر المرجع السابق (830) ، وإسناده حسن.

بين القوم التعاون والتناصر ، وصار الحُكم إلى العَدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنُّصراء ، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها ، وذلك نظير قوله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ النَّصُراء ، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها ، وذلك نظير قوله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ النَّصُرُونَ ﴾ [الصافات: 24\_26].

قال الضحاك عن ابن عباس: (في قوله تعالىٰ: ﴿مَا لَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ﴾ ما لكم اليوم لا تُمانعونَ منا؟ هيهات ليس ذلك لكم اليوم).

## وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالى : ﴿ فَمَا لَهُرِمِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴾ [الطارق: 10].

2\_ وقال تعالى: ﴿ فَيَوْمِبِدِ لَّا يُعَذِّبُ عَنَابَهُ وَأَحَدُّ فِي وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُّ ﴾ [الفجر: 25\_26].

3 \_ وقال تعالىٰ: ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَانًا ءَالِهَ ۚ أَبَلَ ضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَنْهُمَّ وَلَا لِكَ اللَّهِ عَنْهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [الأحقاف: 28].

في هذه الآيات: يُـذَكِّرُ الله سبحانه بني إسرائيل فَيُفَصِّلُ بعض ما أجمل مِنْ قبل في قوله تعالى: ﴿ يَعْمَتِى النِّي أَنْعَتُ عَلَيْكُمْ ﴾ من فنون النعماء وألوان السراء. فإن ﴿ وَإِذْ ﴾ في موضع نصب عطف على ﴿ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِیَ ﴾ .

قال القاسمي: (أي واذكروا وقت تنجيتنا إياكم ، أي آباءكم. فإن تنجيتهم تنجية لأعقابهم. والمراد بالآل ، فرعون وأتباعه ، فإن الآل يطلق على الشخص نفسه وعلى أهله وأتباعه وأوليائه).

وقال القرطبي: (أي اذكروا نعمتي بإنجائكم من عدوّكم وجعل الأنبياء فيكم. والخطاب للموجودين والمراد من سَلَفَ من الآباء ، كما قال: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ مُمَّلَنَكُمُ فِي وَالخطاب للموجودين والمراد من سَلَفَ من الآباء ، كما قال: ﴿ فِيَيْنَكُم ﴾ لأن نجاة الآباء كانت سبباً للنجاة هؤلاء الموجودين. ومعنى «نجيناكم» ألقيناكم على نَجْوة من الأرض ، وهي ما ارتفع منها. هذا هو الأصل ، ثم سُمِّي كل فائز ناجياً. فالنّاجي مَن خرج من ضيق إلى سَعة).

وأصل «آل» في لغة العرب مختلف فيه:

قال النحاس: (أصله أهل ، ثم أبدل من الهاء ألفاً ، فإن صغّرته رددته إلى أصله فقلت: أُهيْل). وقال المهدّوي: (أصله أوْل). وقيل: أهل ، قُلبت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفاً.

وقال الكسائي: (وجمعه آلون ، وتصغيره أُوَيْل).

وقد ذهب ابن جرير إلى ما ذكره النحاس من أن أصل «آل» أهل. قال: (وأحسن أماكن «آل» أن يُنْطَق به مع الأسماء المشهورة ، مثلُ قولهم: آل النبي محمد ﷺ ، وآل على ، وآل عباس ، وآل عَقِيل. وغيرُ مُستحسن استعمالهُ مع المجهول).

وقد تجاوز العرب النسبة في الآل إلى الأتباع ، فآل فرعون قومه وأتباعه وأهل دينه . وكذلك آل الرسول ﷺ من هو على دينه وملته في زمانه ومن بعده ، سواء كان نسيباً له أو لم يكن ، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ وقوله: ﴿ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ أي أن ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ وقوله: ﴿ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الله ابن ولا بنت ولا أب ولا عم ولا أخُ ولا عَصَبَة .

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص ، قال: سمعت رسولَ الله ﷺ جِهاراً غَيْرَ سِرِّ يقول: [ألا إن آل أبي يعني فلاناً ، ليسوا لي بأولياء ، إنما وَلِيِّيَّ اللهُ وصالح المؤمنين] (ألا إن آل أبي فلان).

قال النووي: (هذه الكناية هي من بعض الرواة ، خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة . . . قال القاضي عياض: قيل إن المكنى عنه ها هنا هو الحكم بن أبي العاص) . وقد كان الحَكَمُ هذا من النفر الذين يؤذون رسول الله ﷺ في بيته .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوْفيٰ قال: [كن رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقته ، فقال: اللهم! صلِّ عليهم . فأتاه أبي أبو أوفيٰ بصدقته ، فقال: اللهم! صلِّ على آلِ أبي أوفيٰ](2).

وأما «فرعون» فهو اسم تسمىٰ به ملوك عمالقة مصر ، كما كانت ملوك الروم يسمّىٰ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح (215) ـ كتاب الإيمان. باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. ورواه البخاري كذلك من حديث عبد الله بن عمرو.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح (1078) \_ كتاب الزكاة. باب الدعاء لمن أتى بصدقة.

بعضهم «قيصر» ، وبعضهم «هِرَقْل» ، وكما كانت ملوك فارس تسمّى «الأكاسرة» واحدهم «تُبّع» ، وكذلك واحد ملوك الحبشة: النجاشي.

والعرب تقول: كل عاتٍ فرعون. والعتاة الفراعنة ، وقد تفرعن ، وهو ذو فرعنة ، أي دهاء ونكر.

وعند الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه \_ في مصرع أبي جهل يوم بدر \_ قال: [فلما وقف عليه ﷺ قال: هذا فرعون هذه الأمة](1).

وقوله "يسومونكم" أصله من السوم. والعرب تقول: سامه خسْفاً أي أولاه إياه وأراده عليه. وجملة "يسومونكم" في محل نصب حال ، والتقدير: وإذ نجيناكم من آل فرعون سائميكم سوء العذاب. وأما مفهوم اللفظ في الآية:

1 ـ قيل: المعنى يذيقونكم ويلزمونكم إياه. ذكره القرطبي.

2 ـ قيل: يوردونكم ، ويذيفونكم ، ويولونكم. اختاره ابن جرير. وقال أبو عبيدة: (يولونكم).

3 - وقيل: يديمون تعذيبكم. والسَّوْم: الدوام، ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرَّعْي.

قلت: وكل هذه المعاني يشملها اللفظ القرآني الجامع.

وأما قوله ﴿ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ﴾ يعني أشده وأسوأه. وفي تفصيل ذلك أقوال متكاملة:

1 ـ قال ابن إسحاق: (كان فرعون يعذُّبُ بني إسرائيل ، فيجعلهم خَدَماً وخَوَلاً ، وصنَّفهم في أعماله ، فصنف يبنون ، وصِنْف يحرثُون ، وصنف يررعون له ، فهم في أعماله . ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله: فعليه الجزية \_ فسامهم \_ كما قال الله عز وجل ، سوءَ العذاب).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود. انظر «الدلائل» للبيهقي (2/ 261\_ 262). وكذلك كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: ج (1) ص (564).

2 \_ قال السدي: (جعلهم في الأعمال القذرة ، وجَعل يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم).

3\_قيل: فسر العذاب هنا بذبح الأبناء ، ذكره ابن كثير.

وقوله: ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾.

فيه عند المفسرين أقوال متقاربة:

1 \_ عن السدى قال: (كان من شأن فرعون أنه رأى في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر ، فأحرقت القِبْطُ وتركت بني إسرائيل ، وأخربت بيوت مصر. فدعا السَّحَرة والكهنة والعَافَة والقافَةَ والحازَة فسألهم عن رؤياه ، فقالوا له: يخرجُ من هذا البلد ـ يعنون بيت المقدس ـ رجلٌ يكون على وجهه هلاك مصر. فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إلا ذبحوه ، ولا تولد لهم جارية إلا تُركت ، وقال للقبط: انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم ، واجعلوا بني إسرائيل يَلُون تلك الأعمال القذرة. فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم ، وأدخلوا غلمانهم. فذلك حين يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنِ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ـ يقول: تَجَبَّر في الأرض \_ ﴿ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ \_ يعني: بني إسرائيل ، حين جعلهم في الأعمال القذرة \_ ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ . . ﴾ [القصص: 4]. فجعل لا يُولد لبني إسرائيل مولودٌ إلا ذُبح ، فلا يكبر الصغير. وقذف الله في مشيخة بني إسرائيل الموت ، فأسرع فيهم. فدخل رؤوس القبط على فرعون فكلموه ، فقالوا: إنَّ هؤلاء قد وقع فيهم الموت ، فيوشِك أن يقع العمل على غلماننا! نذبح أبناءهم ، فلا تبلغ الصغار وتفني الكبار! فلو أنك كنت تُبقى من أولادهم! فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة. فلما كان في السنة التي لا يذبحون فيها ، وُلد هارون فترك. فلما كان في السنة التي يذبحون فيها ، حملت بموسىٰ).

2 ـ عن ابن عباس قال: (قالت الكهنة لفرعون: إنه يولد في هذا العام مولود يذهبُ بملكك ، قال: فجعل فرعون على كل ألف امرأة مئة رجل ، وعلى كل مئة عشرة ، وعلى كل عشرة رجلا ، فقال: انظروا كل امرأة حامل في المدينة ، فإذا وضعت حَمْلَها فانظروا إليه ، فإن كان ذكراً فاذبحوه ، وإن كان أنثى فخلُوا عنها. وذلك قوله: ﴿ يُذَيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِ ذَلِكُم بَلاّ مِنْ يَنِكُمْ عَظِيمٌ ﴾).

3 ـ عن أبي العالية قال: (إن فرعون ملكهم أربع مئة سنة ، فقالت الكهنة إنه سيولد العامَ بمصر غلامٌ يكون هلاكُكَ على يديه. فبعث في أهل مصر نساءً قوابل ، فإذا ولدت امرأة غلاماً ، أتي به فرعون فقتله ، ويستحيي الجواري).

وفي رواية ابن إسحاق: (فقال لهن: لا يسقطن على أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا قَـتَلْتُنَّه. فكن يفعلن ذلك. وكان يذبحُ مَنْ فوق ذلك من الغلمان ، ويأمر بالحباليٰ فيعذَّبن حتى يطرحنَ ما في بطونهن).

4 - عن مجاهد قال: (لقد ذُكِرَ لي أنه كان ليأمُّرُ بالقصب فَيُشَقَ حتىٰ يُجعل أمثال الشِّفار، ثم يُصَفُّ بعضه إلى بعض، ثم يأتي بالحبالیٰ من بني إسرائيل فيوقفهن عليه، فيحز أقدامهن. حتىٰ إن المرأة منهن لتمصَع بولدها فيقع من بين رجليها، فتظل تطؤه تتقي به حدَّ القصب عن رجلها، لِما بلغ من جَهدِها، حتى أسرف في ذلك وكاد يُفنيهم. فقيل له: أفنيت الناس وقطعت النسل! وإنهم خَولك وعُمَّالك! فأمر أن يُقتل الغلمانُ عاماً ويُستحيوا عاماً. فوُلد هارون في السنة التي يُسْتَخيا فيها الغلمان، وولد موسىٰ في السنة التي فيها يقتلون).

وقوله: ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَ لَآمٌ مِن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾.

أي : نعمة من ربكم كبيرة أعقبت الاختبار والمحنة.

قال ابن عباس: (نعمة). وقال السدي: (أما البلاء فالنعمة). وقال مجاهد: (نعمة من ربكم عظيمة).

قال ابن جرير: (يعني: وفي الذي فعلنا بكم ، من إنجائناكم ـ مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون إياكم ـ على ما وصفتُ ـ بلاءٌ لكم من ربكم عظيم. قال: وأصل «البلاء» ـ في كلام العرب ـ الاختبار والامتحان ، ثم يستعمل في الخير والشر. لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشر ، كما قال ربنا جل ثناؤه: ﴿ وَبَلَوْنَهُم بِالْخَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: 168] . يقول: اختبرناهم ، وكما قال جل ذكره: ﴿ وَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِينَّنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: 35]. ثم تسمي وكما قال جل ذكره: ﴿ وَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِينَّنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: 35]. ثم تسمي العرب الخير «بلاء» والشر «بلاء». قال: غير أن الأكثر في الشر أن يقال: «بلوته أبلوه بلاء» ، ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى:

جزى الله بالإحسان ما فَعَلا بِكم وأبلاهُما خَيْرَ البلاء الذي يَبْلو

فجمع بين اللغتين ، لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النّعم التي يختبر بها عبادَه) انتهىٰ.

وفي التنزيل أيضاً: ﴿ وَلِيُسَلِّيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَناً ﴾ [الأنفال: 17]. قال أبو الهيثم: (البلاء يكون حسناً ويكون سيئاً ، وأصله المِحنة ، والله عز وجل يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره ، ويبلوه بالبلوئ التي يكرهها ليمتحن صبره ، فقيل للحسن بلاء ، وللسَّيِّئ بلاء).

#### والخلاصة في المسألة:

1 ـ قيل: الإشارة بـ «ذلكم» إلى التنجية ، فيكون البلاء على هذا في الخير ، أي تنجيتكم نعمة من الله عليكم. وهو اختيار ابن جرير.

2\_قيل: بل الإشارة إلى الذبح. قال القرطبي: (وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه ، والبلاء هنا في الشر ، والمعنى: وفي الذبح مكروه وامتحان).

قلت: ولا مانع من اشتمال اللفظ القرآني على المفهومين معاً على ما تم تفصيله من معنى البلاء.

فائدة: لقد نسب الله تعالى الفعل في هذه الآية \_ من العذاب والذبح وغيره \_ إلى آل فرعون ، مع أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك بأمر فرعون وسلطانه. قال الشافعي: (إذا أمر السلطان رجلاً بقتل رجل والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظُلماً كان عليه وعلى الإمام القَوَد كقاتلَيْن معاً ، وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلماً كان على الإمام القَود).

قلت: ولا شك أن الواجب على المسلم التباعد من أهل الظلم حتى لا تناله سيئاتهم ، فإن أهمل نفسه في صحبتهم فلربما أشركوه في آثامهم.

أخرج أبو داود بسند حسن عن العرس بن عميرة ، عن النبي عَلَيْ قال: [إذا عُملِت الخطيئة في الأرض ، كان من شهدها فكرهها كمنْ غاب عنها ، ومنْ غاب عنها فرضِيَها كان كمن شهدها]<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنن (4345) ـ من حديث العرس بن عميرة. وانظر صحيح سنن أبي داود (3651) ، وصحيح الجامع الصغير (702).

وقوله: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾.

معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون ، خرجتم مع موسى عليه السلام ، فلحقكم فرعون وجنوده بغياً وعدواً ، ففرقنا بكم البحر. فالآية معطوفة على ﴿ وَإِذْ نَجَيَّنَكُم ﴾ التي قبلها.

قال السدي: (لما أتى موسى البحر... وضرَبه فانفلق ، فكان كل فِرْق كالطَّوْد العظيم ، فدخلت بنو إسرائيل. وكان في البحر اثنا عشر طريقاً ، في كل طريق سِبْط).

وأصل الفَرْق في كلام العرب الفصل ، ومنه فَرْق الشعر ، ومنه الفرقان ، لأنه يفرق بين الحق والباطل أي يفصل ، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ فَٱلْفَرِقَاتِ فَرَقًا ﴾ يعني الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل ، ومنه سمي يوم بدر يوم الفرقان ، لأن الله سبحانه فرق به بين الحق والباطل .

قال القرطبي: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَكُمْ ﴾ «إذ» في موضع نصب. و «فَرَقْنا» فلقنا ، فكان كل فِرق كالطوّد العظيم ، أي الجبل العظيم).

وقوله: ﴿ فَأَبْحَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾.

يعني: أخرجناكم منه وكتبنا الغرق والشقاء على فرعون وملئه وأنتم تشهدون.

أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن بسند صحيح عن ابن عباس ، عن النبي على قال: [لما أغرق الله فرعون قال: آمنتُ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ، قال جبريل: يا محمد! فلو رأيتني وأنا آخِذٌ من حالِ البحر فأدسُّهُ في فيه ، مخافة أن تُدركه الرحمة أ(1).

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [قدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينة ، فوجَدَ اليهود يصومون يوْمَ عاشوراء ، فَسُئِلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليومُ الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ، فنحن نصومه تعظيماً له ، فقال النبي ﷺ: نحن أَوْلى بموسىٰ منكم . فأمر بصَوْمه](2).

وفي لفظ: [فقال لهم رسول الله ﷺ: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3107)، وأحمد من حديث ابن عباس. انظر صحيح سنن الترمذي (2483)، وكذلك صحيح الجامع (5082).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (1130). ورواه البخاري (2004) بنحوه.

عظيم ، (وفي رواية: هذا يوم صالح) ، أنجئ الله فيه موسى وقومه ، وغَرَّق فرعون وقومه ، وغَرَّق فرعون وقومه ، فصامه موسى شكراً ، فنحن نصومه ، فقال رسول الله ﷺ: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله ﷺ وأمر بصيامه](1).

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي موسىٰ رضي الله عنه قال: [كان أهلُ خَيْبَرَ يصومون يومَ عاشوراءَ ، يتَّخذونه عيداً ، ويُلبِسونَ نِساءَهم فيه حُلِيَّهُم وشَارَتَهُمْ ، فقال رسول الله على فصوموه أنتم] (2).

وأما تفصيل النجاة والغرق ، ففي روايات المفسرين التالية:

1 ـ عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: (لقد ذُكر لي أنه خرج فرعونُ في طلب موسى على سبعين ألفاً من دُهْمِ الخيْل ، سوى ما في جنده من شُهْب الخيل. وخرج موسى ، حتى إذا قابله البحر ولم يكن له عنه مُنصرَف ، طلع فرعون في جنده من خلفهم ، ﴿ فَلَمَّا تَرَبَّهَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ قال موسى: ﴿ كُلَّا إِنَّ مَعِى رَبِّ سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: 61 ـ 62] ، أي للنجاة ، وقد وعدني ذلك ، ولا خُلف لوعْده).

2 ـ عن ابن إسحاق قال: (أوحىٰ الله إلى البحر \_ فيما ذُكر لي \_: إذا ضربك موسىٰ بعصاه فانفلق له. قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضا فَرَقاً من الله وانتظاره أمرَه. فأوحىٰ الله عز وجل إلى موسىٰ أن اضرب بعصاك البحر ، فضربه بها ، وفيها سُلطان الله الذي أعطاه ، فانفلق فكان كل فِرْق كالطَّوْد العظيم ، أي كالجبل علىٰ نشَزِ من الأرض. يقول الله لموسىٰ: ﴿ فَأَضْرِبَ لَمُمْ طَرِيقاً فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَخَدَّفُ دَرَكا وَلا تَحْشَىٰ ﴿ فَهُ اللهِ لَهُ اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وأَتْبَعَهُ فرعون فلما استقر له البحر على طريق قائمة يَبَسٍ ، سلك فيه موسىٰ ببني إسرائيل وأتبَعَهُ فرعون بجنوده).

3 ـ عن ابن عباس قال: (أوحىٰ الله جل وعز إلى موسىٰ أن أسر بعبادي ليلاً إنكم مُتَّبعون. قال: فسرىٰ موسىٰ ببني إسرائيل ليلاً ، فاتبعهم فرعون في ألف ألف حصان سوىٰ الإناث ، وكان موسىٰ في ست مئة ألف. . . فضرب موسىٰ البحر بعصاه ، فانفلق فكان فيه اثنا عشر طريقاً ، كل طريق كالطود العظيم . . ) .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1130) ح (128) ـ كتاب الصيام. باب صوم يوم عاشوراء ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح (1131) ح (130) . كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء ، من حديث أبي موسىٰ رضى الله عنه.

وقوله: ﴿ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾.

قال ابن جرير: (أي: وأنتم تنظرون إلى فَرْق الله البحر لكم ، والتطام أمواج البحر بآل فرعون ، في الموضع الذي صيَّر لكم في البحر طريقاً يبساً. وذلك كان ، لا شك ، نظرَ عِيانِ لا نظرَ علم).

51 ـ 53. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ الَّغَذَّتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ وَإِذْ عَالَمُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذْ عَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَالْفُرُقَانَ لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: ذكرُ الله تعالى مواعدته نبيه موسى عليه السلام ، وذكر إعطائه الكتاب والفرقان هدى لبني إسرائيل ، وانتكاس بني إسرائيل في عبادة العجل وعفوه تعالى عنهم.

قرأ القراء ﴿واعدنا﴾ و ﴿وَعَدْنا» ، أما القراءة الثانية «وعَدْنا» فهي قراءة أبي عمرو ، واختاره أبو عبيد. قال النحاس: (وقراءة «واعدنا» بالألف أجود وأحسن ، وهي قراءة مجاهد والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزة والكسائي).

و «موسى" بالقبطية كلمتان يُعنى بهما: ماء وشجر. «فمو» ، هو الماء ، و «شا» هو الشجر. قال ابن جرير: (وإنما سمي بذلك \_ فيما بلغنا \_ لأن أمه لما جعلته في التابوت \_ حين خافت عليه من فرعون وألقته في اليَمِّ ، كما أوحىٰ الله إليها ، وقيل: إن اليَمَّ الذي ألقته فيه هو النيل \_ دفعته أمواج اليم حتىٰ أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون ، فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن ، فوجدن التابوت فأخذنه. فسمي باسم المكان الذي أصيب فيه ، وكان ذلك بمكان فيه ماء وشجر. فقيل موسىٰ ، ماء وشجر) ذكره عن السدى.

وقال أبو جعفر: (وهو موسىٰ بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق).

وأما مفهوم الآية فيما ذكر أهل التفسير:

1 - عن أبي العالية: (﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ ، قال: يعني ذا القَعْدة وعشراً من

ذي الحِجَّة. وذلك حين خلَّف موسى أصحابه واستخلف عليهم هارون ، فمكث على الطور أربعين ليلة ، وأنزل عليه التوراة في الألواح ـ وكانت الألواح من بَرَد ـ فقربه الربّ إليه نجِيّاً وكلّمه. . . ).

2 ـ عن ابن إسحاق قال: (وعد الله موسىٰ ـ حين أهلك فرعون وقومَه ، ونجَّاه وقومَه ـ ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر ، فتم ميقات ربِّه أربعين ليلة ، يلقاه ربه فيها ما شاء . واستخلف موسىٰ هارونَ على بني إسرائيل ، وقال: إني متعجِّلٌ إلى ربي ، فاخلفني في قومي ولا تتَّبع سبيل المفسدين . فخرج موسىٰ إلى ربه متعجلًا لِلُقِيِّهِ شوقاً إليه ، وأقام هارون في بني إسرائيل ومعه السامريّ ، يسير بهم على أثر موسىٰ ليلحقهم به) .

3 ـ عن السدي قال: (انطلق موسىٰ ، واستخلف هارون على بني إسرائيل ، وواعدهم ثلاثين ليلة ، وأتمها الله بعشر).

والخلاصة: كأن الله سبحانه يقول لبني إسرائيل: اذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم ، إذ عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه ، عند انقضاء أمد المواعدة ، وكانت أربعين يوماً كما قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَـلَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قال القرطبي: (والأربعون في قول أكثر المفسرين: ذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. وكان ذلك بعد أن جاوز البحر وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله ، فخرج إلى الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل ، وصعدوا الجبل وواعدهم إلى تمام أربعين ليلة ، فعدوا \_ فيما ذكر المفسرون \_ عشرين يوما وعشرين ليلة ، وقالوا قد أخلفنا موعده. فاتخذوا العجل. وقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى ، فاطمأنوا إلى قوله. ونهاهم هارون وقال: ﴿ يُنَوَّهِ إِنَّما فُيتنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنُ فَأَلْبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي فَ قَالُوا لَن نَبِّحَ عَلَيهِ عَكِيفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَينا مُوسَى ﴿ فلم يتبع هارون ولم يطعه في ترك عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً فيما رُوي في الخبر. وتهافت في عبادته سائرهم وهم أكثر من ألفي ألف ، فلما رجع موسى ووجدهم على تلك الحال ، ألقى الألواح فرفع من جملتها ستة أجزاء وبقي جزء واحد وهو الحلال والحرام وما يحتاجون ، وأحرق مورمت بطونهم ، فنابوا ولم تُقبل توبتهم دون أن يقتلوا أنفسهم ، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقَنُلُوا أَنفُسكُمْ ﴾. فقاموا بالخناجر والسيوف بعضهم إلى بعض من لَدُن طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى ، فقتل بعضهم بعضاً ، لا يسأل والد عن ولده طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى ، فقتل بعضهم بعضاً ، لا يسأل والد عن ولده

ولا ولد عن والده ، ولا أخ عن أخيه ولا أحد عن أحد ، كل من استقبله ضربه بالسيف وضربه الآخر بمثله ، حتى عجّ موسى إلى الله صارخاً: يا ربّاه ، قد فنيت بنو إسرائيل! فرحمهم الله وجاد عليهم بفضله ، فقبل توبة من بقي وجعل من قُتل في الشهداء).

ثم قال: (إن قيل: لم خصّ الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبق من اليوم فهي قبله في الرتبة ، ولذلك وقع بها التاريخ ، فالليالي أول الشهور والأيام تبع لها).

وقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

قال أبو العالية: (يعني: من بعد ما اتخذتم العجل).

وقال ابن جرير: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ، فإنه يعني به: لتشكروا. ومعنى «لعل» في هذا الموضع معنى «كي». قال: فمعنى الكلام إذن: ثم عفونا عنكم من بعد اتخاذكم العجل إلها ، لتشكروني على عفوي عنكم ، إذ كان العفو يوجب الشكر على أهل اللبّ والعقل).

روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ، والتحدث بنعمة الله شكر ، وتركها كفر ، والجماعة رحمة ، والفُرقة عذاب] (1).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾.

المراد بالكتاب: التوراة. وبالفرقان: الفصل بين الحق والباطل. والمعنى: (واذكروا أيضاً يا بني إسرائيل إذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل). وتفصيل ذلك من أقوال أهل التفسير:

1 - عن أبي العالية: (﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَٱلْفُرُقَانَ ﴾ ، قال: فَرَق به بين الحق والباطل).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. انظر مسند أحمد (5/ 211 \_ 212) ، وسنن أبي داود (2/ 290) ، وصحيح ابن حبان (2) حديث حسن. انظر مسند أحمد (3/ 2491) ، وهسند (2070) ، و«الأدب المفرد» \_ للبخاري (33) ، ومسند الطيالسي (ص 326) رقم (2491) ، ومسند أحمد (2/ 295) ، (2/ 302) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (417).

- 2\_قال مجاهد: (الكتاب هو الفُرقان ، فرق بين الحق والباطل).
- 3 ـ قال ابن عباس: (الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والفُرقان).
- 5 ـ وقيل: (الفرقان الفرج من الكرب ، لأنهم كانوا مستعبدين مع القبط ، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ أي: فرجاً ومخرجاً. ذكره القرطبي.
  - 6\_وقيل: (إنه الحجة والبيان) قاله ابن بحر.

قلت: وتوجيه الآية إلى التوراة وما نعتت به من الفصل بين الحق والباطل أقرب للسياق وأنسب ، وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير ، والحافظ ابن كثير.

وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾.

يعني: لكي تهتدوا بها \_ أي التوراة \_ وتمتثلوا الحق الذي جاء فيها ، فقد جعلها الله كذلك هدى لمن اهتدى بها واتبع ما فيها.

54. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفُسَكُمْ الْمَاتِكُمْ وَالْمَاتُكُمْ الْمَاتُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِلَيْمَ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِلَيْهُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِلَيْمَ الْمَاتُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِلَيْهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ اللَّهِ .

في هذه الآية: ما زال الخطاب لبني إسرائيل: واذكروا أيضاً قول موسى لقومه ـ حين ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل ربّاً بعد فراق موسى إياهم ـ يأمرهم بالمراجعة من ذنبهم ، والإنابة إلى الله من ردّتهم ، والتوبة إليه سبحانه مما ركبوه بقتل أنفسهم . وقد استجاب القوم وقاموا بما أمروا . فإلى تفصيل ذلك من أقوال أهل التفسير :

1 \_ عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد الرحمن أنه قال في هذه الآية: ﴿ فَأَقَنُلُواْ

أَنْفُسَكُمْ ﴾ ، قال: (عَمَدوا إلى الخناجر فجعل يطعن بعضهم بعضاً).

2 - عن مجاهد وسعید بن جبیر قالا: (قام بعضهم إلی بعض بالخناجر یقتُل بعضهم بعضه الله یک موسی بثوبه ، فطرحوا بعضاً ، لا یک رجل علی رجل قریب ولا بعید ، حتی الْوَی موسی بثوبه ، فطرحوا ما بایدیهم ، فتکشّف عن سبعین الف قتیل. وإن الله أوحی إلی موسی: أن حَسْبي ، فقد اکتفیت! فذلك حین ألوی بثوبه).

2 - عن ابن عباس قال: (قال موسىٰ لقومه: ﴿ فَتُوبُوۤا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقَنُلُوۤا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُوَ النّوّابُ الرّحِيمُ ﴾. قال: أمر موسىٰ قومه ـ عن أمر ربه عز وجل ـ أن يقتلوا أنفسهم ، قال: فاحتبىٰ الذين عكفوا على العجل فجلسوا ، وقام الذين لم يعكفوا على العجل ، وأخذوا الخناجر بأيديهم ، وأصابتهم ظلمة شديدة ، فجعل يقتل بعضهم بعضاً ، فانجلت الظلمة عنهم وقد أجْلوْا عن سبعين ألف قتيل ، كلّ من قتل منهم كانت له توبة ، وكل من بقِيَ كانت له توبة ).

4 ـ عن السدي قال: (فَصَفُّوا صَفَّين ، ثم اجتلدوا بالسيوف. فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف ، فكان من قتل من الفريقين شهيداً ، حتىٰ كثُر القتل ، حتىٰ كادوا أن يهلكوا ، حتىٰ قتل بينهم سبعون ألفاً ، حتىٰ دعا موسىٰ وهرون: ربَّنا هلكت بنو إسرائيل! ربنا البقية البقية! فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم. فكان من قتل شهيداً ، ومن بقي كان مكفَّراً عنه. فذلك قوله: ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمُّ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾).

5 ـ قال ابن جريج: (وكان قتلُ بعضهم بعضاً: أن الله علم أن ناساً منهم علموا أن العجل باطل ، فلم يمنعهم أن ينكروا عليهم إلا مخافة القتال ، فلذلك أمر أن يقتُل بعضهم بعضاً).

6 - عن ابن إسحاق قال: (لما رجع موسىٰ إلى قومه - وأحرق العِجل وذرّاه في اليمّ وخرج إلى ربه بمن اختار من قومه ، فأخذتهم الصاعقة ، ثم بعثوا - سأل موسىٰ ربّه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل ، فقال: لا ، إلا أن يقتلوا أنفسهم . قال: فبلغني أنهم قالوا لموسىٰ: نصبرُ لأمر الله! فأمر موسىٰ من لم يكن عَبَدَ العجلَ أن يَقْتُلَ من عَبَدَه . فجلسوا بالأفنية ، وأصلتَ عليهم القوم السيوف ، فجعلوا يقتلونهم ، وبكىٰ موسىٰ ، وبَهِشَ إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم ، فتاب عليهم وعفا عنهم ، وأمر موسىٰ أن ترفع عنهم السيوف) .

7 - قال ابن زيد: (لما رجع موسى إلى قومه وكان سبعون رجلاً قد اعتزلوا مع

هارون العجلَ لم يعبدوه ، فقال لهم موسىٰ: انطلقوا إلى موعد ربِّكم . فقالوا: يا موسىٰ ، أما من توبة ؟ قال: بلىٰ ! ﴿ فَاقْنُلُوْا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ فَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية . فاخترطوا السيوف والجِرَزَة والخناجِرَ والسكاكين . قال: وبعث عليهم ضبابة . قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي ، ويقتل بعضهم بعضاً . قال: ويلقىٰ الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري ، ويتنادون فيها: رحم الله عبداً صبَرَ نفسَهُ حتىٰ يبلغ الله رضاه . وقرأ قول الله جل ثناؤه: ﴿ وَمَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَكِ مَا فِيهِ بَلَتُوا مُبِينَكُمُ إِنَّهُ هُوَ اللَّهَانُ الرَّحِيمُ ﴾ . قتلاهم شُهداء ، وتِيبَ على أحيائهم ، وقرأ: ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ ) .

وقوله: ﴿ فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِيكُمْ ﴾.

أي: ارجعوا إلى طاعة خالقكم وما يرضيه عنكم.

قال أبو العالية: ﴿ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ ﴾ ، أي: إلى خالقكم).

وقال سفيان بن عيينة: (التوبة نعمة من الله أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم ، وكانت توبة بني إسرائيل القتل).

قال القرطبي في هذه الآية: (﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقَنُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ ، وإنما عوقب الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم لأنهم لم يغيروا المنكر حين عبدوه ، وإنما اعتزلوا ، وكان الواجب عليهم أن يقاتلوا من عبده. وهذه سنة الله في عباده إذا فشا المنكر ولم يُغَيَّرْ عوقب الجميع).

أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة في السنن بسند صحيح عن جرير قال: قال رسول الله ﷺ: [ما مِنْ قوم يُعمل فيهم بالمعاصي ، هم أعزُّ وأكثر ممن يعملُه ، ثم لم يغيّروه ، إلا عمهم الله تعالى منهُ بعقاب](1).

ولفظ ابن ماجة: [ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي هم أعزُّ منهم وأمْنَعُ ، لا يغيّرون ، إلا عمهم الله بعقاب].

وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري: [أن رسول الله ﷺ قام خطيباً. فكان فيما قال: «ألا ، لا يَمْنَعَنَّ رجُلاً ، هَيْبَةُ الناس ، أن يقول بحقٌ ، إذا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4338/ 1) ، (4338) ، وابن ماجة (4009). انظر صحيح سنن أبي داود (3644) (3645) ، وصحيح الجامع (5625). وانظر تخريج المشكاة (5142) ، وصحيح سنن ابن ماجة (3238).

عَلِمَه». قال: فبكي أبو سعيد ، وقال: قد والله! رأينا أشياء ، فهبنا] (1).

وقوله: ﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيَكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

المعنىٰ: إن توبتكم إلى الله بقتلكم أنفسكم خير لكم عند ربكم ، فهي نجاة لكم من عذابه في الآخرة ، أمّا وقد فعلتموه وامتثلتم ما أُمرتم به فتبتم فتاب عليكم ، إنه هو الراجع لمن أناب إليه بما يحب من العفو عنه والتجاوز عن ذنبه.

قال ابن جرير: (ويعني بـ «الرحيم» ، العائد إليه برحمته المنجية من عقوبته).

55 ـ 56. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُم الصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴿ فَيَ جُمْ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ فَا خَذَتُكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴾ .

في هذه الآيات: يقول تعالىٰ: واذكروا أيضاً نعمتي عليكم إذ بعثتكم بعد الصعق ، بعدما سألتم رؤيتي جَهْرة عياناً ، وهو أمر لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم ولا ينبغي سؤاله.

قال ابن عباس: (﴿ حَقَىٰ نَرَى اللّهَ جَهْرَةُ ﴾ ، قال: علانية). وقال الربيع: (عِياناً). وقال ابن زيد: (حتىٰ يطلع إلينا). وجَهْرة: مصدر في محل نصب حال. وأصل الجَهْر: الظهور. ومنه الجهر بالقراءة: إظهارها. فذكّرهم الله بذلك سوء استقامة أجدادهم لأنبيائهم ، وتقلب آبائهم في إيمانهم رغم تتابع الحجج عليهم ، وكثرة معاينتهم آيات الله عز وجل وعبره ، فمرة يعبدون العجل ، ومرة يطلبون رؤية الله ، وتارة يقولون: الفه عز وجك فقاتلا ، وتارة يستهزئون فيقولون حِنطة في شعير وقد أمروا أن يقولوا أذهب أنت وربك فقاتلا ، وتارة يستهزئون فيقولون حِنطة في شعير وقد أمروا أن يقولوا على نبيهم موسىٰ عليه الصلاة والسلام ، مع عظيم ما أحاطهم الله به من النعم والآلاء والخيرات.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر سنن ابن ماجة (4007) \_ كتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3237).

وقوله: ﴿ فَأَخَذَتَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ ﴾.

قال قتادة: (ماتوا). وقال الربيع: (سمعوا صوتاً فصعِقوا ، يقول: فماتوا). وقال السدي: (والصاعقة نار). وقال ابن إسحاق: (أخذتهم الرجفة ، وهي الصاعقة ، فماتوا جميعاً).

وقوله: ﴿ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾.

قال عُرْوة بن رُويم: (صعق بعضهم وبعض ينظرون ، ثم بُعِث هؤلاء وصُعِقَ هؤلاء). وقال السدي: (﴿ فَأَخَذَتَكُمُ الصَّنِعِقَةُ ﴾ فماتوا ، فقام موسىٰ يبكي ويدعو الله ، ويقول: ربِّ ، ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم ﴿ لَوَ شِثْتَ اَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِنَى آَتُهُلِكُنَا عِمَا فَعَلَ السُّفَهَا لَهُ مِئًا ﴾ [الأعراف: 155] ، فأوحىٰ الله إلى موسىٰ أن هؤلاء السبعين ممن اتخذ العجل ، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلاً رجلاً ، ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله تعالىٰ: ﴿ مُمَّ بَعَنْكُم مِن اللهُ مَعْدَ مُوتِكُمْ لَعَلَا عَلَىٰ اللهُ مَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَىٰ اللهُ مَعْدَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

وقال الربيع بن أنس: (كان موتهم عقوبة لهم ، فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم).

وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

قال القرطبي: (ما فعل بكم من البعث بعد الموت).

وأما سبب قيلهم لموسى ﴿ لَن نُوِّمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً ﴾ فهناك قولان ذكرهما شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله ، ونقلهما عنه الحافظ ابن كثير .

القول الأول: عن محمد بن إسحاق قال: (لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل ، وقال لأخيه وللسامري ما قال ، وحرَّق العجل وذراه في اليم ، اختار موسى منهم سبعين رجلاً الخَيِّرَ فالخَيِّرَ ، وقال: انطلقوا إلى الله عز وجل وتوبوا إليه مما صنعتم ، وسَلُوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم ، صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقَّته له ربه ، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعِلْم ، فقال له السبعون ، فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به ، وخرجوا للقاء الله ، قالوا: يا موسى ، اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا ، فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل ، وقع عليه الغمام حتى تَغَشَى الجبل كله ، ودنا موسى فدخل فيه ،

وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلَّمه الله وقع عل جبهته نور ساطع ، لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه ، فضرب دونه بالحجاب ، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام ، وقعوا سجوداً ، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام ، فأقبل إليهم ، فقالوا لموسى: ﴿ لَن نُوّمِن لَكَ حَقّى نَرَى اللّه جَهْرَة ﴾ فأخذتهم الرجفة ، وهي الصاعقة ، فماتوا جميعاً. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ، ويقول: ﴿ رَبِّ لَوْ شِنْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيّنَ ﴾ قد سفهوا ، أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي: إن هذا لهم هلاك. واخترتُ منهم سبعين رجلاً ، الخيِّر فالخيِّر ، أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد! فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ ﴿ إِنَا هُدُنَا إِلَيْكُ ﴾ [الأعراف: واحد! فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ ﴿ إِنَا هُدُناً إِلَيْكُ ﴾ [الأعراف: فطلب إليه حتى ردّ إليهم أرواحهم ، فطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل ، فقال: لا ، إلا أن يقتلوا أنفسهم).

وفي رواية إسماعيل بن عبد الرحمن السّدّي الكبير: (لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل ، وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما أمرهم الله به ، أمر الله موسىٰ أن يأتيه في كل أناسٍ من بني إسرائيل ، يعتذرون إليه من عبادة العجل ، ووعدهم موسىٰ ، فاختار موسىٰ قومه سبعين رجلًا على عَينه ، ثم ذهب بهم ليعتذروا). وساق البقية.

القول الثاني: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح ، قد كتب فيها التوراة ، فوجدهم يعبدون العجل ، فأمرهم بقتل أنفسهم ، ففعلوا ، فتاب الله عليهم فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله ، فيه أمره الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه . فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة ، حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه ، فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى! وقرأ قول الله: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَقَّىٰ نَرَى الله جَهْرَة ﴾ . قال: فجاءت غضبة من الله ، فجاءتهم صاعقة بعد التوبة ، فصَعَقتهم فماتوا أجمعون . قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم ، وقرأ قول الله: ﴿ مُمَّ بِعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُم لَعَلَكُمُ مَن بَعْدِ مَوْتِكُم لَعَلُكُم مَن بَعْد مُوتِكُم لَعَلُكُم أَصابكم؟ فقالوا: لا . فقال الهم موسى: خذوا كتاب الله ، فقالوا: لا . فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنّا متنا ثم حَيينا . قال: خذوا كتاب الله . قالوا: لا . فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهم) .

قال الحافظ ابن كثير: (وهذا السياق يدلّ على أنهم كُلِّفوا بعد ما أُحيوا).

وقال الماوردي: (واختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعاينة الأحوال

المضطرة إلى المعرفة على قولين: أحدهما \_ بقاء تكليفهم لئلا يخلو عاقل من تعبّد. الثاني: سقوط تكليفهم معتبراً بالاستدلال دون الاضطرار).

قال القرطبي: (والأول أصح ، فإن بني إسرائيل قد رأوا الجبل في الهواء ساقطاً عليهم والنار محيطة بهم ، وذلك مما اضطرهم إلى الإيمان ، وبقاء التكليف ثابت عليهم ، ومثلهم قوم يونس. ومحال أن يكونوا غير مكلفين. والله أعلم).

قلت: ولا شك أن التكليف قائم على كل بالغ عاقل ، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام شاهدوا أموراً أعظم من أتباعهم ، وعاينوا الخوارق والأمور العظام ، ولم يسقط عنهم التكليف.

وفي المسند وصحيح أبي داود والحاكم من حديث عائشة ، عن النبي عليه قال: [رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المُبْتليٰ حتى يبرَأ ، عن الصبي حتىٰ يكبر](1).

# 57. قوله تعالىٰ: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىُّ كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾.

في هذه الآية: شرع الله سبحانه يعدّد نعمه الكثيرة على بني إسرائيل بعدما ذكر جل ذكره ما دفعه عنهم من النقم ، فمنها تظليل الغمام عليهم ، وذلك أنهم كانت تظلهم سحابة إذا ارتحلوا. لئلا تؤذيهم حرارة الشمس ، ومنها إنزال المن والسلوى تكرمة لهم.

والغمام جمع غمامة ، كسحابة وسحاب. قال الفراء: (ويجوز غمائم وهي السحاب ، لأنها تغمّ السماء أي تسترها ، وكل مغطّئ فهو مغموم ، ومنه المغموم على عقله).

قال مجاهد: ﴿ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ ﴾ ، قال: هو بمنزلة السحاب). وقال: (ليس بالسحاب ، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ، لم يكن إلا لهم).

وقال السدي: (الغمام السحاب الأبيض).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في أحاديث في السنن (4398) ، (4401) ـ (4403). وانظر صحيح الجامع (3507). والإرواء (297). وصحيح أبي داود (3701 ـ 3703) ، (3698).

وقال ابن عباس: (هو غمامٌ أبردُ من هذا وأطيبُ ، وهو الذي يأتي الله عز وجل فيه يوم القيامة في قوله: ﴿ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْغَكَمَامِ ﴾ [البقرة: 210] ، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال: وكان معهم في التيه).

وقال قتادة: (كان هذا في البرية ، ظلل عليهم الغمام من الشمس).

وقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ ﴾.

أما المن فمختلف فيه على أقوال:

1 ـ عن مجاهد: (﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ ﴾ ، قال: المن صمغة).

2\_عن قتادة قال: (كان المنّ ينزل عليهم مثل الثلج).

3 ـ وعن الربيع بن أنس قال: (المنّ شراب كان ينزل عليهم مثل العسل ، فيمزجونه بالماء ثم يشربونه).

4 ـ وقال ابن زيد: (المنّ ، عسل كان ينزل لهم من السماء). وقال عامر (1): (عسلُكم هذا جزءٌ من سبعين جزءاً من المن).

5\_وقال وهب: (خُبْزُ الرُّقاق ، مثل الذرة ومثل النَّقِيِّ).

6\_قال السدى: (المن كان يسقط على شجر الزنجبيل).

7 ـ وقال ابن عباس: (كان المن ينزل على شجرهم ، فيغدون عليه ، فيأكلون منه ما شاؤوا).

8\_وقيل: المنّ هو الترنجبين.

9 ـ وقيل: المنّ هو الذي يسقط على الثمام والعُشَر ، وهو حلو كالعسل وإياه عنىٰ الأعشىٰ ـ ميمون بن قيس ـ بقوله:

لَوْ أُطْعِمُوا المنَّ والسَّلُوىٰ مكانَهُمُ ما أبصر الناس طُعْماً فيهم نَجَعا

10 ـ وقال عكرمة: (المنّ شيء أنزله الله عليهم مثل الظل، شبه الرُّبِّ الغليظ).

ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت ، حيث قال:

فَـــــرَأَى الله أنهـــــم بِمَضِيـــعِ لا بِــــــذي مَــــــزْرَعِ ولا مَعمـــــورَأَ

<sup>(1)</sup> هو عامر الشعبي التابعي الجليل.

فسَنَّاهَا عليهِ مَ غَاديَاتٍ ومَّرَىٰ مُّزْنَهِم خَلايًا وخُوراً عَسَلاً ناطفًا وماء فراتًا وحليبًا ذا بهجـة مَثْمـــوراً

فالناطف: هو السائل ، والحليب المثمور: الصافي منه.

قال ابن جرير: (فجعل المن الذي كان ينزل عليهم عسلاً ناطفاً ، والناطف: هو القاطر).

وقال ابن كثير: (عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن ، فمنهم من فسّره بالطعام ، ومنهم من فسره بالطعام ، ومنهم من فسره بالشراب ، والظاهر والله أعلم ، أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك ، مما ليس لهم فيه عمل ولا كد ، فالمن المشهور إنْ أُكِلَ وحده كان طعاماً وحلاوة ، وإن مُزج معه الماء صار شراباً طيباً ، وإنْ رُكِّبَ مع غيره صار نوعاً آخر).

وقد ورد المنّ في السنة الصحيحة بذكر ما يستخرج منه من الكمأة التي ماؤها شفاء للعين. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: [الكَمْأَةُ من المَنّ وماؤها شفاء للعين]<sup>(1)</sup>.

وفي رواية لمسلم: [الكمأة من المنّ الذي أَنْزَلَ الله تعالى على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين].

الحديث الثاني: أخرج الترمذي وابن ماجة وأحمد بسند حسن ـ واللفظ للترمذي ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [العَجْوَةُ من الجنة ، وفيها شفاء من السُّمِّ ، والكمَّأةُ من المَنِّ ، وماؤها شفاء للعين] (2).

الحديث الثالث: أخرج ابن مردويه عن أنس: [أن أصحاب النبي ﷺ تذاكروا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ، فقال بعضهم: نحسبه الكمأة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4478) ، ومسلم (2049) ، ومعظم أصحاب السنن.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن (2066) ، وابن ماجة (3455) ، وأحمد في المسند (2/ 301) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4005).

فقال رسول الله ﷺ: الكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين ، والعجوة من الجنة ، وفيها شفاء من السُّم]<sup>(1)</sup>.

وأما السلوى فهو طائر يشبه السُّمَاني ، كانوا يأكلون منه . وأقوال المفسرين في ذلك متقاربة :

- 1 ـ عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: (السلوى طائر يشبه السُّمّاني). وعن السدى قال: (كان طيراً أكبرَ من السُّمّاني).
  - 2 ـ عن قتادة قال: (السلوى طائر كانت تحشُرها عليهم الريح الجنوب).
- 3 ـ عن مجاهد قال: (السلوى طائر). وقال ابن عطية: (السلوى طير بإجماع المفسرين).
  - 4 ـ عن ابن وهب قال: (طير سمين مثلُ الحَمام).
- 5 ـ عن عامر الشعبي قال: (السلوى الشّماني). وعن الضحاك: (السماني هو السلوى).

وأما سبب تظليل الله الغمام وإنزالُه المنَّ والسلوى على هؤلاء القوم ففيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: عن السدي قال: (لما تاب الله على قوم موسى ، وأحيا السبعين الذين اختارهم موسى بعدما أماتهم ، أمرهم الله بالسير إلى أريحا ، وهي أرض بيت المقدس. فساروا، حتى إذا كانوا قريباً منهم ، بعث موسى اثني عشر نقيباً. فكان من أمرهم وأمر الجبّارين وأمر قوم موسى ، ما قد قص الله في كتابه. فقال قوم موسى لموسى: ﴿ فَأَذَهُ بَا أَمَلِكُ إِنّا كَهُ فَقَالِم الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْه مَنا فَعَضِب موسى فدعا عليهم فقال: ﴿ رَبِّ إِنّي لا آملِكُ إِلّا نَفْسِى وَآخِي فَاقُرُق بَيّنَا وَبَيْنَ الله وَمِي الفَيْسِينِينَ ﴾. فكانت عَجْلة من موسى عَجِلها ، فقال الله تعالى: ﴿ فَإِنّها مُحَرّمَةُ عَلَيْهِم أَرْبَعِينَ سَنَة يَتِيهُونَ فِي عَجْلة من موسى عَجِلها ، فقال الله تعالى: ﴿ فَإِنّها مُحَرّمَةُ عَلَيْهِم أَرْبَعِينَ سَنَة يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾. فلما ضُرب عليهم التّيه ، ندم موسى ، وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسى ؟ فلما ندم ، أوحى الله إليه: أنْ لا تأسَ على القوم الذين سميتهم فاسقين \_ فلم يحزن ، فقالوا:

<sup>(1)</sup> حسن بشواهده. أخرجه ابن مردويه كما ذكر ابن كثير في التفسير ، وإسناده لا بأس به ، وله شاهد عند ابن عدى (2/ 370) ، والمتن حسن بشواهده المتقدمة.

يا موسىٰ كيف لنا بماء هاهنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن \_ فكان يسقط على شجر التُّرنْجبين \_ والسلوىٰ ، وهو طير يشبه السُّماني ، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير ، إن كان سميناً ذبحه وإلا أرسله ، فإذا سمن أتاه . فقالوا : هذا الطعام ، فأين الشراب؟ فأُمر موسىٰ فضرب بعصاه الحجرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ، فشرب كل سِبْطِ من عين . فقالوا : هذا الطعام والشراب ، فأين الظّل؟ فظلَّل عليهم الغمام . فقالوا : هذا الظل ، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطولُ معهم كما تطول الصبيان ، ولا يتخرّق لهم ثوب ، فذلك قوله : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَعَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوكَ ﴾ وقوله : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوكَ ﴾ وقوله : علم ثوب ، فذلك قوله : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوكَ ﴾ وقوله : عَلِمَ صُعَلَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُّ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْ عَلَمْ صَعَلَى الله عَلَيْكُمُ أَلْمَنَ وَالسَّلُوكَ الْمَا عَلْمَ عَلَيْكُمُ أَلْمَنَ وَالسَّلُوكَ الْمَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوكَ الله وقوله : عَلَمْ صَعَلْهُ أَلْمَا مَ وَالله وَلَا الله وَلَا الهُولَ الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لهُ وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَ

التأويل الثاني: عن ابن إسحاق قال: (لما تاب الله عز وجل على بني إسرائيل ، وأمر موسىٰ أن يَرْفَع عنهم السيف من عبادة العجل ، أمر موسىٰ أن يسيرَ بهم إلى الأرض المقدسة ، وقال: إني قد كتبتُها لكم داراً وقراراً ومنزلاً ، فاخْرج إليها ، وجاهِدْ من فيها من العدو ، فإني ناصركُم عليهم. فسار بهم موسىٰ إلى الأرض المقدسة بأمر الله عز وجل. حتىٰ إذا نزل التِّه ـ بين مصر والشام ، وهي أرض ليس فيها خَمَرٌ ولا ظلِّ ـ دعا موسىٰ ربَّه حين آذاهم الحر ، فظلل عليهم بالغمام ، ودعا لهم بالرزق ، فأنزل الله لهم المن والسلوى).

التأويل الثالث: قال ابن جريج: قال عبد الله بن عباس: (خُلِقَ لهم في التِّيه ثيابٌ لا تَخْلَقُ ولا تدْرن). وقال ابن جريج: (إن أخذ الرجل من المن والسلوى فوق طعام يوم فَسَدَ ، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت ، فلا يصبح فاسداً).

وقوله: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَكُمْمٌ ﴾ .

قيل: «كلوا» فيه حذف والتقدير: وقلنا لهم كلوا. قال ابن كثير: (أمر إباحة وإرشاد وامتنان).

والمراد بالطيبات: قيل الشهيات من الرزق الذي رُزقوه. وقيل بل من حلاله المباح. واختار ابن جرير الأول الذي هو بمعنىٰ اللذة ، وقال: (لأنه وصف ما كان القوم فيه من هنيء العيش الذي أعطاهم).

قلت: ولا مانع من اشتمال الكلمة على المعنيين معاً: اللذة والحلال. وإليه ذهب القرطبي بقوله: (والطيبات هنا قد جمعت الحلال واللذيذ). وقال النسفي: (﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ﴾ لذيذات أو حلالات ﴿ مَارَزَقَنَكُمْ ﴾).

وقوله: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِينَ كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

قيل: هناك اختصار في الكلام دلّ عليه ما بعده. والتقدير: قلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم فخالفوا وعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر بل بالمعاصي والبطر، فظلموا بذلك أنفسهم. فإن النعم تقابل بالعبادة والشكر، كما قال جل ثناؤه في سورة سبأ: ﴿ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَاَشْكُرُوا لَكُمْ . ﴾.

قال القاسمي: (أي فظلموا بأن أكثروا من التضجر والتذمر على ربهم وشكوى سكناهم في البرية وفراقهم مصر).

وقال ابن كثير: (ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد على ورضي الله عنهم ، على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم ، كما كانوا معه في أسفاره وغزواته ، منها عام تبوك ، في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد ، لم يسألوا خرق عادة ، ولا إيجاد أمر ، مع أن ذلك كان سهلاً على النبي على النبي الكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم ، فجمعوا ما معهم ، فجاء قدر مَبْرك الشاة ، فَدعا الله فيه ، وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم ، وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم ، فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر . فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشي مع قدر الله ، مع متابعة الرسول على العسكر . فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشي مع قدر الله ، مع متابعة الرسول كلى العسكر .

قلت: وقد أجاد الحافظ ابن كثير رحمه الله بهذا المفهوم ، فإن الله سبحانه يحب من عباده مباشرة الأمر والامتثال ، ومتابعة رسله بالأفعال والأقوال ، ثم إن مع العسر يسراً ، إن مع العسر يسراً ، ولن يغلب عسر يُسْرَين .

ففي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عباس ، عن النبي على قال: [النصر مع الصبر ، والفَرَج مع الكرب ، وإن مع العسر يُسراً ، (وإن مع العسر يسرا)](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد في المسند (1/ 307) ، والحاكم (3/ 541 \_ 542). وانظر صحيح الجامع ـ حديث رقم ـ (2382) ، والزيادة من رواية الخطيب في «التاريخ» والديلمي.

وقوله: ﴿ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

قال ابن عباس: (يضرّون).

قال ابن جرير: (وكذلك ربُّنا جل ذكره ، لا تضرُّه معصية عاص ، ولا يتحيَّف خزائنه ظلم ظالم ، ولا تنفعه طاعة مطيع ، ولا يزيد في ملكه عَدْلُ عادل ، بل نفسَه يظلمُ الظالمُ ، وحظَّها يَبْخَسُ العاصي ، وإياها ينفَعُ المطيع ، وحظَّها يُصيب العادلُ).

58 ـ 59. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا آذَخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهَيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَالْحَدُونَ وَالْمَانِينَ اللَّهُ وَالْمَانِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا آذَخُلُواْ مَانِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا كُمْ خَطَايَنَكُمُ أَوْسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالْمَانُونَ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ وَلَا عَيْرًا اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْفَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

في هذه الآيات: ذِكْرُ الله تعالى أمره بني إسرائيل دخول بيت المقدس تائبين متذللين. فقابلوا الأمر بالسخرية فأذاقهم سوء العذاب فأصبحوا خاسرين.

وأما القرية التي أمروا بدخولها فالراجح أنها بيت المقدس. فإلى أقوال المفسرين:

1\_قال السدي: (أما القرية ، فقرية بيت المقدس). وقال قتادة: (بيت المقدس).

2 ـ قال ابن زيد: (هي أريحا ، وهي قريبة من بيت المقدس).

3\_قال ابن كيسان: (الشام).

4\_قال الضحاك: (الرَّملة والأرْدُنُّ وفلسطين وتَدْمُر).

واختار ابن جرير أنها بيت المقدس ، وهو قول الجمهور ، وأكّده الحافظ ابن كثير حيث قال: (يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة ، لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام ، فَأُمِروا بدخول الأرض المقدسة ، وقتال من فيها من العماليق الكفرة ، فنكلوا عن قتالهم وضَعُفُوا واستحسروا ، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم ، كما ذكره تعالى في سورة المائدة ، ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس).

وقال تعالىٰ في سورة المائدة: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآ ۚ وَجَعَلَكُمُ مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمَ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَنقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ شَ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلَهَا حَقَى يَغْرُجُوا مِنْهَا أَفَإِن يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا وَاخِلُونَ شَ ﴾.

والقرية قد تطلق على المدينة ، فهي كل مكان اتصلت به الأبنية واتُّخذَ قراراً. وسميت بذلك لأنها تقرّت أي اجتمعت ، والعرب تقول: قَرَيت الماء في الحوض أي جمعته ، واسم ذلك الماء قرَى . وكذلك ما قُريَ به الضيف. والمقاري الجفان الكبار.

وقوله: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَفَدًا ﴾ . أي: عيشاً واسعاً هنياً بغير حساب.

وقوله: ﴿ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكُا ﴾ .

فإنّ هذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه السلام ، وفتحها الله عليهم عشية جمعة ، وقد حُبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن الفتح . ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجداً. ذكره الحافظ ابن كثير وقال: (أي: شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ، وردّ بلادهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال).

وأما «الباب» الذي أمروا أن يدخلوه سجداً ، فإنه قيل: هو باب الحِطَّة من بيت المقدس. وإليك أقوال المفسرين في ذلك:

1 ـ عن مجاهد: ﴿ وَإَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكُا ﴾ ، قال: باب الحطّة ، من باب إيلياء ، من بيت المقدس).

2-عن السدي قال: (أما الباب، فباب من أبواب بيت المقدس).

3 ـ عن ابن عباس: (أنه أحد أبواب بيت المقدس ، وهو يدعىٰ باب حطَّة). وأما قوله: ﴿ سُجُكُا﴾ ، فإن ابن عباس كان يتأوله بمعنىٰ الرُّكَّع. ويقول: (ركَّعاً من باب صغير). وقال: (أمروا أن يدخلوا ركَّعاً). أو قال: (منحنين ركوعاً).

4\_وقال الثوري: (فدخلوا من قبل أستاههم).

5 ـ وقال الحسن البصري: (أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم) واستبعده الرازي، وحكي عن بعضهم: أن المراد بالسجود هاهنا الخضوع، لتعذر حمله على حقيقته. ذكره ابن كثير، وقال القرطبي: (وقيل: متواضعين خضوعاً لا على هيئة معينة).

6 ـ وقال عكرمة ، قال ابن عباس: (كان الباب قِبَل القبلة).

7 ـ ورُوي عن ابن مسعود: (قيل لهم: ادخلوا الباب سجداً ، فدخلوا مقنعي رؤوسهم ، أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا).

قلت: وبالجمع بين هذه الأقوال فإن السجود الذي أمروا به \_ عند دخولهم الباب المخصص لذلك الأمر من أبواب بيت المقدس \_ يشمل الانحناء والتواضع والشكر لله العظيم الذي أنعم وتفضّل بالنصر بعد الكرب وباليسر بعد العسر. قال أبو جعفر: (وأصل «السجود» الانحناء لمن سُجد له معظَّماً بذلك. فكلّ مُنحن لشيء تعظيماً له فهو «ساجد». قال: فلذلك تأويل ابن عباس قوله: «سجّداً» ركّعاً. لأن الراكع مُنحنِ وإن كان الساجدُ أشدّ انحناءً منه).

وقوله: ﴿ وَقُولُواْحِظَةٌ ﴾. عطف على ادخلوا ، و «حِطّةٌ» بالرفع قراءة الجمهور ، فهي خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: مسألتنا حطة. فهي فِعَلة ، من قول القائل: حطّ الله عنك خطاياك فهو يَحُطّها حِطَّة. قال الأخفش: (وقرئت «حِطّةٌ» بالنصب ، على معنىٰ احطط عنا ذنوبنا حِطة). وإليك أقوال أهل التفسير في مفهوم ذلك:

1 ـ قال الحسن وقتادة: (أي احطط عنا خطايانا). وقال ابن زيد: (﴿ وَقُولُواْ حِطَّاةٌ ﴾ ، يحط الله بها عنكم ذنوبكم وخطيئتكم). وقال ابن عباس: (يُحطَّ عنكم خطاياكم). وعن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قوله: «حطة» ، مغفرة.

- 2 عن عكرمة: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ ، قال: (قولوا: «لا إله إلا الله»).
- 3 ـ عن ابن عباس: (﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ ، قال: أمروا أن يستغفروا).

4 ـ عن الضحاك ، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ ، قال: (قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لكم).

قلت: والأُولىٰ أن يقال: إن الله سبحانه قد تعبّدهم بذكر هذا اللفظ بعينه أثناء دخولهم ، ولا شك أنهم بقولهم إياه وامتثالهم الأمر يحط الله عنهم بذلك أوزارهم كما قال جل ثناؤه: ﴿ نَمْفِرْ لَكُمْ ﴾ ، وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك ، كما في الأحاديث التالية:

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه \_ في كتاب التفسير \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: [قيل لبني إسرائيل: ﴿ وَآدْ خُلُواْ اَلْبَابَ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّلَهُ ﴾

فدخلوا يزحفون على أسْتاهِهِمْ، فبدّلوا وقالوا: حِطَّةٌ: حَبَّةٌ في شعيرة](1).

وفي رواية: [فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حبَّةٌ في شُعْرَة].

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم في صحيحه ـ في كتاب التفسير ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سُجَّداً وقولوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم ، فبدلوا ، فدخلوا الباب يزحفون على أستاهِهِمْ ، وقالوا: حَبَّةٌ في شَعرة] (2). وفي غير الصحيحين: (حنطة في شَعَر).

الحديث الثالث: أخرج الطبري بإسناد لا بأس به ، عن محمد بن إسحاق بسنده إلى ابن عباس: [أن رسول الله ﷺ قال: دخلوا الباب ـ الذي أُمِرُوا أن يدخلوا فيه سجّداً ـ يزحفون على أستاههم ، وهم يقولون: حنطة في شعيرة](3).

قال القرطبي: (استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبُّد بلفظها أو بمعناها ، فإن كان التعبُّد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها ، لذم الله تعالىٰ من بدّل ما أمره بقوله. وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنىٰ ، ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه).

وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله إلى أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث بالمعنى لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله ، وهو قول الجمهور. في حين منع ذلك ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حَيْوة .

قلت: ولا شك أن ما لا يتعبد بلفظه يجوز نقله بالمعنى \_ وإن كان الأولى نقله كما جاء في مواضعه ومصادره \_ ، فقد نقل الصحابة السيرة بألفاظ متشابهة وعبارات متقاربة ، وكان وكيع يقول: (إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس). وقال قتادة عن زُرارة بن أوفى: (لقيت عدّة من أصحاب النبي على فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى . وكان النّخَعِيّ والحسن والشعبي رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال الحسن: (إذا أصبت المعنى أجزأك). وأما إن كان اللفظ يتعبد به

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه حديث رقم (4479). وانظر للرواية الثانية صحيح البخاري \_ كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم (3403).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ـ كتاب التفسير (3015). باب في تفسير آيات متفرقة.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري (1021) و(1022)، وإسناده لابأس به ، ويتأيد بشواهده. ففي جامع الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: [دخلوا مُتَزَحِّفينَ على أوْراكِهم أيْ منحرفين]. صحيح الترمذي (2356).

فلا يجوز أن يُروى قريباً منه ، بل تجب الدقة في تتبع ألفاظه. فلا يجزئك أن تقول في السجود «سبحان ربي العلي» بدل الأعلى ، أو أن تقول في الركوع «سبحان ربي العليم» بدل العظيم. وكذلك أوراد الطعام والشراب والنوم وأدعية الاستفتاح في الصلاة ، وأدعية دخول المسجد والخروج منه ، وما يقال عند تشميت العاطس وعند السلام وعند التعزية أو الدفن وعند رؤية الهلال وعند اشتداد الرياح . . . إلى غير ذلك من مواضع الذكر والدعاء الذي لا بد فيه من الدقة . وخير دليل على هذا الحديثان الآتيان :

وفي رواية مسلم: [قال: فَرَدَّدْتُهُنَ لأَسْتَذْكِرَهُنَّ فَقُلْتُ: آمنت برسولك الذي أرسلت ، قال: «قل آمنت بنبيك الذي أرسلتَ»]<sup>(2)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود ، عن النبي على قال: [نَضَّرَ الله امرأً سمع منا شيئاً ، فبلَغهُ كما سَمِعَه ، فرُبَّ مُبَلِّغٍ أوعىٰ من سامع](3).

وفي لفظ آخر ـ من طريق جبير بن مطعم ـ: [نَضَّرَ الله عبداً سمع مقالتي ، فوَعاها وحفِظَها ، ثم أدّاها إلى مَنْ لم يسمعها ، فرُبَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقَهُ منه . . . ] (4) .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب فضل من بات على الوضوء (247).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2710) ، كتاب الذكر والدعاء ، باب الدعاء عند النوم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن ـ حديث رقم ـ (2657). وانظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (2140) ، وكذلك (2139) من حديث زيد بن ثابت. وصحيح الجامع (6640) ، وانظر تخريج الترغيب (1/ 63) ، ورواه أحمد وابن حبان وغيرهم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم ، من حديث جبير بن مطعم. انظر صحيح ابن ماجة (2480) ، وصحيح الجامع (6642) ، وانظر المصدر السابق ـ صحيح الترغيب ـ (1/ 63).

### وقوله: ﴿ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَتَكُمُّ وَسَغَرِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾.

أصل «الغفر» التغطية والستر ، ومنه قيل للبيضة من الحديد التي تتخذ جنّة للرأس «مِغْفَر» لأنها تغطي الرأس وتُجِنُّه. و«الخطايا» جمع «خطية».

قال ابن عباس: ﴿ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ، من كان منكم مُحسناً زيدَ في إحسانه ، ومن كان مخطئاً نغفر له خطيئته ).

قال النسفي: (أي من كان محسناً منكم كانت تلك الكلمة سبباً في زيادة ثوابه ، ومن كان مسيئاً كانت له توبة ومغفرة).

وقوله: ﴿ فَهَـٰذَلَ الَّذِيكَ طَلَمُوا قُولًا غَيْرَ الَّذِيكِ قِيلَ لَهُمْ ﴾.

#### فيه أقوال تؤكدها الأحاديث الصحيحة السابقة:

1 - قال ابن عباس: (أمِروا أن يدخلوا رُكَّعاً ويقولوا: حِطَّة. قال: أمروا أن يستغفروا ، قال: فجعلوا يدخلون من قبل أستاههم من باب صغير ويقولون: حِنْطة ـ يستهزئون. فذلك قوله: ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاَ غَيْرَ الَّذِي قِلَ لَهُمْ ﴾).

2 ـ قال قتادة والحسن: (دخلوها على غير الجهة التي أمروا بها ، فدخلوها مُتَزَحِّفِين على أوراكهم ، وبدّلوا قولاً غير الذي قيل لهم ، فقالوا: حبَّة في شعيرة).

3 ـ قال مجاهد: (أمر موسىٰ قومه أن يدخلوا الباب سجَّداً ويقولوا: حِطَّة ، وطوطِئ لهم الباب ليسجدوا ، فلم يسجدوا ، ودخلوا على أدبارهم ، وقالوا: حِنْطَة).

4 ـ قال ابن زيد: ﴿ وَإَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكُا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ ، يحطّ الله بها عنكم ذنبكم وخطيئاتكم ، قال: فاستهزؤوا به \_ يعني بموسىٰ \_ وقالوا: ما يشاء موسىٰ أن يلعب بنا إلا لعب بنا ، حِطَّةٌ حِطَّةٌ! أي شيء حطة؟ وقال بعضهم: حنطة).

#### وقوله: ﴿ فَأَنَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآ ۗ ﴾.

الرِّجز في لغة العرب العذاب. قال ابن عباس: (كل شيء في كتاب الله من «الرجز»، يعني به العذاب). وقال الفراء: (الرجز هو الرجس). وأما أقوال أهل التفسير في ذلك:

1 ـ الرجز: العذاب. فعن ابن عباس ومجاهد: (أنه العذاب). وعن قتادة: («رجزاً» ، قال: عذاماً).

2-الرجز: الغضب. قال أبو العالية: (الرجز ، الغضب).

3 ـ الرجز: الطاعون. قال ابن زيد: (لما قيل لبني إسرائيل: ـ ادخلوا الباب سجداً ، وقولوا: حطّة ، فبدّل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم ـ بعث الله جل وعزّ عليهم الطاعون ، فلم يُبْتِ منهم أحداً. وقرأ: ﴿ فَأَزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ ، قال: وبقي الأبناء ، ففيهم الفضلُ والعبادةُ ـ التي توصف في بني إسرائيل ـ والخيرُ ، وهلك الآباء كلُّهم ، أهلكهم الطاعون) .

4-الرجز: البرد. قال الشعبي: (الرجز إما الطاعون ، وإما البرد).

قلت: وقد صحّ تسمية الطاعون بالرجز والرجس في صحيح السنة. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن أسامةً بن ريد قال: قال رسول الله ﷺ: [الطاعون<sup>(1)</sup> رِجْزٌ أو عذابٌ أُرْسِلَ على بني إسرائيل ، أو على من كان قبلكم ، فإذا سمعتم به بأرض ، فلا تخرجوا فراراً منه]<sup>(2)</sup>. وفي لفظ: [الطاعون آية الرِّجْز].

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن أسامة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [الطاعون رِجْسٌ أُرسل على طائفة من بني إسرائيل ـ أو على من كان قبلكم ـ . . . ] الحديث (3) .

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم عن أسامة بن زيد ـ أيضاً ـ عن رسول الله ﷺ أنه قال: [إن هذا الوَجَعَ أو السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ به بعضُ الأمم قبلكم ، ثم بَقِيَ بعد بالأرض ، فيذهب المرَّةَ ويأتي الأخرىٰ ، فمن سَمع به بأرض ، فلا يَقْدَمَنَ عليه ، ومن وقع بأرض وهو بها ، فلا يخرِجَنَّهُ الفِرار منه] (4).

وفي لفظ: [الطاعون بقيَّةُ رِجزٍ أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل ، فإذا

<sup>(1)</sup> هو قروح تخرج في المرافق والآباط وغيرها في مواضع من البدن ، ويكون معه ورم وألم ، ويسود ماحواليه أو يحمر أو يخضر ، ويحصل خفقان القلب والقيء.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2218) \_ كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3473) ـ كتاب أحاديث الأنبياء. ورواه مسلم بنحوه.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (5777) ـ طبعة دار السلام ـ الرياض. كتاب السلام، الباب السابق، من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه.

وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فِراراً منه ، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها]<sup>(1)</sup>.

قلت: ولا دلالة في الآية وما شابهها في القرآن أن المراد في «الرجز» الطاعون حصراً ، بل قد يشمل ذلك ألواناً أخرى من العذاب ، وإن كانت الأحاديث السابقة تفيد ذلك بعمومها.

وقوله: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.

أي: بما كانوا يعصون ويخالفون ويظلمون.

والفِسْق: الخروج كما تقدّم. قال النسفي: ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾: بسبب فسقهم).

60. قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱفْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ مُّ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْنَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾.

في هذه الآية: يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم إذ أَجَبْتُ نبيَّكم موسىٰ عَلَيْ حين سألني أن أسقيكم ماء فأوحيت إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فضربه فإذا بالماء يتفجر من ثنتي عشرة عيناً، لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوىٰ، واشربوا من هذا الماء، واشكروا ربكم الذي ذَلَّلَ هذه النعم لكم.

فمتىٰ كان ذلك وما تفاصيل حدوثه؟ هذا ما سنبيّنه من أقوال المفسرين:

1 ـ عن قتادة قوله: ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ الآية ، قال: (كان هذا إذْ هم في البرِّيَّة ، اشتكوا إلى نبيهم الظمأ ، فأمروا بحجر طُوريٍّ ـ أي من الطور ـ أن يضربه موسىٰ بعصاه. فكانوا يحملونه مَعَهم ، فإذا نزلوا ضربه موسىٰ بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ، لكل سِبْطِ عينٌ معلومة مستفيضٌ ماؤها لهم).

2 - عن ابن عباس قال: (ذلك في التيه ، ظلّل عليهم الغمامَ ، وأنزل عليهم المن والسلوىٰ ، وجعل لهم ثياباً لا تبلىٰ ولا تتّسخ ، وَجُعل بين ظهرانيهم حَجر مُرَبّع ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2218) ح (93) \_ كتاب السلام ، وكذلك ح (97). وانظر صحيح البخاري بلفظ مقارب.

وأُمِرَ موسىٰ فضرب بعصاه الحجر ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ، في كل ناحية منه ثلاثُ عيون ، لكل سبط عين ، ولا يَرْتحلون مَنقلةً إلا وجدُوا ذلك الحجر معهم بالمكان الذي كان به معهم في المنزل الأول).

3\_قال مجاهد: (خافوا الظمأ في تيههم حين تاهوا ، فانفجرَ لهم الحجر اثنتي عشرة عيناً ، ضربه موسىٰ. قال ابن جريج: قال ابن عباس: «الأسباط» بنو يعقوب ، كانوا اثني عَشَرَ رجلاً ، كل واحد منهم ولد سِبْطاً ، أمةً من الناس).

وفي سورة الأعراف: ﴿ فَأَنْبَجَسَتَ مِنْهُ ٱثَنْتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴾. قال القرطبي: (والانبجاس أضيق من الانفجار ، لأنه يكون انبجاساً ثم يصير انفجاراً). وقال ابن كثير: (وأخبر هناك بقوله: ﴿ فَأَنْبَجَسَتَ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴾ [الأعراف: 160] ، وهو أول الانفجار ، وأخبر هاهنا بما آل إليه الحال آخراً وهو الانفجار ، فناسب ذكر الانفجار هاهنا ، وذاك هناك ، والله أعلم).

وقوله: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ ﴾.

أي: كلوا من المن والسلوى ، واشربوا من هذا الماء الذي أنبعه لكم سبحانه بلا سعي ولا تعب.

وقوله: ﴿ وَلَا تَعْثَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ .

أي: لا تطغوا ولا تسعوا بالفساد في الأرض ، بل قابلوا النعم بالشكر وإقامة الحق والعدل في الأرض.

قال أبو العالية: (يقول: لا تسعوا في الأرض فساداً). وقال قتادة: (أي لا تسيروا في الأرض مفسدين). وقال ابن زيد: (لا تعثَ ، لا تَطغَ).

وأصل «العَثا» في كلام العرب شدة الإفساد. وعثا في الأرض أفسد. قال الأزهريُّ: (القُرَّاءُ كلهم مُتَّفِقون على فتح الثاء).

وقوله: ﴿ مُفْسِدِينَ ﴾ حال مؤكدة. قال النسفي: (أي لا تتمادوا في الفساد في حال فسادكم لأنهم كانوا متمادين فيه).

61. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْدِجُ
لَنَا مِنَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ ۚ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوبَ

الَّذِى هُوَ أَذْنَ بِالَّذِي هُوَخَيَّرُ الْهَبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَاَلْتُمُّ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَالِكَ مِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآية: يتابع سبحانه في استعراض النعم على بني إسرائيل فيقول: واذكروا كذلك نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى، وهو طعام لذيذ طيب نافع وهنيء ، فضاق الأمر بكم حتى سألتم موسى استبدال الأطعمة الدنيئة من البقول وبعض نبات الأرض بذلك بطراً وتنطعاً وضجراً. فنالكم ما تستحقون من العقاب والآلام ، نتيجة هذا التنطع وما صاحبه من الكفر وقتل الأنبياء والعصيان.

وقد تقاربت أقوال المفسرين في ذلك ، فإلى استعراض أهمها:

1 - قال قتادة: (كان القوم في البريّة قد ظلّل عليهم الغمام ، وأنزل عليهم المن والسلوى ، فملُوا ذلك ، وذكروا عيشاً كان لهم بمصر ، فسألوه موسى. فقال الله تعالى: ﴿ الْمَيِطُوا مِصْلًا فَإِنَّ لَكُم مّاسَ أَلْتُمُّ ﴾).

2 ـ قال أبو العالية: (كان طعامهم السلوى وشرابهم المن ، فسألوا ما ذكر ، فقيل لهم: ﴿ أَهْ يِطُوا مِصْ رَا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُدُّ ﴾).

3 ـ قال الحسن البصري: (فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه ، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه ، وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقول وفوم ، فقالوا: ﴿ يَكُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُعْرِجُ لَنَا مِثَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآبِها وَقُومِها وَعَدَسِها وَبَعَدِلِها ﴾).

قال الحافظ ابن كثير: (وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المنَّ والسلوى ، لأنه لا يتبدل ولا يتغيّر كل يوم ، فهو مأكل واحد).

والبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معرفة ، وأما الفوم فقد اختُلِفَ فيه على أقوال:

1 ـ قيل هو الحِنْطة والخبز. قال عطاء: (الفومُ ، الخبز). وقال مجاهد: («وفومها»: خبزها). وقال قتادة والحسن: (الفُوم ، هو الحب الذي تختبزه الناس). وقال السدي: (الحِنطة). وقال ابن عباس: (الحنطة والخبز).

2\_الحِنْطَةُ. قال ابن عباس: («وفومها»: هو البُرُّ بعينه ، الحنطة).

3 ــ الثوم. قال مجاهد: (هو هذا الثوم). وقال الربيع: (الفوم ، الثوم). وهو في بعض القراءات «وثُومها».

قال ابن جرير: (وقد ذُكر أن تسمية الجِنطة والخبز جميعاً «فوماً» من اللغة القديمة. حُكي سماعاً من أهل هذه اللغة: «فوِّموا لنا» ، بمعنىٰ: اختبزوا لنا. وذُكر أن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود: «ثُومها» بالثاء).

وقوله: ﴿ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونِ كَالَّذِي هُوَ أَدْفَ بِٱلَّذِي هُوَ خَيِّرٌ ﴾.

تقريع وتوبيخ لهم على استبدالهم هذه الأطعمة الدنيئة بما هو خير منها وأفضل.

قال قتادة: (﴿ أَتَسَتَبْدِلُوبَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَ بِالَّذِى هُوَخَيُّنَّ ﴾ ، يقول: أتستبدلون الذي هو شرُّ بالذي هو خير منه). وعن مجاهد: ﴿ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَ ﴾ قال: أردأ).

وقوله: ﴿ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُّ ﴾.

فيه إجابة دعوة موسى عليه السلام ، والتأويل عند ابن جرير: فدعا لهم موسى ربَّه أن يعطيهم ما سألوه ، فاستجاب الله له دعاءه ، فأعطاهم ما طلبوا ، وقال الله لهم: ﴿ آهَبِطُوا مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُ ﴾.

والهبوط النزول من مكان إلى مكان والحلول به. وأما مِصْر فقد اختلف فيها على قولين:

2-عن أبي العالية قال: (يعني به مصر فرعون).

قال أبو جعفر: (فأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن موسى سأل ربه أن يعطي قومَه ما سألوه من نبات الأرض \_ على ما بيّنَـهُ الله جل وعز في كتابه \_ وهم

في الأرض تائهون ، فاستجاب الله لموسى دعاءه ، وأمره أن يهبط بمن معه من قومه قراراً من الأرض التي تُنبت لهم ما سأل لهم من ذلك ، إذ كان الذي سألوه لا تُنبته إلا القرري والأمصار ، وأنه قد أعطاهم ذلك إذ صارُوا إليه. وجائز أن يكون ذلك القرار «مصر» وجائز أن يكون «الشأم»).

والجمهور على قراءتها بالتنوين «اهبطوا مصراً» فقد وردت هكذا في المصاحف. قال ابن كثير: (هكذا هو منوّن مصروف ، مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية ، وهو قراءة الجمهور بالصرف).

## وقوله: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَّةُ ﴾.

الضرب هنا الإلزام ، والعرب تقول: ضرب الحاكم على اليد: أي حمل وألزم . والله والذّلة: الذّل والصغار . والمسكنة: الفقر . والمعنى : وُضعت عليهم الذلة والمسكنة وألزموا بها قدراً وشَرْعاً ، فلا يزالون مستذلين ، من وجدهم استذلهم وأهانهم ، وهم في أنفسهم كذلك أذلاء مستكينون . فإلى أقوال المفسرين :

1 - قال قتادة والحسن: ( ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الذِّلَّةُ ﴾ ، قالا: يُعطون الجزية عن يد وهم صاغرون).

2 \_ وقال أبو العالية: ("والمسكنة": الفاقة). وقال السدي فيها: (الفقر). وقال عطية: (الخراج).

3\_ وقال ابن زيد: (هؤلاء يهود بني إسرائيل).

قال ابن جرير: (فأخبرهم الله جل ثناؤه أنه يُبْدلهم بالعز ذُلاً ، وبالنعمة بؤساً ، وبالرِّضا عنهم غضباً ، جزاءً منه لهم على كُفرهم بآياته ، وقتلهم أنبياءَه ورسلَه ، اعتداءً وظلماً منهم بغير حق ، وعصيانهم له ، وخلافاً عليه).

4 ـ وقال الحسن: (أذلهم الله فلا منعة لهم ، وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين ، ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية).

وقوله: ﴿ وَبَآءُو بِعَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: رجعوا وانصرفوا وقد استوجبوا سخطاً. قال الربيع: (فحدث عليهم غضب من الله). وقال الضحاك: (استحقوا الغضب من الله).

### وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ﴾.

تعليل لما أنزله الله بهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب ، فقد استكبروا في الأرض عن اتباع الحق، وكفروا بآيات الله، وأهانوا حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، وما زالوا ينتقصوهم حتى أقدموا على قتلهم ، منكرين رسالتهم ، جاحدين نبوتهم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾. قال القرطبي: (تعظيم للشُّنْعة والذنب الذي أتوه).

وقال القاسمي: (وقوله ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ لم يخرج مخرج التقييد ، حتىٰ يقال إنه لا يكون قتل الأنبياء بحق في حال من الأحوال ، لمكان العصمة. بل المراد نعي هذا الأمر عليهم ، وتعظيمه ، وأنه ظلم بحت في نفس الأمر ، حملهم عليه اتباع الهوى ، وحب الدنيا ، والغلو في العصيان ، والاعتداء ، كما يفصح عنه قوله تعالىٰ ﴿ ذَالِكَ عِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَمَّ تَدُونَ ﴾ أي: جرّهم العصيان والتمادي في العدوان إلى ما ذكر من الكفر ، وقتل الأنبياء عليهم السلام.

وقيل: كررت الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم ، كما أنه بسبب الكفر والقتل ، فهو بسبب ارتكابهم المعاصي ، واعتدائهم حدود الله تعالى. وعليه فيكون ذكر علل إنزال العقوبة بهم في نهاية حسن الترتيب. إذ بدئ أولاً بما فعلوه في حق الله تعالى وهو كفرهم بآياته. ثم ثُنِي بما يتلوه في العظم ، وهو قتل الأنبياء. ثم بما يكون منهم من المعاصي التي تخصهم. ثم بما يكون منهم من المعاصي المتعدية إلى الغير ، مثل الاعتداء. وهذا من لطائف أسلوب التنزيل).

قلت: ولا شك أن الكبر أقبح ذنب عُصي الله به في الأرض ، فهو الذنب الأول الذي اقترفه إبليس وحقت به عليه اللعنة إلى يوم القيامة ، ومن ثَمَّ فهو بريد الكفر والشرك والكبائر والمعاصي وسائر الآثام. وقد جاءت السنة الصحيحة بما يدل على هذا في أحاديث:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود: [عن النبي ﷺ قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مِثْقالُ ذرَّة من كِبْر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثَوْبُه حَسَناً ، ونَعْلُهُ حَسَنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال ، الكِبْرُ: بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناس] (1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (91) ـ كتاب الإيمان ـ باب تحريم الكبر وبيانه ، من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: [قال الله تعالى: الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار] (1). وفي لفظ عند الحاكم: [الكبرياء ردائي ، فمن نازعني في ردائي قصمته].

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: [كنتُ لا أُحجَبُ عن النجوى ، ولا عن كذا ولا عن كذا ، فأتيت رسول الله ﷺ وعنده مالك بن مرارة الرّهاوي ، فأدركته من آخر حديثه ، وهو يقول: يا رسول الله ، قد قُسِمَ لي من الجمال ما ترى ، فما أحب أن أحداً من الناس فَضَلني بشراكين فما فوقهما ، أفليس ذلك هو البغي؟ فقال: لا ، ليس ذلك بالبغي ، ولكن البغي مَنْ بطر ، أو قال: سَفِهَ الحق وغمطَ الناس](2). يعني: ردّ الحقّ وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم.

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد عن عبد الله \_ يعني ابن مسعود \_ أن رسول الله على الله عنه الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبيّ أو قتل نبياً ، وإمام ضلالة ، ومُمَثّل من الممثلين ](3).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَسْتَدُونَ ﴾.

أي: فُعِل بهم ما فُعِل بسبب عصيانهم وتجاوزهم الحد. قال الأخفش: (أي بعصيانهم) ، فالباء في «بما» باء السبب. والاعتداء تجاوز الحد في كل شيء.

62. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّدِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۚ ﷺ.

في هذه الآية: يبين سبحانه حال الأمم التي سلفت وكانت على الحق والإيمان والعمل الصالح ، بأن جزاءها الحسنى ، وهو شأن كل من اتبع الرسل ومضى على

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4090) ، والحاكم نحوه. انظر صحيح الجامع الصغير (185) ـ (4185) ، ورواه أحمد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 385) ورجاله ثقات ، ويشهد له الحديث الأول.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 407) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورجاله ثقات.

منهاج النبوة إلى قيام الساعة ، بعكس حال مَنْ مضىٰ ذكره ممن عصىٰ وآثر الهوى على الحق وانتهك المحارم.

أما «الذين آمنوا» فهم الذين صدّقوا محمداً عليه الصلاة والسلام وعظّموا ما جاء به من عند ربه عز وجل. قال تعالىٰ: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيكَاءَ ٱللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ [يونس: 62].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَـٰتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَ ٱلْمَاكَيْكَ ٱلَّا عَنَافُوا وَلَا تَحْدَرُنُواْ وَٱبْشِـرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُد تُوعَدُونَ ﴾ [فصلت: 30].

وذهب النسفي إلى أن المراد الذين آمنوا بالسنتهم من غير مواطأة القلوب وهم المنافقون ، وهو كما قال سفيان: (المراد المنافقون). قال القرطبي: (كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم ، فلذلك قرنهم باليهود والنصارى والصابئين ، ثم بيّن حكم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهم).

قلت: والراجع القول الأول بأنهم المؤمنون بنبوة محمد على المتابعين لهديه وشرعه وإلا فلا يسمئ المنافقون بالذين آمنوا ، وهذا المعنى هو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ هم اليهود ، يقال: هاد القوم يهودون هَوداً وَهَادَة. ومعنىٰ هادوا: تابوا. قال ابن جريج: (إنما سميت اليهود من أجل أنهم قالوا: ﴿ إِنَّا هُدُنَا ۗ إِلَيْكُ ﴾ [الأعراف: 156]). وقال النسفي: (يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية وهو هائد والجمع هود).

وقال القرطبي: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَادُوا﴾ معناه صاروا يهوداً ، نُسبوا إلى يهوذا وهو أكبر ولد يعقوب عليه السلام ، فقلبت العرب الذال دالاً ، لأن الأعجمية إذا عُرِّبت غُيِّرت عن لفظها). وقال القاسمي: (وإنما لزمهم هذا الاسم ، لأن الإسرائيليين الذين رجعوا من جلاء سبعين سنة ، ومن سبي بابل إلى وطنهم القديم ، كان أكثرهم من نسل يهوذا بن يعقوب). وقيل: (سُمَّوا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل).

قال ابن كثير: (واليهود من الهوادة وهي المودة ، أو التهود وهي التوبة ، لقول موسى عليه السلام: ﴿ إِنَّا هُدِّنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ أي: تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض).

وقال أبو عمرو بن العلاء: (لأنهم يتهوّدون ، أي يتحركون عند قراءة التوارة).

قلت: والراجح عندي ما جاء به النص ، وهو قوله تعالىٰ عنهم: ﴿ إِنَّا هُدِّنَا ٓ إِلَيْكُ ﴾ فسمّوا بذلك لرجوعهم آنذاك وتوبتهم ، ومثله قوله تعالى في هذه الآية: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ أي تابوا.

وقوله: ﴿ وَٱلنَّصَــٰ رَيْ ﴾.

جمع ، واحدهم نَصْران ، كما واحد السَّكارى سكران ، ولكن اشتهر في كلام العرب في واحد «النصارى» نصْراني ، وفيه أقوال:

1 ـ قال ابن جریج: (إنما سُمّوا نصاری من أجل أنهم نزلوا أرضاً یقال لها «ناصرة»). وقال قتادة: (إنما سُمّوا نصاری ، لأنهم كانوا بقریة یقال لها ناصرة ینزلها عیسی بن مریم ، فهو اسم تسمّوا به ، ولم یُؤمروا به).

قال الجوهري: (ونصران قرية بالشام ينسب إليها النصاري ، ويقال ناصرة).

وجاء في الإنجيل «يسوع الناصري» نسبة إلى ناصرة ، لأنه رُبِّي بها عليه السلام.

2 ـ وقيل: سُمّوا بذلك لنصرة بعضهم بعضاً.

قال ابن كثير: (فلما بعث عيسىٰ عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له ، فأصحابه وأهل دينه هم النصارىٰ ، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم).

3 - وقيل: سمّوا بذلك لنصرتهم عيسىٰ عليه الصلاة والسلام.

وفي التنزيل: ﴿ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: 52] وقد يقال لهم: أنصار أيضاً. قال النسفي: (سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح).

قلت: والراجع عندي الفول الأول ، وإن كان القول الثالث يصدق عليهم أحياناً ، كما قال تعالى في سورة المائدة: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَى ٓ أَكَذَنَا مِيثَعَهُم ﴾ ، أي: ومن الذين ادّعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وينصرونه وليسوا كذلك.

وقوله: ﴿ وَٱلصَّابِعِينَ ﴾.

جمع صابئ ، وهو المستحدث سِوىٰ دينه ديناً ، كالمرتد عن دينه من أهل الإسلام ، والعرب تسمي كل خارج من دين كان عليه إلى آخر صابئاً ، وقد اختلف في المقصود بهم على أقوال:

1 ـ قال مجاهد: (الصابئون ليسوا بيهود ولا نصاري ولا دين لهم).

وقال أيضاً: (الصابئون بين المجوس واليهود ، لا تُؤكل ذبائحهم ، ولا تُنكح نساؤهم).

وعن ابن أبي نجيح: (﴿ وَٱلصَّامِعِينَ ﴾ بين اليهود والمجوس ، لا دين لهم).

وقال ابن جريج: (قلت لعطاء: ﴿ وَٱلصَّنِعِينَ ﴾ ، زعموا أنها قبيلة من نحو السواد ، ليسوا بمجوس ولا يهود ولا نصارى . قال: قد سمعنا ذلك ، وقد قال المشركون للنبي ﷺ: قد صَبَاً).

وقال ابن زيد: (الصابئون ، أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل ، يقولون: لا إله إلا الله ، وليس لهم عملٌ ولا كتاب ولا نبي ، إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول الله ، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي عَلَيْ وأصحابه: «هؤلاء الصابئون» ، يشبهونهم بهم).

2 ـ قال قتادة: (الصابئون قوم يعبدون الملائكة ، يُصلُّون إلى القبلة ، ويقرؤون الزبور). وعن الحسن قال: حدثني زياد: (أن الصابئين يُصلون إلى القبلة ، ويصلونَ الخمسَ. قال: فأراد أن يضَعَ عنهم الجزية. قال: فَخُبِّرَ بَعد أنهم يعبدون الملائكة).

وقال أبو العالية: (الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. قال أبو جعفر الرازي: وبلغني أيضاً أن الصابئين قومٌ يعبدون الملائكة ، ويقرؤون الزبور ، ويصلون إلى القبلة).

3 \_ وعن سفيان قال: سئل السدّي عن الصابئين ، فقال: (هم طائفة من أهل الكتاب). ولهذا قال أبو حنيفة: (لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم).

4\_ وعن الحسن أنه كان يقول في الصابئين: (إنهم كالمجوس).

5 ـ وقال الخليل: (هم قوم يشبه دينهم دين النصارى ، إلا أن قبلتهم نحو مَهَبِّ الجنوب ، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام).

6\_ وقال بعض العلماء: (الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي).

قال القرطبي: (والذي تَحَصَّل من مذهبهم ـ فيما ذكر، بعض العلماء ـ أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم ، وأنها فعّالة ، ولهذا أفتىٰ أبو سعيد الإصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم).

واختار الحافظ ابن كثير: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين ، وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. قال: (ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابىء ، أي إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك).

وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك تفصيلًا جميلًا ، فقال في كتابه ـ في الردّ على المنطقيين \_: (إن حرّان كانت دار هؤلاء الصابئة ، وفيها ولد إبراهيم عليه السلام «أو انتقل إليها من العراق. على اختلاف القولين» وكان بها هيكل العلَّة الأولىٰ. هيكل العقل الأول ، هيكل النفس الكلية ، هيكل زحل. هيكل المشتري. هيكل المريخ ، هيكل الشمس. وكذلك الزهرة وعطارد والقمر. وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية فيهم. ثم ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء أولئك الصابئة المشركين ، حتى جاء الإسلام. ولم يزل بها الصابئة والفلاسفة في دولة الإسلام إلى آخر وقت. ومنهم الصابئة الذين كانوا ببغداد وغيرها ، أطباء وكتاباً ، وبعضهم لم يُسلم. وكذلك كان دين أهل دمشق وغيرها قبل ظهور النصرانية. وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي. وتحت جامع دمشق معبد كبير له قبلة إلى القطب الشمالي كان لهؤلاء. فإن الصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحّدون ، وصابئة مشركون. فالأول هم الذين أثنىٰ الله عليهم بهذه الآية. فأثنىٰ على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً. من هذه الملل الأربع: المؤمنين واليهود والنصاري والصابئين. فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل ، وكذلك الذين دانوا بالإنجيل قبل النسخ والتبديل. والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين ملة إبراهيم إمام الحنفاء قبل نزه ل التوراة والإنجيل. وهذا بخلاف المجوس والمشركين ، فإنه ليس فيهم مؤمن. فلهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيثِينَ وَٱلتَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيذً ﴾ [الحج: 17]. فذكر الملل الست هؤلاء ، وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة. لم يذكر في الست من كان مؤمناً ، وإنما ذكر في الأربعة فقط. ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين. والفلاسفة المشركون من هؤلاء المشركين. وأما قدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئاً ، ويؤمنون بأن الله محدثٌ لهذا العالمَ ، ويقرون بمعاد الأبدان ، فأولئك من الصابئة الحنفاء الذين أثنىٰ الله عليهم. ثم المشركون من الصابئة كانوا يقرون بحدوث هذا العالم كما كان المشركون من العرب يقرون بحدوثه. وكذلك المشركون من الهند. وقد ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر عنه القول بقدمه من هؤلاء الفلاسفة المشركين ، هو أرسطو) انتهى (1).

وقوله: ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾.

أي: من صدّق وأقر بالبعث بعد الموت ، ومضى في طاعة الله والتماس العمل الصالح ثابتاً على منهج الإيمان فلم يبدل ولم يغير حتى توفاه الله ، فله ثواب عمله وأجره عند ربه.

قال القاسمي: (قوله تعالى ﴿مَنْءَامَنَ﴾ من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ ، مصدقاً بقلبه بالمبدأ والمعاد ، عاملاً بمقتضى شرعه ، وذلك كأهل الكتابين أو كان من الصابئة الموحدين. وذهب آخرون إلى أن معنى قوله: ﴿مَنْ يَامَنَ ﴾ من أحدث من هذه الطوائف ، إيماناً خالصاً بما ذكر. قالوا: لأن مقتضى المقام هو الترغيب في دين الإسلام. وأما بيان حال من مضى على دين آخر قبل انتساخه ، فلا ملابسة له بالمقام ، والصابئون ليس لهم دين يجوز رعايته في وقت من الأوقات).

وجمع الضمير في قوله ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ وأفرد اللفظ في قوله ﴿ ءَامَنَ ﴾ لأن (مَنْ) يقع على الواحد والتثنية والجمع ، فجائز أن يرجع الضمير مفرداً ومثنّى وجمعاً ، كقوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ ﴾ وقوله: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ ﴾ ، ذكره القرطبي .

وقوله: ﴿ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

قال ابن جرير: (ولا خوف عليهم فيما قدِموا عليه من أهوال القيامة ، ولا هم يحزنون على ما خلّفوا وراءهم من الدنيا وعيشها ، عند معاينتهم ما أعدّ الله لهم من الثواب والنعيم المقيم عنده).

وعن مجاهد قال: (سأل سلمانُ الفارسيّ النبي عَيَّةِ عن أولئك النصارى وما رأىٰ من أعمالهم ، قال: لم يموتوا على الإسلام. قال سلمان: فأظلمتْ عليّ الأرضُ، وذكرت اجتهادهم ، فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ ﴾. فدعا سلمان فقال: نزلت هذه الآية في أصحابك. ثم قال النبي عَيِّة: من ماتَ على دين عيسىٰ ومات على الإسلام قبل أن يسمع بي ، فهو على خير ، ومن سمع بي اليوم ولم يؤمن بي فقد هلك).

وعن ابن عباس قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّدِعِينَ ﴾ إلى قوله:

<sup>(1)</sup> وانظر مزيداً من التفصيل في تفسير القاسمي ج (1) ص (140 ـ 148).

﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ . فأنزل الله تعالى بعد هذا ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـ لُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴾ [آل عمران: 85]).

قلت: ولا تعارض بين القولين ، فإن من مات على التوحيد من أهل الكتاب وكان على شريعة عيسى أو موسى عليهما السلام ولم يسمع بِمحمد ﷺ فإنه يدخل في مفهوم الآية الأولىٰ \_ آية البقرة \_ ومن أدرك النبي ﷺ فلا ينجيه إلا الإيمان به والتزام شريعته فيكون داخلًا في الآية الثانية \_ آية آل عمران \_.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله على أنه قال: [والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتُ به ، إلا كان من أصحاب النار](1).

وكذلك روى مسلم من حديث أبي موسى أن رسول الله عليه قال: [ثلاثة يُؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وأدرك النبي عليه فآمن به واتبّعه وصَدَّقه فله أجران..] الحديث<sup>(2)</sup>.

63 - 64. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ عَالَيْ مَا يَعْدِ ذَالِكٌ فَلَوَلَا فَضْلُ ٱللَهِ عَلَيْنَكُم بِقُوّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُهُ مِنْ الْخَيْرِينَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُوا مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ . عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُه مِنَ ٱلْخَيْرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

في هذه الآيات: يُذَكِّرُ سبحانه وتعالى بني إسرائيل بالعهود والمواثيق التي أخذها عليهم من الإيمان به وحده واتباع رسله ، وقد رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بالعهد والميثاق ويأخذوه بقوة وعزيمة ، كماقال جل ثناؤه في آية الأعراف: ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلجُبَلَ وَوَلَمَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاقِعُ مِعْمَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوقٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَكُم نَنَقُونَ اللهِ اللهُ والخطاب الأحفادهم ليسمعوا ويعتبروا.

والطور هو الجبل في كلام العرب ، وقيل هو جبل بعينه ، وهو الذي ناجى الله عليه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم (153) ، كتاب الإيمان.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح \_حديث رقم \_ (154) \_ كتاب الإيمان ، ورواه في كتاب النكاح ، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ، عقب الحديث (1365).

موسى ، وقيل هو من الجبال ما أنبت. فإلى أقوال المفسرين في ذلك:

1 ـ قال مجاهد: (أمر موسى قومَه أن يدخلوا الباب سُجَّداً ويقولوا ﴿حِطَّةٌ ﴾ ، وطُوطئ لهم البابُ ليسجدوا ، فلم يسجدوا ودخلوا على أدبارهم ، وقالوا: حِنْطة . فنتق فوقهم الجبل ـ يقول: أخْرَجَ أصْلَ الجبل من الأرض فرفَعَه فوقهم كالظُّلة ـ و﴿ ٱلطُّورِ ﴾ ، بالسريانية ، الجبل ـ تخويفاً ، أو خوف ، شك أبو عاصم ، فدخلوا سجداً على خوف ، وأعينهم إلى الجبل. هو الجبل الذي تجلّى له ربّه).

وقال مجاهد: (رفع الجبل فوقهم كالسحابة ، فقيل لهم: لتؤمنُنَّ أو ليقعَنَّ عليكم. فآمنوا. والجبل بالسريانية ﴿ ٱلطُّورِ ﴾ ).

وقال قتادة: (الطورُ الجبل. اقتلعه الله فرفعه فوقهم ، فقال: ﴿خُدُواْ مَا مَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ فأقروا بذلك). وقال: (الطور الجبل ، كانوا بأصله ، فرُفع عليهم فوق رؤوسهم ، فقال: لتأخُذُنَّ أمْري ، أوْ لأرمِيَنَّكم به).

وقال أبو العالية: (رفع فوقهم الجبل ، يخوِّفهم به).

وقال السدي: (لما قال الله لهم: ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة. فأبوا أن يسجدوا ، أمر الله الجبل أن يقع عليهم ، فنظروا إليه وقد غشيهم ، فسقطوا سُجداً على شق ، ونظروا بالشق الآخر ، فرحمهم الله فكشفه عنهم فذلك قوله: ﴿ وَإِذْ نَنْقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّامُ ظُلَّةً ﴾ ، وقوله: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ ).

2 - قال ابن جريج ، قال ابن عباس: (الطور ، الجبل الذي أنزلت عليه التوراة - يعني على موسى - ، وكانت بنو إسرائيل أسفل منه . قال ابن جريج . وقال لي عطاء: رُفع الجبل على بني إسرائيل ، فقال: لتؤمنن به أو ليقعن عليكم . فذلك قوله: ﴿كَأَنَّهُ عَلَيْهُ ﴾).

3 ـ وقال الضحاك: قال ابن عباس: (الطور من الجبال ما أنبت ، وما لم يُنبت فليس بطور).

وقوله: ﴿خُذُواْمَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾.

يعني: التوراة. وقوله ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ فيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: بطاعة. قال أبو العالية: (﴿ خُذُواْمَا مَانَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ ، قال: بطاعة).

التأويل الثاني: بجد. قال قتادة: (القوة: الجد، وإلا قذفته عليكم. قال: فأقروا بذلك: أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة).

وقال السدي: ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ ، يعنى: بجدّ واجتهاد).

التأويل الثالث: بعمل. قال مجاهد: (﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾. قال: تعملوا بما فيه). وقال أيضاً: (بقوة: بعمل بما فيه).

التأويل الرابع: بصدق وحق. قال ابن زيد: (خذوا الكتاب الذي جاء به موسى بصدق وحق).

قلت: ولا شك أن القوة تشمل العمل بالطاعة بجد وعزيمة وصدق وحق.

وقوله: ﴿ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ ﴾.

قال الربيع: (يقول: اقرؤوا ما في التوراة واعملوا به). قال: (أُمروا بما في التوراة).

وقال ابن زيد: (اعملوا بما فيه بطاعة لله وصدق. وقال: اذكروا ما فيه ، لا تنسوه ولا تُغفلوه).

وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ .

قال ابن عباس: (تنزِعون عما أنتم عليه).

قال ابن جرير: (يعني: واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وعد ووعيد شديد، وترغيب وترهيب، فاتلوه، واعتبروا به، وتدبّروه إذا فعلتم ذلك، كي تتقوا وتخافوا عقابي، بإصراركم على ضلالكم، فتنتهوا إلى طاعتي، وتنزعوا عما أنتم عليه من معصيتي).

وقوله: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُد مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ ﴾ .

أي: أعرضتم. ومثل هذا التولي مذموم في القرآن:

قال سبحانه: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِ مِّن فَضَّلِهِ ـ بَغِلُوا بِهِ ـ وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ [التوبة: 76].

وقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُكُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدَّبَارَ ﴾ [الأنفال: 15].

وفي لغة العرب: «ولَّى فلان فلاناً دبره» إذا استدبر عنه وخلُّفه خلف ظهره.

قال القرطبي: (وأصله الإعراض والإدبار عن الشيء بالجسم، ثم استعمل في الإعراض عن الأوامر والأديان والمعتقدات اتساعاً ومجازاً).

وقوله: ﴿ مِّنْ بَعْدِذَالِكُ ﴾.

أي: من بعد البرهان، وهو أخذ الميثاق ورفع الجبل، فنبذتموه وراء ظهوركم. وقوله: ﴿ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْمَالِينَ ﴾.

أي: ولولا تفضّله سبحانه عليكم بالتوبة بعد نكثكم العهد وتجاوز ما كان منكم لهلكتم ، والخطاب وإن كان لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله على أهل الكتاب ، فإنما هو خبر عن أسلافهم ، ويحمل في ثناياه تهديداً للسامعين إن مضوا على سنة آبائهم.

وعن أبي العالية: ﴿ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنْتُد مِّنَ ٱلْخَنِيرِينَ ﴾ ، قال: «فضل الله» ، الإسلام ، ﴿ ورحمته ﴾ ، القرآن ).

65 - 66. قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ
 كُونُواْ قِرَدَةً خَسِمْينَ ۞ فَجَعَلْنَهَا تَكَلَلُا لِلْمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ .

في هذه الايات: يُذَكِّرُ الله سبحانه اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله باحتيالهم على ما أمروا به من تعظيم السبت وترك الصيد فيه ، فتحيّلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الحبائل والشصوص والبرك قبل يوم السبت ، ليجمعوها بعد انقضاء السبت بغياً ولعباً على الشرع والأمر. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله في صورة القردة ، وجعلهم عبرة إلى يوم القيامة.

قال الحافظ ابن كثير: (وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر ، وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن ، كان جزاؤهم من جنس عملهم).

وقد ذكر الله سبحانه القصة أيضاً في سورة الأعراف حيث قال: ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ الْفَرْكِةِ اللَّهِ صَانَةُ عَال اللهُمْ يَوْمُ سَابَتِهِمْ الْفَرْكِةِ اللَّهِ عَالَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْتَ أَتِيهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمُ سَابَتِهِمْ

شُرَّعُـُا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُّ كَاللَّهُ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾. فإلى ذكر بعض أقوال المفسرين:

1 \_ عن الضحاك ، قال ابن عباس: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ يقول: ولقد عرفتم. وهذا تحذير لهم من المعصية. يقول: احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت ، إذ عصوني ، اعتدوا ـ يقول: اجترؤوا ـ في السبت. قال: لم يبعث الله نبيًّا إلا أمره بالجمعة ، وأخبره بفضلها وعِظَمها في السماوات وعند الملائكة ، وأن الساعة تقوم فيها. فمن اتبعَ الأنبياء فيما مضى ، كما اتبعت أمةُ محمد عَلِيْ محمداً ، قبِل الجمعة وسَمع وأطاع ، وعرف فضلها وثبت عليها ، كما أمر الله تعالى به نبيّه ﷺ. ومن لم يفعل ذلك ، كان بمنزلة الذين ذكر الله في كتابه فقال: ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ خَاسِيْينَ ﴾. وذلك أن اليهود قالت لموسى \_ حين أمرهم بالجمعة ، وأخبرهم بفضلها \_: يا موسى ، كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على الأيام كلها ، والسبت أفضل الأيام كلها ، لأن الله خلق السماوات والأرض والأقوات في ستة أيام ، وسَبَتَ له كل شيء مطيعاً يوم السبت ، وكان آخر الستة؟ قال: وكذلك قالت النصاري لعيسى بن مريم \_ حين أمرهم بالجمعة \_ قالوا له: كيف تأمُرنا بالجمعة وأول الأيام أفضلها وسيِّدها ، والأول أفضل ، والله واحد ، والواحد الأول أفضل؟ فأوحى الله إلى عيسى: أن دعهم والأحدَ ، ولكن ليفعلوا فيه كذا وكذا. \_ مما أمرهم به. فلم يفعلوا، فقص الله تعالى قصصهم في الكتاب بمعصيتهم. قال: وكذلك قال الله لموسى \_ حين قالت له اليهود ما قالوا في أمر السبت \_: أن دعهم والسبت ، فلا يصيدوا فيه سمكاً ولا غَيره ، ولا يعملون شيئاً كما قالوا. قال: فكان إذا كان السبت ظهرت الحيتان على الماء ، فهو قوله: ﴿ إِذْ تَكَأْتِيهِ مُ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَكَبْتِهِمْ شُـرَّعُــا ﴾ ، يقول: ظاهرة على الماء، ذلك لمعصيتهم موسى \_وإذا كان غير يوم السبت، صارت صيداً كسائر الأيام فهو قوله: ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِئُونَ لَا تَأْتِيهِمَّ ﴾. ففعلت الحيتان ذلك ما شاء الله. فلما رأوها كذلك ، طمعوا في أخذها وخافوا العقوبة ، فتناول بعضهم منها فلم تمتنع عليه ، وحذِرَ العقوبَة التي حذَّرهم موسى من الله تعالى. فلما رأوا أن العقوبة لا تحلُّ بهم ، عادوا ، وأخبرَ بعضهم بعضاً بأنهم قد أخذوا السمك ولم يصبهم شيء ، فكثَّروا في ذلك ، وظنوا أن ما قال لهم موسى كان باطلاً. وهو قول الله جل ثناؤه: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّنْبَتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِتِينَ ﴾ \_ يقول: لهؤلاء الذين صادوا السمك \_ فمسخهم الله قردة بِمعصيتهم).

2 \_ وعن عكرمة ، قال ابن عباس: (وكانوا في قرية بينَ أيْلة والطور يقال لها: «مَدْين». فحرّم الله عليهم في السبت الحيتان: صيدَها وأكلَها. وكانوا إذا كان يومُ السبت أقبلت إليهم شُرَّعاً إلى ساحل بحرهم ، حتى إذا ذهب السبت ذهبن. قال: حتى إذا طال عليهم الأمد وقُرِموا إلى الحيتان ، عمد رجلٌ منهم فأخذ حوتاً سرّاً يوم السبت ، فخرمه بخيط ، ثم أرسله في الماء ، وأَوْتَدَ له وتدا في الساحل فأوثقه ، ثم تركه ، حتى إذا كان الغدُ ، جاء فأخذه \_ أيْ: إني لم آخذه في يوم السبت \_ ثم انطلق به فأكله. حتى إذا كان يوم السبت الآخر ، عاد لمثل ذلك ، ووجد الناسُ ريح الحيتان ، فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريحَ الحيتان! ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل. قال: ففعلوا كما فعل ، وأكلوا سرّاً زماناً طّويلاً ، لم يعجل الله عليهم بعقوبة ، حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق. وقالت طائفة منهم من أهل البقية (1): ويحكم! اتقوا الله! ونَهَوْهم عما كانوا يصنعون. وقالت طائفةٌ أخرى لم تأكيل الحيتان ، ولم تنه القوم عما صنعوا: ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُون ﴾ لسخطنا أعمالهم \_ ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ . قال ابن عباس : فبينما هم على ذلك ، أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم ، وفقدوا الناس فلا يَرونهم. فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأناً! فانظروا ما هو! فذهبوا ينظرون في دورهم ، فوجدوها مغلقة عليهم ، قد دخلوا ليلاً فغلَّقوها على أنفسهم ، كما يُغَلَّقُ الناس على أنفسهم ، فأصبحوا فيها قردة ، وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد ، والمرأة بعينها وإنها لقردة ، والصبي بعينه وإنه لقرد. قال: فلولا ما ذكر الله أنَّه أنجى الذين نَهَوا عن السوء ، لقلنا أهلك الجميع منهم. قالوا: وهي القرية التي قال الله لمحمد ﷺ: ﴿ وَشَنَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ﴾).

3 ـ وقال قتادة: (أحلت لهم الحيتان ، وحُرِّمت عليهم يوم السبت بلاءً من الله ، ليعلمَ من يطيعه ممن يعصيه. فصار القوم ثلاثة أصناف: فأما صنف فأمسك ونهى عن المعصية ، وأما صنف فانتهك حُرْمَة الله ومرد على المعصية ، وأما أبوا إلا الاعتداء إلى ما نهوا عنه ، قال الله لهم: ﴿ كُونُوا قِرَدَةٌ خَلِيئِينَ ﴾ ، فصاروا قردة لها أذنابٌ ، تَعاوى ، بعد ما كانوا رجالاً ونساءً).

4\_ وقال السدي \_ في الذين اعتدوا في السبت \_: (فاشتهى بعضهم السمك ، فجعل

<sup>(1)</sup> هم أهل التمييز والفهم ، يبقون على طاعة الله والتمسك بأمره.

الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهراً إلى البحر. فإذا كان يومُ السبت فتح النهر ، فأقبل الموجُ بالحيتان يضربُها حتى يلقيها في الحفيرة. ويريد الحوت أن يخرج ، فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر. فيمكث فيها. فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه. فجعل الرجل يشوي السَّمك ، فيجد جارُه ريحَه ، فيسأله فيخبره ، فيصنع مثل ما صنع جارُه).

وقوله: ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ .

قال مجاهد: (صاغرين). وقال الربيع: (أي أذلة صاغرين). وقال الضحاك عن ابن عباس: (خاسئاً ، يعنى ذليلاً).

وقوله: ﴿ فَجُعَلْنَاهَا﴾.

فيه قولان عن ابن عباس وثلاثة أقوال عن غيره:

1 ـ عن الضحاك ، عن ابن عباس: (﴿ فَعَلَّنكُهَا﴾ فجعلنا تلك العقوبة ـ وهي المَسخة \_ ﴿ نَكُنلاً ﴾).

2 ـ عن ابن عباس: (﴿ فَجَعَلْنَاهَا ﴾ ، يعنى الحيتان).

3 ـ قيل: فجعلنا القرية التي اعتدى أهلها في السبت.

4 ـ قيل: فجعلنا القردة الذين مُسخوا ﴿ نَكُنَلًا لِمَابَيْنَ يَدَيُّهَا وَمَاخَلُفُهَا ﴾ .

5\_قيل: فجعلنا الأمة التي اعتدت في السبت ﴿ نَكُنَّلُا ﴾ .

وكلها أقوال متقاربة تفيد الاعتبار بما نزل بهؤلاء القوم المكرة العصاة.

وقوله: ﴿ نَكَنَلُا﴾.

قال ابن عباس: (يقول: عقوبة).

وقوله: ﴿ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا ﴾ .

فيه تفاسير متقاربة:

1 - عن ابن عباس: ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ﴾ يقول: ليحذرَ مَنْ بعدهم عُقوبتي. ﴿ وَمَا خُلْفَهَا ﴾ يقول: الذين كانوا بقُوا معهم).

وقال الربيع: ﴿ لِلْمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ﴾ ، لما خَلا لهم من الذنوب ، ﴿ وَمَا خُلْفَهَا ﴾ أي: عبرة لمن بقِيَ من الناس).

2 ـ قال ابن عباس: ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكُنَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّهَا وَمَا خُلْفَهَا ﴾ ، أي: من القُرئ).

3 ـ قال قتادة: (قال الله: ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ﴾ ـ من ذنوب القوم ـ ﴿ وَمَا خَلْفَهَا ﴾ ، أي: للحيتان التي أصابوا). وفي رواية: (﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ﴾ ، من ذنوبها ، ﴿ وَمَا خَلْفَهَا ﴾ ، من الحيتان). وقال مجاهد: (﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيّهَا ﴾ ، مامضى من خطاياهم إلى أن هلكوا به).

وقال: (يقول: ﴿ بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ ما مضى من خطاياهم ، ﴿ وَمَا خَلْفَهَا ﴾ خطاياهم التي هلكوا بها).

4 \_ وقال السدي: (أمَّا ﴿ لِمَا بَئِنَ يَكَيُّهَا ﴾ فما سلف من عملهم ، ﴿ وَمَا خُلْفَهَا ﴾ ، فمن كان بعدهم من الأمم ، أن يعصوا فيصنع الله بهم مثل ذلك).

5 ـ وقال ابن عباس: (يعني الحيتان ، جعلها نكالاً ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ ، من الذنوب التي عملوا قبل الحيتان ، وما عملوا بعد الحيتان. فذلك قوله: ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيُّهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾).

واختار ابن جرير في قوله «نكالاً» أنه عنى به العقوبة ، والتأويل: (فجعلنا عقوبتنا لهم بالمسخ عقوبة لذنوبهم السالفة ولمن خلفهم ألا يعمل عملهم فيعاقب بمثل عقوبتهم).

واختار ابن كثير أن الضمير في جعلناها عائد على القرية ، أي فجعل الله هذه القرية ، والحمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم ﴿نَكَنَلَا ﴾ أي: عاقبناهم عقوبة ، فجعلناها عبرة ، لما حولها من القرى .

وهذا كما قال تعالى في آية الأحقاف: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ
لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾. وكما ذكر سبحانه في آية الرعد: ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ
قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ هَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ . . . ﴾ . وكما قال في آية الأنبياء: ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَقُصُهُ هَا مِنْ أَطْرَافِهَا . . ﴾ .

قلت: وكلا التأويلين منسجم مع السياق ما قبله وما بعده.

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّفِينَ﴾.

قال ابن عباس: (يقول: وتذكرة وعبرة للمتقين).

وقال: (يقول: للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي). وقال: (﴿ وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ، أي: بعدهم). وقال لَمُتَّقِينَ ﴾ ، أي: بعدهم). وقال

السدي: (أما ﴿ وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ، فهم أمة محمد ﷺ). وقال الربيع: (فكانت موعظة للمتقين خاصة).

و ﴿ وَمَوْعِظَةً ﴾ وزنها مَفْعِلة ، من الاتعاظ والانزجار. والوعظ: التخويف.

قال الخليل: (الوعظ: التذكير بالخير فيما يرق له القلب).

ولا شك أن اللفظ يعم كل متّق بعدهم إلى يوم القيامة.

يروي ابن بطة بسند حسن عن محمد بن عمرو عن أبي مسلمة ، عن أبي هريرة: [أنّ رسول الله ﷺ قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فَتَسْتَحِلّوا محارمَ الله بأدنى الحِيل] (1).

فائدة (1): لم يجعل الله لذلك المسخ من بني إسرائيل نسلاً .

ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن ابن مسعود ، عن النبي على قال: [إن الله تعالى لم يجعلُ لمسخِ نسْلًا ، ولا عَقِباً ، وقد كانت القِردة والخنازير قبلَ ذلك] (2).

فائدة (2): هذه الأمة مهددة بمسخ إذا ظهرت فيها القيان والمعازف وشربت الخمور.

فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن عمران بن حصين ، عن النبي عَلَيْ قال: [في هذه الأمة خشف ، ومشخ ، وقذف ، إذا ظهرت القِيانُ والمعازِفُ ، وشربت الخُمور]<sup>(3)</sup>.

67 . قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَــَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُوا بَقَرَةً ۚ قَالُوٓا اللَّهِ وَاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآية: ابتداء ذكر قصة البقرة التي أمِر بنو إسرائيل بذبحها والتي سميت بها هذه السورة.

<sup>(1)</sup> إسناده حسن ، رجاله ثقات ، إلا أنه ليس على شرط الصحيح ، لأن محمد بن عمرو روى له الشيخان متابعة ، وهو حسن الحديث. انظر تفسير ابن كثير (476) ـ تحقيق المهدي.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2663) \_ كتاب القدر ، ح (32) ، وهوجزء من حديث طويل.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (2212) ، وانظر صحيح سنن الترمذي (1801).

قال ابن جرير: (وهذه الآية مما وبّخ الله بها المخاطبين من بني إسرائيل ، في نَقْض أوائلهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لأنبيائه ، فقال لهم: واذكروا أيضاً من نكْتكم ميثاقي ، ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ \_ وقومه بنو إسرائيل ، إذ ادّارؤوا في القتيل الذي قُتل فيهم إليه \_ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُوا بَقَرَةٌ قَالُواْ أَنَكَ خِذُنَا هُرُواً ﴾).

وقال ابن كثير: (يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة ، وبيان القاتل من هو بسببها ، وإحياء الله المقتول ، ونصه على من قتله منهم).

قال القرطبي: (البقرة اسم للأنثى ، والثّور اسم للذكر ، مثل ناقة وجمل ، وامرأة ورجل. وقيل: البقرة واحد البقر ، الأنثى والذكر سواء. وأصله من قولك: بقرّ بطنه ، أي شقّه ، فالبقرة تشق الأرض بالحرث وتثيره. ومنه الباقر لأبي جعفر محمد بن علي زين العابدين ، لأنه بقرّ العلم وعرف أصله ، أي شقّه).

والقصة في ذلك \_ كما رواها ابن جرير \_ عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة السلماني قال: (كان في بني إسرائيل رجلُ عقيم \_ أو عاقر \_ قال: فقتله وليُّه ، ثم احتمله فألقاه في سِبْط غير سبطه . قال: فوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا السلاح. قال: فقال أولوا النُّهىٰ: أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قال: فأتوا نبى الله. فقال: اذبحوا بقرة).

وعن أبي العالية قال: (كان رجل من بني إسرائيل ، وكان غنياً ولم يكن له ولد ، وكان أبي العالية قال: إن له قريبٌ وارثه ، فقتله ليرثه ، ثم ألقاه على مجمع الطريق ، وأتى موسى فقال له: إن قريبي قُتل وأتي إليّ أمرٌ عظيم ، وإني لا أجد أحداً يبيّن لي مَنْ قتله غيرك يا نبي الله قال: فنادى موسى في الناس: أنشُدُ الله مَنْ كان عنده من هذا علم إلا بيّنه لنا. فلم يكن عندهم علمه. فأقبل القاتل على موسى فقال: أنت نبي الله ، فاسأل لنا ربك أن يبيّن لنا. فسأل ربه ، فأوحى الله إليه: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُكُمُ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةٌ ﴾. فعجبوا وقالوا: في النّغِدُناهُرُواً قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَهِلِينِ ﴾ ، ﴿ قَالُوا أَدَعُ لَنَا رَبّك يُبَيِن لَنا ما هِنَ قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ كُوا مَعْيرة - ﴿ عَوَانُ بَيْنِ لَنا ما هِنَ قَالُ إِنّهُ يَقُولُ إِنّها بَقَرَةٌ لَا فَارِثُ ﴾ - يعني ولا صغيرة - ﴿ عَوَانُ بَيْنِ لَنا ما هِنَ اللّهُ عَنْ رَبّك عُبَينِ لَنا ما هِنَ قَالُ إِنّهُ يَقُولُ إِنّها بَقَرَةٌ لَكُونَ مِنَ البكر والهرمة - ﴿ وَلَا مِكْرُ ﴾ - يعني ولا صغيرة - ﴿ عَوَانُ بَيْنِ لَنا ما هِنَ البَعْ مَنْ كُنُ اللّهُ مِنْ أَلَا إِنّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ أَلُونُهَا ﴾ أي: صاف لونها - ﴿ تَشُدُ النّظرِينِ ﴾ - أي: تعجب الناظرين - ﴿ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبّك يُبَينِ لَنَا ما هِنَ إِنّ ٱلْبَقَرَ تَشَدَبُهُ عَلَيْنَا وَإِنّا إِن شَآءَ اللّهُ لَكُ مُنْ إِنَا مَا هِنَ الْمَدْ فَى إِنَ ٱلْبَقَرَ تَشَدَبُهُ عَلَيْنَا وَإِنّا إِن شَآءَ اللّهُ لَكُونُ ﴾ - أي: لم يُذللها العمل - ﴿ يُثِيرُ ٱلأَرْضَ ﴾ - عني: يعني: ليست بذلول فتثير الأرض - ﴿ وَلَا تَسْقِى المُؤْتُ ﴾ - يقول: ولا تعمل في الحَرْث - يعني: ليست بذلول فتثير الأرض - ﴿ وَلَا تَسْقِى المُؤْتُ ﴾ - يقول: ولا تعمل في الحَرْث - يقول: ولا تعمل في الحَرْث -

﴿ مُسَلّمَةٌ ﴾ يعني مسلّمة من العيوب \_ ﴿ لَا شِيهَ فِيهاً ﴾ \_ يقول: لابياض فيها \_ ﴿ مَالُوا الْكُن جِمْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ . قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة ، استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها ، لكانت إياها ، ولكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: ﴿ وَإِنّا إِن شَاءَ اللهُ لَمُهَمّدُونَ ﴾ ، لما هُدوا إليها أبداً . فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نُعِتَتْ لهم ، إلا عند عجوز عندها يتامى ، وهي القيّمة عليهم . فلما علمت أنهم لايزُكو لهم غيرها ، أضعفت عليهم الثمن . فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة ، وأنها سألتهم أضعاف ثمنها . فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم فشدّدتم على أنفسكم ، فأعطوا رضاها وحُكمها . ففعلوا ، واشتروها فذبحوها . فأمرهم موسى أن يأخذوا عَلْما منها فيضربُوا به القتيل . ففعلوا ، فرجع إليه روحه ، فسمّى لهم قاتله ، ثم عاد ميتاً كما كان . فأخذوا قاتله \_ وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه \_ فقتله الله على أسوأ عمله) .

وفي رواية السدي: (فقال: اذبحوها. فذبحوها فقال: اضربوه ببعضها. فضربوه بالبَضْعةِ التي بين الكتفين ، فعاشَ ، فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي ، قال: أقتله ، وآخُذ مالَه ، وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه).

وفي رواية عبيدة السابقة: (فضُرب ، فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرةُ إلا بوزنها ذهباً ، قال: ولوأنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم. فلم يُورَّث قاتل بعد ذلك).

وفي رواية للسدي فيها تفصيل ، قال: (كان رجل من بني إسرائيل مكثراً من المال ، وكانت له ابنة ، وكان له ابن أخ محتاج ، فخطب إليه ابن أخيه ابنته ، فأبى أن يزوجه ، فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمي ولآخذن ماله. ولأنكحن ابنته ، ولآكلن ديته . فأتاه الفتى وقد قدم تجّار في بعض أسباط بني إسرائيل ، فقال : يا عم ، انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم ، لعلي أن أصيب منها ، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني . فخرج العم مع الفتى ليلا ، فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى ، ثم رجع إلى أهله . فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه ، كأنه لا يدري أين هو! فلم يجده . فانطلق نحوه ، فإذا فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه ، فأخذهم وقال : قتلتم عمي ، فأدوا إليّ دِينَه ، فجعل هو بذلك السبط مجتمعين عليه ، فأخذهم وقال : قتلتم عمي ، فأدوا إليّ دِينَه ، فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسه ، وينادي : واعمّاه . فرفعهم إلى موسى عليه السلام فقضى عليهم بالدية ، فقالوا له : يا رسول الله ، ادع لناربك حتى يبين لنا من صاحبه ،

فيؤخذ صاحب الجريمة ، فوالله إن ديته علينا لهينة ، ولكنا نستحيي أن نُعَيَّر به ، فذلك حين يقول تعالى: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَءَ ثُمَّ فِيهَا وَاللهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكْنُهُونَ ﴾ ، فقال لهم موسى عليه السلام: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ ، قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله ، وتقول: اذبحوا بقرة. أتهزأ بنا ! ﴿ قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَهَلِينِ ﴾ ).

قال القرطبي: (في الآية دليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن يجب تعظيمه ، وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد).

في هذه الآيات: وصف جدال بني إسرائيل موسى عليه السلام في شأن البقرة ، وتعقيد أمرها حتى قابلهم الله تعالى بتعقيد أشد في شأنها.

قال ابن عباس: (لما قال لهم موسى: ﴿ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾. قالوا له يتعنّتونه: ﴿ آذُهُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِئّ ﴾).

فلما تكلفوا جهلاً منهم ما تكلفوا ، وكانوا أظهروا لموسى من سوء الظن به بقولهم ﴿ أَنَكَخِذُنَا هُزُواً ﴾ عاقبهم الله سبحانه بحصر نوع خاص من البقر ليذبحوا منه واحدة ، وما زالوا يسألونه دقائق من التفصيل وهو يحصرها لهم ويزيدهم بذلك عناء.

فقال جل ذكره: ﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ ﴾.

وقوله: ﴿ لَا فَارِضُ ﴾ أي: لا مُسِنَّةٌ هرمة. من (فرضت البقرة تفرِضُ فُروضاً) إذا أسنَّتْ. فإلى أقوال المفسرين في ذلك:

1\_عن مجاهد: (﴿ لَّا فَارِضٌ ﴾ ، قال: لا كبيرة).

- 2 ـ عن ابن عباس: (يقول: ليست بكبيرة هرمة). وقال: (الفارض: الهَرمة).
- 3 \_ عن قتادة قال: («الفارض» الهرمة. يقول: ليست بالهرمة ولا البكر ، عَوانٌ بين ذلك).
  - 4 ـ عن السدي: («الفارض» ، الهرمة التي لا تلد).

وقوله: ﴿ وَلَا بِكُو ﴾.

أي: صغيرة. قال أبو جعفر: (و «البِكرُ» من إناث البهائم وبني آدم ، ما لم يفتَحِلْه الفَحْل). قال مجاهد: (﴿ وَلَا بِكُرُ ﴾ ، صغيرة. قال: «البِكْر» ، الصغيرة).

وقال ابن عباس: (ولا صغيرة ضعيفة). وقال السدي: (لم تلذ إلا ولداً واحداً). وقوله: ﴿ عَوَانٌ ﴾.

أي: بين الصغيرة والكبيرة. قال أبو جعفر: («العَوان» النَّصَفُ التي قد ولدت بطناً بعد بطن ، وليست بنعت للبكر). وقد تواترت أقوال المفسرين بنحو ذلك:

1 \_عن مجاهد: ﴿ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكُ ﴾ ، وسَطٌ ، قد ولدت بطناً أو بطنين).

وقال: («العَوان» ، العانِسُ النَّصَف). وقال: («العوان» ، النَّصَف).

2 ـ عن عكرمة: (﴿عَوَانٌ ﴾ ، قال: بين ذلك).

3 - عن ابن عباس: (﴿عَوَانُ﴾ ، قال: بين الصغيرة والكبيرة ، وهي أقوى ما تكون من البقروالدواب ، وأحسنُ ما تكون). وقال ابن زيد: («العوان» ، بين ذلك ، ليست ببكر ولا كبيرة).

4 - عن خصيف ، عن مجاهد: (﴿عَوَانَ ﴾ ، التي تُنْتِج شيئاً بشرط أن تكون التي قد نُتِجَت بَكْرة أو بَكْرَتين). وقال السدي: («العوان» ، النصف التي بين ذلك ، التي قد ولدت وولد ولَدُها).

وقوله: ﴿ بَيْنَ ذَلِكُ ﴾.

أي بين البكر والهرمة. قاله أبو العالية.

وقوله: ﴿ فَأَفْعَلُواْ مَا ثُوْمَرُونَ ﴾.

تجديد للأمر وتأكيد وتنبيه على ترك التعنّت.

قال القرطبي رحمه الله: (وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب كما تقوله

الفقهاء ، وهو الصحيح على ما هو مذكور في أصول الفقه ، وعلى أن الأمر على الفَوْر ، وهو مذهب أكثر الفقهاء أيضاً. ويدلّ على صحة ذلك أنه تعالى استقصرهم حين لم يبادروا إلى فِعْلِ ما أمِروا به فقال: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾).

وقوله تعالى: ﴿ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا قَسُرُ ٱلنَّظِرِينَ ﴾ .

الآية تشير إلى استمرار بني إسرائيل في التعنت وفلسفة الأمر الإلهي بدلاً من الاستسلام والمباشرة بالتنفيذ. و ﴿ مَا ﴾ استفهام في محل رفع مبتدأ ، و ﴿ لَوَنُهَا ﴾ الخبر ، والتقدير: أي شيء لونُها؟ واللون واحد الألوان.

وفي قوله ﴿ صَفْرَاءُ ﴾ أكثر من تأويل:

التأويل الأول: سوداء شديدة السواد. قال الحسن: ( صَفَرَاهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا ﴾، قال: سوداء شديدة السواد).

التأويل الثاني: صفراء القَرْن والظِّلف. فعن الحسن في قوله: ﴿ صَفْرَآهُ فَاقِعٌ لَوَنُهَا ﴾، قال: (كانت وحشية). وقال: (صفراء القَرن والظِّلف). وهو قول سعيد بن جبير.

التأويل الثالث: صفراء اللون. قال القرطبي: (جمهور المفسرين أنها صفراء اللون ، من الصُّفرة المعروفة . قال مكيّ عن بعضهم: حتى القَرْن والظَّلف).

قلت: والتاويل الثالث هو الراجح ، فهو المشتهر عند العرب بالفقوع ، وقد أكدّ الله سبحانه بذلك بقوله: ﴿ فَاقِعٌ لَوْنُهَا ﴾ أي: خالصاً لا لون فيها سوى لون جلدها. قال مجاهد: (لو أخذوا بقرة صفراء لأجزأت عنهم).

وقوله: ﴿ فَاقِعٌ لَّوَنُّهَا ﴾.

فيه أقوال متقاربة:

1 ـ قال قتادة: (هي الصافي لونها). وقال أبو العالية: (أي صاف لونها).

2\_قال السدي: (نَقِيٌّ لونها).

3\_ قال ابن عباس: (شديدة الصفرة ، تكاد من صُفرتها تبيضُّ).

4\_ وقال عطية العوفى: (تكاد تسود من صفرتها).

#### وقوله: ﴿ تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴾.

أي: تعجبهم. يعني تعجب الناظر إليها في حُسن خَلقها ومَنْظرها وهيئتها.

قال وهب: (إذا نظرت إليها يخيَّل إليك أنّ شُعاع الشمس يخرج من جلدها). وقال قتادة والسدي: (أي تعجب الناظرين).

وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِمَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآهَ ٱللَّهُ لَكُهُ تَدُونَ ﴾ .

فقد سألوا سؤالاً رابعاً ، ولم يمتثلوا الأمر بعد البيان ، وتشدّدوا فشدّد الله عليهم. ولذلك حذر الله ورسوله المؤمنين من أمة محمد ﷺ من اتباع طريقة اليهود مع أنبيائهم.

فقد قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوأً وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَعِيهَا﴾ [الأحزاب: 69].

قال ابن كثير: (ولهذا قال: «رحمة الله على موسى ، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي ﷺ أو يوصِلوه أذى ً)(1).

قلت: وفي هذه الأمة تقليد مقيت لأهل الكتاب حذّر منه النبي ﷺ بقوله: [لتتبعن سُنَنَ الذين من قبلكم ، شِبراً بشبر ، أو ذِراعاً بذراع ، حتى لو سلكوا جُحْرَ ضَبّ لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فَمَنْ؟](2).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه](3).

قال المناوي: (أي اتركوني من السؤال ﴿ما تركتكم﴾ أي مدة تركي إياكم من الأمر بالشيء والنهي عنه ، فلا تتعرضوا لي بكثرة البحث عما لا يعنيكم في دينكم مهما أنا

<sup>(1)</sup> تفسير ابن كثير. سورة الصف. آية 61.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3456) ، و(7320) ، وأخرجه مسلم (2669) ـ كتاب العلم. وأخرجه أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه \_ حديث رقم \_ (1337) \_ كتاب الحج. ورواه بعض أهل السنن. انظر صحيح الجامع (3424).

تارككم لا أقول لكم شيئاً ، فقد يوافق ذلك إلزاماً وتشديداً ، وخذوا بظاهر ما أمرتكم ولا تستكشفوا كما فعل أهل الكتاب..).

فهؤلاء اليهود تابعوا في التنطع والسؤال عن تفاصيل ودقائق من الأمر كان أولى بهم أن لا يخوضوا بها.

قال ابن عباس: (لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها ، لكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم). وقال عبيدة: (لو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم).

وقال عكرمة: (ولولا قولهم: ﴿ وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴾ ، لما وجدوها).

وقال أبو العالية: (ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: ﴿ وَإِنَّاۤ إِن شَآهَ ٱللَّهُ لَمُهَتَّدُونَ ﴾ ، لما هُدوا إليها أبداً).

وقوله: ﴿ تَشَكِبُهُ عَلَيْمًا ﴾ \_ يعني التبس علينا لكثرته.

قال النسفي: (إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه علينا).

وقوله: ﴿ وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾.

أي لمعرفتها بنعتها .

قال القرطبي: (استثناء منهم، وفي استثنائهم في هذا السؤال الأخير إنابةٌ مّا وانقياد، ودليل ندم على عدم موافقة الأمر).

وقوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ ثَثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأً قَــَالُواْ ٱلْتَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونِ﴾ .

﴿ لَا ذَلُولٌ ﴾ أي: لم يذللها العمل وإثارة الأرض بأظلافها، ولا سُني عليها الماءُ فيُسقى عليها الزرع.

قال قتادة: (قوله: ﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ﴾ ، يقول: صَعبة لم يُذِلها عملٌ). وقال السدي: (يقول: بقرة ليست بِذَلُول يُزْرع عليها، وليست تسقي الحرث). وقال أبو العالية: (﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ ﴾ ، أي لم يذللها العمل. ﴿ يُغِيرُ ٱلْأَرْضَ ﴾ يعني: ليست بذلول فتثير الأرض).

وإثارة الأرض في لغة العرب قَلْبُها للزرع ولاستئناف العمل فيها.

وقوله: ﴿ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ ﴾.

قال الربيع: (لا تعمل في الحرث).

وقوله: ﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾. فيه أقوال متقاربة:

1 ـ عن مجاهد: (يقول: مسلمة من الشِّيَة ، و﴿ لَّا شِيَةَ فِيهَأَ ﴾ ، لا بياضَ فيها ولا سواد).

2 ـ عن قتادة: (أي مسلّمة من العيوب). وقال: (لا عيب فيها).

3 ـ عن ابن عباس: (لا عوار فيها).

واختار ابن جرير قول ابن عباس وقتادة على قول مجاهد ، وقال: (لأن سلامتها لو كانت من سائر أنواع الألوان سِوى لون جلدها ، لكان في قوله: ﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾ مكتفئ عن قوله: ﴿ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾). وهو اختيار قوي ذهب إليه أيضاً ابن كثير والقرطبي.

وقوله: ﴿ لَّاشِيَةَ فِيهَأَ ﴾.

قال قتادة: (أي لا بياض فيها). وقال مجاهد: (أي لا بياض فيها ولا سواد). وقال عطية: (لونها واحد ، ليس فيها سِوى لونها).

وقال السدي: (﴿ لَّا شِيَّةَ فِيهَا ﴾ من بياض ولا سَواد ولا حمرة).

وقال ابن زيد: (هي صفراء ، ليس فيها بياض ولا سواد).

وقوله: ﴿ قَـَالُواْ الْكَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴾.

قال قتادة: (أي الآن بيَّنت لنا). وقال ابن زيد: (وقبل ذلك والله قد جاءهم بالحق).

وقوله: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ .

أي: قاموا بذبحها ولكنهم قاربوا أن لا يفعلوا.

وفيه أكثر من تأويل:

التأويل الأول: كادوا أن يُضيعوا فرض الله عليهم بذبحها لغَلاء ثمنها.

قال محمد بن كعب القرظي: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾: من كثرة قيمتها).

وفي لفظ: (لغلاء ثمنها). ونفى ذلك ابن كثير بحجة أن روايات غلاء ثمن البقرة لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل. وذكر رواية عن عكرمة قال: (ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير) وقال: إسنادها جيد. التأويل الثاني: كادوا أن لا يفعلوا خوف الفضيحة بكشف القاتل. ذكره ابن جرير دون سند واختاره مع الذي قبله.

التأويل الثالث: بل أرادوا التعنت والتنطع ومخالفة الأمر.

قال الضحاك ، عن ابن عباس: (كادوا أن لا يفعلوا ، ولم يكن ذلك الذي أرادوا ، لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها).

واختاره الحافظ ابن كثير وقال: (يعني أنهم مع هذا البيان ، وهذه الأسئلة ، والأجوبة ، والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد ، وفي هذا ذمّ لهم ، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت ، فلهذا ما كادوا يذبحونها).

قلت: والذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله يتناسب مع حال بني إسرائيل وسلوكهم مع أنبيائهم ، فإنهم كانوا يحبون الجدل والفلسفة للهروب من الأمر والتكليف. قال القرطبي: (وهذا إخبار عن تثبيطهم في ذبحها وقلة مبادرتهم إلى أمر الله).

فائدة: في الآية دليل على جواز السَّلَم في الحيوان إذا حصرت صفاته وضبطت ، وهو مذهب مالك والشافعي والأوزاعي. فإن الوصف الدقيق يقوم مقام التعيين. وفي الحديث: [لا تصف المرأةُ المرأةُ المرأةُ لزوجها حتى كأنه ينظر إليها]. وفي لفظ: [لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها]<sup>(1)</sup>. فجعل النبي عَلَيْهُ الصفة تقوم مقام الرؤية. في حين ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز السَّلَم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله ، والرأي الأول أرجح ويدعمه الدليل.

72 - 73. قول عالى: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَءَ ثُمْ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَءَ ثُمْ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُكُمْ اللَّهُ الْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَهِا لَهُ الْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ .

في هذه الآيات: هذا الكلام مقدّم على أول القصة ، وبسبب هذا القتل أمرهم الله بذبح البقرة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (5240) ، وأخرجه مسلم برقم (338) ، وأخرجه أحمد في المسند (440/1) ، وغيرهم.

فقوله: ﴿ فَأَدَّارَةً ثُمَّ فِيهَا ﴾.

يعني: فاختلفتم وتنازعتم. قال البخاري: ﴿ فَأَذَرَةَتُمْ فِيهَمَّ ﴾: اختلفتم).

وقال مجاهد: (اختلفتم فيها). وقال الضحاك: (اختصمتم فيها). وقال ابن جريج: (قال بعضهم: أنتم قتلتموه. وقال الآخرون: أنتم قتلتموه). وقال ابن زيد: (اختلفتم، وهو التنازع، تنازعوا فيه. قال: قال هؤلاء: أنتم قتلتموه، وقال هؤلاء: لا).

قال ابن جرير: (وإنما أصل ﴿ فَأَدَّرَءُتُمْ ﴾ فتدارأتم ، ولكن التاء قريبة من مخرج الدال. قال: فأدغمت التاء في الدال ، فجعلت دالاً مشددة).

وقوله: ﴿ وَأَلَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴾ .

أي: مظهر ما كنتم تُسِرّون.

قال مجاهد: (ما كنتم تُعنِّبُون). والمقصود معرفة القاتل.

وقوله: ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴾.

أي اضربوا القتيل ببعض البقرة التي أمرتم بذبحها. وفيه أكثر من تأويل:

1 ـ ضُرب بفخذ البقرة. قال مجاهد: (ضُرِبَ بفخذ البقرة فقام حيّاً فقال: قتلني فلانٌ. ثم عاد في ميتته). وقال قتادة: (ذُكرَ لنا أنهم ضربوه بفخذها ، فأحياه الله فأنبأ بقاتله الذي قتله ، وتكلم ثم مات).

2 ـ ضُرب بالبَضْعَة التي بين الكتفين. قال السدي: (فضربوه بالبَضْعَة التي بين الكتفين فعاش ، فسألوه: من قتلك؟ فقال: لهم: ابن أخي).

3 ـ ضُرب بعظم من عظامها. قال أبو العالية: (أمرهم موسىٰ أن يأخذوا عَظْماً منها فيضربوا به القتيل. ففعلوا ، فرجع إليه روحه ، فسمّى لهم قاتله ، ثم عاد ميتاً كما كان. فأخِذ قاتله ، وهو الذي أتى موسىٰ فشكا إليه ، فقتله الله على أسواً عمله).

4 ـ ضُرب ببعض آرابها. قال ابن زيد: (ضربوا الميت ببعض آرابها فإذا هو قاعد ـ قالوا: من قتلك؟ قال: ابن أخي. قال: وكان قتله وطرحه على ذلك السِّبط، أراد أن يأخذ ديته).

قلت: ولا شك أنه لا دلالة في الآية أو بخبر تقوم به الحجة على ترجيح قول على قول ، وإنما الأمر يبقى على إطلاقه ، وهو ضرب الميت ببعض أجزاء البقرة ليحيا المقتول بإذن الله فَيُعَيِّن قاتله.

وقوله: ﴿ كَذَالِكَ يُحْمِى اللَّهُ ٱلْمَوْتَى ﴾ \_ أي فضربوه فحيي.

والآية رد على مشركي العرب المكذبين بالبعث بعد الموت ، فجعل سبحانه إحياء القتيل حجة على المعاد ، إذ كانوا يعلمون ذلك من علم بني إسرائيل وكتبهم رغم العناد.

### وقوله: ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ .

قال القاسمي: (لتكونوا برؤية تلك الآيات على رجاء من أن يحصل لكم عقل ، فيرشدكم إلى اعتقاد البعث وغيره ، مما تخبر به الرسل عن الله تعالى).

فائدة: استدل الإمام مالك رحمه الله بالآية السابقة على صحة القول بالقسامة بقول المقتول: دمي عند فلان ، أو فلان قتلني لوثاً. والمقصود باللوث: أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل ، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل. أو يرى المقتول يتشحط بدمه ، والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل \_ ذكره القرطبي \_. وقال الذين ذهبوا مذهب مالك أن القتيل \_ في القصة السابقة \_ لما حَبِي سُئِل عمن قتله فقال: فلان قتلني. فكان ذلك مقبولاً منه ، لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ، ولا يُتَهَمُ والحالة هذه.

ورجّحوا ذلك بما جاء في الصحيحين عن أنس: [أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمي اليهودي فأومأت برأسها ، فجيء باليهودي فاعترف ، فأمر به النبي ﷺ فرُضَّ رأسه بالحجارة](1).

74. قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِى كَاْلِحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةٌ وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفُهُ الْمَا يَشَقُقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَا أَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَا أَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَا أَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعُمُلُونَ عَمَّا يَعْمَلُونَ عَمَّا مَعْمَلُونَ عَمْلُونَ عَمَّا مَعْمَلُونَ عَمَّا مَعْمَلُونَ عَمَّا مَعْمَلُونَ عَمَّا مَعْمَلُونَ عَمَّا مَعْمَلُونَ عَمَّا مَعْمَلُونَ عَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مِعْمَلُونَ عَمَّا مَعْمَلُونَ عَمَا اللّهَ عَمْلُونَ عَمْلُونَ عَمْلُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَمْلُونَ عَنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَل

في هذه الآية: المقصود كفار بني إسرائيل الذين شاهدوا من آيات الله العظيمة ما يُليِّن القلوب ويُثبَّت الإيمان ، ومن ذلك إحياؤه تعالى الموتى وتكلمهم بإذن الله ، ثم مع ذلك قست قلوبهم أي جَفَّت وغلظت وعَسَتْ. والقسوة الصلابة والشدة واليُبُس ، وقلوب العباد في لينها وقسوتها أنواع.

<sup>(1)</sup> متفق عليه. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (6876) ، وصحيح مسلم (1672).

قال قتادة: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ ، يقول: من بعد ما أراهم الله من إحياء الموتى ، وبعد ما أراهم من أمر القتيل ـ ما أراهم ، ﴿ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ﴾ ).

وقوله: ﴿ فَهِيَ كَالْجِجَارَةِ ﴾.

أي: لا تلين أبداً ، ﴿ أَوَ أَشَدُ قَسُوَّةً ﴾ من الحجارة ، وذلك بالعطف على معنى الكاف. أو على معنى الكاف. أو على معنى تكرير ﴿هي﴾ عليه ، والتقدير: فهي كالحجارة ، أو هي أشد قسوة من الحجارة ـ ذكره ابن جرير \_.

قال ابن كثير: (ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم ، فقال: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامُواْ أَنَ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِ مِنَ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحُقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِكنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ اللَّهَ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحُقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِكنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَنْ فَكُونُوا مَا اللَّهُ مَنْ فَعُلِقُوبَ ﴾).

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: [إن قلوبَ بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن ، كقلبٍ واحد ، يصرِّفه حيث شاء](1).

وفي المسند أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: [دعوات كان رسول الله ﷺ يُكُثِرُ أَن يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله! إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه] (2).

وقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾.

قال القاسمي: (بيان لأشدية قلوبهم من الحجارة في القساوة وعدم التأثر بالعظات والقوارع التي تميع منها الجبال وتلين بها الصخور ، يعني أن الحجارة ربما تتأثر حيث يكون منها ما يتفجّر منه المياه العظيمة ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقّتُ ﴾ أي: يتشقق ﴿ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاهُ ﴾ أي العيون التي هي دون الأنهار ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ أي: يتردّى من رأس الجبل من خشية الله ، انقياداً لما سخره له من الميل إلى المركز بالسلاسة ، قاله القاشاني).

وذكر ابن جرير بسنده عن مجاهد قال: (كل حجر يتفجر منه الماء، أو يتشقّق عن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (51/8) ، وانظر مختصر صحيح مسلم (1851) ، ورواه أحمد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظرمسند أحمد (168/2) ، (173/2) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1689).

ماء، أو يتردَّىٰ من رأس جبل ، فهو من خشية الله عز وجل ، نزل بذلك القرآن).

وقال قتادة: (﴿ وَهِمَى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً ﴾ ، ثم عَذَرَ الحجارة ولم يعذِر شقيَّ ابن آدم. فقال: ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقِقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَوَى اللهِ ﴾).

وقال ابن جريج: (كل حجر انفجر من ماء ، أو تشقق عن ماء ، أو تردّىٰ من جبل ، فمن خشية الله. نزل به القرآن).

وقد اختلف في معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشية الله على أقوال:

القول الأول: قيل إن هبوط ما هبط منها من خشية الله تفيُّؤ ظلاله.

القول الثاني: قيل بل ذلك الجبل الذي صار دكاً إذ تجلَّىٰ له ربه.

القول الثالث: قيل ذلك كان منه ويكون ، بأن الله جل ذكره أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم ، فعقل طاعة الله فأطاعه. كحنين الجذع إلى النبي على وتسليم الحجر عليه.

القول الرابع: قيل بل المراد أنه من عظم أمر الله ، يرى كأنه هابط خاشع. فقوله: ﴿ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ ، ولا إرادة له. وكقول جرير بن عطية:

لما أتى خبرُ الرسول تَضَعْضَعَت سُور المدينة والجبال الخشَّعَةُ اللَّهِ ﴾ ، أي: يُوجب الخشية لغيره.

القول السادس: قيل: هو سقوط البَرَد من السحاب. ذكره أبو علي الجُبَّائي، واستبعده القاضي الباقلاني.

القول السابع: قيل بل هو بكاء القلب من غير دموع العين. واستبعده الرازي والقرطبي.

قلت: وقد ثبت في التنزيل خشية الجمادات من عظمة الله سبحانه وشرعه وأمره مما يكون تفسيراً للآية السابقة: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ ، ومن ذلك:

1 \_ قال تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَاهُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنَ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: 21].

- 2 \_ وقال تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّيْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِهِ وَلَكِن لَّا فَقَهُونَ تَسْيِيحَهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: 44].
  - 3 ـ وقال جل ثناؤه: ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجُرُ بِسَجُدَانِ ﴾ [الرحمن: 6].
- 4 ـ وقال سبحانه: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَارَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ [الأحزاب: 72].
- 5 وقال جل ذكره: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَالُمْ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ
   سُجَّدًا بِتَهَ وَهُمْ ذَخِرُونَ ﴾ [النحل: 48].
  - 6\_وقال عز وجل: ﴿ قَالُتَاۤ أَنُيِّنَا طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: 11].
- 7 ـ وقال تعالى: ﴿ وَقِالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُوۤا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [فصلت: 21].

وكذلك فقد حفلت السنة الصحيحة بتحرك الحجر أو الشجر من خشية الله وتعظيم أمره مما شاهده النبي على والمسلمون ، وإن كانت الآية تبقى عامة حتى فيما لم يشاهد. وتفصيل ذلك:

- 1 ـ يروي البخاري وأحمد ـ واللفظ له ـ عن جابر قال: [كان رسول الله على يقوم في أصل شجرة أو قال إلى جذع ثم اتخذ منبراً. قال: فحَنَّ الجذع. قال جابر: حتى سمعه أهل المسجد حتى أتاه رسول الله على فمسحه فسكن. فقال بعضهم: لو لم يأته لحنّ أبداً إلى يوم القيامة](1).
- 2 ـ يروي الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سَمُرَة قال: قال رسول الله ﷺ: [إني لأغرفُ الآن] (2). لأغرف حجراً بمكة كان يُسَلِّم عليَّ قبل أن أبعث ، إني لأغرفُهُ الآن] (2).
- 3 ـ وفي سنن ابن ماجة والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس ، عن النبي عَلَيْ قال: [ليأتِينَ هذا الحجر يوم القيامة له عينان يُبصر بهما ، ولسانٌ ينطق به ، يشهد على من استلمه بحق]<sup>(3)</sup>. وقوله: «هذا الحجر» يعني الحجر الأسود.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (9118) ، وأحمد (306/3) ، وغيرهما.

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (2278) ـ كتاب الفضائل. «باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق».

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي ، في السنن وابن ماجة (2944) ، والبيهقي. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2982). وانظر رسالتي: «الحج والعمرة» (27).

4 ـ وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: [فكنت أخدُمُ رسول الله ﷺ كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل ، حتى إذا بدا له أحُدٌ قال: هذا جبل يُحبنا ونحِبُّه](1).

5 ـ أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس قال: [جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله ﷺ وهو جالس حزين قد خُضِّبَ بالدماء ، قد ضربَهُ أهل مكة ، فقال: مالك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا.قال: أتحِبُّ أن أريكَ آية؟ قال: نعم أرني ، فنظر إلى شجرة من وراء الوادي قال: ادْعُ تلك الشجرة ، فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه. قال: قل لها فلترجع فقال لها ، فرجعت حتى عادت إلى مكانها ، فقال رسول الله ﷺ حَسْبي آ<sup>(2)</sup>.

6 ـ أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [المؤذن يُغفر له مدى صوتِه ، ويشهد له كلُّ رطب ويابس ، . .] الحديث<sup>(3)</sup>.

وقوله: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .

الخطاب للمكذبين بالقرآن ، والجاحدين نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ، من بني إسرائيل وأحبار اليهود. قال ابن جرير: (فأخبرهم تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعالهم الخبيثة ، ولا ساه عنها ، بل هو لها مُحْصٍ ، ولها حافظ).

وفي التنزيل: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَـرًا يَـرَهُ ۞﴾ [الزلزلة].

75 - 77. قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَعْلَمُونَ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ فَيْ مَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي وَإِذَا لَقُوا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْوَا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا يَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَوْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَوْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (1365) ـ كتاب الحج ، ورواه البخاري.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (4028) \_ كتاب الفتن. انظر صحيح ابن ماجة (3254).

<sup>(3)</sup> حسن صحيح. انظر صحيح أبي داود (528) ، وصحيح سنن ابن ماجة (592) ، ورواه أحمد.

لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمُّ أَفَلَا نَعْقِلُونَ آوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا يُمِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا يُمِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ آَنَ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا يُمِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ آَنَ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا يُمِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ اللهَ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

في هذه الآيات: الخطاب لأصحاب محمد على المحاب محمد! أفترجون أن يؤمن لكم يهود بني إسرائيل ويتابعوا نبيكم ويحتكموا لقرآنكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يغيرونه من بعد ما فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون. وإذا لقي منافقو اليهود أصحاب محمد قالوا آمنا ، وإذا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أتكشفون لهؤلاء صفة نبيهم في التوراة ليخاصموكم عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلم هؤلاء المنافقون أنّ الله يعلم سرهم ونجواهم ويعلم ما يكسبون.

قال الربيع: ﴿ ﴿ الْفَنَطَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ ﴾ ، يعني أصحاب محمدٍ ﷺ ، ﴿ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ ﴾ ، يقول: أفتطمعون أن يؤمن لكم اليهود).

وقوله: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ﴾.

يعني من بني إسرائيل \_ إشارة إلى الآباء \_ إذ هم فرع عنهم باتباع منهاجهم في التكذيب.

وقوله: ﴿ يَسْمَعُونَ كَلَنَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُم مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

فيه أقوال متقاربة:

1 ـ قال مجاهد: (فالذين يحرِّفونه ، والذين يكتمونه ، هم العلماء منهم).

2\_قال السدي: (هي التوراة ، حرَّفوها).

3 ـ قال ابن زيد: (التوراة التي أنزلها عليهم ، يحرِّفونها ، يجعلون الحلال فيها حراماً ، والحرامَ فيها حلالاً ، والحق فيها باطلاً ، والباطل فيها حقاً ، إذا جاءهم المُحِقّ برشوة أخرجوا له كتاب الله ، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب ، فهو فيه محقّ. وإذا جاء أحد يسألهم شيئاً ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء ، أمروه بالحق. فقال لهم: ﴿ ﴿ أَتَأْمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِاللِّرِ وَتَنسَونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِنَابُ أَفلاً تَعْقِلُونَ ﴾.

4 ـ قال أبو العالية: (عمدوا إلى ما أنزل الله في نص كتابهم ، من نعت محمد ﷺ ، فحرفوه عن مواضعه).

وقوله: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا ﴾ .

فيه قولان:

1 ـ قال ابن عباس: (وذلك أن نفراً من اليهود كانوا إذا لقوا محمداً ﷺ قالوا: ﴿ اَلْمَنَّا وَإِذَا خَلَابَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَلْتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾).

وفي قول آخر له في الآية قال: (يعني المنافقين من اليهود ، كانوا إذا لقوا أصحاب محمد ﷺ قالوا: آمنا).

2 ـ قال السدي: ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوۤا ءَامَنًا. . ﴾ الآية ، قال: هؤلاء ناس من اليهود ، آمنوا ثم نافقوا).

وروي نحوه عن ابن عباس: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنًا . . ﴾ الآية ، قال: هؤلاء ناس من اليهود ، آمنوا ثم نافقوا).

وقوله: ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُو نَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ، عِندَ رَيِّكُمُّ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞﴾ .

المقصود: إذا خلا بعض هؤلاء اليهود الموصوفين آنفاً إلى بعض منهم.

وقوله: ﴿ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾.

فيه أكثر من تأويل:

1 ـ عن الضحاك عن ابن عباس: ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوۤا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ، يعني: بما أمركم الله به. فيقول الآخرون: إنما نستهزئ بهم ونضحك).

2 - عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: (﴿ وَإِذَا لَقُوا اللَّهِ يَهَ امْنُوا قَالُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

وقال أبو العالية: ﴿ أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ، أي: بما أنزل الله عليكم في كتابكم من كتابكم من نعْت محمد ﷺ). وقال قتادة فيها: (أي: بما مَنَّ الله عليكم في كتابكم من

نعت محمد ﷺ ، فإنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا به عليكم ، ﴿ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴾ ).

3 ـ عن مجاهد: ﴿ بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاّجُوكُم بِدِ عِندَ رَبِّكُمٌ ﴾ قال: قولُ يهود بني قريظة ، حين سبّهم النبي ﷺ بأنهم إخوة القردة والخنازير ، قالوا: من حدّثك؟ \_ هذا حين أرسل إليهم عليّاً فآذوا محمداً ، فقال: يا إخوةَ القردة والخنازير).

وفي رواية أخرى ، قال مجاهد: (قام النبي عَلَيْ يَوْمَ قُريظة تحت حُصونهم فقال: يا إخوانَ القردة ، ويا إخوانَ الخنازير ، ويا عبدةَ الطاغوت. فقالوا: من أخبر هذا محمداً؟ ما خرج هذا إلا منكم! ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾! بما حكم الله ، للفتح ، ليكون لهم حجة عليكم. قال ابن جريج ، عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم عليّاً فآذوا محمداً عليه ).

4 - عن السدي: (﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ - من العذاب - ﴿ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عَنَدَ رَبِّكُمْ ﴾ : هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا ، فكانوا يُحَدَّثُون المؤمنين من العرب بما عُذِّبوا به . فقال بعضهم لبعض : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ، ليقولوا نحن أحبُّ إلى الله منكم ، وأكرمُ على الله منكم؟).

5 ـ وقال الحسن البصري: (هؤلاء اليهود ، كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بِما فتح الله عليكم مما في كتابكم ، فيحاجوكم به عند ربكم فيخصِموكم).

وقوله: ﴿ أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠٠٠ .

قال أبو العالية: (يعني ما أَسَرّوا من كفرهم بمحمد ﷺ وتكذيبهم به ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم).

وقال الحسن: (كان ما أُسَرِّوا أنهم كانوا إذا ما تولوا عن أصحاب محمد على وخلا بعضهم إلى بعض ، تناهَوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد على بما فتح الله عليهم مما في كتابهم ، خشية أن يحاجَهم أصحاب محمد على بما في كتابهم عند ربهم. قال: ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ يعني: حين قالوا لأصحاب محمد على: آمنا).

78 - 79. قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ الْكِنَبَ اللَّهِ لِللَّهُ عَلَى اللَّهِ لِللَّهُ عَلَى اللَّهِ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

في هذه الآيات: يخبر تعالى أن من اليهود من لا يحسن الكتابة ، ولا يعلمون ما أنزل الله في التوراة من الأحكام والشرائع ، وإنما هي أكاذيب يأخذونها عن رؤسائهم وكبرائهم يظنونها حقاً وهي باطل. فويل للذين حرفوا التوراة واتبعوا أهواءهم وكتبوا كذباً على الله بأيديهم.

والأميون: جمع أمي ، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة. قال إبراهيم النخعي: (منهم من لا يحسن أن يكتب). وقال أبو العالية: (يعني: من اليهود). وقال ابن زيد: (أميون لا يقرؤون الكتاب من اليهود). وقيل: (﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ ﴾ أي: من أهل الكتاب) ذكره مجاهد.

قال ابن جرير: (وأرى أنه قيل للأمي «أمي» نسبة له بأنه لا يكتب إلى «أمه» ، لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء ، فنُسب من لا يكتب ولا يَخُطُ من الرجال \_ إلى أمه \_ في جهله بالكتابة ، دون أبيه).

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: [إنا أُمَّـةٌ أُمِّيـةٌ ، لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة \_ والشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا أيعني تمام الثلاثين](1).

وقوله: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾.

فهم لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزله الله عليهم ولا يدرون ما أودع الله فيه من الحدود والشرائع والأحكام.

قال قتادة: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْنَبَ ﴾ ، يقول: لا يعلمون الكتاب ولا يدرون مافيه.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (1080) ـ كتاب الصيام. ورواه البخاري (1913) ـ كتاب الصوم ـ باب قول النبي ﷺ: ﴿لا نَكُتُبُ ولا نَحْسُبُ».

إنما هم أمثال البهائم ، لا يعلمون شيئاً). وقال ابن عباس: (لا يعرفون الكتاب الذي أنزله الله).

قال أبو جعفر: (وإنما عنى بـ﴿ ٱلْكِئْنَبَ ﴾ التوراة ، ولذلك أدخلت فيه «الألف واللام» ، لأنه قصد به كتاب معروف بعينه).

وقوله: ﴿ إِلَّا أَمَانِنَّ ﴾.

أي: إلا أحاديث يتمنون فيها على الله ما ليس لهم. وقد جاءت أقوال المفسرين حول هذا المعنى ، وتفصيل ذلك:

1 ـ قال ابن عباس: (﴿ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾ ، يقول: إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذباً).
 وقال مجاهد: (﴿ إِلَّا أَمَانِينَ ﴾ إلا كذباً).

2 ـ قال قتادة: ﴿ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾ ، يقول: يتمنون على الله ما ليس لهم). وقال: (يتمنون على الله الباطل وما ليس لهم). وقال ابن عباس: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْنَبَ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾ ، يقول: إلا أحاديث). وقال أبو العالية: (يتمنون على الله ما ليس لهم).

وقال مجاهد: (أناس من يهود ، لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاً ، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ، يقولون: هو من الكتاب. أماني يتمنونها).

3 ـ قال ابن زيد: (تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب. وليسوا منهم).

واختار ابن جرير القول الأول.

وقوله: ﴿ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ .

أي: يشكون.

قال ابن عباس: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُّ إِلَّا يُظُنُّونَ ﴾ أي: ولا يدرون ما فيه ، وهم يجحدون نبوتك بالظن). وقال مجاهد: ﴿ وَإِنْ هُمُّ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾: يكذبون).

وقال أبو العالية وقتادة: (يظنون الظنون بغير الحق).

وقوله: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُهُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِ بِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ - ثَمَنًا قَلِيلًا لَا . . ﴾ .

قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد: حَدثنا يحيى ثنا وكيع عن

سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: [﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابِ إِلَّهِ عِنْهُ قَالَ: نزلت في أهل الكتاب](1).

وقوله: ﴿ فَوَيْلٌ ﴾.

قد اختلف فيه على أقوال:

1\_قال ابن عباس: (﴿ فَوَيْلُ ﴾ ، يقول: فالعذاب عليهم). وقال: (الويل: المشقة من العذاب).

2 ـ قال أبو عياض: (الوَيْلُ: ما يسيل من صديدٍ في أصل جهنم). وقال أيضاً: (صهريج في أصل جهنم)، يسيل فيه صديدهم). وقال أيضاً: (الويل: وادٍ من صديد في جهنم).

3 ـ وقيل: الويل جبلٌ في النار. أو واد في جهنم ، يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ إلى قعره. ولا يصح ما ذكر في ذلك مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

4 \_ قال الخليل: (الويل شدة الشر). وقال الأصمعي: (الويل تفجُّعٌ ، والوَيْتُ ترخُمٌ).

5\_قال ابن عرفة: (الويل: الحزن).

6 ـ قال سيبويه: (وَيْلٌ ، لمن وقع في الهلكة ، وَوَيْحٌ زجرٌ لمن أشرف على الهلكة).

قلت: والذي يجمع هذه الأقوال أن كلمة (ويل) هي كلمة عذاب وهلاك أوعد الله به من هددهم في كتابه. والعرب تقول وَيْلٌ لزيد وَوَيْلاً لزيد فالرفع على الابتداء والنَّصْب على إضمار الفعل ، والتقدير: ألزمهم الله وَيْلاً.

وقوله: ﴿ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ مَمَنَا فَلَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ مَمَنَا فَلِيلًا ﴾ .

يقصد به: الذين حرّفوا التوراة من يهود بني إسرائيل ، وكتبوا كتاباً على ما تأوّلوه من تأويلاتهم وأهوائهم ثم باعوه من قوم جهال بعرض من الدنيا خسيس.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» ص (54).

فقد أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: [إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه ، وتركوا التوراة](1).

وكذلك أخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن خباب ، عن النبي ﷺ قال: [إن بني إسرائيل لما هلكوا قصّوا]<sup>(2)</sup>.

قال المناوي: (أي لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص ، وعوّلوا عليها ، واكتفوا بها).

وقال الألباني: (ولينظر المؤمن العاقل في حال كثير من المسلمين اليوم ، فقد أصابهم ما أصاب من قبلهم ، فقد أخلد وعاظهم إلى القصص ، وأعرضوا عن العلم النافع والعمل الصالح ، مصداقاً لقوله عليه السلام: [لتتبعن سنن من كان قبلكم . .]).

وأما أقوال المفسرين في هذه الآية فمتشابهة. فإلى شيء من تفصيلها:

1 ــ قال السدي: (كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم ، يبيعونه من العرب ، ويحدثونهم أنه من عند الله ، ليأخذوا به ثمناً قليلاً).

2 ـ قال ابن عباس: (الأميون قوم لم يصدِّقوا رسولاً أرسله الله ، ولا كتاباً أنزله الله ، ﴿ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَ الله ، فكتبوا كتاباً بأيديهم ، ثم قالوا لقوم سِفْلة جُهّال: هذا من عند الله ، ﴿ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَرَضَ الدنيا).

3\_قال مجاهد: (هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند الله ، ثم يحرّفونه).

4 ـ قال قتادة: (وهم اليهود. كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتاباً بأيديهم ، ليتأكَّلُوا الناس ، فقالوا: هذا من عند الله ، وما هو من عند الله).

5 ـ قال أبو العالية: (عَمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نَعْت محمد عَلَيْ فحرّفوه عن مواضعه ، يبتغون بذلك عَرَضاً من عرض الدنيا ، فقال: ﴿ فَوَيَلُ لَهُم مِّمَا كُنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ ﴾).

وقوله: ﴿ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَنَبَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾.

أي: العذاب في جهنم لأولئك اليهود الذين حرّفوا الكتاب كلام الله.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. انظر صحيح الجامع (2040).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (رقم ــ 3705) ، وأبو نعيم في «الحلية» (2) . (362/4) ، وانظر صحيح الجامع (2041) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1618).

وقوله: ﴿ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ . قال أبو العالية : (يعني : من الخطيئة) .

وقال ابن عباس: (﴿ فَوَيْلٌ لَهُم ﴾ ، يقول: فالعذاب عليهم. قال: يقول: من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب ، ﴿ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَا يُكْسِبُونَ ﴾ ، يقول: مما يأكلون به من السَّفْلة وغيرهم).

قلت: وفيه تحذير لهذه الأمة من سؤال اليهود أو اعتماد ما في كتابهم المحرّف وقد أبدل الله هذه الأمة بالقرآن وحفظ تفسيره وفهمه إلى يوم القيامة.

قال الزهري: (أخبرني عُبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين ، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ، وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث أخبار الله ، تقرؤونه محضاً لم يُشَبْ؟ وقد حدّثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه ، وكتبوا بأيديهم الكتاب ، وقالوا: هو من عند الله ، ليشتروا به ثمناً قليلاً ، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أُنزل إليكم)(1).

80 - 82. قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَاۤ أَسَّامًا مَعْدُودَةً قُلَ اللَّهُ عَلَدُهُ مُ أَمْ لَغُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ هَا بَكَٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ هَيْ بَكَٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ هَيْ بَكَٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ هَيْ بَكَٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ هَمْ فِيهَا مَن كَسَبَ سَيِّئَكَةً وَأَحْطَتْ بِهِ عَظِيتَتُنهُ فَأُولَتُهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَدَلُدُونَ هَى وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةً هُمْ فِيهَا خَدَلِدُونَ هَ وَاللَّهِ اللَّهُ المَعْدَدُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَدَلِدُونَ هَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللللَّهُ اللللْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِ اللللْلُولِ

في هذه الآيات: يخبر تعالى عن اليهود فيما ادعوه من النجاة من النار بعد أن تلاقي أجسامهم أياماً معدودة لا تزيد عن أربعين يوماً ، فطالبهم سبحانه بإخراج وثيقة الضمان وإلا فهم كاذبون. بلئ من كان على الشرك والتكذيب بالنبوة ومات على ذلك فالنار موعده خالداً فيها. وأما المؤمنون أهل العمل الصالح فهم أصحاب الخلود في الجنان.

فإلى تفصيل ذلك من أقوال أئمة التفسير:

<sup>(1)</sup> رواه البخاري من طرق عن الزهري. وانظر تفسير ابن كثير ، سورة البقرة آية 78-79.

- 1 ـ قال ابن عباس: (﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَسَّكَامًا مَعْدُودَةً ﴾ ، قال ذلك أعداء الله اليهود ، قالوا: لن يدخلنا الله النار إلا تحلّة القسم ، الأيام التي أصبنا فيها العجل: أربعين يوماً ، فإذا انقضت عنّا تلك الأيام ، انقطع عنا العذاب والقسم).
- 2 ـ قال السدي: (قالت اليهود: إن الله يُدْخلنا النار فنمكث فيها أربعين ليلة ، حتى إذا أكلت النار خطايانا واستنقتنا ، نادى منادٍ: أخرجوا كُلَّ مختون من ولد بني إسرائيل. فلذلك أمِرنا أن نختتن. قالوا: فلا يَدَعون منا في النار أحداً إلا أخرجوه).
- 3 ـ قال أبو العالية: (قالت اليهود: إن ربنا عتب علينا في أمرنا ، فأقسم ليعذّبنا أربعين ليلة ، ثم يخرجنا. فأكذبهم الله).
- 4\_قال قتادة: (قالت اليهود: لن ندخل النار إلا تحلة القسم ، عدد الأيام التي عَبَدُنا فيها العجل).
- 5 ـ قال الضحاك: قال ابن عباس: (زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة ، إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم ، التي هي ثابتة في أصل الجحيم. وقال أعداء الله: إنما نعذّب حتى ننتهي إلى شجرة الزقّوم فتذهب جهنم وتَهْلِك. فذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْلَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلّا أَتَكَامَامَعْ دُودَةً ﴾).
- في حين خفّض آخرون من يهود المكر والكفر مكوثهم في جهنم إلى سبعة أيام، كما:
- 6 ـ قال مجاهد: (كانت اليهود تقول: إنما الدنياسبعة آلاف سنة ، وإنما نعذَّب مكان كل ألف سنة يوماً). قال: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة من الدهر. وسمّوا عِدّة سبعة آلاف سنة ، من كل ألف سنة يوماً).
- 7 ـ وقال ابن عباس: (قدم رسول الله ﷺ المدينة ، ويهودُ تقول: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنما يُعَذَّبُ الناس في النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا ، يوماً واحداً في النار من أيام الآخرة ، فإنما هي سبعة أيام ، ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً ﴾ الآية).
  - وقوله: ﴿ قُلْ آَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

التأويل: قل يا محمد لمعشر اليهود الذين يزعمون أنهم ناجون من النار بعد عدة

أيام ، أأخذتم بهذا من الله ميثاقاً وعقداً والله لا يخلف ميثاقه ولا ينقض عهده وعقده ، أم تجترئون بالباطل على ربكم؟!

#### وقد جاءت أقوال أهل التفسير على ذلك:

1 \_ قال ابن عباس: (لما قالت اليهود ما قالت ، قال الله جل ثناؤه لمحمد ، قل: ﴿ أَتَّعَذَتُمْ عِندَ اللهِ عَهداً؟ يقول: أقلتم لا إله إلا الله ، لم تشركوا ولم تكفروا به؟ فإن كنتم قُلتموها فارجوا بها ، وإن كنتم لم تقولوها ، فلم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ يقول: لو كنتم قلتم لا إله إلا الله ، ولم تشركوا به شيئاً ، ثم مُثّم على ذلك ، لكان لكم ذُخراً عندي ، ولم أخلف وعدي لكم: أني أجازيكم بها).

2 \_ قال مجاهد: ﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا ﴾ ، أي: مَوْثِقاً من الله بذلك أنه كما تقولون).

3\_قال قتادة: (قالت اليهود: لن ندخل النار إلا تَحِلَّةَ القسم ، عدَّةَ الأيام التي عبدنا فيها العجل ، فقال الله: ﴿ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللهِ عَهْدًا ﴾ ، بهذا الذي تقولونه؟ ألكم بهذا حُجَّة وبرهان؟ فلن يُخلف الله عهده ، فهاتوا حجتكم وبرهانكم ، أم تقولون على الله ما لا تعلمون).

4 ـ قال السدي: (لما قالت اليهود ما قالت: قال الله عز وجل: ﴿ قُلْ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَوْ وَجَل : ﴿ قُلْ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ ۗ ﴾ وقال في مكان آخر: ﴿ وَغَمَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ ، ثم أخبر الخبر فقال: ﴿ بَكِنَ مَن كَسَبَ سَكِيْتُ ۚ ﴾ ).

### وقوله: ﴿ بَكِنَ مَن كَسَبَ سَيِئَكُ أَ ﴾.

تكذيبٌ لليهود بما زعموا ، وتأكيد لمنهج النجاة في الآخرة: لا إله إلا الله ، ووعيد للآثمين المعاندين لله ورسله بالخلود في النار.

قال ابن عباس: ﴿ بَكِنَ مَن كُسَبَ سَيِّتُكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيّتَتُهُ ﴾ ، أي: من عمل مثل أعمالكم ، وكفر بمثل ما كفرتم به ، حتى يحيط كُفره بما له من حسنة ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).

وأما السيئة التي ذكرت في النص فلها تأويلان:

1 ـ التأويل الأول: السيئة بمعنى الشرك.

قال قتادة: (أما السيئة فالشرك). وقال مجاهد: ﴿ كُنَّكُ مَن كُسُبُ سَيِّئَكُ ﴾: شركاً).

2 ـ التأويل الثاني: السيئة بمعنى الكبيرة من الذنوب.

قال السدي: (أما السيئة: فهي الذنوب التي وعد عليها النار).

وقال الحسن: (السيئة: الكبيرة من الكبائر).

فائدة: أمّا ﴿بلى﴾ فهي إقرار في كل كلام في أوله جَحْد ، كما «نعم» إقرار في الاستفهام الذي لا جحد فيه. وأصلها «بل» التي هي رجوع عن الجحد المحض نحو قولك: «ما قام عمرو بَلْ زيد». فزيدت فيها الياء لِيَصلح عليها الوقوف. فتصير «بلى» رجوعاً عن الجحد فقط ، وإقراراً بالفعل الذي بعد الجحد. قال ابن جرير: (فدلّت «الياء» منها على معنى الإقرار والإنعام. ودل لفظ «بل» على الرجوع عن الجحد).

وقوله: ﴿ وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيَّتُكُمُ ﴾.

التأويل: اجتمعت عليه تلك الخطيئة فمات عليها ولم يتدارك نفسه بالتوبة والإنابة.

وقد جاءت أقوال المفسرين على ذلك:

- 1 ـ قال ابن عباس : ( ﴿ وَأَحَطَتْ بِهِ حَطِيَّتُكُمُ ﴾ : يحيط كفرُه بما له من حسنة ) .
  - 2 ـ قال مجاهد: ﴿ وَأَحَطَتْ بِهِ مَطِيَّتَتُهُم ﴾: ما أوجب الله فيه النار).
- 3 ـ قال الضحاك: (مات بذنبه). وقال الربيع: (مات عليها). وقال: (هو الذي يموت على خطيئته قبل أن يتوب).
  - 4\_قال قتادة: (أما الخطيئة فالكبيرة الموجبة).
  - 5 ـ قال الحسن: (كل آية وعدالله عليها النار ، فهي الخطيئة).
    - 6\_قال السدي: (فمات ، ولم يتب).
- 7 قال ابن جريج: قلت لعطاء: ﴿ وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيّتَتُكُمُ ﴾ ، قال: الشوك ، ثم تلا
   ﴿ وَمَن جَآءَ بِأَلسَّيِئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ ﴾ .

وله شاهد عندهما وعند البيهقي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ: [إياكم ومحقَّراتِ الذنوب ، فإنما مثلُ محقَّرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ ، فجاء ذا بعُود ، وجاء ذا بعودٍ ، حتى حملوا ما أنضَجُوا به خبزهم ، وإن محقّرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه] (2).

### وقوله: ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَلْبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِلِدُونَ ﴾ .

التأويل: لقد صار هؤلاء الذين آثروا ما يسخط الله من القول والعمل على ما يحبّ أصحاباً للنار لملازمتهم لأعمال أهلها الذين سيقيمون فيها.

قال ابن عباس: ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴾ أي: خالدون أبداً). وقال السدي: (لا يخرجون منها أبداً).

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّللِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ﴾.

قال ابن عباس: (أي من آمن بما كفرتُم به ، وعمل بما تركتم من دينه ، فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشرِّ مقيم على أهله أبداً ، لا انقطاع له أبداً). ولا شك أن أول من خوطب بهذه الآية هو النبي ﷺ وأصحابه.

وفي الصحيحين والمسند وبعض السنن عن أبي سعيد ، عن النبي على قال: [إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، يُجاء بالموت كأنه كبش أملح ، فيوقف بين الجنة والنار ، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبُّون ، فينظرونَ ، ويقولون: نعم ، هذا الموت ، وكلهم قد رآه ، ثم ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون ، فينظرون ، فيقولون: نعم ، هذا الموت ، وكلهم قد رآه ، فيؤمر به

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (402/1-403)، وأخرجه الطبراني (10500). وانظر صحيح الجامع حديث رقم (2684).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث سهل بن سعد. انظر مسند أحمد (2) (2683).

فيذبح ، ويقال: ياأهل الجنة خلودٌ ولا موت ، ويا أهل النار خلود ولا موت](1).

83. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِى ٓ إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللّهَ وَبِأَلْوَلِا يَنِ إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللّهَ وَبِأَلْوَلِا يَنِ إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللّهَ وَبِأَلْوَلِا يَنِ إِنْ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصّكَلَاةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ أَنْ أَلَا لَيْكَ مِنْكُمْ وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ الله اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

في هذه الآية: ذكر الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل أن لا يعبدوا غيره ، وأن يحسنوا إلى الآباء والقرابة والأرحام واليتامى والمساكين ويتخيروا القول الحسن لسائر الناس ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فما وفي منهم إلا قليل.

والميثاق مِفْعال من التوثّق وتأكيد القول بيمين ونحوه ، والمعنى: واذكروا أيضاً يا معشر بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم أن تخلصوا العبادة لله وحده ، ولا تشركوا به شيئاً. فهذا حق الله سبحانه عليكم وعلى جميع العباد كما قال جل ذكره في سورة الأنبياء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلْيَهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْ أَنْهُ اللَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾.

وكذلك في سورة النحل: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْـنَا فِي كُـلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَـنِبُواْ ٱلطَّلغُوتُ اللَّهِ . ﴾ .

ويشمل حق الوالدين فعل المعروف لهما ، والقول الجميل ، وخفض جناح الذّلّ رحمةً بهما ، والتحنُّن عليهما ، والرأفة بهما ، والدعاء بالخير لهما ، ونحو ذلك مما هو فيه شريعة الرسل جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: [قلت: يا رسول الله ، أي العمل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ـ حديث رقم ـ (6544) ، (6548) ـ كتاب الرقاق ، وأخرجه مسلم (2849) ـ كتاب الجنة ونعيمها. ح (40) ، ح (41) ، ورواه أحمد.

أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: برّ الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله](1).

فائدة: قوله تعالى: ﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الله ﴾ قيل: خبرٌ بمعنى الطلب ، وهو آكد ، حكاه الزمخشري. وقيل: أصله «أن لا تعبدوا إلا الله » كما بقراءة بعض السلف ، فحذفت «أن » فارتفع. وقيل بل هو في قراءة أبيّ وابن مسعود: ﴿لا تعبدوا إلا الله ﴾ . وقيل ﴿ لا تعبدون إلا الله . الله ﴾ . وقيل ﴿ لا تعبدون إلا الله . ذكره القرطبي عن سيبويه .

و ﴿ ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ بمعنى القرابة ، وهو مصدر ، والمعنى: وأمرناهم بالإحسان إلى القرابات بصلة أرحامهم. و «اليتاميٰ»جميع يتيم ويدخل في ذلك الذكور والإناث.

قال القرطبي: (واليُّتُم في بني آدم بفقد الأب ، وفي البهائم بفقد الأم).

و ﴿ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ جمع مسكين ، وهو المتخشّع المتذلّل من الفاقة والحاجة ، والمَسْكَنَة هي ذُلّ الحاجة والفاقة. فيكون المعنى كما قال ابن جرير: (وبذي القربيٰ: أن تصلوا رحمه ، وتعرفوا حقه ، وباليتاميٰ: أن تتعطّفوا عليهم بالرحمة والرأفة ، وبالمساكين: أن تُؤتوهم حقوقهم التي ألزمها الله أموالكم).

وفي المسند وجامع الترمذي بسند جيد عن أبي هريرة مرفوعاً: [تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ، مثراة في المال ، منسأة في الأثر]<sup>(3)</sup>.

وله شاهد عند الطبراني بسند صحيح من حديث عمرو بن سهل بلفظ: [صِلة القرابة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (527) (5970) ، وصحيح مسلم (85).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري \_ حديث رقم \_ (5971) \_ كتاب الأدب ، وصحيح مسلم \_ حديث رقم \_ (2548) \_ كتاب البر والصلة والأدب.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (374/2)، وجامع الترمذي (357-358)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (276).

مثراةٌ في المال ، محبَّةٌ في الأهل ، منسأة في الأجل $^{(1)}$ .

وفي الصحيحين عن زينبَ الثقفيّة امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله على: [تصدَّقْنَ يا معشر النساء! ولو من حُلِيِّكُنَ. قالت: فرجعت إلى عبد الله ابن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله على قد أمرنا بالصدقة، فائته فسله، فإن كان ذلك يُجْزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت فانطلقْتُ، فإذا امرأةٌ من الأنصار بباب رسول الله على معلى الله على على الله على أيت رسول الله على أخبره أن امرأتين في الباب، يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟... فقال رسول الله على أجر القرابة وأجر الصدقة](2).

وفي المسند بسند صحيح عن سلمانَ بن عامرٍ رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال:[الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة](3).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي على قال: [الساعي على الأَزْمَلَة والمِسْكين ، كالمجاهد في سبيل الله \_ وأحْسِبُهُ قال: \_ وكالقائم لا يَفْتُرُ وكالصائم لا يُفطرُ] (4).

#### وقوله: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ .

التقدير: قولوا للناس قولاً ذا حسن ، وإنما نُصب «حُسْناً» على المصدر. وقد قرأها قراء الكوفة غير عاصم «حَسَناً» ، في حين قرأها قراء المدينة «حُسْناً». قال الأخفش: هما بمعنى واحد ، مثل البُخْل والبَخَل ، والرُّشْد والرَّشَد. وأما أقوال أئمة التفسير فيها فمتقاربة يزيد أحدهم في تفسيره وضوحاً على الآخر:

1 ـ قال ابن عباس: (أمرهم أيضاً بعد هذا الخُلُق: أن يقولوا للناس حسناً ، أن يأمروا بـ «لا إله إلا الله» من لم يقُلها ورغب عنها ، حتى يقولوها كما قالوها ، فإن ذلك

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (3662) ، ورواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري \_ حديث رقم \_ (1466) \_ كتاب الزكاة ، وصحيح مسلم \_ حديث رقم \_ (1000) \_ كتاب الزكاة .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد (4/ 17)، ورواه النسائي (5/ 92)، والترمذي (658)، وابن خزيمة (2385)، انظر صحيح الترغيب (883/1)، كتاب الصدقات.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم - حديث رقم - (2982) - كتاب الزهد. باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم.

قُرْبَةٌ من الله جل ثناؤه. وقال: الحسن أيضاً ، ليِّن القول ، من الأدب الحسن الجميل والخُلق الكريم ، وهو مما ارتضاه الله وأحبه).

2 \_ قال أبو العالية: (قولوا للناس معروفاً). وقال سفيان الثوري: (مُروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر).

3 ـ قال ابن جريج: (قولوا للناس صدقاً في شأن محمد ﷺ ولا تغيِّروا نعته).

4 ـ قال أبو العالية: (قولوا لهم الطيِّب من القول ، وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به).

والخلاصة كما قال القرطبي رحمه الله: (وهذا كله حض على مكارم الأخلاق ، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس ليِّناً ووجهه منبسطاً طَلْقاً مع البَرِّ والفاجر ، والسُّنيّ والمبتدع ، من غير مداهنة ، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أن يُرضي مذهبه ، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: ﴿فقولا له قولاً ليِّناً﴾. فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون ، والفاجر ليس بأخبث من فرعون ، وقد أمرهما الله تعالى باللين معه).

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر ، قال رسول الله ﷺ: [لا تحقِرَنَّ من المعروف شيئاً ، ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَلَوٰةَ وَمَا ثُوا ٱلزَّكَوٰةَ ﴾.

المعنى: أقيموا الصلاة المكتوبة بحقوقها: بأركانها وواجباتها. وأدوا الزكاة المفروضة عليكم: طاعةً لله وإخلاصاً له طيبة بها أنفسكم.

قال ابن مسعود: (إقامة الصلاة تمامُ الركوع والسجود والتلاوة والخشوع ، والإقبال عليها فيها).

قال ابن عباس: (الزكاة التي أمروا بها طاعة الله والإخلاص). وقال: (إيتاء الزكاة ، ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من الزكاة ، وهي سُنّة كانت لهم غير سُنّة محمد عليه، كانت زكاة أموالهم قرباناً تهبط إليه نار فتحملها ، فكان ذلك تقبّله. ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبّل ، وكان الذي قرّب ، منْ مكسب لا يحلُّ: من ظُلْم أو غَشْم ، أو أَخْذِ بغير ما أمره الله به وبيّنه له).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (2626). ورواه أحمد في المسند ـ حديث رقم ـ (21008). وانظر صحيح الجامع (7122).

قلت: الله أعلم بصحة ذلك فليس لدينا تفصيل من ديننا تقوم به الحجة. والخلاصة كما قال القاسمي رحمه الله: (المراد الصلاة التي كانوا يصلونها ، والزكاة التي كانوا يخرجونها).

## وقوله: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم تُعْرِضُونَ ﴾.

المقصود نكث يهود بني إسرائيل العهد السابق ونقضهم الميثاق ، فبدّلوا وغيّروا وتركوا. قال ابن عباس: ﴿ فَمُ تَوَلِّقُهُم ﴾ يقول: أعرضتم عن طاعتي ، ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ ﴾ قال: القليل الذين اخترتهم لطاعتي ، وسيحل عقابي عمّن تولى وأعرض عنها ، يقول: تركها استخفافاً بها).

وقيل: بل الخطاب للأحفاد الذين كانوا بين ظهراني مُهاجر رسول الله ﷺ من يهود بني إسرائيل لنقضهم العهد الذي أخذ عليهم في التوراة وركوبهم المعاصي والآثام.

84 - 86. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَا يَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ الفُسكُمُ مِن دِيكِرِكُمْ أُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَفْهَدُونَ ﴿ ثَمْ أَنتُمْ هَنَوُلاً وَتَقْنُلُوكِ أَنفُسكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِن دِيكِرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ وَتَخْرِكُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسكرَىٰ تُفَادُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسكرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْمُكْنِبِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضِ قَلْمَ كَلَاكُ مِنكُمْ إِنْكَ مِنصَكُمْ إِلَا خِرَى فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا أَلْكَيْنِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ أَفَكَ اللّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَلْكُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَلْكَذَابُ وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

في هذه الآيات: المراد بنو إسرائيل ومَنْ بعدهم ، فإن الذين كانوا على عهد رسول الله على لم يكونوا أحسن حالاً من آبائهم ، بل كانوا متورِّطين في تحالفات قتال مع الأوس والخزرج ضد بعضهم. فبنو قينقاع حلفاء الخزرج ، وبنو قريظة والنضير حلفاء الأوس ، فإذا نشبت الحرب قاتل كل فريق مع حلفائه ، فيقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر ، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم ، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب ، عملاً بحكم التوراة.

فقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ﴾. فيه دلالة أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة.

قال قتادة: (لا يقْتُلْ بعضكم بعضاً. . . ونفسك يا ابن آدم أهل ملَّتك).

وقال أبو العالية: (﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ﴾ ، يقول: لا يقتل بعضكم بعضاً من بعضاً ، ﴿ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيك رِكُمْ ﴾ ، يقول: لا يخرج بعضكم بعضاً من الديار).

وقال قتادة: (لا يقتل بعضكم بعضاً بغير حق. . . فتسفك يا بن آدم دماء أهل ملَّتك ودعوتك).

# وقوله: ﴿ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ نَشْهَدُونَ ﴿ ثَمُّ اللَّهِ ﴾.

قال أبو العالية: (يقول: أقررتم بهذا الميثاق ، وأنتم شهود). وقيل المراد: وأنتم شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل: بل الشهادة بمعنى الحضور ، أي تحضرون سفك دمائكم ، وإخراج أنفسكم من دياركم.

وقوله: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتُؤُلَآء تَقَنْلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُغْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكُوهِمْ تَظَلْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ .

التقدير: ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. قال ابن عباس: (أنبهم الله بذلك من فعلهم ، وقد حُرِّم عليهم في التوراة سفك دمائهم ، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم ، فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج ، والنضير وقريظة وهم حلفاء الأوس ، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج ، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس ، يُظاهر كلّ واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه ، حتى يتسافكوا دماءهم بينهم ، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شِرْكٍ يعبدون الأوثان ، ولا يعرفون جنة ولا ناراً ، ولا بعثاً ولا قيامة ، ولا كتاباً ، ولا حلالاً ولا حراماً ، فإذا وضعت الحرب أوزارها ، افتدوا أسراهم ، تصديقاً لما في التوراة وأخذاً به ، بعضهم من بعض ، يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس ، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم ، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم ، وقتلوا مَنْ قَتَلوا منهم فيما بينهم ، مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ مَظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ

بِبَعْضِ ٱلْكِكْنَبِ وَتَكُفُّرُوكَ بِبَغِضٍ ﴾ أي: تفادونه بحكم التوراة ، وتقتلونه وفي حكم التوراة أن لا يُقْتَل ، ولا يُخْرَج من داره ، ولا يُظاهَر عليه من يشرك بالله ، ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا؟ ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج \_ فيما بلغني \_ نزلت هذه القصة).

وقال السُّدِي: (كانت قريظة حلفاء الأوس ، وكانت النضير حلفاء الخزرج ، فكانوا يَقْتَتِلُون في حرب سُمَير ، فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضير وحلفاءهم ، وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءها ، ويغلبونهم ، فيخربون ديارهم ، ويخرجونهم منها ، فإذا أُسِرَ رجلٌ من الفريقين كليهما ، جمعوا له حتى يفدوه ، فتعيِّرهم العرب بذلك ، ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أُمِرْنا أن نفديهم ، وحُرِّم علينا قتالهم . قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن تُسْتَذَل حلفاؤنا . فذلك حين عيِّرهم الله تبارك وتعالى ، فقال تعالى : ﴿ ثُمَّ آنتُمْ هَـُولُكَمْ تَقَالُون كَانفُسكُمُ وَتُحَرِّجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن ويكرهم الله ويكرهم الآية) .

وقال أبو العالية: (كان في بني إسرائيل: إذا استضعفوا قوماً أخرجوهم من ديارهم. وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم ، ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم).

وقوله: ﴿ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾.

فالعدوان مِنَ التعدِّي والظلم ومجاوزة الحد.

وأما ﴿ تَظَلَّهَرُونَ ﴾ فمعناها تتعاونون ، مشتق من الظَّهر ، لأن بعضهم يقوي بعضاً فيكون له كالظَّهر. والإثم: الفعل المستحق صاحبه للذم.

وقد قرأ أهل المدينة وأهل مكة ﴿تظَّاهرون﴾ بالتشديد ، والأصل تتظاهرون.

في حين قرأ أهل الكوفة ﴿تظاهرون﴾ بالتخفيف. وكلاهما بمعنى واحد.

وقوله: ﴿ وَإِن يَاٰ تُوكُمُ أُسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِكْنِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَغْضِ الْكِكْنِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَغْضِ ﴾.

قال مجاهد: (يقول: إن وَجَدْتَه في يد غيرك فديته ، وأنت تقتله بيدك). وكان قتادة يقول في قوله: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِكَنْبِ وَتَكَكُّفُونَ بِبَعْضٍ ﴾: (فكان إخراجهم كفراً ، وفداؤهم إيماناً).

وهذه الآية تدل على خيانة اليهود لميراثهم ونقضهم عهود التوراة عليهم ، ومن ثمَّ

فلا يؤتمنون على النقل منها ولا التحدث بما فيها ، فهم متّهمون بذلك الكذب والمكر إلى يوم القيامة.

وقد حذر النبي ﷺ هذه الأمة أن تسلك طريقهم وتشابه مسلكهم.

فقد أخرج البيهقي بسند حسن عن أنس عن النبي ﷺ قال: [أتيتُ ليلةَ أُسريَ بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار ، كلّما قرضتْ وفَتْ ، فقلتُ يا جبريلُ من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتِكَ الذين يقولون ما لايفعلون ، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به]<sup>(1)</sup>.

وقد قرأ حمزة «أَسْرى» ، في حين هي في قراءة الجماعة ﴿ أَسَكَرَىٰ ﴾ وهي في محل نصب حال. وقرأ نافع وحمزة والكسائي ﴿ تُفادوهم ﴾ ، في حين قرأها الباقون «تَفْدوهم » من الفداء. والأسير مشتق من الإسار ، وهو القِدّ الذي يُشَدّ به المحمل فَسمِّيَ أسيراً ، لأنه يشد وثاقه ، ومن ثم فإن العرب تسمي كل أُخيذ أسيراً ، وإن لم يؤسر.

وقوله: ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزِيٌّ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَأَ ﴾.

والخزي الذي أصابهم في الدنيا بسبب معصيتهم على ثلاثة أنواع:

1 ـ هو حُكم الله الذي أنزله إلى نبيه محمد ﷺ: من أخذ القاتل بمن قَتَل ، والقَوَد به قصاصاً ، والانتقام للمظلوم من الظالم.

2\_ هو أخذ الجزية منهم ما أقاموا على دينهم ، ذلَّةً لهم وصَغاراً.

3 - وهو إخراج رسول الله ﷺ النضيرَ من ديارهم لأول الحشر ، وقتل مقاتلة قُريظة وسبي ذراريهم .

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَاتِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .

فقد وعدهم الله النار في الآخرة مقابل تماديهم بالبغي والعناد والكفر ، فهو سبحانه يحصى عليهم مااقترفوه ليجدوه في صحفهم يوم القيامة.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. رواه البيهقي بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (128).

وقوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ اَشَّتَرُوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْمَكذَابُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ﴾.

قال قتادة: (استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة).

فلا يُنفَتَّرُ عنهم العذاب ساعة واحدة يوم يُقْتَصُّ منهم في نار جهنم ، وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب المستمر ولا يجيرهم منه.

في هذه الآيات: يخبر سبحانه أنه آتى موسى التوراة ثم أردف الرسل بعده على منهاجها منهاج الدين الحق ، وآتى عيسى الحجج وأظهر على يديه دلائل النبوة وأيده بجبريل عليه السلام ، ثم هؤ ' اليهود كلما جاءهم رسول بغير ما تهواه أنفسهم لجؤوا إلى البغي والتكبر والقتل. وقالوا: قلوبنا في أغطية بل ختم الله عليها وحجب عنها الإيمان. ولما جاءهم القرآن على لسان محمد على وكانوا يستطيلون على المشركين باقتراب نبي يبعث يقتلونهم معه تنكروا له وكفروا به ، فلعنة الله على الكافرين.

فقوله: ﴿ مَاتَيْنَا ﴾ بمعنى: أنزلنا ، وقوله: ﴿ وَقَفَيْتَنَا ﴾ بمعنى: وأردفنا. من قَفُوتُ فلاناً: إذا صرت خلف قفاه. قال ابن جرير: (وإنما يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿ وَقَفَيْتَنَا مِنْ بَعْدِهِ عَلَى منهاج واحد وشريعة ﴿ وَقَفَيْتَنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلَا لَهُ سُلِ ﴾ ، أي: أتبعنا بعضهم بعضاً على منهاج واحد وشريعة واحدة. لأن كل من بعثه الله نبياً بعد موسى على إلى زمان عيسى بن مريم ، فإنما بعثه بأمر بني إسرائيل بإقامة التوراة ، والعمل بما فيها ، والدعاء إلى ما فيها ).

وقوله: ﴿ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ .

أي: أعطيناه الحجج وما أظهر الله على يديه مما يدل على نبوته: من إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه ، وغير ذلك.

قال ابن عباس: ﴿ وَمَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴾ أي: الآيات التي وضع على يديه: من إحياء الموتى ، وخلقه من الطين كهيئة الطير ، ثم ينفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله ، وإبراء الأسقام ، والخبر بكثير من الغيوب ممّا يدّخرون في بيوتهم ، وما ردَّ عليهم من التوراة ، مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه ).

وقوله: ﴿ وَأَيَدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾.

أي: قوّيناه ، وأعنّاه بجبريل عليه السلام.

قال الضحاك: ﴿ وَأَيَدْنَكُ ﴾ ، يقول: نصرناه). ومنه قولهم رجل ذو أيْد: أي ذو قوة. ولقد اختلف في روح القدس على أقوال:

1 ـ القول الأول: جبريل عليه السلام. قال قتادة: (هو جبريل). وقال الضحاك: (روح القدس: جبريل). وقال الربيع: (أيد عيسى بجبريل ، وهو روح القدس).

2\_القول الثاني: الإنجيل.

قال ابن زید: (أید الله عیسی بالإنجیل رُوحاً ، كما جعل القرآن روحاً ، كلاهما روح الله ، كما قال الله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنَ أَمْرِناً ﴾).

3\_ القول الثالث: هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى.

قال ابنِ عباس: ﴿ وَأَيَدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾: هو الاسم الذي كان يحييُ عيسى به الموتىٰ).

ولا شك أن القول الأول هو أصح هذه الأقوال. فروح القدس هنا هو جبريل عليه السلام. ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ إِذْقَالَ اللّهُ يَكِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ السلام. ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿ إِذْقَالَ اللّهُ يَكِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُ لَا وَإِذْ عَلّمَتُكَ الشّعَدِي وَكَهُ لَا وَإِذْ عَلّمَتُكَ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُ لَا وَإِذْ عَلّمَتُكَ الْسَاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهُ لَا وَإِذْ عَلّمَتُكَ الْسَاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهُ لَا وَإِنْ عَلَمْتُكُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى الل

وقد سمى الله جبريل روحاً لأنه كان بتكوين الله له روحاً من عنده من غير ولادة والد

ولدَه $^{(1)}$ ، ثم أضافه إلى القدس وهو الطهر. وإن كان في أقوال المفسرين أقوال أخرى للقدس.

فقد روي عن السُّدي قوله: (القدس: البركة). وقال أبو جعفر: (القدس: وهو الرب تعالى ذكره). وقال ابن زيد: (﴿ وَأَيَّدُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ ، قال: الله ، القُدُس. وأيّد عيسي بروحه ، قال: نَعْتُ الله ، القُدُس. وقرأ قول الله جل ثناؤه: ﴿ هُوَ ٱللّهُ ٱلّذِي لَآ إِلّهَ إِلّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلقَدُوس. وقال كعب: إِلّهَ إِلّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلقَدُوس. وقال كعب: (الله ، القدس).

والخلاصة: إن روح القدس هو جبريل عليه السلام ، وعليه تدل السنة الصحيحة: فقد أخرج الحاكم بسند صحيح عن البراء ، عن النبي ﷺ قال: [إن روحَ القدس معك ما هاجَيْتَهُم](2).

وهو في الصحيحين والمسند عنه بلفظ: [اهْجُ المشركين فإن روح القدس معك]<sup>(3)</sup>.

والخطاب لحسان بن ثابت شاعر الإسلام الأول. وفي لفظ من طريق عائشة: [اهج قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل] (4).

ورواه مسلم عنها بلفظ: [إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافَحْتَ عن الله ورسوله. قاله لحسان]<sup>(5)</sup>.

وعند أبي نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي أمامة عن النبي عَلَيْهِ قال: [إن روح القدس نفث في روعي ، أذ نساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتَسْتَوْعِبَ رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. . ] الحديث (6).

<sup>(1)</sup> وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام سُمي روح الله.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (487/3) وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (801) باللفظ السابق ، وبلفظ: [اهج المشركين ، فإن جبريل معك]. وانظر مسند أحمد (286/4).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم \_ (3213) ، كتاب بدء الخلق ، وصحيح مسلم \_ حديث رقم \_ (2486) ، كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2490) في الفضائل ، وصحيح الجامع (2520).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2490) في فضائل الصحابة ، وصحيح الجامع (2082).

<sup>(6)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو نعيم عن أبي أمامة رضى الله عنه. انظر المرجع السابق (2081).

# وقوله: ﴿ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى آنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُكُونَ ﴾.

الخطاب موجه إلى اليهود من بني إسرائيل ، وقد آتى الله موسى التوراة نعمة عظيمة منه سبحانه ليبين لهم طريق النجاة وسعادة الدنيا والآخرة ، ثم تابع عليهم من بعده بالرسل ، وآتى عيسى بن مريم البينات والحجج وأيده بروح القدس ، ثم هؤلاء اليهود كلما جاءهم رسول بغير ما تهواه أنفسهم لجؤوا إلى البغي والتكبر والقتل.

قال الزمخشري: ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبُتُم وَوَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴾: إنما لم يقل وفريقاً قتلتم ، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضاً ، لأنهم حاولوا قتل النبي على بالسم والسحر).

ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ، ما أزال أجدُ ألم الطعام الذي أكلت بخيبر ، فهذا أوانُ وجدتُ انقطاعَ أبهَري من ذلك السُّم](1).

وأصل الهوى الميل إلى الشيء ، ويجمع على أهواء. قال القرطبي: (وسمّيَ الهوى هوىً لأنه يهوي بصاحبه إلى النار ، ولذلك لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه ، وهذه الآية من ذلك. وقد يستعمل في الحق ، ومنه قول عمر رضي الله عنه في أسارى بدر: فَهَوِيَ رسول الله عليه ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ماقلت. وقالت عائشة للنبي عَلَيْ في صحيح الحديث: والله ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك. أخرجهما مسلم).

#### وقوله: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفًا ﴾ .

قرأها عامة القراء ﴿غُلُفٌ ﴾ بتسكين اللام ، في حين قرأها ابن عباس والأعرج وابن مُحَيْصِن ﴿غُلُفٌ ﴾ بضم اللام.

والمعنى إذا قرئت بسكون اللام كأنهم قالوا: قلوبنا في أُكِنَّةٍ وأغطية ، فهي جمع أغلف ، وهو الذي في غلاف وغطاء. فإلى ذكر من قال ذلك:

1 ـ قال ابن عباس: (﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُنَا ﴾ أي: في أكنة). وقال: (أي: في غطاء). وقال: (فهي القلوب المطبوع عليها). وقال السدي: (عليها غلاف ، وهو الغطاء).

2\_قال مجاهد: (﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌّ ﴾: عليها غشاوة).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم \_ (4428) \_ كتاب المغازي.

3\_وقال قتادة: (أي لا تفقه). وقال: (هو كقوله: ﴿ قُلُوبُنَا فِي ٓأَكِنَّةٍ ﴾).

وأما إذا قرئت ﴿غُلُفٌ﴾ فالمعنى كما تأولوها: قلوبنا غُلُفٌ للعلم ، بمعنى أنها أوعية . والغلف بهذا التأويل جمع غلاف. قال عطية: (أوعية للذكر). وقال: (أوعية للعلم).

وقال ابن عباس: (مملوءة علماً ، لا تحتاج إلى محمد ﷺ ولا غيره).

وقيل بل المعنى: (قلوبنا أوعية للعلم ، فما بالها لا تفهم قول محمد) ذكره القرطبي.

واختار ابن جرير القراءة الأولى فهي أشهر بين القراء وأهل التأويل. في حين سكت عن الترجيح القرطبي وابن كثير.

## وقوله: ﴿ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾.

يعني أقصاهم وأبعدهم وطردهم وأهلكهم وأخزاهم سبحانه بما جحدوا آياته وكتبه وقتلوا رسله وأنبياءه. وأصل اللَّعن في كلام العرب الطرد والإبعاد. أي ليس الأمر كما ادّعوا ، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها فلا تعرف معروفاً ولا تنكر منكراً.

وقوله: ﴿ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: بالحق. وفيه أكثر من معنى:

1 ـ قليل منهم من يؤمن. قال قتادة: (﴿ بَل لَّمَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾: فلعمري لمن رَجع من أهل الكتاب ، إنما آمن من أهل الكتاب رَهْطٌ يَسير). وقال: (لا يؤمن منهم إلا قليل).

- 2 ـ لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم. قال مَعْمَر: (المعنى لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره). قال ابن كثير: (وقيل: فقليل إيمانهم. بمعنى أنهم يؤمنون بما جاء به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب ، ولكنه إيمانٌ لا ينفعهم ، لأنه مغمورٌ بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد عليه .
- 3 ـ لا يؤمنون بشيء أبداً. قال الواقدي: (معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراً ، كما تقول: ما أقلَّ ما يفعل كذا ، أي لا يفعله البتّة). وقال الكسائي: (تقول العرب مَرَرْنا بأرض قلَّ ما تُنبت الكّراث والبصل ، أي لا تنبت شيئاً).

ونصب قوله: ﴿ فَقَلِيلًا ﴾ لأنه نعت للمصدر المحذوف ، والتقدير: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. وقوله: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَكُ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾.

المعنى: لما جاء اليهودَ من بني إسرائيل ـ الذين تقدم وصفهم ـ القرآن الذي نزّله الله على محمد ﷺ وهو مصدّق لما معهم من الكتب.

قال الربيع: (وهو القرآن الذي أنزل على محمد ﷺ، مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل).

وقوله: ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾.

أي كانوا قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم.

وقوله: ﴿ فَلِمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيِّهِ فَلَمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾.

قال ابن إسحاق: (وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود ، وكنا أهلَ شرك أصحاب أوثان ، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا ، وكانت لاتزال بيننا وبينهم شرور ، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم ، فلما بعث الله رسوله على أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى ، وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به ، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ، ففينا وفيهم نزل الآيات من البقرة: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَبٌ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسَتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِدِّ فَلَعْمَنَهُ أَلِي اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى الل

قال ابن جرير: ﴿ فَلَمَّنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴾: فَخِزْيُ الله وإبعاده على الجاحدين ما قد عرفوا من الحق عليهم لله ولأنبيائه ، المنكرين لما قد ثَبَت عندهم صحته من نبوة محمد ﷺ).

## 90. قول تعالى: ﴿ بِثْكَمَا اشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

<sup>(1)</sup> حديث حسن. انظر الصحيح المسند من أسباب النزول ـ الوادعي ـ البقرة (آية 89). فإن ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن كما في الميزان للذهبي.

بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآءُ و بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ﴿ هِ اللَّهِ مِنْ فَصَلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآءُ و بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَفِرِينَ

في هذه الآية: يخبر تعالى عن خسارة صفقة اليهود بشرائهم الحق بالباطل وكتمانهم خبر محمّد على كبراً وحقداً وحسداً ، ليجمعوا بين تحريفهم التوراة وكفرهم بالقرآن ثم ينتظرهم في الآخرة عذاب أليم.

فقوله: ﴿ بِنْسَكُمَا اَشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا ﴾ .

أي: ساء ما اشتروا به أنفسهم ، فقد شروا الحق بالباطل وكتموا خبر محمد عليه فلماً وحسداً ، لأن الله اختاره من العرب.

قال مجاهد: (يهود شروا الحق بالباطل ، وكتمانَ ما جاء به محمد ﷺ بأن يُبَيِّنوه).

وقال السدي: (بَغَوْا على محمد ﷺ وحسدوه ، وقالوا: إنما كانت الرسل من بني إسرائيل ، فما بال هذا من بني إسماعيل؟ فحسدوه أن يُنَزِّلَ الله من فضله على من يشاء من عباده).

## وقوله: ﴿ فَبَآأَءُو بِعَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍّ ﴾. فيه أقوال متقاربة:

1 - قال ابن عباس: (فالغضب على الغضب ، غضبُه عليهم فيما كانوا ضيّعوا من التوراة وهي معهم ، وغضبٌ بكفرهم بهذا النبي الذي أحدثَ الله إليهم).

2\_قال عكرمة: (كفرٌ بعيسى ، وكفرٌ بمحمد ﷺ).

3 ـ قال الشَّعْبي: (الناس يوم القيامة على أربعة منازل: رجل كان مؤمناً بعيسى وآمن بمحمد على الله عليهما ، فله أجران. ورجل كان كافراً بعيسى فآمن بمحمد على أجر. ورجل كان كافراً بعيسى ، فكفر بمحمد ، فباء بغضب على غضب. ورجل كان كافراً بعيسى من مشركي العرب ، فمات بكفره قبل محمد على ، فباء بغضب).

4 ـ قال قتادة: (غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وبعيسى ، وغضب عليهم بكفرهم بالقرآن وبمحمد عليه).

5 ـ قال مجاهد: (﴿ فَبَآءُو بِغَضَبٍ ﴾ اليهود ، بما كان من تبديلهم التوراة قبل خروج النبي ﷺ ، ﴿ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾ ، جحودهم النبي ﷺ ، وكفرهم بما جاء به).

6 ـ قال السدي: (أما الغضب الأول فهو حين غضب الله عليهم في العجل ، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد ﷺ).

وقوله: ﴿ وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾.

المعنى: إن للجاحدين نبوة محمد على عذاباً من الله إما في الآخرة ، أو يضاف له عذاب في الدنيا. قال القرطبي: (و﴿ مُهِينُ ﴾ مأخوذ من الهوان ، وهو ما اقتضى الخلود في النار دائماً بخلاف خلود العصاة من المسلمين ، فإن ذلك تمحيص لهم وتطهير ، كرجم الزاني وقطع يد السارق).

أخرج الحاكم بسند صحيح عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: [أيُّما عبدِ أصاب شيئاً مما نهى اللهُ عنه ، ثم أقيمَ عليه حَدُّه ، كفّر عنه ذلك الذنب] \_ ورواه أحمد (1).

ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الكبير عن خزيمة بن معمر الأنصاري قال: [رجمت امرأة في عهد النبي ﷺ، فقال الناس: حبط عملها، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: هو كفارة ذنوبها، وتحشر على ما سوى ذلك](2).

وأما الكفار الذين تكبّروا على الحق ، وقابلوا أهله بالكبر والبغي والحسد ، فأولئك يحشرون ذليلين صاغرين مهانين .

فقد أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع بسند حسن عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: [يُحْشَرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَّرِّ في صُورِ الناس ، يعلوهم كلُّ شيء من الصغار ، حتى يدخلوا سجناً في جهنّم ، يقال له: بُولَس ، فيعلوهم نار الأنيار ، يسقون من طينة الخَبَال: عصارة أهل النار](3).

91 - 92. قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَاۤ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ مِنَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنَّلُونَ أَبْلِيآءَ ٱللَّهِ مِن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (388/4)، وأحمد (214/5-215)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1755). وله شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في الكبير (3794) ، وانظر السلسلة الصحيحة (4اص 349).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (179/2) ، والترمذي (2492) ، وإسناده حسن رجاله ثقات.

قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّ قَمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذْ ثُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ- وَأَنْتُمْ ظَلْلِمُونَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: وإذا قيل لليهود ونظرائهم من أهل الكتاب آمنوا بالوحي النازل على محمد واتبعوه قالوا بل نؤمن بالتوراة والإنجيل \_ الكتابين اللذين أنزل علينا \_ مع أن القرآن يصدق الكتب السابقة قبل تحريفها. فوبخهم الله بقوله لهم: فَلِمَ تتولون قتلة الأنبياء من أجدادكم إن كنتم مؤمنين حقاً. ولقد جاء موسى أجدادكم بالحق ثم غافلوه وعبدوا العجل ظلماً وبغياً وأنتم على منهاجهم.

فقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ . يعني اليهود وأمثالهم من أهل الكتاب . ﴿ مَامِثُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ اللهُ ﴾ أي: على محمد ﷺ ، فصدقوه واتبعوه . ﴿ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا ﴾ يعني التوراة والإنجيل . ﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَاوَرَآءَهُ ﴾ . قال قتادة : (يقول: بما بعده) .

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمٌّ ﴾.

أي: أن القرآن الذي أنزل على محمد ﷺ يصدق التوراة والإنجيل قبل تحريفها ، فَكُتُبُ الله يُصدِّق بعضها بعضاً ، فنُصب ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ على الحال.

ثم قال تعالى: ﴿ قُلْ فَلِمَ تَقَّنُكُونَ أَنْبِيآ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ .

قال السدي: (يعيّرهم الله تبارك وتعالى). والخطاب لليهود الذين أدركوا رسولَ الله وأسلافهم ، وإنما قال ﴿ تَقْنُلُونَ ﴾ لأن اليهود المتأخرين كانوا على منهاج أسلافهم في قولهم: نؤمن بما أنزل علينا ، فكانوا متولين لأوائلهم قتلة الأنبياء ، فخوطِبَ الأحفاد بصفة الآباء نفسها. والتقدير: إن كنتم مؤمنين \_ كما تزعمون \_ فلم تتولّون قتلة أنبياء الله؟ أي: ترضون أعمالهم ومسلكهم.

ثم قال سبحانه: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱثَّخَذْتُمُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُّ ظلاِمُوبَ﴾.

فمن البينات التي جاء بها موسى مما يدل بها على صحة نبوته: العصا التي تحولت ثعباناً ، ويده التي أخرجها بيضاء للناظرين ، وفَلْق البحر ومصير أرضه له طريقاً يبساً ، والمن والسلوى ، والغمام ، والجراد والقُمَّل والضفادع ، وغير ذلك.

ولكنهم مع ذلك استزلهم الشيطان فاتخذوا العجل معبوداً من دون الله بعدما ذهب

موسى عنهم إلى الطور لمناجاة ربه عز وجل. قال تعالى: ﴿ وَاَتَّخَذَقُومُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مِدْ عِجْلَاجَسَدَاللَّهُ خُوَارٌ . . . ﴾ [الأعراف: 148].

وقوله: ﴿ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونِكَ ﴾.

أي: في اتخاذ العجل تعبدونه دون الله وحده لا شريك له ، وقد ظهرت لكم الآيات الواضحات التي تدلكم على وجوب تنزيهه سبحانه وإفراده بالتعظيم والعبادة.

قال القرطبي: ﴿ ثُمَّ التَّخَذَّتُمُ الْمِجْلَ ﴾ توبيخ ، و﴿ ثُمَّ ﴾ أبلغ من الواو في التقريع ، أي بعد النظر في الآيات والإتيان بها اتخذتم. وهذا يدلّ على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآيات ، وذلك أعظم لجرمهم).

وفي التنزيل: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِتَ آيْدِيهِمْ وَرَأَقًا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْـفِرْ لَنَالَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيمِينَ﴾ [الأعراف: 149].

93. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُمْ بِقُولُهُ فَ فُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ءَاتَيْنَكُمْ بِقُولِهِمْ أَلْعِجْلَ بِكُفُوهِمْ قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُوهِمْ قُلُ بِقُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَائِكُمْ إِن كُنتُم ثُوّهِنِينَ ﴿ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهُ مُنْكُمُ إِن كُنتُم ثُوّهِنِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا

في هذه الآية: يخاطب الله سبحانه يهود بني إسرائيل ويعدّد عليهم مخالفاتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه ، حتى رفع سبحانه الطور عليهم فقبلوا ذلك ثم عتوا وتمردوا كما مضى ذكره. و ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ استكباراً منهم وسوء اتباع. ثم ﴿ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ أي: أشربوا حبّه ، حتى خلص ذلك إلى قلوبهم.

فعن قتادة: ﴿ وَأُشْـرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْـلَ ﴾ قال: (أشربوا حُبَّه ، حتى خلص ذلك إلى قلوبهم). وقال أبو العالية: (أشربوا حُبَّ العجل بكفرهم).

فقال سبحانه: ﴿ قُلْ بِثْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ . أي: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل: بئس الأمر يأمركم به إيمانكم ، من قتل الأنبياء والتكذيب بالكتب وكفركم بمحمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تجدونه في التوراة وتجحدون أمره وتشوهون معالمه وصفاته بالتغطية والكذب والافتراء . ﴿ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ : تهكم بهم وتوبيخ لشأنهم ، فالتوراة لا تأمر بهذا المنهج الفاسد الذي ارتضوه صفة لهم على مر الزمان .

94 - 96. قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُهُ ٱلمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ آبَدُا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواً يَوْهُ أَكُومُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْزِجِهِ عِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللّهُ بَصِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ وَهُ اللّهُ بَصِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ بَصِيدًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ .

في هذه الآيات: يحتج الله سبحانه على اليهود الذين عاصروا رسول الله ﷺ بهذه النبيّنة التي تفضح سرائرهم ومنهاج أحبارهم وعلمائهم: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ النبيّنة التي تفضح سرائرهم ومنهاج أحبارهم وعلمائهم: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ اللّاخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِمِكَةُ مِن دُونِ ٱلنّاسِ فَتَمنّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾. فإنه بتمنيكم الموت بصدق وحصولكم عليه ، تصيرون بعده إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها ، والفوز بجوار الله ورضوانه ونعيم جنانه كما تدّعون! فامتنع اليهود من الإجابة لذلك كما امتنع النصارى عن المباهلة خشية الخزي والفضيحة. فإنهم لن يتمنوا الموت ، بل هم من أشد الأمم حرصاً على الحياة.

فعن ابن عباس: (لو تمنى اليهود الموت لماتوا). وقال: (لو تمنوا الموت لشرق أحدُهم بريقه).

وقال أيضاً: (لو تمنوه يوم قال ذلك لهم ، ما بقي على ظهر الأرض يهودي إلاّ مات).

وأما سبب سؤالهم تمنى الموت ففيه أقوال:

1 ـ القول الأول: أمروا أن يتمنوه على وجه الدعاء على الفريق الكاذب منهما.

قال ابن عباس: (قال الله لنبيّه ﷺ: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ ﴾ ، أي: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذبُ).

2 - القول الثاني: قيل لهم ذلك حين ادّعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه ، ولا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاري.

فَعن قتادة : ( قول : ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ

اَلنَّـاسِ﴾، وذلك أنهم قالوا: ﴿ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّـةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنْرَئَ ﴾ ، وقالوا: ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ﴾). ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ﴾).

وقوله: ﴿ خَالِصَةً ﴾ أي: صافية. قال ابن عباس: (خاصة لكم). وفي قوله: ﴿ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ ﴾ قال: (يقول: من دون محمد ﷺ وأصحابه الذين استهزأتم بهم ، وزعمتم أن الحق في أيديكم ، وأن الدار الآخرة لكم دونهم). وفي قوله: ﴿ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ﴾ قال: (فسلوا الموت).

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُّ الِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمٌّ ﴾ .

قال ابن عباس: (فأبوا ذلك على رسول الله ﷺ. أي: بعلمهم بما عندهم من العلم بك، والكفر بذلك). وقال أيضاً: (لأنهم يعلمون أنهم كاذبون. ولو كانوا صادقين لتمنّوه ورغبوا في التعجيل إلى كرامتي، فليس يتمنّونه أبداً بما قدمت أيديهم). قال ابن جريج: (وكانت اليهود أشدً فراراً من الموت، ولم يكونوا ليتمنّوه أبداً).

وقوله: ﴿ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُّ ﴾.

أي: بما أسلفت أيديهم وبما عرفوا عن نبوة محمد ﷺ وكتموا. قال ابن جريج: ﴿ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾: إنهم عرفوا أن محمداً ﷺ نبيٌّ ، فكتموه).

ثم قال سبحانه: ﴿ وَأَلَّهُ عَلِيمُ إِللَّاللِّمِينَ ۞﴾. أي: بهم.

قال القاسمي: (تذييل للتهديد. والتنبيه على أنهم ظالمون في دعوى ماليس لهم ، ونفيه عمن سواهم).

وهذه الآية تشبه الآية التي في سورة الجمعة: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمُ ٱنَّكُمْمَ أَلَكُمُمُ اللَّهِ اللَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلمَّوْتَ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ وَلَا يَنَمَنَّوْنَهُۥ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾.

ثم قال سبحانه: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾.

قال ابن عباس: (يعني اليهود).

والخطاب للنبي ﷺ ، فإنك يا محمد لتجدن هؤلاء اليهود أكثر الناس حرصاً على الدنيا وأشدهم كراهية للموت. قال ابن جرير: (لعلمهم بما لهم في الآخرة من الخزي والهوان الطويل).

## وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشۡرَكُواْ ﴾ .

يعني: هم على الدنيا أشد حرصاً من المشركين وكذلك كراهيتهم للموت أشد. والسّر أن اليهود يؤمنون بالبعث والعذاب الذي أعدّ لهم ولأمثالهم ، وأما المشركون لا يؤمنون ببعث ولا عقاب.

وعني بالمشركين في هذه الآية المجوس أو الذين ينكرون البعث ، فإلى ذكر أقوال أهل التفسير :

1 ـ قال أبو العالية: (﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾: يعني: المجوس).

2 ـ قال ابن زيد: (﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشَرَكُوأً ﴾ ، قال: يهود ، أحرصُ من هؤلاء على الحياة).

3\_ وقال سعيد بن جبير ، أو عكرمة ، عن ابن عباس: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَخُرَكَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِيكَ أَشَرَكُواْ ﴾ ، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت ، فهو يحب طولَ الحياة ، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي ، بما ضيّع مما عنده من العلم).

#### وقوله: ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَكَنَّةٍ ﴾.

يخبر تعالى عن هؤلاء اليهود الخاطئين بأن أحدهم يتمنى لو يعمر ألف سنة ، فقد حَبَّبَتْ إليهم الخطيئة طول العمر ، حتى جعل من تأسّىٰ بهم من المشركين في ذلك تحية بعضهم لبعض: «عشرة آلاف عام» حرصاً منهم على الحياة. فإلى أقوال أئمة التفسير في ذلك:

1 \_ قال ابن عباس في قوله: ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ ، قال: (هو قول الأعاجم: «سال زه نوروز مهرجان حر»). وقال سعيد بن جبير: (هو قول أهل الشرك بعضهم لبعض إذا عطس: «زه هزار سال». يقول: عشرة آلاف سنة).

2\_ وقال قتادة: (حَبَّبَتْ إليهم الخطيئة طولَ العمر).

3 ـ وقال ابن زيد: ﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَكَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ حتى بلغ ﴿ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ ، يهودُ ، أحرص من هؤلاء على الحياة وقد ودّ هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة). وقوله: ﴿ وَمَا هُو بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُّ ﴾ .

التفسير: وما طول العمر بمبعدِه من عذاب الله ، ولا منحِّيه منه ، فإنه لا بد للعمر من الفناء ، وهذه الدنيا لا تدوم لأحد ، ثم المصير إلى الله الواحد الأحد. وتفصيل ذلك:

1 - فعن ابن عباس: (﴿ وَمَا هُو بِمُزَعْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ﴾ ، أي: ما هو بمنحّيه من العذاب).

وقال أبو العالية: (يقول: وإن عُمِّر ، فما ذاك بمُغيثه من العذاب ولا منجيه).

2 ـ قال ابن عباس: (﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ ،
 فهم الذين عادوا جبريل عليه السلام).

3 ـ وقال ابن زيد: (ويهود أحرصُ على الحياة من هؤلاء. وقد ودّ هؤلاء لو يعمَّر أحدهم ألف سنة ، وليس ذلك بمزحزحه من العذاب ، لو عُمِّر كما عمّر إبليس لم ينفعه ذلك ، إذ كان كافراً ، ولم يزحزحه ذلك من العذاب).

وقوله: ﴿ وَأَلَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ .

أي: خبير ذو إبصار بما يعمل عباده ، لا يخفىٰ عليه شيء من أعمالهم ، وهو لها حافظ ذاكر حتى يوافيهم جزاءها يوم القيامة.

97 - 98. قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذَٰنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِيّما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمَكَيْمِ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوًّ لِلْكَيْفِرِينَ ۞ . وَمَكَيْمٍ كَانَ عَدُوًّ لِلْكَيْفِرِينَ ۞ .

في هذه الآيات: إعلان يهود السافر عداءهم لجبريل عليه السلام صاحب الوحي الذي فيه حياة البِشر والسعادة في الدارين ، وبراءة الله تعالى ممن عاداه وملائكته ورسله وجبريل وميكال.

قال ابن جرير: (أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل ، إذ زعموا أن جبريل عدُوِّ لهم ، وأن ميكائيل وليٌّ لهم). قلت: وقد ثبت في السنة الصحيحة نزول هذه الآيات بعد مناظرة جرت بين اليهود وبين رسول الله ﷺ في أمر نبوته ، وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والطبراني بسندٍ حسن عن ابن عباس قال: [أقبلت يهودُ إلى رسول الله عليه فقالوا: يا أبا القاسم ، إنا نسألك عن خمسة أشياء ، فإن أنبأتنا بهنَّ عرفنا أنك نبى واتَّبعْناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾. قال: «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا كيف تُؤنِّثُ المرأة وكيف تذكر؟ قال: يلتقي الماءان، فإذا علا ماءُ الرجل ماءَ المرأة أذكرت ، وإذا علا ماءُ المرأة ماء الرجل أنثت. قالوا: أخبرنا ما حرَّم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يشتكي عِرْقَ النَّسَا، فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا \_ قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل \_ فحرَّم لحومها ، قالوا: صدقتَ. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: مَلَكٌ من ملائكة الله عز وجل ، موكَّلٌ بالسحاب ، بيده ـ أو في يده ـ مِخْراقٌ من نار يَزْجُرُ به السحاب ، يسوقُه حيث أمره الله تعالى. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت. قالوا: إنما بقيت واحدة ، وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها ، فإنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر ، فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عَدُوُّنا ، لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقَطْر والنبات لكان ، فأنزل الله تعالى : ﴿ قُلْمَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ إلى آخر الآية](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والطيالسي والبيهقي بسند حسن عن شهر بن حوشب عن ابن عباس ، أنه قال: [حضرت عصابة من اليهود رسولَ الله ﷺ ، فقالوا: يا أبا القاسم ، حدّثنا عن خِلالٍ نسألك عنهنّ ، لا يعلمهنّ إلا نبيّ. فقال رسول الله ﷺ: سَلُوا عما شئتم ، ولكن اجعلوا لي ذمّة الله وما أخذ يعقوبُ على بنيه ، لئن أنا حدّثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله ﷺ: سلوني عما شئتم. فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن ، أخبرنا أيّ الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وكيف

<sup>(1)</sup> حسن لغيره. أخرجه أحمد (274/1) والترمذي (3117) ، وله طرق عند الطيالسي وابن جرير وابن سعد. فهو حسن لغيره لكثرة شواهده ، وبعض أجزائه في صحيح البخاري.

يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأميّ في التوراة ، ومن وليه من الملائكة؟. فقال النبي عليه على عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعني؟ فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. فقال: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون أن إسرائيل: يعقوب، مَرض مرضاً شديداً ، فطال سُقْمه منه ، فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليُحَرِّمَنَّ أحبِّ الطعام والشراب إليه ، وكان أحبُّ الطعام إليه لحم الإبل ، وأحبُّ الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهمَّ نعم. فقال رسول الله عليه الله عليهم. وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو ، الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق ، فأيّهما علا كان له الولدُ والشَّبَهُ بإذن الله عز وجل ، فإذا علا ماء الرجل ماءَ المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله ، وإذا علا ماءُ المرأة ماءَ الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد ، قال: وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون أن هذا النبيّ الأميّ تنام عيناه ولا ينام قلبه؟. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الآن ، فحدَّثنا من وليُّكَ من الملائكة ، فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: فإن وليِّي جبريل ، ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه. قالوا: فعندها نفارقُك ، ولو كان وليّك سواه من الملائكة تابعناك وصدّقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ فعندها باؤوا بغضب على غضب]<sup>(1)</sup>.

وفي رواية عن ابن جرير عن شهر بن حوشب مرسلاً: [قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل ، هل تعلمون أنه جبريل ، وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم ، ولكنه عدو لنا ، وهو ملك إنما يأتي بالشدَّة وسفك الدماء ، فلولا ذلك اتبعناك . فأنزل الله تعالى فيهم : ﴿ قُلُ مَن كَاكَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَلَ الله تعالى فيهم : ﴿ قُلُ مَن كَاكَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَلَ الله تعالى فيهم : ﴿ قُلُ مَن كَاكَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَلَ الله عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ](2) .

وله شاهد عند ابن جرير عن مجاهد قال: (قالت يهود: يا محمد ما ينزل جبريل إلا

 <sup>(1)</sup> حديث حسن. انظر مسند أحمد (273/1-278) ، وأخرجه الطيالسي (2731) والبيهقي في «الدلائل»
 (266/6) ورجاله ثقات. فإن شهر بن حوشب صدوق يخطئ ، وقد توبع من روايات ابن جرير.
 انظر تخريج أحاديث تفسير ابن كثير \_ عبد الرزاق مهدي. (ج 1/ص 297) ، ويشهد له ما قبله.

<sup>(2)</sup> أخرجه الطبري في «التفسير» ـ حديث رقم ـ (1609) ، وهذا مرسل ، ولكنه ورد موصولاً.

بشدَّة وحرب وقتال ، وإنه لنا عدوِّ. فنزل: ﴿ قُلْمَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. . . ﴾ الآية).

الحديث الثالث: وقال البخاري: (قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ ﴾ ، قال عكرمة: جَبْر ، ومِيك ، وسَرَافِ: عبد. وإيل: الله(1). حدثنا عبد الله بن منير ، سَمِعَ عبد الله بن بَكْر ، حدثنا حُميدٌ ، عن أنس بن مالك ، قال: سَمِعَ عبد الله بن سلام بمَقْدِم رسول الله ﷺ وهو في أرض يَخْتَرِفُ (2). فأتى النبي ﷺ فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنّ إلا نبيّ: ما أول أشراطُ الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما يَنْزِعُ الولدَ إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفاً. قال: جبريلُ؟ قال: نعم. قال: ذاك عدرُّ اليهود من الملائكة ، فقرأ هذه الآية : ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ زَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ . أما أول أشراط الساعة ، فنارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ، وأما أوّل طعام يأكلهُ أهل الجنة ، فزيادة كبد الحوت ، وإذا سبق ماءُ الرجل ماءَ المرأة ، نزع الولدُ ، وإذا سبق ماءُ المرأة ماء الرجل نزعتْ. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ، يا رسول الله ، إن اليهود قوم بُهُت ، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يَبْهَتُونِي. فجاءت اليهود ، فقال النبي ﷺ: أيّ رجل عبد الله بن سَلام فيكم؟ قالوا: خيرُنا وابن خيرنا ، وسَيِّدُنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام! فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله. فقالوا: هو شرُّنا وابن شرِّنا. وانتقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا  $(10^{(3)}]$ رسول الله

ومفهوم الآية: انتصار من الله سبحانه للروح الأمين جبريل عليه السلام ضدّ يهود المكر والكفر، فإن من عادى جبريل \_ وهو الذي نزل بالذكر الحكيم على قلب رسول الله على فقد عادى جميع الملائكة، كما أن من عادى رسولاً فقد عادى جميع الرسل، فإن الإيمان بالملائكة يستلزم توقيرهم جَميعهم، كما أن الإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بجميع الرسل.

وفي التنزيل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَلِيلًا ﴿ أَوْلَتُهِكَ هُمُ

<sup>(1)</sup> أسند الطبري (1631) ، عن عكرمة قوله: «جبر» عبد ، «إيل» الله ، و«ميكا» عبيد ، «إيل» الله. وأسند (1624) عن ابن عباس: جبريل عبد الله ، وميكائيل عُبيد الله ، وكل اسم «إيل» فهو «الله».

<sup>(2)</sup> خُرْف الثمار: جناها.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (3329) ، ومسند أحمد (108/3) ، وروى مسلم نحوه.

ٱلكَفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [النساء: 151].

وعن الربيع: ﴿ فَإِنَّكُمْ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ يقول: نزل الكتاب على قلبك جبريل).

وقوله: ﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ .

يعني أن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه ، وإنما ينزل بأمر ربه.

وفي التنزيل: ﴿ وَمَا نَنَازَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِكَ لَهُ مَا بَكَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْ وَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَيُّكَ نَسِيَّا﴾ [مريم: 64]. وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّئ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ [الشعراء: 192 ـ 194].

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: [قال النبي ﷺ لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: ﴿ وَمَانَنَكَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَمُ مَابَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفَنَا. . . ﴾ [مريم: 64]]<sup>(1)</sup>.

وأخرج البخاري وابن حبان وغيرهما عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [من عادىٰ لى ولياً فقد بارزني بالحرب].

ُ وقوله: ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ .

يعني: القرآن يصدق ما سلف من الكتب أمامه بموافقة معانيه معانيها في الأمر باتباع محمد على الله وهي تصدّقه.

قال ابن عباس: ﴿ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ، يقول لما قبله من الكتب التي أنزلها الله ، والآيات ، والرسل الذين بعثهم الله بالآيات ، نحو موسىٰ ونوح وهود وشعيب وصالح ، وأشباههم من الرسل صلىٰ الله عليهم).

وقال قتادة: ﴿ ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾: من التوراة والإنجيل).

وقوله: ﴿ وَهُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي دليل وبرهان للمؤمنين ويحمل البشري بالسعادة في الدارين لهم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4731) ، كتاب التفسير. سورة كهيعص.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (6502)، كتاب الرقاق ـ باب التواضع. وأخرجه ابن حبان (347)، وهو جزء من حديث طويل.

قال ابن جرير: (وإنما سَمّاه الله جل ثناؤه ﴿ وَهُدُى ﴾ لاهتداء المؤمن به. و «اهتداؤه به» اتخاذه إيّاه هادياً يتبعه ، وقائداً ينقاد لأمره ونهيه وحلاله وحرامه).

والهادي من كل شيء: ما تقدم أمامه. ومنه قول العرب لأوائل الخيل «هواديها» لتقدمها أمامها وكذلك قيل للعنق: «الهادى» لتقدمها أمام سائر الجسد.

قال قتادة: ﴿ وَهُدُى وَيُشْرَئِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾. لأن المؤمن إذا سمع القرآن حَفظه ووعاه ، وانتفع به واطمأن إليه ، وصدَّق بموعود الله الذي وعد فيه ، وكان على يقين من ذلك).

التأويل: من كان عدواً لله عاداه وعادى جميع ملائكته ورسله. وقوله: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنْلَ ﴾ هو من باب عطف الخاص على العام ، فإنهما دخلا في الملائكة ، في عموم الرسل ، ثم خُصِّصا بالذكر لاقتضاء السياق ذلك ، فإن الآية في معرض الانتصار لجبريل ، وهو السفير بين الله وأنبيائه ، وقرن معه ميكائيل لزعم اليهود أنه وليهم ، فأخبرهم تعالى بذلك أن معاداة أحدهما معاداة للآخر ، بل وهي معاداة لله ولجميع ملائكته ورسله فإن الله لا يحب الكافرين.

فائدة: لعلماء اللسان في جبريل عليه السلام لغات: (1 - جِبريل: لغة أهل الحجاز. 2 - جَبْرِيل: قراءة أبي بكر عن عاصم. 4 - جَبْرَئِل: قراءة أبي بكر عن عاصم. 4 - جَبْرَئِل: قراءة أهل الكوفة. 5 - جبرائِل: قراءة عكرمة. 6 - جبرييل: قراءة الأعمش. 7 - جَبْرَئين. 8 - جِبرين: بعد بني أسد). وبنحوه قرئ: (ميكاييل، وميكائيل، وميكائيل،

99 - 101. قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَ ٓ إِلَيْكَ ءَايَنتٍ بَيِّنَتَ ۗ وَمَا يَكُفُرُ بِهِ ٓ إِلَّا الْفَسِقُونَ ١ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَ ٓ إِلَيْكَ ءَايَنتٍ بَيِّنَتُ ۗ وَمَا يَكُفُرُ بِهِ ٓ إِلَّا الْفَسِقُونَ ١ ﴿ وَلَا اللَّهِ مُلْكَ اللَّهُ مُلَكَ لَا يُعْرَفُونَ ﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ وَلَمَّا اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

قال ابن جرير: (يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ءَايَكَ عِبَيْنَتُ ۗ ﴾ ، أي:

أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالآت على نُبوتك. وتلك الآيات ما حَواه كتابُ الله الذي أنزله إلى محمد على من خفايا علوم اليهود ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدّلوه، من أحكامهم التي كانت في التوراة. فأطلعها الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد على في فكان، في ذلك من أمره، الآيات البينات لمن أنصف نفسه، ولم يدْعُهُ إلى إهلاكها الحسدُ والبغي. إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة، تصديقُ من أتى بمثل الذي أتى به محمد المن أنوله من بشر، ولا أخذ شيء منه عن آدمي).

قال ابن عباس: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتُ ۗ ﴾ يقول: فأنت تتلوه عليهم ، وتخبِرُهم به غدُوةً وعشيةً وبين ذلك ، وأنت عندهم أميّ لم تقرأ كتاباً ، وأنت تخبرهم بمافي أيديهم على وجهه. يقول الله: ففي ذلك لهم عبرة وتبيان ، وعليهم حجة لو كانوا يعلمون).

## وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلۡفَاسِقُونَ﴾.

يعني: ما يجحد بهذه الدلائل البينات على صدقك ونبوتك إلا الخارج من هؤلاء الأحبار عن دينه.

## وقوله تعالى: ﴿ أَوَكُلُمَا عَلَهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

قال ابن عباس: (قال مالك بن الصيف ـ حين بعث رسول الله ﷺ، وذكر ما أخذ عليهم من الميثاق، وما عهد الله إليهم فيه ـ: والله ما عهد إلينا في محمد ﷺ، وما أخذ وما أخذ له علينا ميثاقاً! فأنزل الله جل ثناؤه: ﴿أَوَكُلُما عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَبْذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾).

قال القرطبي: (أوكلما: الواو واو عطف ، دخلت عليها ألف الاستفهام كما تدخل على الفاء في قوله: ﴿ أَفَحُكُمُ اَلِمُهِلِيَّةٍ ﴾ ، ﴿ أَفَأَنتَ تُستّمِعُ الصُّمِّ ﴾ ، ﴿ أَفَنتَ خِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُۥ ﴾ . والنقدير: وَإِذ أَخذنا ميثاقكم وعلى ثُمّ كقوله: ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ﴾ هذا قول سيبويه). والتقدير: وَإِذ أَخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور... قالوا: سمعنا وعصينا ، وكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم.

وقال ابن جرير: (وأما «النَّبْذُ» فإن أصله ـ في كلام العرب ـ الطَّرْح . . . ومنه سمي

النبيذ «نبيذاً» لأنه زبيب أو تَمْر يُطرح في وعاء ثم يعالج بالماء). والمعنى طرحه فريق منهم وتركه ونقضه ورفضه.

وعن قتادة: (﴿ نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ ﴾ يقول: نقضه فريق منهم).

قال ابن جريج: (لم يكن في الأرض عهد يعاهِدون عليه إلا نقضوه، ويعاهدون اليوم وينقضون غداً).

وقوله: ﴿ بَلِّ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

قال القاسمي: (دفع لما يتوهم من أن النابذين هم الأقلون). ففي الآية أن الكثرة في الغالب مذمومة ، والقلة المؤمنة خير من كثرة لا يستقيم إيمانها.

وقوله: ﴿ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ ﴾.

قال السدي: (لما جاءهم محمد علية).

وقوله: ﴿مُصَدِّقُ لِّمَامَعَهُمْ ﴾.

يعني: يصدق بما معهم مما أنزل عليهم من التوراة.

وقوله: ﴿ نَّبَذَهُ مُرِّيقٌ﴾.

الفريق الجماعة ، لا واحدَ له من لفظه. يعني جحدوه وكذبوه بغياً وحسداً. وقوله: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ ﴾ يعني: علماء اليهود الذين أعطاهم الله العلم بالتوراة. وقوله: ﴿ كِتَنَ ٱللَّهِ ﴾ يعني: التوراة.

وقوله: ﴿ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾.

يعني: أعرضوا عنه ورفضوه. والعرب تقول لكل رافض أمراً: جعله وراء ظهره ، أو جعله منه بِظَهْر. ﴿ كَأَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: قال السدي: (لما جاءهم محمد ﷺ عارضوه بالتوراة فخاصموه بها ، فاتفقت التوراة والقرآن ، فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف ، وسحر هاروت وماروت. فذلك قول الله: ﴿ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾).

وقال قتادة: (أي أن القوم كانوا يعلمون ، ولكنهم أفسدوا علمهم ، وجحدوا وكفروا وكتموا).

103-102. قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانٌ وَمَا

كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَنكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَ يَنْ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَىٰ يَقُولاَ إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفَرُ فَيَ يَعُولاً إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفَرُ فَيَ يَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ تَكُفَرُ فَيَ يَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَلْمَرْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَلْمَرْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَلْمَرْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَن الشَّرَانُ مِنْ الْمَنْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَن الشَّرَنُ مُ مَا يَصُمُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَن الشَّرَنِ اللهِ عَلَيْ وَلَيْ اللهُ فَي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقُ وَلِينَا اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُوا اللهُ اللهُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

في هذه الآيات: إن الفريق من أحبار اليهود وعلمائها الذين مضى وصفهم بأنهم نبذوا التوراة وراء ظهورهم تجاهلاً ومكراً ، وجحدوا ما يعلمون فيها من نبوة محمد ونعته ، فرفضوا القرآن الذي نزل إليه وقد أخذ عليهم الميثاق بالعمل بما فيه وتصديقه ، هؤلاء أخبر الله عنهم أنهم اتبعوا السحر أيضاً ، وما كانت الشياطين تتلو في عهد سليمان وتدعو إليه من اتباع الشهوات ، وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل ، يعلمهم ذلك رجلان: اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت ، ليفرقوا بالسحر بين المرء وزوجه ، وليفسدوا في الأرض ويضيعوا الإيمان.

قال السّدّي: (عارضت اليهود محمداً ﷺ بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وبسحر هاروت وماروت) ذكره القرطبي.

وقال ابن عباس: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ ﴾ الآية: وكان حين ذهب مُلْكُ سليمان ارتد فئام من الجن والإنس، واتبعوا الشهوات، فلما أرجَعَ الله إلى سليمان ملكه، وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان، ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه. وتوفي سليمان عليه السلام حِدْثَان ذلك، فظهر الإنس والجنّ على الكتب بعد وفاة سليمان، وقالوا: هذا كتابٌ من الله نزل على سليمان أخفاه عنّا. فأخذوا به فجعلوه ديناً. فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَكَ وَبِيٌّ مِن اللهِ وَرَاءً ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَعُواْ مَا تَنْلُوا الشّيطِينُ ﴾ أي: واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين، وهي المعازف واللعب، وكل شيء يصد عن ذكر الله) ذكره ابن كثير.

ثم ذكر عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: (كان آصف كاتب سليمان ، وكان يعلم الاسم الأعظم ، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ، ويدفنه تحت كرسيه ، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين ، فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراً ، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل به . قال: فأكفره جُهّال الناس وسبّوه ، ووقف علماؤهم ، فلم يزل جُهّال الناس يسبّونه حتى أنزل الله على محمد عليه: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُمُلِّكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفُرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفُرُوا ﴾).

قال ابن جرير: (و﴿ عَلَى ﴾ ههنا بمعنى «في» أي: تتلو في ملك سليمان).

ثم أورد ابن جرير بإسناد على شرط البخاري عن الأعمش ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: (كان سليمان عليه السلام ، إذا أراد أن يدخل الخلاء ، أو يأتي شيئاً من نسائه ، أعطى الجرادة ـ وهي امرأته ـ خاتمه . فلما أراد الله أن يبتلي سليمان ـ عليه السلام ـ بالذي ابتلاه به ، أعطى الجرادة (1) ذات يوم خاتمَهُ ، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي . فأخذه ولَبِسَهُ . فلما لَبِسَهُ دانت له الشياطين والجن والإنس . قال: فجاءها سليمان ، فقال لها: هاتي خاتمي . فقالت : كذبت ، لست سليمان . قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به . قال: فانطلقت الشياطين ، فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها سِحْرٌ وكُفر ، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان ، ثم أخرجوها فقرؤوها على الناس ، وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب . قال: فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وكفروه ، حتى بعث الله محمداً بهذه الكتب . قال: فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وكفروه ، حتى بعث الله محمداً بهذه الكتب . قال: فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وكفروه ، حتى بعث الله محمداً بهذه الكتب . قال: فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وكفروه ، حتى بعث الله محمداً

وقوله: ﴿ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾.

قال السدي: (على عهد سليمان). والمقصود: أن اليهود بعد إعراضهم عن التوراة وكفرهم بالقرآن اتبعوا أخبار الشياطين التي كانت تحدث بها من عهد سليمان.

وقوله: ﴿ وَمَا كَفَرُ سُلَتِمَنَّ وَلَكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُوا ﴾.

قال السدي: (كانت الشياطين تصعد إلى السماء ، فتقعد منها مقاعد للسمع ، فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر ، فيأتون الكهنة فيخبرونهم. فَتُحَدِّثُ الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا. حتى إذا أَمِنتَهم الكهنة

<sup>(1)</sup> اسم امرأة سليمان عليه السلام ، وهذا الإسناد على شرط البخاري ، فيكون ابن عباس بذلك قد حدث به عن كتب الأقدمين. انظر تحقيق تفسير ابن كثير \_المهدى \_البقرة (102).

كذبوا لهم ، وأدخلوا فيه غيره ، فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة ، فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب ، وفشا في بني إسرائيل أن الجنّ تعلم الغيب ، فبعث سليمانُ في الناس ، فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ، ثم دفنها تحت كرسيه . ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق . وقال : لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربتُ عنقه . فلما مات سليمان عليه السلام ، وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان ، وخَلَفَ من بعد ذلك خلفٌ ، تمثّل الشيطان في صورة إنسان ، ثم أتى نفراً من بني إسرائيل ، فقال لهم : هل أدلكم على كنز لا أكلونه أبداً؟ قالوا : نعم . قال : فاحفروا تحت الكرسي . وذهب معهم فأراهم المكان ، وقام ناحية ، فقالوا له : فادن ، فقال : لا ، ولكنني هاهنا في أيديكم ، فإن لم تجدوه فاقتلوني . فحفروا فوجدوا تلك الكتب . فلما أخرجوها قال الشيطان : إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السّحر ، ثم طار وذهب . وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراً ، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب . فلما جاء محمد في الناس أن سليمان كان ساحراً ، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب . فلما جاء محمد كُفّرُوا ») .

وقوله: ﴿ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّيخَرَ ﴾ .

قال الحسن البصري رحمه الله: (وكان السحر قبل زمان سليمان بن داود).

وذلك أن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام ، وسليمان بن داود بعده. وفي التنزيل: ﴿ أَلَمْ تَكَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَوِيلَ مِنْ بَعْــدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا لَمُتَالِيقِ سَكِيلِ ٱللَّهِ . . ﴾ [البقرة: 246].

وقال قوم صالح لنبيهم: ﴿ إِنَّمَا آنتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّرِينَ ﴾ [الشعراء: 153]. وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام.

والسحر لغة: ما خفي ولطُف سببه. قال الرازي: (السِّحر: الأُخْذَةُ وكل ما لطف مأخذه ودقَّ فهو سحر).

وقال أبو عبيد: (أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره). والسحر في الاصطلاح الشرعي: هو ما كان من عمل فيه اتصال بالشياطين بقصد الفتنة أو الاعتماد على غير الله سبحانه في الدواء وجلب الشفاء.

قال الليث: (السحر عمل يتقرب فيه إلى الشيطان ، وبمعونة منه).

وفي التنزيل: ﴿ وَمِن شَكِرِ ٱلنَّقَنَتُنتِ فِى ٱلْمُقَكِ ﴾ يعني: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولو لم يكن للسحر حقيقة لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه. وقد حرّم الله السحر في كل الأديان ، قال تعالى: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: 69].

وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وذهب إلى كفر الساحر مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله.

وقال الشافعي: (إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك ، فإن وصف ما يوجب الكفر ، مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة ، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر ، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَنْرُوتً ﴾.

وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أن السحر نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله ، فيكون تأويل الآية: وما كفر سليمان ، ولا أنزل الله السحر على الملكين ، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل ، يعلمهم ذلك رجلان: اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت. فتكون (ما) نافية. قال عطية: (ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر).

قال مجاهد: (كانت الشياطين تسمع الوحي ، فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مئتين مثلها. فأرسل سليمان إلى ما كتبوا من ذلك فجمعه. فلما توفي سليمان وجدته الشياطين فعلمته الناس وهو السحر).

أخرج البخاري في صحيحه من حديث عكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: [إن نبي الله على قال: إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان<sup>(1)</sup> ، فإذا فُزِّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير ، فيسمعها مسترق السمع ، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض \_ ونشر سفيان أحد رواة الحديث بيده فحرفها ونشر بين أصابعه \_ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن

<sup>(1)</sup> أي: تجر على حجر أملس.

يدركه فيكذب معها مئة كذبة ، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا ، كذا وكذا ، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء](1).

قلت: وهذا هو أفضل التفاسير وأقواها في شأن هاروت وماروت ، وقد وردت أخبار عند المفسرين مفادها أن هاروت وماروت ملكان أذن الله لهما بتعليم الناس السحر، أو هما قبيلان من الجن، إلى غير ذلك مما ينافي الشريعة أو لا تقوم به الحجة.

وقوله: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا ٓ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْـنَةٌ فَلَا تَكُفُرٌ ﴾.

قال ابن عباس: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتَـٰنَةٌ فَلَا تَكُفُرٌ ﴾: وذلك أنهما عَلِما الخير والشر والكفر والإيمان ، فعرفا أن السحر من الكفر).

وقال ابن جريج: (لا يجترئ على السحر إلا كافر). وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار.

وعن قتادة: ﴿ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْـنَةٌ ﴾ أي: بلاء).

وفي صحيح مسلم عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي ﷺ قال: [من أتى عرافاً فسأله عن شيء ، لم تقبل له صلاةٌ أربعين يوماً] (2).

وفي مسند أحمد عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: [من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد](3).

وفي لفظ: [من أتى كاهناً فصدقه بما يقول ، أو أتى امرأة حائضاً ، أو أتى امرأة في دبرها ، فقد برئ مما أنزل على محمد] (4).

وقوله: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّونُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ ﴿ .

قال المقدسي: (السِّحر عزائم ورقىٰ وعقد يؤثر في القلوب والأبدان ، فيمرض ويقتل ، ويفرق بين المرء وزوجه).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4701)، كتاب التفسير، وكذلك (7481)، كتاب التوحيد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (2230) ، كتاب السلام ، ورواه أحمد وغيره ، انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (5816).

 <sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (5815)، وكتابي أصل الدين والإيمان ـ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (476/1) لتفصيل البحث.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. ورواه أهل السنن ، انظر تخريج المشكاة (551) ، والمرجع السابق (526/1).

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْهُ قال: [إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا ، فيقول ما صنعتَ شيئاً ، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله ، فيدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت](1).

وله شاهد عند ابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري بإسناد صحيح عن النبي على قال: [إذا أصبح إبليس بثّ جنوده ، فيقول: من أضلّ اليوم مسلماً ألبستُه التاج ، فيخرج هذا فيقول : لم أزل به حتى طلق امرأته ، فيقول : أوشك أن يتزوج . ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عقّ والديه ، فيقول: يوشك أن يبَرَّهما . ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك ، فيقول: أنت أنت ، ويجيء هذا فيقول : لم أزل به حتى أشرك ، فيقول : أنت أنت ويلبسه التاج ](2).

وقوله: ﴿ وَمَاهُم بِضَآ رِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

قال سفيان الثوري: (إلا بقضاء الله). وقال محمد بن إسحاق: (إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد).

وقال الحسن البصري: (نعم ، من شاء الله سلطهم عليه ، ومن لم يشأ الله لم يُسلط ، ولا يستطيعون ضرَّ أحد إلا بإذن الله ، كما قال الله تعالى). وفي رواية عن الحسن قال: (لا يضر هذا السحرُ إلا من دخل فيه).

وقوله: ﴿ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾.

قال القرطبي: ﴿ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ ﴾ يريد في الآخرة وإن أخذوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا. وقيل: يضرهم في الدنيا ، لأن ضرر السحر والتفريق يعود على الساحر في الدنيا إذا عثر عليه، لأنه يُؤدَّب ويرُجَر، ويلحقه شؤم السحر).

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ عَكِلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَبِهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتَتْ ﴾.

قال ابن عباس: (من نصيب). وقال قتادة: (وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم: أن الساحر لا خلاق له في الآخرة). وقال الحسن: (ليس له دين). وقال ابن جريج:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2813)، ومسند أحمد (314/3)، (332/3).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم ــ 65)، وانظر صحيح الجامع ــ حديث رقم ــ (2) . وكتابي أصل الدين والإيمان (1345/2) لتفصيل البحث في أساليب الشيطان.

(من قِوام). قلت: فدل هذا على تحريم السحر في كل الأديان التي نزلت على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى: ﴿ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: 69].

وفي صحيح البخاري عن بَجالة بن عَبَدة قال: (كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كلَّ ساحر وساحرة) (1). قال: (فقتلنا ثلاث سواحر) (2).

والمشهور عن أحمد أنه يقتل دون استتابة ، وهو قول مالك ، لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وفي رواية عن أحمد أنه يستتاب فإن تاب قبلت توبته وهو قول الشافعي ، قالوا: لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك ، والشرك تقبل توبة صاحبه ، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم.

وقوله: ﴿ وَلَيِنْسَ مَا شَكَرُوْا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمَّ لَوْكَاثُواْ يَعْلَمُونَ ﴾.

قال ابن جرير: (ولبئس ما باع به نفسه من تعلم السحر ، لو كان يعلم سوء عاقبته).

ثم ذكر قول السدي: (يقول: بئس ما باعوا به أنفسهم).

وقال ابن كثير: (يقول تعالى: ﴿ وَلَبِيْسَ ﴾ البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علمٌ بما وُعظوا به).

وقوله تعالى: ﴿ وَلِوَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

المعنى: لو أنهم صدقوا الله الإيمان والتقوى ، فعظموا أوامره واجتنبوا نواهيه ، لكان مثوبة الله على ذلك خيراً لهم مما رضوا لأنفسهم من السقوط في معصيته ، نحو قوله سبحانه في سورة القصص: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ مُوَّابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّعَابُرُونَ ﴾.

وعن قتادة: (قوله: ﴿ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ يقول: ثوابٌ من عند الله).

وقال السدي: (أما «المثوبة» فهو الثواب). وقال الربيع: (يقول: لَثُواب من عند الله).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6/ 184) ، (6/ 185) ـ في فرض الخمس ، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وانظر مسند أحمد (1/ 190).

<sup>(2)</sup> لم يذكرها البخاري. وانظر سنن الترمذي (1586) ، ومسند أحمد (1901-191) ، و«الأموال» ـ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص 40) ، وسنن أبي داود (3043).

105-104. قوله تعالى: ﴿ يَتَا يُهَا الَّذِينِ ءَامَنُوا لَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ الْعَنْ وَقُولُواْ الْعَنْ وَقُولُواْ اللهِ مَعُواْ وَلِلْكَ فَرُوا مِنْ أَهْلِ النَّالْرَنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ الْلِيدُ فِي مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ النَّالِينَ وَلَا اللَّهُ مِكِينَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن خَيْرِ مِن دَيِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ وَالْمَكَنْ وَلَا اللَّهُ مِكِينَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن خَيْرِ مِن دَيِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَكَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ فَي ﴿ .

في هذه الآيات: يخاطب الله سبحانه عباده المؤمنين محذراً لهم أن يتشبهوا بالكافرين في طريقة كلامهم أو فعالهم. فإن الكفرة لا يتمنون بالمؤمنين أن يختصهم الله بفضل منه ورحمة.

قال ابن كثير: (وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص \_ عليهم لعائن الله \_ فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. ويورون بالرّعونة ، كما قال تعالى: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَيمَ مَنا وَعَمَيْنا وَأَسَّمَعَ عَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنا لَيَّا بِالسِنَيْمِ مَ وَطَعَنا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَهُمْ قَالُوا سِمَعْنا وَأَطَعنا وَأَسَّمَع وَلَا لَيَا لِللّهِ اللّه عَلَيْ الدِينَ وَلَوْ أَنَهُمْ قَالُوا سِمَعنا وَأَطَعنا وَأَسَّمَع وَرَعِنا لَيَّا بِاللّهِ اللّه الله الله الله على الله عليه على الله عليه على الله والسام هو: الموت. ولهذا أمرنا أن نَرُدّ عليهم بـ «وعليكم»).

وحقيقة «راعنا» في اللغة أَرْعِنا ولْنَرْعَك ، أي احفظنا ولنحفظك ، وارقبنا ولنرقبك ، وارقبنا ولنرقبك ، وربما كانت من أرعنا سمعك والمراد فرّغ سمعك لنا ولا شك أن في هذا جفاء ، فأمر الله المؤمنين بمخالفتهم واختيار أحسن الألفاظ وأرقها.

قال ابن عباس: (كان المسلمون يقولون للنبي ﷺ: راعنا. على جهة الطلب والرّغبة من المراعاة \_ أي التفت إلينا ، وكان هذا بلسان اليهود سَبّاً ، أي اسمع لا سمِعت ، فاغتنموها وقولوا: كنا نَسُبُهُ سِرّاً فالآن نَسُبُهُ جهراً ، فكانوا يخاطبون بها النبي ﷺ ويضحكون فيما بينهم ، فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم ، فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي ﷺ لأضربن عنقه ، فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية ، ونُهوا عنها لئلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه) ذكره القرطبي.

وقد وردت تفاسير متنوعة في معنى «راعنا» ذكرها ابن جرير ، منها:

1 - عن مجاهد: (﴿ لَا تَــُقُولُواْ رَعِنَ اَ ﴾: لا تقولوا خِلافاً).

2 ـ عن ابن عباس: (أرْعِنا سمعك). وقال مجاهد: (اسمع منا ونسمع منك). وقال الضحاك: (كان الرجل من المشركين يقول: أرعِني سمعك).

3 ـ عن قتادة: (قول كانت تقوله اليهود استهزاءً ، فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقولهم).

وقال عطية: (كان أناس من اليهود يقولون: أرعنا سمعك! حتى قالها أناس من المسلمين. فكره الله لهم ما قالت اليهود فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَقُولُوا لَا يَعُولُوا لَا يَعْلَى إِلَيْهِ لَا يَعُولُوا لَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَّا لَا يَعْلَى إِلَّا لَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِعْلَى إِلَّا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَّا لَهُ لَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَّا لَا يَعْلَى إِلَى اللَّهُ لَا يَعُولُوا لَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَّا يَعْلَى إِلَى اللَّهُ لِلْ يَعْلَى إِلّا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَّا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يُعْلِى إِلَا يُعْلِى إِلَا يُعْلِى إِلَا يَعْلَى إِلَى إِلَا يَعْلَى إِلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَى إِلَا يَعْلَى إِلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهُ لِلْهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يُعْلِى إِلَا يَعْلَى إِعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِعْلَى إِلْمِ إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلَا يَعْلَى إِلِي إِلَا يَعْلَى إِلِي إِلِيْكُولِ إِلَّا إِلَّا يَعْلَى إِلَّا يَعْلِي إِلَّا يَعْلَى إِلَّا يَعْلِيْكُولِ

4 ـ قال ابن زيد: (هذا الراعن ـ والراعن: الخطّاء ـ قال: فقال للمؤمنين: لا تقولوا: خطّاء ، كما قال القوم ، وقولوا: ﴿ أَنْظُرْنَا وَٱسْمَعُوا ﴾ قال: كانوا ينظرون إلى النبي ﷺ ويكلِّمونه ، ويسمع منهم ، ويسألونه ويجيبهم).

5\_ قال عطاء: (كانت لُغَةً في الأنصار في الجاهلية). وقال أبو العالية: (إن مشركي العرب كانوا إذا حدّث بعضهم بعضاً يقول أحدهم لصاحبه: أرْعِني سمعك! فنهوا عن ذلك). قال ابن عباس: (وإنما ﴿ رُعِنَكَ ﴾ كقولك: عاطنا).

6 ـ وقال ابن جريج: ﴿ وَعِنَكَا ﴾ ، قولُ الساخر. فنهاهم أن يسخروا من قول محمد ﷺ ).

قال ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه على المؤمنين أن يقولوا لنبيه على راعنا. لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه على ، نظير الذي ذكر عن النبي على أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكَرْمُ ولكن قولوا: الحَبَلَة. ولا تقولوا: عبدي ولكن قولوا: فتاي).

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن التشبه بالكفار في طريقة كلامهم ولباسهم وحياتهم.

ففي المسند للإمام أحمد ، بسند حسن ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: [بُعِثْتُ بين يدى الساعة بالسيف ، حتى يُعبدَ الله وحده لا شريك له.

وجُعِلَ رِزْقي تحت ظل رمحي ، وجعلت الذَّلَة والصَّغار على من خالف أمري ، ومن تَشبَّه بقوم فهو منهم]<sup>(1)</sup>.

وفي سنن أبي داود عن أبي النضر هاشم بن القاسم ، به: [من تشبّه بقوم فهو منهم] $^{(2)}$ .

وفي الصحيحين والمسند عن أنس ، عن النبي على قال: [المرءُ معَ من أحَبّ](3).

وذكر ابن أبي حاتم عن عبدالله بن المبارك ، عن مسعر ، عن مَعْن وعون ـ أو أحدهما ـ أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود ، فقال: اعْهَدْ إليّ . فقال: (إذا سمعت الله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ فَأَرْعِها سمعك ، فإنه خير يأمر به ، أو شرّ ينهى عنه).

وقوله: ﴿ وَقُولُوا ٱنظُرْنَا ﴾.

قال مجاهد: (فهمنا ، بَيِّن لنا يا محمد).

قال ابن جرير: (قولوا أيها المؤمنون لنبيِّكم ﷺ: انْظُرْنا وارقبنا ، نفهم ونتبين ما تقول لنا ، وتُعَلِّمنا).

## وقوله: ﴿ وَأَسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَ فِرِيكَ عَكَذَاكُ أَلِيدٌ فِي ﴾.

أي: اسمعوا ما يقال لكم ويتلى عليكم من كتاب ربكم ، وافهموه ، واعلموا أن العذاب الموجع سينزل بالكافرين الجاحدين.

قال السدي: (﴿ وَأُسْمَعُواً ﴾: اسمعوا ما يقال لكم).

وقوله: ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ آهِلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِن زَيِّكُمُّ ﴾.

يخبر تعالى المؤمنين عن شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذّر سبحانه من مشابهتهم ، وأمر المؤمنين أن يقطعوا المودة بينهم وبينهم ، فهم يتمنون لو لم ينزل الله الفرقان عليكم ، حسداً وبغياً منهم لكم .

ثم قال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ يَخْنَتُ بِرَحْ مَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِّ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (50/2) ، و(92/2). ورواه ابن أبي شيبة (313/5).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنن (4031) بإسناد فيه لين ، لكن له شواهد تقويه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد والشيخان ، ورواه أكثر أهل السنن. انظر صحيح الجامع (6565).

لقد اختصكم الله \_ أيها المؤمنون \_ بشرع الكمال والجمال دون غيركم ، رحمة منه بكم وتفضيلاً وتكريماً ، فاحرصوا على هذا الدين وأقيموه في حياتكم فهو سرّ سعادتكم.

قال ابن جرير: (تعريضٌ من الله تعالى ذكره بأهل الكتاب: أن الذي آتىٰ نبيه محمداً عَلَيْ والمؤمنين به من الهداية ، تَفَضُّل منه ، وأنّ نعمه لا تدرك بالأماني ، ولكنها مواهبُ منه يختص بها من يشاء من خلقه).

107-106. قوله تعالى: ﴿ ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ جِغَيْرِ مِنْهَاۤ أَوْ مُسَاهَا نَأْتِ جِغَيْرِ مِنْهَاۤ أَوْ مُسَاهُ أَلَهُ تَعْلَمُ أَكَ اللّهَ لَهُ مُلَكُ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّكُوَتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ﴾ .

في هذه الآيات: إثبات نسخ بعض الآيات بحكمة الله تعالى ، فهو الملك الحكيم العليم القدير ، وما لكم معشر المؤمنين من دون الله من ولي ولا نصير.

قال ابن عباس: ﴿ ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ ، يقول: ما نبدِّل من آية). وقال السدي: (أما نَسخها ، فقبضها).

وأصل النسخ من «نسخ الكتاب» ، وهو نقله من نُسخة إلى أخرى غيرها. ومثله يكون نسخ الحكم إلى غيره ، وهذ المعنى يشمل التفاسير الثلاثة السابقة.

قال ابن جرير: ﴿ ﴿ مَا نَنْسَخَ مِنْ ءَايَةٍ ﴾: ما ننقُلْ من حُكْم آية ، إلى غيره فنبدله ونغيره. وذلك أن يحوّل الحلال حراماً ، والحرام حلالاً ، والمباح محظوراً ، والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي ، والحظر والإطلاق ، والمنع والإباحة ، فأما الأخبار ، فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ).

وقوله: ﴿ أَوْنُنسِهَا ﴾.

قرئ على وجهين: «نَنسأَها» و«نُنسها». فالأولى قراءة جماعة من الكوفة والبصرة. والثانية قراءة أهل المدينة والكوفة.

1 ـ فعلى القراءة الأولى يكون المعنى: نؤخرها. قال ابن عباس: (﴿ هُمَا نَنسَخْ مِنْ
 ءَايَةٍ أَوْننسأها ﴾ يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدّلها).

وقال مجاهد: (﴿أو ننسأها﴾: نثبت خطها ونبدل حكمها). وقال عطاء: (﴿أو ننسأها﴾: نؤخِّرُها ونُرْجئها). وقال عطية: (نؤخرها فلا ننسخها).

وقال أبو العالية: (أي نؤخرها عندنا). وقال الضحاك: (﴿ ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ مَايَةٍ أَوْ ننسأها ﴾: يعني الناسخ من المنسوخ).

ويروي ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه ، فقال: يقول الله عز وجل: ﴿ هُ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَاكِةٍ أَوْننسأها ﴾ أي: نؤخرها) ذكره ابن كثير.

2 ـ وعلى القراءة الثانية: ﴿أُو نُـنْسها﴾. قال قتادة: (كان الله عز وجل: يُتسي نبيّه على الله عن وجل: يُتسي نبيّه على الله عن الله عن الله على الله

يروي ابن جرير بإسناده إلى القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: ﴿ وَ هُمَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ قال: قلت له: فإن سعيد بن المسيّب يقرأ: ﴿ أُو نُنسَا هَا ﴾ قال: فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على المسيّب ولا على آل المسيب ، قال الله جل ثناؤه: ﴿ سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَسَيَ ﴾ [الأعلى: 6] ، ﴿ وَاَذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتَ . . . ﴾ [الكهف: 24].

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: قال عمر (أقرؤنا أُبِيّ ، وأقضانا عليّ ، وإنا لندَعُ من قول أُبِيّ ، وذاك أن أبيّاً يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله ﷺ ، وقد قال الله تعالى: ﴿ هُ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا ﴾)(1).

وفي رواية: (قال عمر: أبيُّ أقرؤنا وإنا لنَدَعُ من لَحْنِ أُبَيُّ ، وأُبَيُّ يقول: أَخذْتُهُ مِنْ في رسول الله ﷺ فلا أَتْرُكُهُ لِشيءِ ، قال الله تعالى: ﴿ ﴿ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَاۚ ﴾)(2).

وفوله: ﴿ نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَأَّ ﴾.

أي: في الحكم والمنفعة والرفق والتخفيف. وتفصيل ذلك:

1 - عن ابن عباس: (﴿ نَأْتِ عِخْيْرِمِنْهَآ أَوْمِثْلِهَا ﴾ ، يقول: خير لكم في المنفعة ، وأرفق بكم).

2\_وقال قتادة فيها: (يقول: آية فيها تخفيف ، فيها رحمة ، فيها أمر ، فيها نَهي).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم \_ (4481) \_ كتاب التفسير.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح \_حديث رقم \_ (5005) \_ كتاب فضائل القرآن .

3 ـ وقال السدي: (يقول: نأت بخير من التي نسخناها ، أو مثل التي تركناها).

4\_ وقال مجاهد: (كان عبيد بن عمير يقول: ﴿نسها﴾: نرفعها من عندكم ، نأت بمثلها أو خير منها).

و ﴿ نأت ﴾ جواب الشرط ، و ﴿ ننسه ﴾ عطف على ﴿ ننسخ ﴾ ، وحذفت الياء للجزم.

قال القرطبي: (وهذه آية عظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك ، وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه ، فما كان هذا القرآن إلا من جهته ، ولهذا يناقض بعضه بعضاً ، فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا بَدَّلَنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةً ﴾ .

ثم قال: (معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة ، لا يستغني عن معرفته العلماء ، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء ، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ، ومعرفة الحلال من الحرام. روى أبو البَخْتَرِيّ قال: دخل عليّ رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يخوّف الناس ، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجلٌ يُذكّر الناس ، فقال: ليس برجل يذكّر الناس! لكنه يقول أنا فلان بن فلان فاعرفوني ، فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟! فقال: لا ، قال: فاخرج من مسجدنا ولا تُذكّر فيه. في رواية أخرى: أعلمتَ الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا ، قال: هلكتَ وأهلكتَ).

ثم ذكر خلاصة مَفهوم النسخ في كلام العرب وأنه على وجهين:

الوجه الأول: النقل ، كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً ، أي من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العِزّة في السماء الدنيا ، وهذا لا مدخل له في هذه الآية ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَا كُناً نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَا كُناً نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَا كُناً مَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَا كُنا مَر بنسخه وإثباته.

الوجه الثاني: الإبطال والإزالة ، وهو المقصود هنا ، وهو منقسم في اللغة على ضربين: أحدهما: إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه ، ومنه نسخَتِ الشمسُ الظلَّ إذا أذهبته وحلّت محله ، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ هُمَا نَسَخَ مِنَ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ وَالله وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِنَا اللهُ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾. وفي صحيح مسلم: [لم تكن نبوة قط إلا تناسخت] ، أي: تحولت من حال إلى حال ، يعني أمر الأمّة. قال ابن فارس: النسخ نسخ الكتاب ، والنسخ أن تزيل أمراً

كان من قبل يُعمل به ثم تنسخه بحادث غيره ، كالآية تنزل بأمر ثم ينسخ بأخرى. وكل شيء خلف شيئاً فقد انتسخه ، يقال: انتسخت الشمسُ الظلَّ ، والشيبُ الشباب. وتناسخُ الورثة: أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم ، وكذلك تناسخُ الأزمنة والقرون.

الثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه ، كقولهم: نسخت الريح الأثر ، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ﴾ أي: يزيله فلا يتلى ولا يثبت في المصحف بدله.

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

أي: من نسخ الأحكام وتبديلها واختيار أنفع منها وما هو أخف على العباد.

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمْ أَنَ اللَّهَ لَهُ مُلَكُ السَّكَوَتِ وَأَلَأَ رَضِ ۚ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ۞﴾ .

يرشد سبحانه عباده بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء ، فله الإيجاد والاختراع ، والملك والسلطان ، ونفوذ الأمر والإرادة ، فكما أنه تعالى يخلق ما يشاء ، ويُسعد من يشاء ، ويشقي من يشاء ، ويُصِحّ من يشاء ، ويمرض من يشاء ، ويوفق من يشاء ، ويَخُذُلُ من يشاء ، فكذلك فإنه سبحانه يحكم في عباده بما يشاء ، فيحلّ ما يشاء ، ويحرّم ما يشاء ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

والآية رد على اليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة ، وجعدوا نبوة عيسى ومحمد \_ عليهما الصلاة والسلام \_ وقد وقع النسخ في الكتب المتقدمة والشرائع الماضية ، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ، ثم حرّم ذلك ، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ، ثم نسخ حِلَّ بعضها ، وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه ، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها.

وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ، ثم نسخه قبل الفعل ، وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عَبَدَ العجل منهم ، ثم رَفَعَ عنهم القتل ، كيلا يستأصلهم القتل . وفي القرآن من النسخ ما اتفقت عليه كلمة أهل العلم: كنسخ العدة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ، وكذلك أمر تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، وكذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين ، وكذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول على وغير ذلك من الأمور.

## وقوله: ﴿ وَمَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠٠ .

أي: ليس لكم ، أيها المؤمنون ، بعد الله من قيّم بأمركم ، ولا نصير فيؤيدكم ويقوّيكم ، فيعينكم على أعدائكم. ذكره ابن جرير.

108. قوله تعالى: ﴿ أَمْ تُرِيدُونِ أَنْ تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمُ كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِ الْكَفْرَ وَإَلَيْ مِن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَمَن يَـتَبَدَّ لِ الْكَفْرَ وَإِلَيْ مَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَهُ مَا سُعِلَا مُوسَىٰ مِن قَبْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

في هذه الآية: ينهى الله سبحانه عباده المؤمنين عن كثرة سؤال النبي على عن الأشياء قبل حدوثها ، وعن تقليد اليهود الذين أكثروا السؤال لموسى عليه السلام تنطعاً وشعوراً بالترف وقلة المسؤولية.

قال القرطبي: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ ﴾ هذه «أمْ» المنقطعة التي بمعنى بل ، أي بل تريدون ، ومعنى الكلام التوبيخ).

يروي ابن جرير عن ابن عباس: (قال رافع بن حُرَيْملة ووهب بن زيد لرسول الله على الله الله علينا من السماء نقرؤه ، وفجّر لنا أنهاراً ، نَتَبِعكَ ونصدقك! فأنزل الله في ذلك من قولهما: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُمِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ ﴾ ، الآية).

وعن قتادة قوله: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ قال: (وكان موسى يُسأل ، فقيل له: ﴿ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾).

قال ابن كثير: (والمراد أن الله ذمّ من سأل الرسول ﷺ عن شيء على وجه التعنّت والاقتراح ، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتاً وتكذيباً وعناداً).

قلت: ولا شك أن الخطاب بهذه الآية يمتد إلى الكافرين ولا يقتصر على المؤمنين. ففي التنزيل: ﴿ يَسَتَلُكَ أَهِّلُ الْكِئْكِ أَن تُغَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِئْبًا مِنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى آكَبَرَ مِن ففي التنزيل: ﴿ يَسَتَلُكَ آهَلُ الْكِئْكِ أَن تُغَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِئْبًا مِن السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى آكَبَرُ مِن فَقَالُواْ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ﴾ [النساء: 153]. وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

وقد استفاضت السنة الصحيحة بهذا المعنى ، وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: [إن الله كَرِهَ لكم ثلاثاً: قيلَ وقالَ ، وإضاعةَ المال ، وكثرةَ السؤال](1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه أن النبي على قال: [إن أعظمَ المسلمين جُرْماً مَنْ سألَ عن شيء لمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مَن أجل مسألته] (2).

الحديث الثالث: أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: [دعوني ما تَرَكْتُكُمْ ، فإنما هلكَ من كان قبلكم سؤالُهُم واختلافُهُم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم](3).

وأصله في صحيح مسلم عنه قال: [خطبنا رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس! قد فُرِض عليكم الحجُّ فحُجُّوا. فقال رجل: أكُلَّ عام؟ يا رسول الله! فسكت ، حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله ﷺ: لو قلتُ: نَعَمْ ، لوجَبَتْ ، ولما استطعتم ، ثم قال: ذروني ما تركْتُكُمْ ، فإنما هَلَكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فذعوه] (4).

الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد: [أن عُويْمِراً العَجْلانِيَّ جاء إلى عاصم بن عديِّ الأنصاريِّ فقال له: أرأيت يا عاصم! لو أن رجلاً وجد مع امرأته رَجُلاً ، أَيَقْتُلُهُ فتقتلونَهُ؟ أم كيف يفعل؟ فاسْئَل لي عن ذلك \_ يا عاصم! رسول الله عليه المسائل عاصم رسول الله عليه المسائل عاصم وعابها. .] (5).

الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم أيضاً في صحيحه عن أنس قال: [نُهينا أن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1477) ، كتاب الزكاة ، ورواه مسلم

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (7289) ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ورواه مسلم (2358) ، وأحمد (176/1) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (7288) ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1337) \_ كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1492) ـ كتاب اللعان ، وانظر صحيح البخاري (5259).

وله شاهد عند أبي يعلى عن البراء بن عازب قال: [إن كان ليأتي عليَّ السنة ، أريد أن أسأل رسول الله ﷺ عن الشيء ، فأتهيَّبُ منه ، وإن كنا لنتمنى الأعراب](2).

الحديث السادس: أخرج البزار بسنده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: [ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد ﷺ ، ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة ، كلها في القرآن: ﴿ في يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ . . . ﴾ [البقرة: 219]. و﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْمَتَامَلُ . . . ﴾ [البقرة: 220]. يعني هذا وأشباهه](3).

#### وقوله: ﴿ وَمَن يَتَبَدُّكِ ٱلْكُفْرَبِالْإِيمَانِ ﴾.

قال أبو العالية: (يقول: يتبدل الشدة بالرخاء).

واستبعد ابن جرير هذا التفسير وقال: (إلا أن يكون قائل ذلك أراد بتأويله ﴿ اللَّهُ فَلَ مَعْنَى الرَّحَاء: ﴿ اللَّهُ لَكُفَارُ فِي اللَّحْرة من الشدائد ، وما أعدّ الله لأهل الإيمان فيها من النعيم).

والمعنى: ومن يختر الكفر بديلاً عن الإيمان فقد عدل عن الصراط المستقيم إلى الجهل والضلال. لذلك قال تعالى: ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾. قال الراغب: (فإن قيل ما فائدة قوله: ﴿ وَمَن يَتَبَدّ لِ ٱلْكُفْر ﴾ إلخ ومعلوم أنه بدون الكفر يضل الإنسان سواء السبيل فكيف بالكفر؟ قيل معنى ذلك: من يتبدل الكفر بالإيمان يعلم أنه قد ضل ، قبل ، سواء السبيل ، وفي ذلك تنبيه أن ضلاله سواء السبيل قاده إلى الكفر بعد الإيمان. ومعناه: لا تسألوا رسولكم كما سئل موسى فتضلوا سواء السبيل فيؤدي بكم إلى تبديل الكفر بالإيمان. قال: ووجه آخر ، وهو أنه سمى معاندة الأنبياء عليهم السلام ، بعد حصول ما تسكن النفس إليه ، كفراً ، إذ هي مؤدية إليه) ذكره القاسمي.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (12) كتاب الإيمان. باب السؤال عن أركان الإيمان.

<sup>(2)</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم وله شواهد كثيرة. أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده. انظر تفسير ابن كثير ـ تحقيق المهدي ـ حديث رقم (559).

<sup>(3)</sup> رواه البزار ، وأورده الحافظ ابن كثير في التفسير. انظر المرجع السابق.

109 - 110. قوله تعالى: ﴿ وَذَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُم كُفَّالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَتَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعْفُواْ وَالْصَلَاةَ وَءَاتُواْ وَالْصَلَاةَ وَءَاتُواْ الصَّلَاقَ وَءَاتُواْ الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا حَقَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَ وَالْتِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا يُولِي اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا يُولِي اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا يُعْمِدُونَ فَيَرِ مَجِدُوهُ عِندَ اللَّهُ إِنَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا يُصِيدٌ فَهُوا

في هذه الآيات: يوجّه الباري عز وجل عباده المؤمنين إلى أخذ الحذر من مداخل الكفار من أهل الكتاب ، ويكشف لهم عن ما تنطوي عليه أنفسهم من العداوة والبغضاء والغل والمكر والحسد ، ثم يأمر سبحانه عباده المؤمنين بالصفح والعفو حتى ينزل الفرج من الله بالنصر والظفر والفتح. ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاستعداد للقاء الله جل ذكره.

وقوله: ﴿ وَدُّهُ . أي: تمني .

و ﴿ كُفَّارًا﴾ مفعول به ثان لـ ﴿ يَرُدُّونَكُم﴾.

وقوله: ﴿مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾. أي: من تلقائهم من غير أن يجدوه في كتاب ولا أمروا به ، وإنما فاضت به نفوسهم المريضة.

قال ابن عباس: (إن رسولاً أمّياً يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات، ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم ، ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً ، وكذلك قال الله تعالى: ﴿ كُفّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعّدِ مَا نَبّيّنَ لَهُمُ الْحَقُ ﴾ يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق ، لَمْ يَجْهلوا منه شيئاً ، ولكن الحسد حملهم على الجحود ، فعيرهم ووبّخهم ولامهم أشدً الملامة).

وقال الربيع بن أنس: (﴿ مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾: من قِبَلِ أنفسهم).

وقال أبو العالية: (﴿ مِنَ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ ﴾: من بعد ما تبين أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، فكفروا به حسداً وبغياً ، إذ كان من غيرهم).

والحسد نوعان: مذموم ومحمود. فالمذموم ما كان فيه تمنى زوال نعمة الله عن

أخيك المسلم ، لتعود إليك أو لا تعود ، وقد ذمّ الله هذا النوع بقوله: ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَـٰلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّهِ إِيَّاءً ﴾ .

قال القرطبي: (وإنما كان مذموماً لأن فيه تسفيه الحق سبحانه ، وأنه أنعم على من لا يستحق).

وأما المحمود فهو بمعنى الغبطة. وهو تمني الحصول على النعمة التي على أخيك دون أن تزول عنه. فإن كان في العمل الصالح والمعالي فهو من المنافسة المحمودة كما قال تعالى: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَافِسُونَ ﴾ فيجوز تسميته بالمنافسة. وقد صنف الإمام البخاري في صحيحه باباً سمّاه: «باب الاغتباط في العلم والحكمة»، وباباً سماه: «باب اغتباط صاحب القرآن»، روى فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على النتين ، رجُلٌ آتاه الله الكتابَ وقام به سمعت رسول الله على الله مالاً فهو يتصدّق به آناء الليل وآناء النهار](1).

وكذلك روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: [لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رَجُلٌ عَلَّمَهُ الله القرآنَ فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ، فسمِعَهُ جارٌ له فقال: ليتني أُوتيتُ مِثْلَ ما أوتِيَ فلانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ ، ورجل آتاه الله مالاً فهو يُهلِكُهُ في الحق، فقال رجل: لَيْتَني أوتيتُ مِثلَ ما أوتيَ فلانٌ، فعملتُ مثلَ ما يعمل](2).

وقوله: ﴿ فَأَعْفُواْ وَأَضْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

يشبه قوله تعالى: ﴿ وَلَسَمَعُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلْكِينَ أَوْتُواْ اللَّهُمُورِ ﴾ [آل عمران: 186].

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبرهُ ، قال: [كان رسول الله ﷺ وأصحابُه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ﴿ فَأَعَفُواْ وَاصْفَحُواْ حَقَّى يَأْتِى اللّهُ بِأَمْرِهِ اللّه عَلَى صَلّى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى من العقو ما أمره الله به ، حتى أذن الله فيهم بالقتل ، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (5025) ، كتاب فضائل القرآن. باب اغتباط صاحب القرآن.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (5026)، كتاب فضائل القرآن. الباب السابق.

<sup>(3)</sup> صحيح الإسناد ، أورده ابن كثير في التفسير (564) في سورة البقرة ، آية (109). من حديث عروة.

والحديث السابق أورده البخاري في صحيحه ضمن حديث طويل عن أسامة بن زيد وفيه: [وكان النبي على وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى ، قال الله تعالى: ﴿ وَلَسَّمَهُ كَ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِن قَبِّلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قلت: وقد صحت رواية في أسباب نزول هذه الآية عن الزهري من رواية ابن أبي عاصم ، عن عروة عن أسامة بن زيد أنه أخبره: [أن رسول الله على حمار فقال لسعد: ألم تسمع ما قال أبو الحباب ـ يريد عبد الله بن أبي ـ قال كذا وكذا ، فقال سعد بن عبادة: اعف عنه واصفح. فعفا عنه رسول الله على ، وكان رسول الله على وأصحابه يعفون عن أهل الكتاب والمشركين ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا وَاصْفَحُوا حَقَّى يَأْتِي الله عِلْ أَمْرِهِ مَمَ إِنَّ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ](2).

ولا شك أن هذا الأمر بالعفو والصفح عن المشركين كان في أول الإسلام ، أيام غربته الأولى ، ثم أكرم الله المؤمنين بالشوكة ونزول آية السيف.

قال ابن عباس: (﴿ فَاعَفُواْ وَاصْفَحُواْ حَقَى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ ۚ ﴾: نسخ ذلك قوله: ﴿ فَأَقْنُلُواْ اللّهِ عِنْ وَيَلُواْ اللّهِ عِنْ وَهِ لَهُ اللّهِ اللّهِ وَهُمْ مَنْ عِرُونَ ﴾ [التوبة: ﴿ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وقتادة: (إنها منسوخة بآية السيف). ولا ريب أن قوله تعالى: ﴿حَقَّ يَأْتِي َاللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ يرشد إلى ذلك.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (4566) كتاب التفسير، ضمن حديث طويل عن آية آل عمران (186).

<sup>(2)</sup> الحديث في الصحيح من طريق شعيب بن أبي حمزة بهذا السند ، لكن ليس في الصحيح سبب النزول. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (4566) ، وانظر للرواية السابقة: الصحيح المسند من أسباب النزول ـ الوادعي ـ سورة البقرة، آية (109).

## وقوله: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوةَ وَمَا لُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهُ ﴾.

فيه توجيه من الله سبحانه للمؤمنين للاشتغال بما ينفعهم ويعود عليهم بخير العاقبة في الدار الآخرة ، حتى يأذن الله سبحانه لهم بالنصر والتمكين . فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لمن أَجَلِّ الأعمال أيام غربة الإسلام. كما قال تعالى في سورة النساء: ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى الذِّينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمَاثُوا الزَّكَةَ . . . ﴾ .

وعن الربيع: (قوله: ﴿ وَمَا لُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ، يعني: تجدوا ثوابه عند الله). وفي بعض الآثار: (إن العبد إذا مات قال الناس ما خَلَف! وقالت الملائكة ما قدّم!؟).

وفي صحيح البخاري وسنن النسائي عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: [أيَّكم مالً وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ، ما منّا من أحد إلا ماله أحبُّ إليه من مال وارثه ، قال رسول الله ﷺ: ليس منكم من أحد إلا مالُ وارثه أحب إليه من ماله. مالُك ما قدّمت ومالُ وارثك ما أخّرت].

هذا لفظ النسائي ، ولفظ البخاري: [قال عبد الله: قال النبي ﷺ: أيّكم مالُ وارثِه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ، ما منّا أحدٌ إلا مالُه أحبُّ إليه ، قال: فإن مالَه ما قدّم ، ومالَ وارثه ما أخَّرً [1].

قال أبو العتاهية:

اسعَدْ بِمالِكَ في حياتك إنمـــا وإذا تركت لمفسد لم يبقـــه وإن استطعـت فكـن لنفسـك وارثـاً

وقال آخر:

وَلَـدَتْـكَ إِذْ وَلَـدَتْـكَ أَمُّـك بـاكيـاً فـاعمـل ليـوم تكـون فيـه إذا بَكَـوا

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴾.

فيه وعد ووعيد وأمر وزجر.

يبقى وراءك مصلح أو مفسك وأخو الصلاح قليله يتزيّسد إن المصورّث نفسه لمسكد

والقـــومُ حَـــوْلَــكَ يضحكـــون ســروراً فـــي يـــوم مـــوتــك ضـــاحكــاً مســروراً

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري \_ (6442) \_ كتاب الرقاق . باب ما قدّم من ماله فهو له.

قال ابن جرير: (وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ، ليجدّوا في طاعته ، إذ كان ذلك مذخوراً لهم عنده حتى يُثيبهم عليه ، كما قال: ﴿ وَمَا لُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ وَمَا خَدَرُوا لهم عنده حتى يُثيبهم عليه ، كما قال: ﴿ وَمَا لُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ وَمِن خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللّهُ ﴾ ، وليحذروا معصيته ، إذ كان مطّلعاً على راكبها ، بعد تقدُّمه إليه فيها بالوعيد عليها ، وما أوْعَدَ عليه ربُنا جل ثناؤه فمنهي عنه ، وما وَعَدَ عليه فمأمور به . أما قوله: ﴿ بصير ﴾ ، فإنه «مُبْصر » صُرِفَ إلى ﴿ بصير ﴾ ، كما صُرِفَ الى «بديع » و «مؤلم » إلى «أليم » ) .

111 - 113. قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَئَ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَا أَوْ أَرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ كَانَهُ مَن اَصَارَئَ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَا أَوْ أَرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ كَانَهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الله اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَنْ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَ

في هذه الآيات: يخبر سبحانه وتعالى عن غرور اليهود والنصارى حين ادّعت كل طائفة منهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها فأكذبهم الله بغرورهم ، كما أكذبهم حين قالوا: ﴿ غَنُ ٱبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَا وُهُو مِن قالوا: ﴿ غَنُ ٱبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَا وُهُو مِن قالوا: ﴿ غَنُ ٱبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَا وُهُو مِن قالوا: ﴿ فَعَنُ ٱبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَا وُهُو مِن قالوا: ﴿ فَعَنُ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَا وُهُو مِن قالوا: ﴿ فَعَنُ اللّهِ وَأَحِبَا وَهُو مِن قالوا: ﴿ فَعَنْ اللّهِ وَأَحِبَا وَهُو مِن قالوا: ﴿ فَعَنْ اللّهِ وَأَحِبَا وَالْعَلَامِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَأَحِبًا وَأَحْدَالُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

والهود: جمع هائد، وهو التائب الراجع إلى الحق. أو أن يكون مصدراً عن الجميع. وقيل: المراد إلا من كان يهوداً. وهذا ما عناه القوم وحلّقوا فيه بأمانيهم. قال قتادة: (﴿ تِلْكَ أَمَانِيُهُمُ مُ ﴾: أماني يتمنَّونها على الله كاذبة).

وقال الربيع: (تمنوا على الله بغير الحق).

قال تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ ﴾. قال قتادة: (هاتوا بَيِّنَدَكُمْ). وقال السدي: (هاتوا جُيِّنَكُمْ). وقوله: ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ يعني: في دعواكم.

قال الرازي: (دلت الآية على أن المدعي سواء ادّعى نفياً أو إثباتاً ، فلا بد له من الدليل والبرهان ، وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد).

وقال الزمخشري: (وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين ، وإن كل قول لا دليل عليه ، فهو باطل غير ثابت).

ثم قال سبحانه: ﴿ بَلَن مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾.

أي: أخلص دينه لله تعالى. ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ أي: متبع فيه لرسول الله ﷺ ومنهاجه.

وقوله: ﴿ فَكُهُ أَجُرُمُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ يعني: القبول وتلقي العمل ورفعه. فإن للعمل المتقبل شرطين: أن يكون موافقاً لمنهاج الشريعة.

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي على قال: [من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد] (1). ورواه البخاري وأحمد عنها بلفظ: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد] (2). وقوله «بلى» تكذيب وردّ لهم. أي ليس الأمر كما تقولون وتدّعون.

ومعنى ﴿أَسُلَمَ ﴾: استسلم وخضع. وقيل: أخلص عمله. قال القرطبي: (وخصّ الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يُرى من الإنسان ، ولأنه موضع الحواس ، وفيه يظهر العِزُّ والذُّل. والعرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء ، ويصح أن يكون الوجه في هذه الآية المقصد). وجملة ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ في محل نصب حال.

قال ابن جرير: (يعني بقوله جل ثناؤه: ﴿ فَكُهُ ٱجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ ، فللمسلم وجْهَه لله محسناً ، جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه ، عند الله في معاده).

وقوله: ﴿ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾.

يعني: على المسلمين وجوههم لله وهم محسنون ، من عقاب وعذاب جهنم ، بل هم آمنون بإخلاصهم وصواب توجههم إلى الله سبحانه. ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ على

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1718) كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع \_حديث رقم \_ (6274) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (2697) ومسند أحمد (240/6). ورواه مسلم أيضاً في الباب السابق بهذا اللفظ. وانظر صحيح الجامع حديث رقم \_ (5846).

ما خلَّفوا وراءهم في هذه الحياة الدنيا ، ولا أن يمنعوا من النعيم المقيم الذي أعدّه الله لأوليائه وأهل طاعته.

وقوله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبِّ ﴾.

يبين سبحانه وتعالى في هذه الآية تناقض الفريقين من أهل الكتاب وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم.

قال مجاهد: (قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء). وقال قتادة: ﴿ وَقَالَتِ الْهُودُ لَيْسَتِ النَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ ، قال: بلى ، قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. ﴿ وَقَالَتِ النَّصَرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ قال: بلى ، قد كانت أوائل اليهود على شيء ، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا).

وقوله: ﴿ وَهُمْ يَتَّلُونَ ٱلْكِئَابُّ ﴾.

قال ابن عباس: (أي كلِّ يتلو في كتابه تصديق ما كفر به ، أي يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق على لسان موسى بالتصديق بعيسى عليه السلام ، وفي الإنجيل مما جاء به عيسى تصديقُ موسى وما جاء به من التوراة من عند الله ، وكلُّ يكفر بما في يد صاحبه).

ثم قال تعالى: ﴿ كُنَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمٌّ ﴾.

وفيه عند المفسرين أقوال:

1 - عن الربيع: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمَّ ﴾ ، قال: (وقالت النصاري مثل قول اليهود قبلهم).

2 ـ عن ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: (أمم كانت قبل اليهود والنصارى ، وقبل التوراة والإنجيل).

3\_وقال السدي: (هم العرب ، قالوا: ليس محمد ﷺ على شيء).

وقال ابن جرير: (وقال بعضهم: عنى بذلك مُشركي العرب ، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب ، فنسبوا إلى الجهل ، ونُفي عنهم من أجل ذلك العلم).

وبالجمع بين الأقوال: فإن أهل الكتاب قد أتوا من قِيل الباطل والافتراء على الله

وجحود نبوة الأنبياء والرسل مثل ما قال أهل الجهل بالله وكتبه ورسله ممن لم يبعث الله لهم رسولاً ولا أنزل عليهم كتاباً. وهو اختيار ابن جرير.

وقوله: ﴿ فَأَلَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ، ويفصل بينهم بقضائه العَدْل ، الذي لا يجورُ فيه ولا يظلم مثقال ذرة).

قال تعالى في سورة الحج: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِيثِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾.

وقال في سورة سبأ: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَـاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

114. قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا اَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ ا

في هذه الآية: تهديد ووعيد لمن منع مساجد الله أن يُعَظَّم فيها ويذكر فيها وتعلَّم فيها علوم كتابه وهدي نبيّه ﷺ ، وهؤلاء سيبقون على خوف عند دخولها مما يمكن أن ينزل بهم ، فلهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

المساجد: جمع مسجد ، وهو كل موضع عُبِد الله فيه ، وفي الآية أكثر من تأويل: التأويل الأول: المقصود النصارى ، والمسجد بيت المقدس.

قال مجاهد: (﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَأَ ﴾: النصارى ، كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ، ويمنعون الناس أن يُصَلّوا فيه). وقال ابن عباس: (إنهم النصارى). وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله.

التأويل الثاني: قيل بل هو بُخْتَنَصَّر وجنده ومن أعانهم من النصارى ، والمسجد مسجد بيت المقدس. فعن قتادة في تفسير الآية قال: (أولئك أعداء الله النصارى ، حملهم بُغض اليهود على أن أعانوا بُخْتَنَصَّر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس). وفي رواية: (هو بختنصَّر وأصحابه ، خرّب بيت المقدس ، وأعانه على ذلك النصارى).

وقال السدي فيها: (الرُّوم ، كانوا ظاهروا بختنصَّر على خراب بيت المقدس حتى خرّبه ، وأمر به أن تطرح فيه الجيف ، وإنما أعانه الروم على خرابه ، من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا).

التأويل الثالث: قيل بل المقصود مشركو قريش إذ منعوا رسول الله عليه من المسجد الحرام.

قال ابن زيد فيها: (هؤلاء المشركون ، حيث حالوا بين رسول الله ﷺ يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة ، حتى نحر هديه بذي طُوى وهادنهم ، وقال لهم: ما كان أحد يُردُّ عن هذا البيت ، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فما يصدُّه! وقالوا: لا يدخل علينا مَنْ قَتَلَ آباءنا يوم بدر وفينا باقٍ!). وهو اختيار ابن كثير. واستبعد ابن جرير هذا القول ، واحتج بأن قريشاً لم تسعَ في خراب الكعبة ، ورجح القول الأول.

قلت: والآية عامة ، والأولى أن تبقى كذلك عامة في حق كل من منع مساجد الله أن يعظّم فيها ويذكر فيها وتُعلَّم فيها علوم كتابه وهدي نبيّه ﷺ ، وكذلك اختار القرطبي رحمه الله ، أن المراد مَنْ منع مِن كل مسجد إلى يوم القيامة ، لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع ، فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف ، والله تعالى أعلم. ثم قال: (خراب المساجد قد يكون حقيقيّاً كتخريب بُخْتَ نَصَّر والنصارى بيت المقدس على ما ذُكر أنهم غَزَوا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم \_ قيل: اسمه نطوس بن اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزنويّ \_ فقتلوا وسَبَوًا ، وحرقوا التوراة ، وقذفوا في بيت المقدس العَذِرة وخربوه. ويكون مجازاً كمنع المشركين المسلمين حين صدّوا رسول الله على عن المسجد الحرام ، وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار رسول الله على غيها خراب لها).

## وقوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِينَ ﴾.

خبرٌ من الله سبحانه بأن عقوبة أولئك المخربين لبيوته المانعين فيها ذكره أن حرّم عليهم دخول المساجد التي سعوا في تخريبها ، إلا على خوف ووجل من العقوبة أن تنزل بهم.

فعن قتادة: ﴿ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِينَ ﴾ ، وهم النصارى ، فلا يدخلون المسجد إلا مُسارقةً ، إنْ قُدِر عليهم عوقبوا). قال السدي: (فليس في الأرض روميُّ

يدخلها اليوم إلا وهو خائف أن تُضربَ عنقه ، أو قد أُخِيف بأداء الجزية ، فهو يؤدِّيها). وقال ابن زيد: (نادى رسول الله ﷺ: «لا يَحُجُّ بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت

عُريان». قال: فجعل المشركون يقولون: اللهم إنا منعنا أنْ نَنْزِل).

وقوله: ﴿ لَهُمْ فِي الدُّنْيَ اخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

يعني: القتل والسباء في الدنيا ، أو الذلة والصغار بأداء الجزية ، ونار جهنم في الآخرة.

قال قتادة فيها: (يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون). وقال السدي: (أما خِزيهم في الدنيا ، فإنهم إذا قام المهديُّ وفتحت القسطنطينية قتلهم. فذلك الخزي. وأما العذاب العظيم ، فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفّف عن أهله ، ولا يقضى عليهم فيها فيموتوا. وتأويل الآية: لهم في الدنيا الذّلة والهوانُ والقتل والسَّبْي ـ على منعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعيهم في خرابها ، ولهم ، على معصيتهم وكفرهم بربهم وسعيهم في الأرض فساداً ، عذابُ جهنم ، وهو العذاب العظيم).

115. قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ اللَّهَ اللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ اللَّهَ ﴾.

في هذه الآية: يُسَلِّي الله سبحانه رسوله على وأصحابه وقد أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم ، وقد مكثوا بمكة يصلون إلى بيت المقدس والكعبة أمامهم ، وكذلك مكثوا ستة عشر شهراً تقريباً يصلون إليه بالمدينة حتى حولهم ربهم سبحانه إلى الكعبة .

قال ابن عباس: (أول ما نُسِخَ من القرآن فيما ذكر لنا ـ والله أعلم ـ شأن القِبلة. قال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَالْمُؤْبُ فَايْنَمَا تُولُواْ فَتُمْ وَجُهُ اللّهِ ﴾ فاستقبل رسول الله ﷺ ، فصلّى نحو بيت المقدس ، وتَرَك البيت العتيق ، ثم صرفه إلى البيت العتيق ونسخها. فقال: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ مَا كُنتُدٌ فَوَلُوا وَجُوهَ صُحُمْ شَطْرَةً ﴾ (1).

<sup>(1)</sup> ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ بإسناد حسن ، رجاله ثقات. انظر تحقيق تفسير ابن كثير \_ المهدى \_ آية البقرة (115).

وقوله: ﴿ فَأَيْنَمَا ﴾. يعني: حيثما. وقوله ﴿ فَثَمَّ ﴾. يعني هنالك. وقوله: ﴿ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾. قال مجاهد: (قبلة الله). وقيل: فثم الله تبارك وتعالى. وقيل: يعني رضا الله. وقيل: وجه الله صفة له.

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية على عدة أقوال:

القول الأول: استنكار اليهود تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، فأنزل الله الآبة.

قال ابن عباس: (فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ﴿ مَاوَلَّـنْهُمْ عَن قِبْلَيْهِمُ ٱلَّتِي كَافُواْعَلَيْهَا ﴾ فأنزل الله عز وجل: ﴿ فَل يَلْهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ ، وقال: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾).

فيكون تأويل الآية: (يقول سبحانه: المشارقُ والمغارب كلها لي ، أَصْرفُ وجوهَ عبادي كيف أشاء منها ، فحيثما تُوَلوا فثم وجه الله).

القول الثاني: أنزلت قبل أن يفرض الله القبلة على نبيّه ﷺ نحو البيت الحرام ، فكان لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاؤوا من نواحي المشرق والمغرب.

قال قتادة: ﴿ فَأَيَّنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجَّهُ اللَّهِ ﴾: هي القبلة ، ثم نسختها القبلة إلى المسجد الحرام).

القول الثالث: أنزلت في التطوع ، إذْناً من الله تعالى لنبيه ﷺ أن يصليها حيث توجه في مسيره في سفره ، وحال المسايفة ، وفي شدة الخوف والتقاء الزحوف في الفرائض.

ففي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: [كان رسول الله ﷺ يصلي ، وهو مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إلى المدينة ، على راحلته حيثُ كان وجْهُه. قال: وفيه نزلت: ﴿ فَٱيْنَمَا تُوَلُّواْ فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾](1).

القول الرابع: قيل بل نزلت في قوم عُمِّيت عليهم القبلة فصلوا على أنحاء مختلفة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (700) ح (33). كتاب صلاة المسافرين. باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. ورواه أحمد والنسائي والترمذي.

رسول الله ، لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُۖ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْفَتَمَّ وَجُهُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيــهُ ﴾ ]<sup>(1)</sup> .

وعند ابن مَرْدُويه عن ابن عباس: (أن رسول الله ﷺ بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة ، فصلوا لغير القبلة. ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة ، فلما جاؤوا إلى رسول الله ﷺ حدثوه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ وَلِلّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتُمَّ وَجُهُ اللّهُ ﴾ (2).

القول الخامس: قيل بل نزلت في النجاشي مات قبل أن يصلي إلى القبلة.

قلت: والراجح عندي القول الثالث والرابع من الأقوال ، فإن القول الثالث ثبت البيان فيه في خبر السنة الصحيحة ، وقد صنف بذلك الإمام مسلم في صحيحه باباً لذلك ، وروى فيه خبر نزول الآية ، ثم روى عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال: [كان رسول الله ﷺ يسبِّح على الراحلة قبِلَ أيِّ وَجْهٍ تَوجَّهَ ، ويوتِرُ عليها ، غيرَ أنه لا يصلي عليه المكتوبة](3).

فيدل على جواز صلاة النافلة أينما توجه العبد وهو راكب في السفر أو الغزو ، كما أن القول الرابع يدل على أنه لا إعادة على من بذل وسعه لمعرفة القبلة في الفريضة فصلاها لغير القبلة ، فصلاته صحيحة ، ويؤيد ذلك ما أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [ما بين المشرق والمغرب قبلة] (4). وفي لفظ:

[ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة ، وأهل الشام ، وأهل العراق](5).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (345) وابن ماجة (1020) والطبري (1843) ، وفي سنده ضعيف وهو أشعث بن سعيد السمان ، ولكن كثرت شواهده من طرق مختلفة وإن كانت لاتخلو من نظر ، والحديث بمجموعها حسن أو يقرب من الحسن والله أعلم.

<sup>(2)</sup> إسناده واه لأجل الكلبي ، ولكنه والذي قبله كما قال الحافظ ابن كثير: (وهذه الأسانيد فيها ضعف ، ولعله يشدّ بعضها بعضاً). وانظر تفسير ابن كثير ـ تحقيق عبد الرزاق المهدي. البقرة (115).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (700) ح (39). كتاب صلاة المسافرين.

<sup>(4)</sup> حديث حسن. انظر سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (344). وصحيح الجامع (5460).

<sup>(5)</sup> حسن بشواهده. انظر سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (342) ، وسنن ابن ماجة ـ حديث رقم ـ (1011) والمرجع السابق ، وذكره ابن كثير في التفسير. سورة البقرة: الآية (115).

قال ابن عمر: (إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك ، فما بينهما قبلة ، إذا استقبلت القبلة)<sup>(1)</sup>. وقال مجاهد: (﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجَّهُ اللَّهِ ﴾: قبلة الله ، فأينما كنت من شرق أو غرب فاستقبلها). وقال: (حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها. قال: الكعبة). أي أن التوجه إليها ممكن من كل بقاع الأرض. وروي عنه أيضاً أن الدعاء داخل في مفهوم هذه الآية ، أي: أينما تولوا وجوهكم في دعائكم فهنالك وجهي ، أستجيب لكم دعاءكم. قال ابن جريج: (قال مجاهد: لما نزلت: ﴿ اُدْعُوفِ وَجهي ، أستجيب لكم دعاءكم. قال ابن جريج: (قال مجاهد: لما نزلت: ﴿ اُدْعُوفِ اَلْسَبَحِبَ لَكُمُ ﴾ قالوا: إلى أين؟ فنزلت: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنُمَ وَجَهُ اللَّهِ ﴾).

### وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ ﴾.

قال ابن جرير: (يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. وأما قوله: ﴿ عَلِيـــُمُ ﴾ فإنه يعني: أنه عليم بأفعالهم ، لا يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه ، بل هو بجميعها عليم).

116 - 117. قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًّا السَّبَحَنَةُ بَلَ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ مَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ هَا اللَّهُ كُن فَيَكُونُ هَا ﴾.

في هذه الآيات: ردِّ على النصارى ، ومن أشبههم من اليهود ومشركي العرب ، ممن جعل الملائكة بنات الله ، فأكذب الله جميعهم بدعواهم الكذب أن لله ولداً. ﴿سبحانه﴾ تنزه وتقدس وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. فهو المبدع لكل شيء في السماوات والأرض ، وأمره لا يزيد على قوله ﴿كن﴾ فيكون.

<sup>(1)</sup> المرجع السابق. قال الترمذي: (وقد روي عن غير واحد من الصحابة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»).

وقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّكَدُ ۞ لَمْ كِلِدْ وَلَمْ يُولَـدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوا أَحَدُنُهُ.

فأخبر بذلك سبحانه أنه السيد العظيم الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه ، وكل ما سواه مخلوق له ، فكيف يكون له منها ولد ، وله ما في السماوات وما في الأرض.

قال ابن جرير: (ومعنى ذلك: وكيف يكون المسيح لله ولداً ، وهو لا يخلو: إما أن يكون في بعض هذه الأماكن ، إمّا في السماوات ، وإمّا في الأرض ، ولله ملِك ما فيهما ، ولو كان المسيح ابناً كما زعمتم ، لم يكن كسائر ما في السماوات والأرض من خلقه وعبيده ، في ظهور آيات الصنعة فيه).

أخرج البخاري في تفسير هذه الآية من سورة البقرة ، عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ قال: [قال الله تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إيّاي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان ، وأما شتمه إياي فقوله: لي ولدٌ فسبحاني أن أتخذ صاحِبةً أو ولداً](1).

وكذلك أخرج البخاري رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي على أنه قال: [قال الله تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إيّاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني ، وليس أوّل الخلق بأهْوَنَ عَليّ من إعادتِه ، وأما شتْمُهُ إيّايَ فقوله: اتخذ الله ولداً ، وأنا الأحد الصّمد ، لم ألِدْ ولم أولدٌ ، ولم يكن لي كُفُواً أحد](2).

وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: [لا أحدَ أصبرُ على أذى سَمِعَه من الله ، إنهم يجعلون له ولداً ، وهو يرزقهم ويعافيهم](3).

وقوله: ﴿ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴾.

فيه أقوال:

1 ـ قال مجاهد: (مطيعون. قال: طاعة الكافر في سُجود ظلّه). وفي رواية: (بسجود ظله وهو كاره).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (4482) ـ كتاب التفسير، سورة البقرة (116).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (4974) ـ كتاب التفسير ، سورة الإخلاص.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري \_ حديث رقم \_ (6099) ، وصحيح مسلم \_ حديث رقم \_ (2804) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1064).

2\_قال السدى: (كل له مطيعون يوم القيامة).

3\_قال عكرمة: (كل مقرٌّ له بالعبودية).

4\_وقال الربيع: (كل له قائم يوم القيامة).

قال ابن جرير: (ولـ ﴿القنوت﴾ في كلام العرب معاني: أحدها: الطاعة ، والآخر: القيام ، والثالث: الكف عن الكلام والإمساك عنه). ثم اختار أن المعنى في الآية هنا الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية ، بشهادة أجسامهم ، بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله عز وجل ، وأن الله تعالى ذكره بارئها وخالقها.

وكذلك ذهب الحافظ ابن كثير حيث قال: (القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله ، وذلك شرعي وقَدَري ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْنَائُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴾) [الرعد: 15]).

وقوله: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾. أي: مبدعها.

وإنما هو «مُفْعِل» أي مُبْدع ، فصرف إلى «فعيل» أي بديع. كما صرف المؤلم إلى الأليم ، والمسمع إلى سميع. قال الربيع: (﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، يقول: ابتدع خلقها ، ولم يُخْلَق خلقها ، ولم يُخْلَق قبلها شيء فيتمثّل به).

والمبدع هو المحدث ما لم يسبق إليه. ومنه سمي المبتدع في الدين مبتدعاً، وما أحدثه يسمى بدعة ، كما في صحيح مسلم: [فإن كل محدثة بدعة]<sup>(1)</sup>.

قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (والبدعة على قسمين ، تارة تكون بدعةً شرعية ، كقول كقوله: «فإن كلّ محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة»<sup>(2)</sup>. وتارة تكون بدعةً لغوية ، كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جَمْعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نِعْمَت البدعة هذه).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. وهو بعض حديث أخرجه الإمام مسلم ، وسيأتي بتمامه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن ـ حديث رقم ـ (46) بسند صحيح ، وسيأتي.

#### وقوله: ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ .

بيان من الله سبحانه لكمال قدرته وعظيم سلطانه. فيقول للأمر: كن ، أي: مرة واحدة ، فيكون كما أراد سبحانه ووفق ما أراد.

#### وفي التنزيل:

1 \_ قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوْعِ إِذَا أَرَدْنَهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [النحل: 40].

2\_ وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَشَيَّآ أَن يَقُولَ لَكُم كُن فَيكُونُ﴾ [يلس: 82].

3 ـ وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر: 50].

وقد خلق سبحانه عيسى عليه السلام من قبل بكلمة: كنْ. فكان كما أمره الله تعالى ، قال جل ذكره: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمْثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59].

118. قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْنَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ كَذَالِكَ قَالَ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ لَكُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ لَكُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ لَكُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ لَكُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ الللْلُهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللْلِهُ الْمُعِلَمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُل

في هذه الآية: ظهور العتو والعناد وسؤال ما لا حاجة فيه من كفار العرب كما ظهر ذلك في أمم أهل الكتابين ، فقد تشابه القوم في الضلال.

وقد اختلف المفسرون في المقصود بقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ على أقوال:

1 ـ قال مجاهد: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: النصاري ). واختاره ابن جرير.

2 ـ قال ابن عباس: (هم اليهود). وعن محمد بن إسحاق بسنده إلى ابن عباس قال: (قال رافع بن حُرَيملة لرسول الله ﷺ: إنْ كنت رسولاً من عند الله كما تقول ، فقل لله عز وجل فليكلّمنا حتى نسمع كلامه! فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آءَايَةٌ ﴾ الآية كلها).

3 ـ وقال قتادة: (هم كفارالعرب). وهو اختيار ابن كثير.

وقوله: ﴿ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ﴾.

أي: فهلا يكلمنا الله ويؤتينا آية كما أوتي الرسل. وقيل المعنى: (أي يخاطبنا بنبوتك يا محمد) حكاه القرطبي.

ثم اختلفوا بناء على ما سبق في قوله: ﴿ كَلَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثُلَ قُولِهِم ﴾ على أقوال:

1\_قال مجاهد: (هم اليهود).

3 ـ قيل بل هم الأمم السالفة. وعني بالذين لا يعلمون: اليهود والنصاري.

قلت: ويبدو أن المقصود بـ ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ هم مشركو العرب ، فإن طلبهم الذي طلبوه قد تكرر في القرآن في آيات كثيرة:

1 - قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَى نُوْتَى مِشْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتُهُ مَسَيُّصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ أَيْ مَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾.
 حِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾.

2 ـ وقال في سورة الإسراء: ﴿ وَقَالُواْلَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفَجُر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞﴾ إلى قوله: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَــَلْ كُنتُ إِلَا بَشَرًا رَّسُولًا﴾ .

3 ـ وقال في سورة الفرقان: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاَّهَ نَا لَوَلَآ أُنْزِلَ عَلَيْــنَا ٱلْمَلَتَ بِكُهُ أَوْ نَرَىٰ رَبِّنَاً . . . ﴾ .

4\_ وقال في سورة المدثر: ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمَّرِي مِّنَّهُمَّ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفَا مُّنَشَّرَةً ﴾ .

فهذه الخصال من العتو والعناد وسؤال ما لا حاجة فيه قد تكررت من كفار العرب ومشركيهم ، كما ظهرت قبلهم في الأمم الخالية من أهل الكتابين ، كما قال سبحانه: ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْكِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْنَا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً . . . ﴾ [النساء: 153].

وقوله: ﴿ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمٌّ ﴾.

أي: في الكفر والعناد والتنطع.

قال الفراء: (﴿ تَشَكِبَهَتْ قُلُوبُهُمُ ﴾ في اتفاقهم على الكفر). وقيل: (في التعنيت والاقتراح وترك الإيمان) ذكره القرطبي. وقال ابن كثير: (أي أَشْبَهَتْ قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو ، كما قال تعالى: ﴿ كَذَالِكَ مَا أَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونً ﴿ أَنَوَاصَوْا بِهِ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونً ﴿ أَنَوَاصَوْا بِهِ مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونً ﴿ أَنَوَاصَوْا بِهِ مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونً ﴿ أَنَوَاصَوْا بِهِ مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونًا ﴿ أَنَواصَوْا بِهِ مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونًا ﴿ أَنَواصَوْا بِهِ عَلَى اللَّهُ مَا عَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ [الذاريات: 52 ـ 53].

وقوله: ﴿ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَكَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾. أي: يتعظون بأخبار من سبقهم فيؤمنون بالله ورسله بصدق ويقين لئلا ينزل بهم ما نزل بالمكذبين والمعاندين.

119. قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ﷺ.

في هذه الآية: إعلام الله تعالى نبيّه ﷺ أنه مرسل بالحق بالبشارة والنذارة ، وإنما الهداية بيد الله ، ولا عليك شأن المتكبرين والمعاندين.

أخرج البخاري في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، عن عطاء بن يسار ، قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله على التوراة . فقال: [أجل ، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿ يَثَأَيُّهَا النَّيْ النَّا وَقَالَ: وَمُبَشِّرا وَنَـذِيرا ﴾ [الأحزاب: 45] ، وحِرْزاً للأميّين ، أنت عبدي ورسولي ، سَمَّيْتُك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظٍ ، ولا سخّاب في الأسواق ، ولا يدْفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به المِلَّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ، ويُفْتَحُ بها أعينٌ عُمْيٌ ، وآذانٌ صُمٌ ، وقلوب عُلْف](1).

وقوله: ﴿ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ﴾.

أي: إنما عليك البلاغ والإنذار ، ولست مسؤولاً عمن كفر وعن مصير من كفر.

وقرأ بعض أهل المدينة: ﴿ولا تسألُ جزماً ، في حين قرأها أُبيّ بن كعب: «وما

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (2125) كتاب البيوع ، و(4838) كتاب التفسير ، ورواه أحمد في المسند (2/ 174).

تُسْأَلُ» ، وذكر ابن جرير أنها في قراءة ابن مسعود: «ولن تُسألُ» ، والقراءة المشهورة هي قراءة قرّاء الأمصار: ﴿ولا تُسأَل﴾.

120 - 121. قوله تعالى: ﴿ وَلَن رَّضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَلَيِّعَ مِلْتَهُمُ قُلْ إِنَّ مَن اللهِ مِن وَلِيّ إِنَّ هُدَى اللهِ هُو ٱلْهُدَى اللهِ هُو ٱلْهُدَى اللهِ مِن اللهِ مِن وَلِيّ إِنَّ هُدَى اللهِ هُو ٱلْهُدِى جَاءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِن اللهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ شَى اللهِ عُن اللهِ مِن يَكْفُرُ بِهِ وَلَا نَصِيرٍ شَى اللهِ عَن عَلَمُ الْمُحْدَبُ يَتْلُونَهُ حَقَّ يَلاَوْتِهِ وَالْوَلِيمَ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ وَلَا نَصِيرٍ شَى اللهِ مَن اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُو

في هذه الآيات: يخبر الله سبحانه نبيّه ﷺ والمؤمنين عن طبيعة اليهود والنصارى ، بأنهم لا يرضون عنك أبداً حتى توافق طريقتهم وأهواءهم ، وتترك ما أنت عليه من الحق لأجلهم ، ومن ثم فإن الخير لك ولأمتك في خلافهم وعدم مشابهتهم ، وتعظيم الوحي والهدى الذي اختصك الله به لجمع الخلق كلهم ولو كره المبطلون.

قال القرطبي: (المعنى: ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا ، بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك ، وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم).

والملة: اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله ، فالملة هي الدين ، وجمعها المِلَل.

وقوله: ﴿ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَيُّ ﴾.

أي: بيان الله هو الحجة وهو القضاء الفصل وإليه التحاكم ، وفي ذلك تكذيب لادعائهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارىٰ.

وقوله: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْرِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ .

هو تهديد ووعيد ، وتحذير شديد ، من الله سبحانه للأمة إذا اتبعت طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة ، والخطاب وإن كان للرسول ﷺ ، إلا أن الأمة به مرادة.

قال ابن كثير: (وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ تَنَبِّعَ مِلْتُهُمُّ ﴾ ، حيث أفردَ الملّة ، على أن الكفر كلّه ملّة واحدة ، كقوله تعالى: ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ ).

فقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى ذلك ، وكذلك استدلوا بالحديث: [لا يتوارث أهل ملتين]<sup>(1)</sup> على أن المراد به الإسلام والكفر. بدليل قوله عليه السلام: [لا يرث المسلم الكافر]<sup>(2)</sup> ، فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار.

### وفي قوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ .

سُئل أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق ، فقال: كافر ، قيل: بم كفَّرته؟ فقال: (بآيات من كتاب الله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِى جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ والقرآن من علم الله. فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر).

قال الرازي: (في الآية دلالة على أن اتباع الهوى لا يكون إلا باطلاً. فمن هذا الوجه تدل على بطلان التقليد).

وختام الآية: ﴿ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ ﴾. يلي أمرك ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ يدفع عنك عقابه.

قال القاسمي: (وإنما أوثِر خطابه ﷺ ليدخل دخولاً أوليّاً مَن اتبع أهواءهم بعد الإسلام من المنافقين تمسكاً بولايتهم ، طمعاً في نصرتهم).

وفي فتح البيان ما نصه: (وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب وتنصدع منه الأفئدة ، ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه ، والقائمين ببيان شرائعه ـ ترك الدهان لتاركي العمل بالكتاب والسنة ، المؤثرين لمحض الرأي عليهما).

#### وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ ﴾.

قال قتادة: (هؤلاء أصحاب نبيّ الله ﷺ آمنوا بكتاب الله وصدقوا به).

وقيل: بل المراد علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله ، فأقرّوا بحكم التوراة وامتثلوا ما جاء بها من الأمر باتباع محمد على وتصديقه. قال ابن زيد في الآية: (من كفر بالنبي على من يهود ، فأولئك هم الخاسرون). وهو اختيار ابن جرير.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه الترمذي في السنن عن جابر ، والنسائي والحاكم عن أسامة. وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (7489).

<sup>(2)</sup> جزء من حديث في الصحيحين والسنن عن أسامة بلفظ: [لا يرث الكافرُ المسلم ، ولا المسلم الكافر] ورواه أحمد أيضاً. انظر صحيح الجامع ـحديث رقم ـ (7562).

وقوله: ﴿ يَتُلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۗ ﴾.

فيه أقوال متقاربة:

1 ـ قال ابن عباس: (يتبعونه حق اتباعه). قال: (يحلون حلاله ويحرمون حرامه ، ولا يحرِّفونه).

2 ـ وقال ابن مسعود: (والذي نفسي بيده ، إنّ حقَّ تلاوته: أن يُحل حلاله ويحرِّم حرامه ، ويقرأه كما أنزله الله ، ولا يحرِّف الكلم عن مواضعه ، ولا يتأوّل منه شيئاً على غير تأويله). وعن مجاهد: (﴿ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ قال: عملاً به). قال: (يعملون به حقّ عمله). وقال عطاء: (يتبعونه حق اتباعه ، يعملون به حق عمله).

3 ـ عن قيس بن سعد: ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ ، قال: يتبعونه حق اتباعه ، ألم تر إلى قوله: ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلْنَهَا ﴾ يعني الشمسَ إذا تبعها القمر).

4 ـ وقال الحسن: (يعملون بمُحكمه ، ويؤمنون بمتشابهه ، ويكِلون ما أشكل عليهم إلى عالمه).

5\_وقال آخرون: (يقرؤونه حق قراءته).

أخرج ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب: ﴿ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ قال: (إذا مَرَّ بذكر الجنة سأل الله الجنة ، وإذا مرّ بذكر النار تعوذ بالله من النار). ذكره ابن كثير.

قلت: ويؤيده ما في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة قال: [كان إذا مرَّ بآية خوف تعوَّذ ، وإذا مرَّ بآية رحمة سألَ ، وإذا مرّ بآيةٍ فيها تنزيهُ الله سبّح]<sup>(1)</sup>.

وقال أبو موسى الأشعري: (من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة) ذكره القرطبي.

قلت: وكل هذه الآثار والتفاسير تتدفق من مفهوم قوله تعالى: ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ ﴾. وقوله: ﴿ أُوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ ﴾.

خبر عن ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَنَبُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (772) \_ كتاب صلاة المسافرين ، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. ورواه أحمد وأصحاب السنن. انظر صحيح الجامع (4658).

قال ابن زيد: (من آمن برسول الله ﷺ من بني إسرائيل وبالتوراة ، وإن الكافر بمحمد ﷺ هو الكافر بهِ فَأُولَتِكَ هُمُ بمحمد ﷺ هو الكافر بها الخاسر ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْسِرُونَ ﴾).

وفي التنزيل: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوَرَىٰـةَ وَٱلْإِنجِيــلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَيِّكُمْ مِن ذَيِّكُمْ مِن ذَيِّكُمْ مِن ذَيِّكُمْ مِن ذَيِّكُمْ مِن ذَيِّكُمْ مِن أَنْ المائدة: 68].

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن زَّيْهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلهمْ . . . ﴾ [المائدة : 66].

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ ٱلْأُمِّى الَّذِي يَجِدُونَهُمْ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنجِيلِ...﴾ [الأعراف: 157].

﴿ اَلَٰذِينَ ءَانَيْنَهُمُ اَلْكِنَبَ مِن قَبْلِهِ عُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ اِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّناً إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسَلِمِينَ ۞ أُوْلَتِهَ كَيُوْقَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّيِّينِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [القصص: 52 - 54].

وفي الصحيح: [ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجُلٌ من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي عَلِيْةُ فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. . ] الحديث (1) .

وقوله: ﴿ وَمِن يَكُفُرْ بِهِۦ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾.

قال ابن زيد: (من كفر بالنبي ﷺ من يهود ، ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾).

وفي التنزيل نحوه: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّـَارُ مَوْعِـدُمٌّ . . . ﴾ [هود: 17].

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله على أنه قال: [والذي نفس محمد بيده ، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ، إلا كان من أصحاب النار](2).

# 122 - 123. قوله تعالى: ﴿ يَنَبَيْ إِسْرَهِ بِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيّ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنّي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد والشيخان وأكثر أهل السنن. انظر صحيح مسلم (154) من حديث أبي موسى ، كتاب الإيمان ، وقد مضى بتمامه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة. انظر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (153) ـ كتاب الإيمان ، ومسند أحمد (350/2).

فَضَّلْتُكُورُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمَّ يُنصَرُونَ ﴿ فَهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

في هذه الآيات: توجيه الله تعالى بني إسرائيل لذكر نعمته عليهم وعلى آبائهم وكيف فضلهم على عالمي أهل زمانهم. وتنبيه لهم لسلوك طريق التقوى والاستعداد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم.

لقد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة ، ثم كررت هنا ليختم بها الأوامر والوصايا مرة أخرى .

قال القاسمي: (قال القاضي: ولما صدّر قصتهم بالأمر بذكر النعم والقيام بحقوقها ، والحذر من إضاعتها والخوف من الساعة وأهوالها \_ كرر ذلك وختم به الكلام معهم ، مبالغة في النصح وإيذاناً بأنه فذلكة القضية والمقصود من القصة).

وقال ابن كثير: (وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمْرَه وأمته. فحذّرهم من كتمان هذا ، وكتمان ما أنعم به عليهم ، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم ، من النعم الدنيوية والدينية ، ولا يحسدوا بني عَمِّهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. ولا يحمِلهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه ، والحيدة عن موافقته ، صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين).

124. قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَانَ إِبْرَهِ عَرَرَتُهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَ هُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّقِ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّقِ قَالَ لِإِينَ الْكَايَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ شَكَى ﴾.

في هذه الآية: اختبار الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام ببعض التكاليف الشرعية ، واختياره لمقام الإمامة في الدين ، وتقريره تعالى أنه لا تكون النبوة والإمامة للظالمين. فقوله: ﴿ أَبْتَالَ ﴾.

أي: اختبر. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱبْنَالُوا ٱلْمِنْكُونَ ٱلْمِنْكُونَ النَّسَاء: 6]. يعني: اختبروهم. قال ابن جرير: (وكان اختبار الله تعالى ذكره إبراهيم، اختباراً بفرائض فرضها

عليه ، وأمر أمره به. وذلك هو «الكلمات» التي أوْحَاهنّ إليه ، وكلفه العمل بهن ، المتحاناً منه له واختباراً).

وأما صفة هذه «الكلمات» موضع الابتلاء ، ففي ذلك أقوال عند المفسرين:

القول الأول: هي شرائع الإسلام ، وهي ثلاثون سهماً.

قال ابن عباس: (ما ابتُلي أحدٌ بهذا الدين فقام به كله غير إبراهيم ، ابتلي بالإسلام فأتمه ، فكتب الله له البراءة فقال: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّذِي وَفَى ﴾ [النجم: 37] ، فذكر عشراً في «براءة» فقال: ﴿ التَّهِبُونَ الْمُكْبِدُونَ الْمُكِيدُونَ ﴾ إلى آخر الآية ، وعشراً في «الأحزاب»: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ ، وعشراً في «سورة المؤمنين» (1-9) إلى قوله: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ ، وعشراً في ﴿ سَأَلَ سَآيِلٌ ﴾ [22\_34]: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ ، وعشراً في ﴿ سَأَلَ سَآيِلٌ ﴾ [23\_34]: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ ).

القول الثاني: هي خصال عشر من سُنن الإسلام.

فعن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس: ﴿ ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَ إِبْرَهِ عَمْ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ ﴾ ، قال: ابتلاه الله بالطهارة ، خمسٌ في الرأس ، وخمس في الجسد. في الرأس: قصُّ الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسِّواك ، وفَرْق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار ، وحَلق العانة ، والخِتان ، ونتف الإبط ، وغَسل أثر الغائط والبول بالماء).

وذكر ابن جرير أثراً آخر بسنده عن مطر ، عن أبي الجلد قال: (ابتلي إبراهيم بعشرة أشياء ، هن في الإنسان ، سُنَّة: الاستنشاق ، وقصّ الشارب ، والسَّواك ، ونتْف الإبط ، وقَلْم الأظفار ، وغسل البراجم ، والختان ، وحَلْقُ العانة ، وغسل الدبر والفرج).

قلت: وهذه الأمور مذكورة في السنة الصحيحة. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: [قال رسول الله ﷺ: عَشْرٌ من الفطرة: قصُّ الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسِّواك ، واستنشاق الماء ، وقصُّ الأظفار ، وغَسْلُ البَراجم ، ونتَّفُ الإبط ، وحَلْقُ العائمة ، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء](1).

حدیث صحیح. انظر صحیح مسلم (261) ، وسنن أبي داود (53) ، وسنن الترمذي (2758).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [الفطرة خمس: الخِتان ، والاستحداد ، وقصُّ الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط] (1).

القول الثالث: قيل بل الكلمات التي ابتلي بهنّ عشرُ خِلال ، بعضهُنّ في تطهير الجسد ، وبعضهن في مناسك الحج.

قال الربيع: (فالكلمات: ﴿ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّما ﴾ ، وقوله: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَّ مُصَلِّى ﴾ ، وقوله: ﴿ وَعَهِدْنَا ٓ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ ، وقوله: ﴿ وَعَهِدْنَا ٓ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ الآية. قال: فذلك كله من الكلمات التي ابتُلي بهن إبراهيم).

قال ابن عباس: (فمنهن: ﴿ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّمَا ﴾ ، ومنهن: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ الْمَقَامِ ابن عباس: (فمنهن: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ النَّقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ ، ومنهن الآيات في شأن النسك والمقام الذي جعل لإبراهيم ، والرِّزق الذي رُزق ساكنو البيت ، ومحمد ﷺ في ذريتهما عليهما السلام).

القول الرابع: قيل بل هي مناسك الحج خاصة.

قال ابن عباس: (إن الكلمات التي ابتُلي بها إبراهيم ، المناسك). قال: (مناسك الحج). وفي رواية: (منهن مناسك الحج).

القول الخامس: قيل بل هي أمور ، منهن الختان.

فعن يونس بن أبي إسحاق ، عن الشعبي: ﴿ ﴿ وَالَّذِ ٱبْتَكَةَ إِبْرَهِ عَمْ رَيُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قال: منهن الختان).

القول السادس: قيل بل ذلك الخلال الست: الكوكب، والقمر، والشمس، والنار، والهجرة، والختان، التي ابتلي بهن فصبر عليهن.

قال الحسن: (إي والله ، ابتلاه بأمر فصَبَرَ عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر ، فأحسنَ في ذلك ، وعَرَف أن ربَّه دائم لا يزول ، فوجَّه وجهَه للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين ، ثم ابتلاه بالهجرة ، فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله ، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة ، فصبر على ذلك ، فابتلاه الله بذبح ابنه وبالختان ، فصبر على ذلك).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (5891) ، وأخرجه مسلم (257).

القول السابع: عن السدي: (الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيمَ ربُّه: ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّأَ ۗ إِنَّكَ أَنتَ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرِّيَتِنَاۤ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيـمُ ۞ رَبِّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ . . . ﴾ ) .

قلت: وكل هذه الأقوال لا مانع من دلالتها على الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقام بمقتضاها أحسن القيام حتى استحق ثناء الله عليه وعلو ذكره بين الملائكة والمؤمنين.

وقوله: ﴿ فَأَتَّمَّهُنَّ ﴾.

قال ابن عباس: (أي فأدّاهن). وقال قتادة: (أي عمل بهنّ فأتمهن).

وقوله: ﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاثُمًّا ﴾.

قال الربيع: (ليؤتم به ويقتدي به).

وقوله: ﴿ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ ﴾ .

قال الربيع: (يقول: فاجعل من ذريتي من يُؤتم به ، ويقتدى به).

يعني: فاجعل مثل الذي جعلتني به ، من الإمامة للناس ، يكون كذلك من ذريتي.

قال ابن كثير: (سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته ، فأجيب إلى ذلك ، وأخبرَ أنه سيكون من ذريته ظالمون ، وأنه لا ينالهم عهد الله ، ولا يكونون أثمة فلا يُقتدى بهم).

قال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ. . . ﴾ .

فاستجاب الله سبحانه له ، فكل نبي أرسله أو كتاب أنزله بعد إبراهيم ، ففي ذريته عليه وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه.

وقوله: ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ .

يعني أن الظالم لا يكون إماماً لأهل الخير.

قال ابن جرير: (لأن الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته ، دون أعدائه والكافرين به). فهو خبر من الله سبحانه عن أن الظالم لا يكون إماماً يقتدي به أهل الخير.

وأما العهد الذي حرمه الله على الظالمين ففيه أقوال:

القول الأول: (العهد) النبوة. يعني لا ينال النّبوة أهلُ الظلم والشرك.

فعن السدي: ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴾ ، يقول: عهدي ، نبوّتي).

القول الثاني: ﴿العهد﴾ عهد الإمامة. يعني لا أجعل من كان من ذريتك ظالماً ، إماماً لعبادي يُقتدى به.

فعن مجاهد: (قال الله: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ، قال: لا يكون إمامٌ ظالماً).

وفي رواية: (قال: لا يكون إمامٌ ظالم يقتدى به) أو قال: (لا أجعل إماماً ظالماً يقتدى به). وقال عطاء: (فأبى أن يجعل من يقتدى به). وفي رواية: (قال: لا يكون إماماً ظالم). وقال عطاء: (أمره). فريته ظالماً إماماً). وقال ابن جُريج لعطاء: ما عهده؟ قال: (أمره).

القول الثالث: قيل بل المعنى: لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه.

فعن ابن عباس فيها قال: (يعني: لا عهدَ لظالم عليك في ظلمه ، أن تطيعه فيه). وقال: (ليس للظالمين عهدٌ ، وإن عاهدتهُ فانقضه). وقال ابن عباس: (ليس لظالم عهدٌ).

القول الرابع: ﴿العهد﴾ في هذه الموضع: الأمان.

فتأويل الكلام حينئذ: لا ينال أماني أعدائي ، وأهل الظلم لعبادي. أي: لا أؤمنهم من عذابي في الآخرة.

فعن قتادة: ﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ، ذلكم عند الله يوم القيامة ، لا ينال عَهده ظالم ، فأما في الدنيا ، فقد نالوا عهد الله ، فوارثوا به المسلمين وَغازَوْهم وناكحوهم به. فلما كان يوم القيامة قَصَرَ الله عهده وكرامته على أوليائه).

وقال أيضاً: (لا ينال عهد ' في الآخرة الظالمون ، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم ، وأكل به وعاش). وعن إبراهيم نحوه وقال في آخره: (فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمِن به ، وَأَكُلُ وأَبْصُرُ وعاش).

ولا شك أن الآية فيها إعلام من الله لإبراهيم: أن من ولده من يشرك به ، ويجور عن قصد السبيل ، ويظلم نفسه وعباده. كما قال مجاهد فيها: (إنه سيكون في ذريتك ظالمون).

القول الخامس: قيل بل ﴿العهد﴾ هنا دين الله.

فعن الربيع قال: (قال الله لإبراهيم: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ، فقال: فعهد الله الذي عهد إلى عباده ، دينه . يقول: ﴿ وَبَرَكْنَا

عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ اِسْحَنَیُّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُّ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ ﴾ [الصافات: 113] ، يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق).

وقال الضحاك فيها: (لا ينال عهدي عدوٌّ لي يَعْصيني ، ولا أَنْحَلُها إلا وليّاً لي يطيعني).

وخلاصة القول: إن الآية تحتمل في مفهومها كل ما سبق ، فلا ينال النبوة أهل الظلم والشرك ، كما لا يكون ظالم إماماً للمسلمين يقتدى به ، فإن ظهر وتغلب فلا طاعة إلا بالمعروف ، ولا أمان لظالم في الآخرة ، ودين الله لا ينال الظالمين.

قلت: وفي الآية نكتة بديعة من نكت علم السياسة الشرعية. فقوله تعالى: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾ دليل على أن العدل والعلم بالكتاب والسنة شرط من شروط اختيار المسلمين للإمام الأعظم ، فلا بد للحاكم أو الخليفة من العلم بالعدل الذي دلّ عليه الكتاب والسنة الصحيحة ، وأن يكون ممن يمتثلون ذلك في حياتهم وسيرتهم ورعايتهم.

فإن حصل وتغلب الظالم وظهر على الأمة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل.

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه: [أن النبي ﷺ بعث جيشاً وأمَّرَ عليه رجلاً ، فأوقد ناراً وقال: ادخلوها ، فأرادوا أن يدخلوها. وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي ﷺ فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين: لا طاعة في المعصية ، إنما الطاعة في المعروف]<sup>(1)</sup>.

قال ابن خُوَيْزِ مَنْداد المالكيّ : (الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكماً ولا مفتياً ولا إمام صلاة ولا شاهداً ولا راوياً).

وأصل «الذّرية» من الذّر. قال القرطبي: (لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم عليه السلام كالذّر حين أشهدهم على أنفسهم). وقيل: بل هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاً خَلَقهم ، ومنه الذّرية وهي نسل الثقلين. وقال الخليل: (إنما سُمُّوا ذُرِّية ، لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع البذر).

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (7257) كتاب أخبار الآحاد ، ورواه مسلم (1840) في كتاب
 الإمارة بلفظ آخره: (لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف).

وأما نصب ﴿ اَلطَّلِمِينَ ﴾ فلأن العهدَ هو الذي لا ينال الظالمين. وذُكر أنه في قراءة ابن مسعود: «لا ينال عهدي الظالمون» يعني: لا ينال الظالمون عهدَ الله. حكاه ابن جرير.

125. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ مُصَلًى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ مُصَلًى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِنْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ السَّجُودِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُلُهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْلُمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْ

في هذه الآية: إخباره تعالى عن جَعْله البيت للحج ، يحج الناس إليه ويتخذون من مقام إبراهيم مصلى ، وقد طهره إبراهيم وإسماعيل من ألوان الشرك بأمر الله .

فقوله: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً ﴾.

أي: مرجِعاً للناس ومعاذاً ، يأتونه كلّ عام ويرجعون إليه ، فلا يقضون منه وطراً. وحول هذا المعنى مدار أقوال المفسرين. وتفصيل ذلك:

1 ـ قال مجاهد: (﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ ، قال: لا يقضون منه وَطَراً).
 وقال: (يثوبون إليه ، لا يقضون منه وطراً).

2 ـ قال ابن عباس: (لا يقضُون منه وَطراً ، يأتونه ، ثم يرجعون إلى أهليهم ، ثم يعودون إليه).

3 ـ قال السدي: (أما المثابة ، فهو الذي يثوبون إليه كل سنة ، لا يدعه الإنسان إذا أتاه مرّةً أن يعود إليه).

4 ـ قال أبو عمرو: حدثني عبدة بن أبي لبابة في قوله: ﴿ وَلِذَجَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾، قال: (لا ينصرِف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضيٰ منه وطراً).

5 \_ وقال سعید بن جبیر: (یَکُجُّون ویثوبون). وقال: (یحجّون ثم یحجّون ، ولا یقضون منه وطراً).

6 وقال قتادة: (مجمعاً). وقال ابن زيد: (يثوبون إليه من البلدان كلِّها ويأتونه).
 وقوله: ﴿وَأَمْنَا ﴾.

يعني: مَعاذاً لمن استعاذ به. كما قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ

ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمٍّ. . . ﴾ [العنكبوت: 67]. وأما أقوال أئمة التفسير فيها:

1 ـ قال ابن زيد: (من أمّ إليه فهو آمن ، كان الرجل يلقىٰ قاتلَ أبيه وأخيه فلا يعرضُ له).

2\_ وقال السدي: (من دخله كان آمناً). وقال مجاهد: (تَحْريمُه ، لا يخافُ فيه من دخله).

3 \_ وقال الربيع: (أمناً من العدو أن يَحمل فيه السلاح ، وقد كان في الجاهلية يتخطف الناسُ من حولهم وهم آمنون لا يُسبَوْن).

وقوله: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عُمَّمُكُلٌّ ﴾ .

القراءة المشهورة الراجحة لقوله تعالى: ﴿ وَأُتَّخِذُوا ﴾ هي بكسر الخاء ، وهي قراءة عامة قراء الكوفة والبصرة ومكة ، وبعض قراء المدينة. وأما القراءة بفتح الخاء فبعيدة تخالف الأمر الإلهي للمؤمنين باتخاذ مقام إبراهيم مصلى.

فقد أخرج البخاري في صحيحه ، عن أنس قال: [قال عُمَرُ رضي الله عنه: وافَقْتُ اللهَ في ثلاثٍ \_ أو وافقني ربي في ثلاث \_ قلتُ: يا رسول الله لو اتّخذْتَ من مقام إبراهيم مصلّى؟ فنزلت: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّى ﴾ . وقلت: يا رسول الله يَدْخُلُ عليك البَرُ والفاجِر فلو أَمَرْت أَمَّهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب . قال: وبلغني مُعَاتَبَةُ النبي ﷺ بعض نسائه فدَخلتُ عَلَيْهِنَ قُلْتُ: إن انتهَيْتُنَ أو لَيُبَدِّلَنَ الله رسولَه عَلَيْهِنَ قُلْتُ: يا عُمَرُ ، أما في رسول الله ﷺ رسولَه عَلَيْهِنَ فَانزل الله : ﴿ عَسَىٰ رَيُهُو إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلْهُ وَأَنْوَبُا خَيْرًا مِنكُنَ مُسَلِئتٍ ﴾](1) .

ورواه البخاري أيضاً في كتاب الصلاة من حديث أنس بلفظ: [قال عمر: وافقت ربي في ثلاث ، قلت: يا رسول الله! لو اتَّخَذْنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: ﴿ وَٱتِّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾. وآية الحجاب ، قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن يَحْتَجِبْنَ فإنه يُكَلِّمُهُنَّ البَرُّ والفاجر ، فنزلت آية الحجاب ، واجتمع نساءُ النبي ﷺ في

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4483) ، كتاب التفسير. باب: ﴿ وَٱنَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَمُ مُصَلِّي ﴾. ﴿ مَثَابَةً ﴾: يثوبون: يرجعون. وروى نحوه في كتاب الصلاة.

الغَيْرَةِ عليه ، فقلت لهن: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَ أَزْوَجًا غَيْرًا مِنكُنَّ ﴾ فنزلت هذه الآية ] (1).

ورواه مسلم عن عمر بلفظ: [وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب ، وفي أسارى بدر ، وفي مقام إبراهيم] (2).

وأما مفهوم: ﴿ مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ ﴾ ففيه أقوال:

1 ـ قال ابن عباس: (الحج كله مقامُ إبراهيم). وقال مجاهد: (الحج كله).

2\_قال مجاهد: (مقامه: جمعٌ وعَرفة ومِنيً).

3 ـ وقال الشَّعبي: (نزلت عليه وهو واقف بعرفةَ ، مقام إبراهيم: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْمُ وَيَكُمُمُ ﴾). وقال عطاء ، عن ابن عباس: (مقامه ، عرفة).

4 - وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (في قوله: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عُمَ مُصَلِّلٌ ﴾، قال: الحرمُ كله ﴿ مَّقَامِ إِبْرَهِ عُمَ ﴾).

5 ـ عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: (جعل إبراهيم يبنيه ، وإسماعيل يناوله الحجارة ، ويقولان: ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَا أَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَلِيمُ ﴾. فلما ارتفع البنيان ، وضعُف الشيخ عن رفع الحجارة ، قام على حجر ، فهو ﴿ مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ ﴾).

6 ـ عن السدي: (﴿ وَالتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ ، وهو الصلاة عند مَقامه في الحج). وقال الربيع: (فهم يصلون خلف المقام).

والراجح من هذه الأقوال هو أن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم ، في المسجد الحرام ، والذي أمر الله المؤمنين باتخاذه مصلى ، وبذلك ثبت في أسباب نزول هذه الآية كما ورد في الصحيحين.

وفي صحيح البخاري عن عمرو بن دينار ، قال: سمعت ابن عمر يقول: [قَدِمَ رسول الله ﷺ فطاف بالبيت سبعاً ، وصلّى خلف المقام ركعتين] (3).

وفي صحيح مسلم من حديث جابر \_ في حجة النبي ﷺ \_ قال: [حتى إذا أتينا البَيْتَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (402) كتاب الصلاة. باب ما جاء في القبلة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (2399) ، كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر. انظر صحيح البخاري (1627)، كتاب الحج. باب من صلّى ركعتي الطواف خَلْفَ المقام.

مَعَهُ ، استلم الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثلاثاً ومشى أربعاً ، ثم تَقَدَّمَ إلى مقام إبراهيم عليه السلام ، فقرأ ﴿ وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ ، فجعل المَقَامَ بينه وبين البيت . . ] (1) .

قال الحافظ ابن كثير: (المراد بالمقام: إنما هو الحَجَرُ الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة ، لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ، ويناوله الحجارة ، فيضعها بيده لرفع الجدار ، وكلّما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى ، يطوف حول الكعبة ، وهو واقف عليه ، كلما فَرَغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدران الكعبة ، كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت، من رواية ابن عباس عند البخاري. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ، ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها).

ثم ساق أثراً عن أنس بن مالك قال: (رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام ، وأخمص قدميه ، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم).

ثم قال: (وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً ، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب).

وإنما أخّره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كما قال مجاهد: (أوّل من أخّر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه).

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها: [إنّ المقام كان في زمان رسول الله ﷺ، وزمان أبي بكر رضي الله عنه ، ملتصقاً بالبيت ، ثم أخّرَه عمر بن الخطاب رضى الله عنه](2).

وقوله: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَّ إِبْرُهِ عَمْ وَإِسْمَنِعِيلَ أَن طَهْرًا بَيْتِي ﴾.

التأويل: أمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت الحرام للطائفين من الأصنام وعبادة الأوثان وألوان الشرك بالله سبحانه.

فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما عَهده؟ قال: (أمره). وقال ابن زيد:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1218) ، كتاب الحج . باب حجة النبي على الله المام على النبي المام النبي المام المام

<sup>(2)</sup> حسن الإسناد ، وله شواهد ، ولذلك صححه ابن كثير في التفسير\_سورة البقرة\_آية (125).

(﴿ وَعَهِدْنَا ۚ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ ﴾ ، قال: أمرناه). فإن قال قائل هل كان في زمانهما شرك وعبادة أوثان؟! فالجواب من أحد وجهين:

الوجه الأول: يعني ابنيا بيتي مطهراً من الشرك والرَّيب. كما في التنزيل: ﴿ أَفَكَنَّ السَّكَ بُنْيَكَنَهُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ السَّكَ بُنْيَكَنَهُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَا أَسَكَ بُنْيَكَنَهُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَا إِنْ مَنَ أَسَّكَ بُنْيَكَنَهُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَا إِنْ مَنْ أَسَّكَ بُنْيَكَنَهُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَا إِنْ مَنْ أَسَّكَ بُنْيَكَنَهُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَا إِنْ مَنْ أَسَكَ بَنْ بُنْيَكِنَهُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَا إِنْ مَنْ أَسَكَ اللهُ وَرِضُونِ خَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَكَ اللهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَا إِنْ مُنْ أَسَكُ مَنْ أَسَكُ اللهُ وَرَضُونِ خَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَل

وبنحوه جاء عن السدي: ﴿ وَعَهِدْنَا ۚ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ ﴾ ، يقول: ابنيا بيتي للطائفين).

الوجه الثاني: قيل بل الأمر بتطهير مكان البيت قبل بنائه مما كان لحق به من أوثان أهل الشرك على عهد نوح ومن قبله.

قال ابن زيد: (﴿ أَن طَهِّرًا ﴾ ، قال: من الأصنام التي يعبدون ، التي كان المشركون يعظمونها).

وقال مجاهد: (من الشرك). وقال عطاء ، عن عبيد بن عمير: (من الأوثان والرّيب). وعن مجاهد أيضاً: ﴿ طَهِّراً بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ ، قال: من الأوثان). وقال قتادة: (من الشرك وعبادة الأوثان وقول الزور).

قلت: ولكن هذا الوجه من التأويل لا دليل عليه من التنزيل أو السنة الصحيحة. فالراجح الوجه الأول ، وملخصه أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا شريك له ، للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود.

وقوله: ﴿ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ فيه قولان:

القول الأول: هم الغرباء الذين يأتون البيت الحرام من غُرْبَةٍ.

فعن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ ، قال: (من أتاه من غُرْبة).

القول الثاني: قيل بل « الطائفون » هم الذين يطوفون به ، غرباء كانوا أو من أهله. واختاره ابن جرير.

قال عطاء: (إذا كان طائفاً بالبيت فهو من الطائفين).

وقوله: ﴿ وَٱلْعَكِهِنِينَ ﴾ يعني المقيمين به. ومنه قيل للمعتكف «معتكف» لأجل مقامه في الموضع الذي حبس فيه نفسه. ثم المعني بالعاكفين عند المفسرين على أقوال:

القول الأول: عني به الجالس في البيت الحرام بغير طواف ولا صلاة.

قال عطاء: (إذا كان طائفاً بالبيت فهو من الطائفين ، وإذا كان جالساً فهو من العاكفين).

القول الثاني: ﴿العاكفون﴾ هم المعتكفون المجاورُون.

قال مجاهد: (﴿ طَهِّمَرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ ﴾ ، قال: المجاورُون).

القول الثالث: ﴿العاكفون﴾ ، هم أهل البلد الحرام.

قال سعيد بن جبير: ﴿ وَٱلْعَكِفِينَ ﴾ ، قال: أهل البلد). وقال قتادة: (العاكفون ، أهلُه).

القول الرابع: ﴿العاكفون﴾. هم المصلُّون.

قال ابن جريج ، قال ابن عباس: (العاكفون ، المصلون).

واختار ابن جرير القول الأول ، يعني الجالس المقيم في البيت مجاوراً فيه بغير طواف ولا صلاة . ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن حمّاد بن سلمة ، عن ثابت ، قال: قلت لعبد الله بن عُبيد بن عُمير: ما أراني إلا مُكَلِّم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام ، فإنهم يُجْنِبُون ويُحْدِثون. قال: (لا تفعل ، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون)(1).

وفي صحيح البخاري عن نافع قال: (أخبرني عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ أنه كان ينام وهو شابٌ أعزَبُ لا أهل له في مسجد النبي ﷺ<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾.

يعني: الجماعة الراكعين فيه والساجدين فيه لله عز وجل.

وقيل بل المقصود المصلون. قال عطاء: (إذا كان يصلي فهو من «الركع السجود»).

ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ، قال: ورواه عبد بن حميد. سورة البقرة (آية 125).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (440) ، كتاب الصلاة ، باب نوم الرجال في المسجد.

وقال قتادة: ﴿ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ ، أهل الصلاة). ولا تعارض بين القولين.

وفي التنزيل: ﴿ وَإِذْ بَوَأْنَكَا لِإِبْرَهِي مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لَا تُشْرِلِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشَّجُودِ ﴾ [الحج: 26].

وقد استدلّ الشافعي وأبو حنيفة بهذه الآية على جواز الصلاة الفرض والنفل داخل البيت. قال الشافعي رحمه الله: (إن صلى في جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلاته جائزة ، وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطلة ، وكذلك من صلى على ظهرها ، لأنه لم يستقبل منها شيئاً). وقال مالك: (لا يصلي فيه الفرض ولا السنن ، ويصلي فيه التطوع ، غير أنه إن صلّى فيه الفرض أعاد في الوقت).

قلت: ولا دليل يمنع من الصلاة داخل الكعبة ، أو التفريق بين الفرض والنافلة ، فقد صلى رسول الله ﷺ داخلها ولم ينقل عنه أنه فرّق بين فريضة أو نافلة لمن صلى فيها.

ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [قدم رسول الله ﷺ يوم الفتح فنزل بِفِنَاءِ الكعبة ، وأرسل إلى عثمان بن طلحة ، فجاء بالمِفْتَحِ ، ففتح البابَ - قال -: ثم دخل النبي ﷺ وبلالٌ وأسامةُ بنُ زَيْدٍ وعُثْمانُ بنُ طلحة ، وأمر بالباب فأغلِقَ ، فلبثوا فيه مَلِيّاً ثم فتَح الباب. قال عبد الله: فبادرت الناس ، فتَلَقَيْتُ رسول الله في خارِجاً ، وبلالٌ على إثْرِه ، فقلت لبلال: هل صلّى فيه رسولُ الله ﷺ قال: نعم ، قلت: أين؟ قال: بين العمودَيْنِ تلِقاء وجهِه ، قال: ونسيت أن أَسْأَلَهُ: كم صلّى](1).

وقد اختلف العلماء أيّما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مالك: (الطواف لأهل الأمصار أفضل ، والصلاة لأهل مكة أفضل). وذُكر عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. والجمهور على أن الصلاة أفضل. حكاه القرطبي.

## 126. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًّا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهَلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (1329) ، كتاب الحج. باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ، والصلاة فيها ، والدعاء في نواحيها كلها. وهناك أحاديث في الباب أخرى تثبت صلاته على فيها.

مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُ هُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ شَهُ

في هذه الآية: دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذريته وغيرهم بالأمن ورغد العيش ، وفي أن يبقى البلد المبارك ـ مكة ـ آمناً من الجبابرة وأهل الظلم أن يسلطوا عليه ، وآمناً من عقوبة الله أن تناله كما تنال سائر البلدان ، من خسف وائتفاك وغرق ، وغير ذلك من سخط الله وَمَثُلاته التي يُنزلها بسائر البلاد غيره.

فلم تزل مكة بعد ذلك حرماً من الجبابرة والمتسلطين ، ومن الخسوف والزلازل ، وسائر المثلات التي تصيب البلاد. قال القرطبي: (وجعل في النفوس المتمرّدة من تعظيمها والهيبة لها ما صار به أهلها متميّزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى. ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصيد فيها ، فيجتمع فيها الكلب والصيد فلا يهيج الكلب الصيد ولا ينفر منه ، حتى إذا خرجا من الحرم عدا الكلب عليه وعاد إلى النفور والهرب).

ثم إن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد ، فصارت بدعوته حراماً كما صارت المدينة بتحريم رسول الله على أمناً بعد أن كانت حلالاً. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن وزيد بن عاصم ، أن رسول الله على قال: [إن إبراهيم حرَّم مكة ودعا لأهلها ، وإني حرّمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة ، وإني دعوت في صاعها ومُدِّها بمِثْلَي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن جابر قال: قال النبي ﷺ: [إن إبراهيم حرَّم مكة ، وإني حرَّمت المدينة ما بينَ لابتَيْها ، لا يُقْطع عِضَاهُهَا (2) ولا يُصادُ صيدها](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1360) ، كتاب الحج. باب فضل المدينة ، ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة ، وبيان تحريمها وتحريم صيدهاوشجرها ، وبيان حدود حرمها.

<sup>(2)</sup> العِضاهة: أعظم الشجر ، أو الخمط. أو كل ذات شوك.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم - حديث رقم - (1362) ، كتاب الحج - الباب السابق.

وراءه ، فكنت أخدُم رسول الله ﷺ كلما نزل ، وقال في الحديث: ثم أقبل ، حتى إذا بدا له أُحُدٌ قال: هذا جبل يُحِبُّنا ونُحِبُّه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم! إني أُحَرِّمُ ما بين جَبَلَيْها مثلَ ما حرّم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة ، اللهم! بارِك لهم في مُدِّهم وصاعهم] (1).

الحديث الرابع: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: [إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يَحِلَّ القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يَحِلَّ القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يَحِلَّ لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضَدُ شوكه ، ولا يُنَفَّرُ صيدُه ، ولا تُلتقط لُقطتُه إلا من عرّفها ، ولا يختليٰ خلاها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخراً (2).

ولا منافاة بين الحديث الرابع وما قبله ، فإنه جاء فيه أن الله حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، في حين جاء في الأحاديث قبله أن إبراهيم حرّمها. ووجه الجمع: إن إبراهيم عليه السلام بلَّغ عن الله حُكمه فيها وتحريمه إياها منذ خلق السماوات والأرض.

قال ابن كثير: (لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها ، كما أنه قد كان رسول الله ﷺ مكتوباً عند الله خاتم النبيين ، وإن آدمَ لَمُنْجَدِلٌ في طينته ، ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ ، الآية ، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره).

وقوله: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنَا ﴾ .

أي: من الخوف ، لا يَرْعَبُ أهله. وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كما قال تعالى في سورة آل عمران: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوّاْ أَنَاجَعَلْنَا حَرَمًاءَامِنَا وَيُخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾. وفي سورة العنكبوت: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوّاْ أَنَاجَعَلْنَا حَكَمًاءَامِنَا وَيُخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك. انظر صحيح البخاري (3893) ، وصحيح مسلم (1365) واللفظ له ، الباب السابق.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1834)، وصحيح مسلم (1353)، ومسند أحمد (2) حديث صحيح. والإذخر: نبات عشبي من فصيلة النجيليات له رائحة ليمونية عطرة.

وفي صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت النبي على يقول: [لا يحلُّ لأَحَدِكُمْ أَن يحمِلَ بمكةَ السلاح](1).

وقوله: ﴿ وَأَرْزُقُ أَهَلَهُ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴿ .

قال القاسمي في التفسير: (إنما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك ، لأن مكة لم يكن بها زرع ولا ثمر ، فاستجاب الله تعالى له ، فصارت يُجْبى إليها ثمرات كل شيء ﴿ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾ بدل من ﴿ أَهَلَهُ ﴾ وبدل البعض ، يعني: ارزق المؤمنين من أهله خاصة . وإنما خصّهم بالدعاء إظهاراً لشرف الإيمان ، واهتماماً بشأن أهله ، ومراعاة لحسن الأدب في المسألة . حيث ميّز الله تعالى المؤمنين عن الكافرين ، في باب الإمامة ، في قوله: ﴿ لاَ يَنَالُ عَهْدِى الطَّلِمِينَ ﴾ ) .

وقوله: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ﴾.

اختلف فيه أهل التفسير من قائله:

القول الأول: هو قول ربنا تعالى ذكره. والتأويل: من كفَرَ فأمتعه قليلاً برزقي من الثمرات في الدنيا ، إلى أن يأتيه أجله. وقرأها أصحاب هذا القول: ﴿فَأُمَتُّعُهُ ﴾.

فعن أبي بن كعب في قوله: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضَطُرُهُۥ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ ﴾ ، قال: (هو قول الرب تعالى ذكره). وقال ابن إسحاق فيه: (وعَدَلَ الدَّعْوة (2) عمن أبى الله أن يجعل له الولاية ، انقطاعاً إلى الله ومحبة ، وفراقاً لمن خالف أمره ، وإن كانوا من ذريته ، حين عرف أنه كائن منهم ظالمٌ لا ينال عهده ، بخبره عن ذلك حين أخبره قال الله: ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ \_ فإني أرزق البرّ والفاجر \_ ﴿ فَأُمَيِّعُهُ قَلِيلًا ﴾ ).

القول الثاني: بل هو قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قيل هو على وجه المسألة منه ربّه أن يرزق الكافر أيضاً من الثمرات بالبلد الحرام كما يرزق المؤمن ويُمتعه قليلاً. وقرأها هؤلاء ﴿فأمتِعُه﴾ وكذلك ﴿ثم اضْطرَّه﴾ على وجه الدعاء من إبراهيم لهم والمسألة. حكاه الطبرى.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (1356) ، كتاب الحج ، باب النهي عن حمل السلاح بمكة ، من غير حاجة.

<sup>(2)</sup> يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

قال أبو العالية: (كان ابن عباس يقول: ذلك قولُ إبراهيم ، يسأل ربَّهُ أنَّ من كفر فأمْتِعه قليلاً).

واختار ابن جرير قول أبي بن كعب والقراءة الأولى فهي المشهورة التي قامت بها الحجة بالنقل المستفيض. قال: (فتأويل الآية: قال الله: يا إبراهيم، قد أجبتُ دعوتكَ، ورزقت مُؤمني أهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم، متاعاً لهم إلى بلوغ آجالهم، ثم أضْطر كفارهم بعد ذلك إلى النار).

## ، وقوله: ﴿ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ﴾.

أي: أجعل رزقي له من ذلك متاعاً مؤقتاً إلى وقت مماته. وقيل: فأمتعه بالبقاء في الدنيا. وقيل: فأمتعه في كفره قليلاً بمكة حتى أبعث محمداً عليه في كفره قليلاً بمكة حتى أبعث محمداً عليه أو يجليه. والتأويل الأول أصوب ويدل عليه السياق.

قال مجاهد: ﴿﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ﴾ ، يقول: ومن كفر فأرزقه أيضاً).

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رَضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: [ليس أحدٌ أصبرَ على أذى سمِعَهُ مِن الله ، إنهم ليدعون له ولداً ، وإنه ليعافيهم ويرزقهم] (1).

وفي لفظ: [ما أحدٌ أصبرَ على أذى سمعه من الله ، يَدَّعون له الولدَ ثم يعافيهم ويرزقهم] (2).

وفي لفظ لمسلم: [لا أحدَ أصبرُ على أذىّ يسمعه من الله عز وجل ، إنه يُشْرَكُ به ، ويُجْعَلُ له الولد ، ثم هو يعافيهم ويرزقهم].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري \_حديث رقم \_ (6099) ، كتاب الأدب ، واللفظ له ، ورواه مسلم في الصحيح \_حديث رقم \_ (2804) في صفات المنافقين.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (7378) ، كتاب التوحيد ، وانظر صحيح مسلم (2804) ح (50) ، كتاب صفات المنافقين ، الباب السابق .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4686) ، كتاب التفسير ، ورواه مسلم برقم (2583).

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَضْطَرُهُ ۗ إِنَّى عَذَابِ ٱلنَّارِّ ﴾.

قال ابن جرير: (ثم أدفعه إلى عذاب النار وأسوقه إليها). وهو من الاضطرار: أي الإكراه.

وفي التنزيل: ﴿ وَكَالَيْنَ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾ [الحج].

وفيه أيضاً: ﴿ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا﴾ [الطور: 13]. ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمَّ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ﴾ [القمر: 48].

وقوله: ﴿ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

قال النسفي: (المرجع الذي يصير إليه النار فالمخصوص بالذم محذوف).

127 - 128. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا وَلَمُ عَلَنَا مُسْلِمَ يَنِ الْفَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَ يَنِ اللَّهِ مِنْ ذُرِّ يَتِنَا آلُمَةً مُسْلِمَةً لَكَ وَمِن ذُرِّ يَتِنَا آلُمَةً مُسْلِمَةً لَكَ وَإِنَا مَنَا سِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا أَلَقَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا مَنَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

في هذه الآيات: ذكر رفع إبراهيم وإسماعيل ـ عليهما السلام ـ قواعد البيت يرجون القبول بذلك من الله السميع العليم. وهم يدعونه الثبات على الإسلام والذرية الصالحة ، وأن يبين لهم أمر مناسك دينهم ويتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم.

والقواعد: جمع قاعدة ، وهي السارية والأساس.

قال البخاري رحمه الله في صَحيحه: باب: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِـمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبِّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا أَيْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾. ﴿ القواعد ﴾: أساسُه ، واحدَتها قاعدة. ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ... ﴾ [النور: 60]. واحِدَتُها قاعِدُ.

ثم روى عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ: [أن النبي ﷺ قال: ألم تَرَيْ أَنَّ قومك بَنُوا الكعبةَ واقتصروا عَنْ قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ، ألا تَرُدّها على قواعد إبراهيم؟قال: لؤلا حِدْثانُ قومِك بالكفر. فقال عبد الله بن عُمَرَ: لئن كانت عائشة

سمعت هذا من رسول الله ﷺ ، ما أُرى رسولَ الله ﷺ تَرَك استِلامَ الرَّكْنين اللَّذين يليان الحِجْرَ إلا أن البيت لم يُتَمَّم على قواعد إبراهيم](1).

وفي صحيح البخاري عن عائشة \_ أيضاً \_ رضي الله عنها قالت: [قال لي رسول الله عنها قالت: [قال لي رسول الله عنها ألو حداثة تومِكِ بالكفر لنقضْتُ البيتَ ثمَّ لَبَنَيْتُهُ على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، فإن قُرَيشاً استَقْصَرَتْ بناءَه وجعلت له خَلْفاً. قال أبو معاوية: حَدَّثنا هشام: خلْفاً يعنى باباً] (2).

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عُروة ، عن عائشة رضي الله عنها: [أن النبي قَلْمِ قال لها: «يا عائشة ، لولا أن قومَك حديث عهد بجاهلية لأمَرْتُ بالبيت فَهُدِمَ فأدخلت فيه ما أُخرِج منه ، وألزقته بالأرض ، وجعلتُ له بابين ، باباً شرقياً وباباً غربياً ، فبلغت به أساس إبراهيم». فذلك الذي حمل ابنَ الزبير على هذمه. قال يزيد: وشهدت ابنَ الزبير حين هدمه وبناه ، وأدْخَلَ فيه من الحِجْرِ ، وقد رأيت أساسَ إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل ، قال جرير: فقلت له: أين مَوضِعُهُ؟ قال: أريكهُ الآن ، فَدَخَلْتُ معه الحِجْرِ فأشار إلى مكانٍ فقال: ها هُنا. قال جرير: فَحَزَرْتُ من الحِجْرِ سَتَّةَ أَذْرُع أو نحُوها](3).

وقوله: ﴿ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا ۗ ﴾.

فهما في عمل صالح ، ومع ذلك فهما يخافان الله ألا يتقبل ، فيلجآن إليه بالدعاء أن يمتن سبحانه بالقبول.

يروي ابن أبي حاتم عن وُهَيْب بن الورد: (أنه قرأ: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّآ ۚ ﴾ ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يُتَقَبَّلُ منك).

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة «المؤمنون»: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَجِّهُمْ رَجِعُونَ ۚ إِنَّ أَوْلَئِهِكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِيقُونَ ﴾. أي: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم خائفة أن لا يتقبل منهم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4484) ، كتاب التفسير. وانظر (126) كتاب العلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1585) ، كتاب الحج ، وانظر (1584) ، (1583).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1586) ، كتاب الحج. وانظر صحيح مسلم (1333).

أخرج الإمام أحمد في المسند عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: [سألت رسول الله عن هذه الآية ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرفون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات] (1).

فهذه صفات المؤمنين كما وصفهم بذلك ربهم عز وجل ، وإمامهم بذلك الأنبياء والرسل من قبل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، فهذا إبراهيم وإسماعيل يرفعان أعمدة البيت ويؤسسان قواعده ويسألان الله سبحانه الرضى والقبول.

أخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير: قال ابن عباس: [أوَّلَ مَا اتَّخَذَتْ مِنْطَقاً لِتُعَفِّي أَثْرَها على سارَة ، ثم جاء بها النساءُ المِنْطَقَ من قِبَلِ أُمِّ إسماعيل ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقاً لِتُعَفِّي أَثْرَها على سارَة ، ثم جاء بها إبراهيم وبابنِها إسماعيل وهي تُرضِعُهُ حتى وضَعَهُما عند البيت عِنْدَ دَوْحَةٍ فوق الزَّمزَم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحَدٌ ، وليس بها ماءٌ فَوَضَعَهُما هُنالك ، ووضع عنْدَهُما جِراباً فيه تَمْرٌ وسِقاءً فيه ماءٌ ثمَّ قَفّى إبراهيم مُنْطَلِقاً ، فَتَبِعَتْهُ أَمُّ إسماعيلَ فقالت: يا إبراهيمُ ، أين تذهبُ وتترُكُنا في هذا الوادي الذي ليسَ فيه أنيسٌ ولا شيءٌ؟ فقالت له ذلك مِراراً ، وجعل لا يَلْتَفِتُ إليها فقالت له: آللهُ أمركَ بهذا؟ قال: نعم ، قالت: إذن لا يُضَيِّعُنا ، ثم رَجَعَتْ ، فانطلق إبراهيمُ حتى إذا كان عند الظَّنِيَّةِ حيثُ لا يَروْنَهُ استقبل بوجهِه البيتَ ثم دعا بهؤلاء الدَّعوات ورفع يديه فقال: ﴿ رَبَّنَا إِنِيَّ أَسَكَنتُ مِن ذُرِيَّ قِي بَوَادٍ عَنْدَ بَاللهُ فَيْ وَنَهُ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَةِي بِوَادٍ عَنْدَ بَاللهُ عَنْدَ إِنْ اللهُ عَنْدَ مِن ذُرِّيَةِي بِوَادٍ عَنْ وَلَا يَاللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ وَلَا كَانَ عَنْم اللهُ عَنْدَ أَلْهُ مَنْ أَنْ عَنْ اللهُ عَنْ مِنْ فَيْ أَنْ عَنْه أَمْلُ وَنَهُ اللهُ عَنْه عِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْه عَنْه عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْه عَنْه اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ مَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ مَنْهُ عَنْهُ عَنْ الْعَلْقُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ الْعَلْقُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَى اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ ع

وجعلت أمُّ إسماعيلَ تُرْضِعُ إسماعيلَ وتَشْرَبُ من ذلك الماء حتى إذا نفِدَ ما في السِّقَاء عطِشَتْ وعَطِشَ ابنُها فجعلتْ تنظر إليه يتلوّىٰ ـ أو قال: يتلبّط ـ فانطلقت كراهية أن تَنْظُرَ إليه ، فَوَجدَتِ الصفا أقربَ جبل في الأرض يليها ، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تَنْظُرُ هل ترى أحداً فلم ترَ أحداً ، فهبَطَتْ من الصَّفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طَرَفَ دِرْعِها ثم سَعَتْ سَعْيَ الإنسانِ المجهود حتى جاوزت الوادي ، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً فلم ترَ أحداً ، ففعلت ذلك سَبْعَ مرّات. قال ابن عباس: قال النبي ﷺ: «فذلك سَعْيُ الناس بينهما» ، فلما أشرفت على المَرْوَةِ سَمِعَتْ عباس: قال النبي عَلَيْهُ: «فذلك سَعْيُ الناس بينهما» ، فلما أشرفت على المَرْوَةِ سَمِعَتْ صوتاً فقال: صَهِ ، تريدُ نَفْسَها ، ثم تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أيضاً ، فقالت: قد أسمعت إنْ عندكَ غُواثٌ ، فإذا هِيَ بالمَلكِ عندَ مَوْضِع زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ ـ أو قال: بجناحِه ـ كان عِندكَ غُواثٌ ، فإذا هِيَ بالمَلكِ عندَ مَوْضِع زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ ـ أو قال: بجناحِه ـ

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (205, 159/6) ، ورواه الترمذي (3175) وسنده حسن.

حتى ظهر الماء فجعلت تُحَوِّضُهُ وتقول بيدها هكذا ، وجَعَلتْ تَغْرِفُ منِ الماء في سِقائِها وهوَ يفورُ بَعْدَما تَغْرِفُ. قال ابن عباس: قال النبي ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إسماعيلَ لو تركتْ زمزم \_ أوْ قال: لوْ لمْ تَغْرِف من زَمْزَمَ \_ لكانت زمزمُ عَيناً مَعِيناً» ، قال: فشربَتْ وأرضَعَتْ ولدَها ، فقال لها المَلَكُ: لا تخافوا الضَّيْعَةَ ، فإنَّ هذا بيتُ الله يَبْني هذا الغلامُ وأَبُوه ، وإن الله لا يُضِيعُ أهْلَه. وكان البيت مُرْتَفِعاً من الأرض كالرابية تأتيه السُّيولُ فتأخُذُ عن يمينهِ وشمالهِ ، فكانت كذلك حتى مَرَّتْ بهم رُفْقَةٌ من جُرْهُمَ \_ أَوْ أهل بَيْتٍ من جُرْهم \_ مقبلين من طريق كَدَاءِ فنزلوا في أسفل مكةَ فَرَأُوْا طائراً عائِفاً فقالوا: إنَّ هذا الطائرَ ليدورُ على ماءٍ ، لَعَهْدُنا بهذا الوادي وما فيه ماءٌ ، فأرسلوا جَريًّا أو جَرِيَّيْن فإذا هم بالماء ، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا \_ قال: وأم إسماعيل عِنْدَ الماء ـ فقالوا: أَتَأْذَنِينَ لنا أَن نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قالت: نَعَمْ ، ولكِنْ لا حَقَّ لكم في الماء ، قالوا: نَعَمْ. قال ابن عباس: قال النبي عَيْلَةِ: «فأَلْفيٰ ذلك أمَّ إسماعيل وهي تُحِبُّ الأنْسَ» فنزلوِا وأرسلوا إلى أهْلِيهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهلُ أبياتٍ مِنْهُم ، وشبَّ الغلام وتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ منهم ، وأَنْفَسَهُمْ وأَعْجَبَهُمُ حين شَبَّ ، فلما أَدْركَ زَوَّجوه امرأةً منهم ، وماتت أمُّ إسماعيلَ فجاء إبراهيمُ بعدما تَزَوَّجَ إسماعيل يُطالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إسماعيلَ ، فسألَ امرأتَهُ عنه فقالت: خرج يبتغي لنا ، ثم سألها عن عَيْشِهِمْ وهيئتهِمْ ، فقالت: نحن بِشَرٌّ ، نحنُ في ضيقٍ وشِدَّة ، فشكت إليه ، قال: فإذا جاء زوجُكِ اقْرَئي عليه السلام وقولي له يُغَيِّرُ عَتَبَةً بابه ، فلما جاء إسماعيل كأنه آنَسَ شيئاً فقال: هل جاءكم مِنْ أحد؟ قالتُ: نَعَمْ ، جاءنا شيخٌ كذا وكذا فَسَأَلَنا عنكَ فأخْبَرْتُهُ ، وسألني كيف عَيْشُنا ، فأخْبَرْتُه أنَّا في جَهْدٍ وشِدَّة ، قال:

فَهَلْ أُوصَاكِ بشيء؟ قالب. نعم ، أمرني أن أقرأً عليكَ السلامَ ويقول: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَاللهِ عَلَيْ عَتَبَةَ بايك. قال: ذاك أبي ، وقد أمرني أن أفارقك ، الحَقِي بأهلك فطلَّقها .

وتزوج منهم امرأة أخرى ، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهُمْ بَعْدُ فلم يَجِدْهُ ، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا ، قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عَيْشِهم وهيئتِهم ، فقالت: نحن بِخيْر وسَعَة ، وأثنَتْ على الله عز وجل ، فقال: ما طَعامُكم؟ قالت: اللهم بارك لهم ما طَعامُكم؟ قالت: الماءُ ، قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي ﷺ: "ولم يكُنْ لهم يومئذ حَبُّ ، ولو كان لهم دعا لهم فيه".

قال: فهُما لا يخْلُو عليهما أَحَدُّ بغير مكَّةَ إلا لمْ يُوافِقاه ، قال: فإذا جاء زوجُك

فاقْرئي عليه السلام ومُريه يُثْبِتُ عَتَبَةَ بابه ، فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم ، أتانا شيخٌ حَسَنُ الهيئة \_ وأثْنَتْ عليه \_ فسألني عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فسألني كيف عَيْشُنا؟ فأخبرته أنا بخير ، قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم ، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تُثبِت عَتبة بابك ، قال: ذاك أبي وأنت العَتبة ، أَمَرَني أن أُمْسِكَكِ ، ثم لبثَ عَنْهُم ما شاءَ الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يَبْري نَبُلاً له تحت دَوْحةٍ قريباً من زَمْزَمَ ، فلمّا رآه قام إليه فصَنَعًا كما يصنعُ الوالِدُ بالولَدِ والولَدُ بالوالدِ ، ثم قال: يا إسماعيل ، إن الله أمرني بأمْر ، قال: فاصْنَعْ ما أَمْرَكَ ربُّكَ ، قال: وتُعِينُنِي؟ قال: وأُعِينُنِي عالى: وأعينُكَ ، قال: فإن الله أمرني أن أَبْنِيَ هاهُنا بَيْتاً \_ وأشارَ إلى أكمةٍ مُرْتَفِعةٍ على ما حَوْلها \_ قال: فعنْدَ ذلك رَفعا القواعِدَ من البيتِ ، فجعل إسماعيلُ يأتي بالحجارة وابراهيمُ يَبْنِي حتى إذا ارتفع البناءُ جاء بهذا الحَجَرِ فَوَضَعَهُ له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوِلُهُ الحجارة وهما يقولان: ﴿ رَبَّنَا فَقَبَلُ مِنَا أَلْكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْفَلِيمُ ﴾ .

قال: فجعلا يَبْنِيَان حتى يَدُورَا حول البيت وهما يقولان:

﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا أَ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [(1).

وفي رواية: [فقال: يا إسماعيل: إن ربَّك أمَرَني أن أَبْنِيَ له بيتاً ، قال: أطِعْ ربَّكَ ، قال: إذ نقاما فجعل قال: إنه قد أمرني أن تُعينني عليه ، قال: إذَنْ أفعلَ ، أو كما قال: قال: فقاما فجعل إبراهيمُ يبني ، وإسماعيل يناولهُ الحجارةَ ويقولان: ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا أَيْتَكُ أَنتَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ ﴾ قال: حتى ارتفعَ البناءُ وضَعُفَ الشيخُ عن نَقْلِ الحِجارة فقام على حَجَرِ المَقام فجعل يناولُهُ الحِجارة ويقولان: ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَا أَلْكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [(2).

وفي صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: [قلت: يا رسول الله ، أيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ في الأرض أوّلُ؟ قال: المسجدُ الحرام ، قال: قلت: ثمَّ أيُّ؟ قال: المسجدُ الأقصى ، قلت: كم كانَ بينَهما ؟ قال: أربعونَ سنة ، ثم أينما أَدْرَكَتْكَ الصلاةُ بَعْدُ فَصَلَهُ فإن الفَضْلَ فيه] (3)

وبقيت الكعبة كذلك من أيام إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ، إلى قُبيل مبعث النبي عَلَيْقٍ. فيوم كان عليه الصلاة والسلام في الخامسة والثلاثين من عمره ، قامت

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (3364) \_ كتاب أحاديث الأنبياء. وانظر (3365) أيضاً.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (3365) في آخر الحديث ، كتاب أحاديث الأنبياء.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (3366) \_ كتاب أحاديث الأنبياء ، وانظر (3425).

قريش بتجديد بناء الكعبة حيث لم يكن لها سقف يغطيها ، فاعتدى عليها نفر من اللصوص فسرقوا كنزها الذي كان في جوفها ، كما كان قد جرف مكة سيل عرم قبل البعثة بخمس سنين ، انحدر إلى البيت الحرام ، أوشكت معه الكعبة على الانهيار ، فرأت قريش تجديد بنائها ، وتحديث إنشائها ، واتفقوا ألا يُدخلوا في بنائها إلا طيباً ، فلا يدخلوا فيها مهر بغي ، ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من الناس ، وكانوا يهابون هدمها.

قال ابن إسحاق: (فلما بلغ رسول الله ﷺ خمساً وثلاثين سنة ، اجتمعت قريش لبنيان الكعبة ، وكانوا يَهُمُّون بذلك ليَسْقُفوها ، ويهابون هَدْمَها ، وإنما كانت رَضْماً (1) فوق القامة ، فأرادوا رَفْعها وتسقيفها ، وذلك أن نفراً سَرَقوا كنز الكعبة ، وإنما كان يكون في بئر في جَوْف الكعبة ، وكان الذي وُجِدَ عنده الكنز دُوَيكَ \_ مولى بني مُليح بن عمرو من خزاعة \_ فقطعت قريش يده . ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دُوَيك) .

أخرج الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح ، من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: [كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ، وكانت قدر ما يفتحها العناقة ، وكانت غير مسقوفة ، إنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل سدلاً عليها ، وكان الركن الأسود موضوعاً على سورها تأدباً ، وكانت ذات ركنين كهيأة الحلقة .

فأقبلت سفينة من أرض الروم ، حتى إذا كانوا قريباً من جُدَّة ، تكسرت السفينة ، فخرجت قريش ليأخذوا خشبها ، فوجدوا رومياً عندها ، فأخذوا الخشب أعطاهم إياه.

وكانت السفينة تريد الحبشة ، وكان الرومي الذي في السفينة نجاراً ، فقدموا ، وقدموا بالرومي ، فقالت قريش: نبني بهذا الخشب الذي في السفينة بيت ربنا.

فلما أرادوا هدمه ، إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الحائر ، سوداء الظهر ، بيضاء البطن ، فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته ، سعت إليه فاتحة فاها.

فاجتمعت قريش عند المقام ، فَعَجُّوا إلى الله ـ عز وجل ـ فقالوا: رَبَّنا لم ترع ، أردنا تشريف بيتك ، فإن كنت ترضى بذلك ، وإلا فافعل ما بدا لك. فسمعوا خواراً في

أي حجارة فوق بعضها دون ملاط يلحم بعضها على بعض.

السماء ، فإذا بطائر أسود الظهر ، أبيض البطن والرجلين ، أعظم من البشر ، فغرز مخاليبه في رأس الحية ، حتى انطلق بها يجر ذنبها ، أعظم من كذا وكذا ساقطاً ، فانطلق نحو أجياد ، فهدمتها قريش ، وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها ، فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً.

فبينما النبي على يحمل حجارة من أجياد ، وعليه نمرة ، فضاقت عليه النمرة ، فذهب يضع النمرة على عاتقه ، فتُرئ عورتُه من صغر النمرة ، فنودي يا محمد ، خَمِّر عورتك ، فلم ير عرياناً بعد ذلك ، وكان يرئ بين بناء الكعبة وبين ما أنزل عليه خمس سنين ، وبين مخرجه وبنيانها خمس عشرة سنة](1).

وكان الوليد بن المغيرة المخزومي هو الذي ابتدأ في هدمها ثم تبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء ، ولم يزالوا في الهدم حتى نقضوها واستأنفوا بناءها من جديد ، فجزؤوا البناء وخصصوا لكل قبيلة جزءاً منها ، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة وأخذوا يبنونها وقد تولّى البناء بَنَّاءٌ روميّ اسمه باقوم.

أخرج البخاري من حديث جابر قال: [إن رسول الله على كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره ، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي ، لو حللت إزارك ، فجعلته على منكبك ، دون الحجارة ، قال: فحلّه ، فجعله على منكبه ، قال: فسقط مغشياً عليه ، فما رُئي بعد ذلك اليوم عرياناً](2).

ولما بلغوا موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانه ، واستمر النزاع أربع ليال أو خمساً حتى كاد أن يتحول إلى قتال: إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي اقترح تحكيم أول داخل من باب الصفا ، وشاء الله أن يكون محمداً ، فلما رأوه هتفوا هذا الأمين ، ارتضيناه حكماً.

أخرج الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، من حديث عليّ قال: [لما أرادوا أن يرفعوا الحجر «يعني قريشاً» اختصموا فيه ، فقالوا: يحكم بيننا أول رجل

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ، وأحمد طرفاً منه ، ورجالهما رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع (289/3). وانظر صحيح السيرة ـ إبراهيم العلي ـ ص 47. والرضم: الصخور. والنمرة: الكساء المخطط. وانظر الحديث الذي بعده.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (364) كتاب الصلاة ، باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. ورواه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (340) في الحيض ، باب الاعتناء بحفظ العورة ، وأحمد في المسند (3107-313).

يخرج من هذه السكة ، قال: وكان رسول الله ﷺ أول من خرج عليهم ، فجعلوه في مرط ، ثم رفعه جميع القبائل كلها ، ورسول الله يومئذ رجل شاب يعني قبل البعثة. وفي رواية قال: لما رأوا النبي ﷺ قد دخل قالوا: قد جاء الأمين](1).

وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليَّ قبل أن أبعث ، إنى لأعرف الآن] (2).

قال ابن إسحاق: (وكانت الكعبة على عهد النبي ﷺ ثمانية عشر ذراعاً ، وكانت تُكسى القباطيّ ، ثم كسيت بعدُ البرودَ ، وأوّلُ من كساها الديباج الحجاج بن يوسف).

ولم تزل الكعبة كذلك على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة ستين ، في آخر ولاية يزيد بن معاوية ، لما حاصروا ابن الزبير ، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام ، وأدخل فيها الحجر ، وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرض ، كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله عليه أولم تزل كذلك مُدّة إمارته حتى قتله الحجاج ، فردّها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك.

ففي صحيح مسلم عن عطاء قال: [لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام ، فكان من أمره ما كان ، تركه ابن الزبير حتى قدِم الناس الموسم يريد أن يُجَرِّئهم ـ أو يُحَرِّبهم ـ على أهل الشام ، فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس ، أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها ، أو أُصلح ما وهي منها ؟ قال ابن عباس: إنه قد فرق لي رأي فيها ، أرى أن تُصْلِح ما وهي منها ، وتدع بيتا أسلم الناس عليه ، وأحجاراً أسلم الناس عليها ، وبُعِث عليها النبي فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رَضِيَ حتى يُجَدّده ، فكيف بيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثاً ، أم عازم على أمري . فلما مضت ثلاث ، أجمع رأيه على أن يَنْقُضَها . فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمرٌ من السماء ، حتى صَعِدَه رجل ، فألقى منه حجارة ، فلما لم يَرَه الناس أصابه شيء تتابعوا ، فنقضوه حتى بلغوا به الأرض ، فجعل ابن الزبير فلما أعمدة يُسَتَّر عليها الستور ، حتى ارتفع بناؤه . وقال ابن الزبير : إني سمعت عائشة رضي أعمدة يُسَتَّر عليها الستور ، حتى ارتفع بناؤه . وقال ابن الزبير : إني سمعت عائشة رضي

انظر المطالب العالية (4267) ، ومجمع الزوائد (229/8). ومسند أحمد (425/3).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (2277) ، كتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي ، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة.

الله عنها تقول: إن النبي على قال: «لولا أن الناس حديثٌ عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يُقَوِّي على بنائه ، لكنت أدخلت فيه من الحِجْر خمسة أذرع ، ولجعلت له باباً يدخل الناس منه ، وباباً يخرجون منه». قال: فأنا أجد ما أنفق ، ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر ، حتى أبدى له أُسّاً نظر الناس إليه ، فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاً ، فلما زاد فيه استقصره ، فزاد في طوله عَشْرة أذرع ، وجعل له بابين ، أحدهما يدخل منه ، والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير ، كتب الحجّاج إلى عبد الملك يُخْبره بذلك ، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أُس فظر إليه العُدول من أهل مكة ، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء ، أما ما زاده في طوله فَاقِرَّه. وأما ما زاد فيه من الحِجْرِ فَرُدَّهُ إلى بنائه ، وسُدَّ الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه ، وسُدَّ الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه ).

وأما قريش فقد كانت رفعت بابها كبراً وبغياً وتحكماً بالبيت ألا يدخلها إلا من أرادوا. ففي رواية للحديث السابق: [قال النبي ﷺ: وهل تدرينَ لم كان قومُكِ رفعوا بابها؟ قالت: قلت: لا ، قال: تَعَرُّزاً أَنْ لا يدخلها إلا من أرادوا ، فكان الرجل إذا هو أرادَ أن يدخُلَها يدعُونَه يرتقي ، حتى إذا كادَ أن يدخُلَ دفعوه فسقط].

ثم إن عبد الملك ندم على ما فعل ، لما جاءه من يؤكد له حديث عائشة ، وكان عبد الملك يزعم أن ابن الزبير لم يسمع ذلك من عائشة .

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عُبيد قال: [وَفَدَ الحارثُ بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خِلافته ، فقال عبد الملك: ما أَظنُّ أبا خُبَيْب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها ، قال الحارث: بلى! أنا سَمِعْتُهُ منها ، قال: سَمِعْتَها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن قومك استقصروا من بُنيان البيت ، ولولا حداثةُ عَهْدِهم بالشِّرك أعدْتُ ما تركوا منه ، فإن بدا لِقومك ، مِن بعدي ، أن يَبْنُوه فَهَلُمِّي لأُرِيَكِ ما تركوا منه». فأراها قريباً من سبعة أذرع.

قال عبد الملك للحارث: أنت سَمِعْتَها تقولُ هذا؟ قال: نَعَم ، قال: فنكت ساعةً بعصاه ثم قال: وَدِدْتُ أنى تَرَكْتُهُ وما تَحمَّل]<sup>(2)</sup>.

وفي رواية: (قال: لو كنتُ سَمِعْتُهُ قبل أن أهْدِمَهُ ، لتركتُهُ على ما بني ابن الزبير).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1333) ـ كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبنائها.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم حديث رقم (1333) ح (403). كتاب الحج.

وقد كره بعض العلماء تغيير الحال مرة أخرى في شأن الكعبة ، كما ذُكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي ـ أنه سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين ، لا تجعل كعبة الله مَلْعَبة للملوك ، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنّووي ـ كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير ، ثم قال: (ولا تزال ـ والله أعلم ـ هكذا إلى آخر الزمان ، إلى أن يخرّبها ذو السُّويقتين من الحبشة. كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [يُخرّب الكعبة ذو السُّويقتين من الحبشة] (1). أخرجاه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: [كأني به أسود أفحَج ، يقلعها حجراً حجراً] (2). رواه البخاري).

والحديث السابق له شاهد في مسند أحمد ومعجم الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [يُخَرِّبُ الكعبة ذو السُّويقتين من الحبشة ، ويسلبها حِلْيَتَها ، ويُجَرِّدُها من كسوتها ، ولكأني أنظر إليه أصيلع أُفَيْدَع يضرب عليها بمسحاته ومعْوَلِه](3).

والفَدَعُ: زيغٌ بين القدم وعظم الساق. والمسحاة: المجرفة من الحديد. والمعول: الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر. ورجّح ابن كثير أن هذا الخراب للكعبة إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج ، محتجاً بما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [ليُحَجّنَ البيت وَليُعْتَمرَنَ بعد خروج يأجوجَ ومأجوج] (4).

وقُولُه: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

قال ابن عباس: (يقول: تقبل منا إنك سميع الدعاء).

وقوله: ﴿ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ .

قال ابن جرير: (يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك ، خاضعين لطاعتك ،

حديث صحيح. أخرجه البخاري ، (1591) ومسلم (2909) ، وأحمد (310/2).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري \_ حديث رقم \_ (1595). والأفحج: الذي في رجليه اعوجاج. وقيل: الفحج: تباعد ما بين الساقين.

<sup>(3)</sup> حسن لشواهده. أخرجه أحمد في المسند (220/2) ، والطبراني كما في المجمع (298/3).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (1593) في كتاب الحج ، ورواه أحمد (27/3).

لا نُشْرك معك في الطاعة أحداً سواك ، ولا في العبادة غيرك).

وقيل: ﴿ مُسلِمَيْنِ لَكَ ﴾ يعني: مخلصين لك. ذكره ابن أبي حاتم عن معقل بن عبيد الله ، عن عبد الكريم. وذكر عن سلام بن أبي مطيع قوله فيها: (كانا مسلمين ، ولكنهما سألاه الثبات).

وقال السدي: (﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ يعنيان: العرب) واستبعده شيخ المفسرين الإمام ابن جرير وقال: (والصواب أن يعمَّ العرب وغيرهم ، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل). واختار الحافظ ابن كثير أن تخصيص العرب كما ذكر السدي لا ينفي من عداهم ، والسياق إنما هو في العرب. ولهذا قال بعده: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَبَ وَالْحِكَمَةَ وَيُرَكِّهِمَ ﴾ والمراد بذلك محمد عليه وقد بعث فيهم كما قال تعالى: ﴿ هُو الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمْتِيَنَ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾. ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود ، لقوله تعالى: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ مَهِمِكُما ﴾.

قال القرطبي رحمه الله: ﴿ وَمِن ﴾ في قوله: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ﴾ للتبعيض ، لأن الله تعالى قد كان أعلمه أن منهم ظالمين).

والأمة هنا الجماعة من الناس. قال القاسمي: (وإنما خصّا الذرية بالدعاء ، لأنهم أحق بالشفقة ، ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع).

وقوله: ﴿ وَأَرِنَامَنَاسِكَنَا ﴾.

أي: أظهرها لأعيننا حتى نراها. وفيه أكثر من تأويل.

التأويل الأول: هي مناسك الحج ومعالمه.

فعن قتادة: ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا ﴾ قال: فأراهما الله مناسكهما: الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة ، والإفاضة من عرفات ، والإفاضة من جَمعٍ ، ورَميَ الجمار ، حتى أكمل الله الدين ـ أو: دينه). وقال: (أرنا نُسكنا وحجَّنا).

وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال: (إن إبراهيم لما أُريَ أوامر المناسك ، عرضَ له الشيطان عند المسعى ، فسابقه فسبقه إبراهيم ، ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى ، فقال: هذا مُنَاخ الناس. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرّض له الشيطان ، فرماه بسبع حَصَيات حتى ذهب ، ثم أتى به الجمرة الوسطى ، فعرض له الشيطان ، فرماه بسبع حَصَيات حتى ذهب ، ثم أتى به إلى الجمرة القصوى ، فعرض له الشيطان ، فرماه بسبع حَصَيات حتى ذهب ، ثم أتى به إلى الجمرة القصوى ، فعرض له الشيطان ، فرماه

بسبع حَصَيات حتى ذهب ، فأتى به جمعاً ، فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة ، فقال: هذه عرفة ، فقال له جبريل: أعرفت؟).

التأويل الثاني: أرنا كيف نُنْسِكُ لك يا ربنا نَسائكنا ، فنذبحها لك.

فعن عطاء: ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا ﴾ قال: ذبحنا). أو قال: (مذابحنا). وقال عبيد بن عمير: (أرنا مذابحنا).

التأويل الثالث: علمنا مناسكنا.

قال ابن جريج: (أخرجها لنا ، علمناها).

وروى ابن جرير من طريق ابن المسيب قال: قال علي بن أبي طالب: (لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: «فعلتُ أي رب، فأرنا مناسِكنا» ــ أبرزها لنا، علّمناها ـ فبعث الله جبريل، فحج به).

قال مجاهد: فأتاه جبريل فأتى به إلى البيت ، فقال: ارفع القواعد ، فرفع القواعد ، وأتم البنيان ، ثم أخذ بيده فأخرجه ، فانطلق به إلى الصفا ، قال: هذا من شعائر الله . ثم انطلق به نحو منى ، فلما كان ثم انطلق به إلى المروة ، فقال: وهذا من شعائر الله . ثم انطلق به نحو منى ، فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة ، فقال: كبر وارمه . فكبر ورماه ، ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى ، فلما حاذى به جبريل وإبراهيم ، قال له: كبر وارمه . فكبر ورماه ، فذهب الخبيث إبليس . وكان الخبيث أراد أن يُدْخِلَ في الحج شيئاً فلم يستطع ، فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام ، فقال: هذا المشعر الحرام . وأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات ، قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاث مرات ، قال: نعم).

وأصل ﴿المنسِك﴾ في لغة العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل. قال ابن جرير: (ولذلك سميت «المناسكُ» «مناسكَ» ، لأنها تُعتاد ، ويتردد إليها بالحج والعمرة ، وبالأعمال التي يتقرب بها إلى الله). وقال القرطبي: (يقال: إن أصل النُسك في اللغة الغسل ، يقال منه: نسك ثوبه إذا غسله. وهو في الشرع اسم للعبادة ، يقال: رجل ناسك إذا كان عابداً).

وقوله: ﴿ وَتُبْ عَلَيْنَآ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيــ مُ ﴾.

أصل التوبة الأوبة من مكروه إلى محبوب. وتوبة العبد إلى ربه تعنى أوبته مما

يسخط الله بالإقلاع عن الذنب ، والندم على ما حصل منه من التقصير والزلل ، والعزم على ألا يعود. وتوبة الرب سبحانه صفحه عن عبده وعفوه عن جرمه.

وقد قيل في دعاء إبراهيم وإسماعيل وسؤالهما التوبة هنا في مقام رفع قواعد البيت ، أنه ليتخذ سنة من بعدهما ، في تلك البقعة الطاهرة ، أو عنيا بقولهما ﴿ وَتُبُّ عَلَيْنَا ۚ ﴾ أي: على الظلمة من أولادنا وذريتنا. ذكره ابن جرير.

وقال القاسمي: (هذا الدعاء استتابة لما فرط من التقصير. فإن العبد، وإن اجتهد في طاعة ربه، فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض الوجوه، إما على سبيل السهو والنسيان، أو على سبيل ترك الأولىٰ. فالدعاء منهما ، عليهما السلام، لأجل ذلك).

قلت: وهذا معنى بديع ، وهو أقرب للسياق ، وخاصة أنهما قدّما القول أثناء رفع قواعد البيت: ﴿ رَبَّنَا نَقَبّلُ مِنَا ۗ إِنّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ فهما في عمل صالح ومع ذلك يخافان أن لا يتقبل منهما ، فالعبد الصالح ينظر في أعماله بمنظار دقيق هو منظار الصديقين والأولياء ، أهل الخشية والرقة والرجاء.

وقوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

أي: العائد على عبادك بالفضل والمغفرة والعفو رحمة منك وكرماً.

أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: [إنّا كنا لنعدُّ لرسول الله عنه قال: وإنّا كنا لنعدُّ لرسول الله عنه المجلس الواحد مئة مرة «رب اغفر لي، وتب عليّ، إنك أنت التواب الرحيم »](1).

129. قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهُمْ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

في هذه الآية: إخبارٌ من الله سبحانه عن تمام دعوة إبراهيم لهذه الأمة ، في أن يبعث فيهم رسولاً من ذريته عليه الصلاة والسلام ، يقيم فيهم الحق ويدعوهم إلى دين التوحيد الذي كان عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ، فوافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله في إرسال محمد عليه إلى الناس كافة وإلى سائر الإنس والجن.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه الترمذي من حديث ابن عمر. انظر سنن الترمذي (183/1) ـ تحقيق الألباني.

وقد جاء ذلك في السنة الصحيحة في أحاديث ، منها:

1 ـ أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال: [قلت: يا نبي الله! ما كان أول بدء أمرك قال: دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى عيسى ، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام]<sup>(1)</sup>.

2 \_ أخرج ابن عساكر في «التاريخ» عن عبادة بن الصامت: [قيل: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: نعم. أنا دعوة أبي إبراهيم ، وكان آخر من بشَّرَ بي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام] (2).

3 ـ أخرج الإمام أحمد وابن حبان عن العرباض بن سارية ، قال: قال رسول الله على: [إني عند الله لخاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسَأُنبَّتُكُم بأول ذلك ، دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسىٰ بي ، ورؤيا أمي التي رأت ، وكذلك أمهات النبيين يركن](3).

قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (قيل كان مناماً رأته حين حملت به ، وقصّته على قومها ، فشاع فيهم واشتهر بينهم ، وكان ذلك توطئةً. وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام ، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله ، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». وفي صحيح البخاري: «وهم بالشام»)(4).

وعن قتادة: (﴿ رَبِّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ ، قال: ففعل الله ذلك ، فبعث فيهم رسولاً من أنفسهم يَعرفون وجهه ونسبه ، يخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد). وقال الربيع: (هو محمد ﷺ ، فقيل له: قد استجيب ذلك ، وهو في آخر الزمان).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (262/5). وانظر السلسلة الصحيحة (1546).

<sup>(2)</sup> حديث حسن لما قبله. انظر المرجع السابق ، وصحيح الجامع الصغير \_حديث رقم \_(1476).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح بشواهده. أخرجه أحمد في المسند (127/4-128)، وابن حبان (6404)، وابن أبي عاصم في السنة (409). وله شواهد كثيرة.

<sup>(4)</sup> انظر: تفسير ابن كثير. سورة البقرة ، آية (129).

وقوله: ﴿ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ ﴾.

يعني: يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليه.

وقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبُ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾.

يعني: القرآن والسنة.

قال ابن زيد: (﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْنَبَ ﴾ ، القرآن). وقال قتادة: (﴿ وَالْخِكُمَةَ ﴾: أي السُّنة). وذكر ابن جرير عن ابن وهب قال: قلت لمالك: ما الحكمة؟ قال: (المعرفة بالدين ، والفقه في الدين ، والاتباع له).

ثم ذكر قول ابن زيد: (﴿ وَالْحِكْمَةَ ﴾ الدين الذي لا يعرفونه إلا به ﷺ ، يعلمهم إياها. قال: و﴿ وَالْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَالَّهِ عَلَى الدِّين وقرأ: ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَالْحِكُمَةَ وَالنَّوْرَئَةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾ ، قال: وقرأ ابن زيد: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا ﴾ ، قال: لم ينتفع بالآيات ، حيث لم تكن معها حكمة. قال: ﴿ وَالْحِكْمَةَ ﴾ شيء يجعله الله في القلب ، ينور له به ).

قلت: ولا منافاة بين القولين ، فالفقه في الدين لايكون إلا عن طريق السنة ، ففيها بسط الأحكام والقواعد الشرعية وفهم مجمل القرآن.

أخرج الإمام أحمد في المسند ، وأبو داود في السنن ، من حديث المقدام بن معديكرب ، عن النبي على أنه قال: [ألا إني أوتيتُ الكتاب ومثله معهُ ، ألا يوشكُ رجلٌ شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلُّوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه ، ألا لا يحلُّ لكم لحمُ الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السَّبُع ، ولا لُقطةُ معاهَدِ ، إلا أن يستغني عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يُقروه ، فإن لم يُقروه فله أن يغصبهم بمثل قراه ](1).

فاشتمل هذا الحديث العظيم على بيان بعض الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من الحكمة ، وهي سنة النبي ﷺ ، وهي الوحي الثاني من الله رب العالمين.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4604) ـ كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، وانظر صحيح أبي داود (3848) ، ورواه أحمد. انظر تخريج المشكاة (163) ، وصحيح الجامع (2640).

وقوله: ﴿ وَيُزَكِّبُهِمْ ﴾.

قال ابن عباس: (يعني بالزكاة ، طاعةَ الله والإخلاص).

وقال ابن جريج: (يطهّرهم من الشرك ، ويخلّصهم منه). وهي من التزكية: أي التطهير.

وقوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

أي: القوي لا يعجزه شيء ، والغالب على أمره ، والحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

130 - 132. قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأْ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا لَمُ رَبُّهُ وَٱلسَلِمُ قَالَ اللهُ رَبُّهُ وَٱلسَلِمُ قَالَ اللهُ رَبُّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

في هذه الآيات: تعظيم الله تعالى ملة إبراهيم ، ملة التوحيد وإفراد الله بالتعظيم ، وتسفيه من رغب عنها وتوعده بالهلاك المبين. وإخبار الله تعالى عن وصية إبراهيم لبنيه بإقامة الدين والموت على الإسلام واليقين.

فقوله: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ ۗ ﴾.

يعني: يزهد بها وهي الدين الحق.

قال قتادة: (قوله: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً ﴾ ، رغب عن ملته اليهود والنصارى ، واتخذوا اليهودية والنصرانية ، بدعة ليست من الله ، وتركوا ملة إبراهيم – يعني الإسلام – حنيفاً ، كذلك بعث الله نبيه محمداً عَلَيْ بملة إبراهيم).

وقوله: ﴿ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً ﴾.

يعني: إلا من أخطأ حظ نفسه. قال ابن زيد: (إلا من أخطا حظّه).

قال أبو العالية: (نزلت هذه الآية في اليهود ، أحدثوا طريقاً ليست من عند الله ، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه). وبه قال قتادة.

وفي التنزيل: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَهَا لَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

وقوله: ﴿ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَأَ ﴾.

يعني: اخترناه واجتبيناه للخُلَّة ، وجعلناه إماماً لمن بعده إلى يوم القيامة.

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

يعني: أهل الدرجات العلا. فالصالح المؤدي حقوق الله تعالى.

قال القاسمي: (وفي هذا أكبر تفخيم لرتبة الصلاح ، حيث جعله من المتصفين بها ، فهو حقيق بالإمامة ، لعلو رتبته عند الله في الدارين ، ففي ذلك أعظم ترغيب في اتباع دينه والاهتداء بهديه ، وأشد ذمّ لمن خالفه).

وقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ۗ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ۗ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ۗ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ }.

قال النسفي: ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُۥ ٓ أَسْلِمٌ ﴾: أذعن أو أطع أو أخلص دينك لله. ﴿ قَالَ أَسَلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْمَالَحِينَ ﴾ أي: أخلصت أو انقدت).

وقوله: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِۦمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾.

فيه تأويلان:

التأويل الأول: وصى بهذه الكلمة: ﴿ أَسَلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي: عهد إليهم بذلك وأمرهم به.

قال ابن عباس: (وصّاهم بالإسلام ، ووصّى يعقوبُ بمثل ذلك). وقال قتادة: (يقول: ووصىٰ بها يعقوبُ بنيه بعد إبراهيم). واختاره ابن جرير.

التأويل الثاني: قيل المراد أنه وصى بهذه الملة ، وهي الإسلام لله.

قَالَ القرطبي: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُّ ۗ ، أي: بالملَّة).

وبنو إبراهيم: إسماعيل ، وأمه هاجر القبطية ، وهو أكبر ولده ، نقله إبراهيم إلى مكة وهو رضيع. قيل: كان له سنتان. ووُلد قبل أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة ، وقيل: مات وله مئة وسبع وثلاثون سنة. وقيل: مئة وثلاثون ، وكان سنّه لما مات أبوه إبراهيم عليهما السلام تسعاً وثمانين سنة. وإسحاق أمّه سارة ، قيل: عاش إسحاق مئة وثمانين

سنة ، ومات بالأرض المقدسة ودُفن عند أبيه إبراهيم الخليل عليهما السلام. وأما يعقوب: فقيل وُلد بعد موت جدّه إبراهيم. والراجح أنه ولد في حياته لتتم البشرى التي بشره الله فيها بقوله: ﴿ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَنَى وَمِن وَرَآهِ إِسْحَنَى يَعْقُوبَ ﴾. وقيل: عاش يعقوب عليه السلام مئة وسبعاً وأربعين سنة ومات بمصر.

وفي التنزيل:

1 ـ قال تعالى: ﴿ وَوَهَبَنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّـٰبُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ ﴾ [العنكبوت: 27].

2 \_ وقال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ ۚ . . . ﴾ [الأنبياء: 72]. قال ابن كثير: (وهذا يقتضي أنه وجد في حياته).

وقوله: ﴿ يَنْبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ ﴾ .

يعني: اختار واجتبى لكم هذا الدين.

وقوله: ﴿ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ .

يعني: الزموا الإسلام ولا تفارقوه فإنكم لاتدرون متى تكون مناياكم. قال ابن جرير: (فلا تفارقوا الإسلام، فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكم، فتموتوا وربكم ساخط عليكم، فتهلكوا).

وقال ابن كثير: (أي: أحسنوا في حال الحياة ، والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه ، فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه ، ويُبعث على ما مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قَصَد الخير وُفِّقَ له ويُسِّر عليه. ومن نوى صالحاً ثُبِّتَ عليه).

قلت: ويستثنى من ذلك النفاق والرياء ، فإنه قد يكشف الله حال صاحبه آخر أيام حياته أو عند الغرغرة والاحتضار.

ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله ، قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال: [إنّ أحدكم يُجْمَعُ في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم علقةً مثل ذلك ، ثم يَبْعَثُ الله ملكاً فَيُوْمر بأربعة: برزقِه ، وأجَلِه ، وشقِيٌّ أو سعيدٌ ، ثم يُنْفَخُ فيه الروح. فوالله إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النارحتى ما يكونُ بينه وبينها غيرُ ذِراع أو باع ، فَيَسْبقُ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خُلُها ، وإن الرَّجُلَ ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونُ بينه وبينها غيرُ ذراع أو فيدخُلُها ، وإن الرَّجُلَ ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونُ بينه وبينها غيرُ ذراع أو

ذِراعين ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها](1).

وقد جاءت رواية مفسرة لمجمل هذا الحديث موضحة مُبَيِّنة ذكرها البخاري من حديث سهل بن سعد وفيها: [إن الرجل ليعمل عملَ أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عملَ أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة](2).

ولا شك أن المقصود هو النفاق والرياء ، فلا يطلع على ذلك ولا يعلمه إلا الله. فهي أمراض أصابت القلب وتركها صاحبها وأهملها ، حتى إذا ترعرعت وغطت على القلب صارت عقبة أمام صاحبها عند الاحتضار ، فعجز عن النطق أثناء النزع بلا إله إلا

و في التنزيل: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱنَّفَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّىٰ ۞ فَسَنُيُسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَبَ بِٱلْحَسْنَىٰ ۞ فَسَنُيْسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾ [الليل: 5 ـ 10].

133 - 134. قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنهَكَ وَإِلَنهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِلَنهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِلَنهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الل

في هذه الآيات: توبيخ لأهل الكتاب في تكذيبهم ، فقد مات يعقوب على الدين الحق ، دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام ، ومضى أبناؤه على وصيته لهم بذلك ، ثم لكل أمة ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون .

فعن الربيع: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ ﴾ ، يعني: أهل الكتاب). والمراد: أكنتم معشر اليهود والنصارى حاضرين احتضار يعقوب وما أوصى به!؟ وهو على جهة التوبيخ لهم في افتراءاتهم وتكذيبهم. قال القاسمي: (أي ما كنتم حاضرين حينئذ ، ف «أم» منقطعة مقدّرة بـ «بل» والهمزة ، وفي الهمزة الإنكار المفيد للتقريع والتوبيخ).

 <sup>(1)</sup> حدیث صحیح. انظر صحیح البخاري \_ حدیث رقم \_ (6594) کتاب القدر ، وصحیح مسلم \_ حدیث رقم \_ (2643) ، ومسند أحمد (382/1).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (2898) ، كتاب الجهاد والسير ، وصحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (112) ، ومسند أحمد (335/5).

وقال النسفي: (أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار... أو متصلة ويقدر قبلها محذوف ، والخطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون ما مات نبي إلا على اليهودية ، كأنه قيل أتدّعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت). وشهداء: جمع شاهد ، أي حاضر.

وقوله: ﴿ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴾.

يعني: مقدماته وأسبابه ، وإلا فلو حضر الموت لما أمكن أن يقول شيئاً.

وقوله: ﴿ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ﴾ .

أي: من بعد وفاتي. ﴿ قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمِهُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ ﴾. قال ابن كثير: (وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه). قال النحاس: (والعرب تسمي العَمَّ أباً) نقله القرطبي.

فكان أبناء يعقوب عليه السلام حالة احتضار والدهم عند أحسن الظن ، قالوا: ﴿ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ ﴾ فأروه ثبوتهم على الدين الحق دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام ، وأقروا عينه بمعرفتهم بالله تعالى.

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجَدَّ أبا وحجب به الإخوة ، وهو قول الصديق رضي الله عنه حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير. ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه ، وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين ، وبه يقول الحسن البصري ، وطاووس ، وعطاء ، وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف الخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه -: أنه يقاسم الإخوة ، وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت ، وجماعة من السلف والخلف ، واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

وقوله: ﴿ إِلَهُا وَبِحِدًا ﴾.

يعني: نفرده بالعبادة والتعظيم. قيل ﴿إلها ﴾ بدل من ﴿إلهك ﴾ . وقيل: حال .

وقوله: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾.

أي: مطيعون خاضعون. الجملة مبتدأ وخبر ، وهي على الحال من فاعل نعبد.

والإسلام هو دين الأنبياء جميعاً. وفي التنزيل: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَــَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَاعَبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25].

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة ، والأنبياء إخوة لِعَلاّت ، أمهاتهم شتى ودينهم واحداً (1). وبنو العلاّت: هم أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى.

وقوله: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتْ ﴾.

يعني: مضت. ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ﴾ فلا يفيدكم الانتساب إلى الأنبياء والصالحين ما لم تكونوا على منهاجهم. ﴿ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

أخرج الإمام أحمد والنسائي والبيهقي بسند صحيح عن أُبَيّ ، عن النبي ﷺ قال: [انتسب رجلان على عهد موسى ، فقال أحدهما: أنا فلان بنُ فلانٍ ، حتى عَدَّ تسعةً فمن أنتَ لا أمَّ لك؟ قال: أنا فلانُ بنُ فلانٍ ابنِ الإسلام. فأوحى الله إلى موسى أنْ قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعةٍ في النار فأنت عاشرهم في النار ، وأما أنت أيها المنتسب إلى النبن في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة](2).

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: [ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه] (3).

135. قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْ تَدُواً قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِ عَرَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَقَالُواْ حَدُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْ تَدُوا أَقُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَقَالُواْ حَدُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ .

في هذه الآية: إثبات الله تعالى الهداية في ملة إبراهيم عليه السلام ، ملة التوحيد ونبذ الشرك والآثام.

قال ابن عباس: (قال عبدُ الله بن صُوريا الأعور لرسول الله ﷺ: ما الهُدىٰ إلا ما نحن عليه! فاتّبِعنا يا محمد تهتد! وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله عز وجل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ـ حديث رقم ـ (3443) ، كتاب أحديث الأنبياء ، ورواه مسلم في الصحيح برقم (2365) في الفضائل.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (128/5) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/88/2) ، وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1270).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2699) ومسند أحمد (252/2)، وهو جزء من حديث طويل.

فيهم : ﴿ وَقَالُوا حُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُوا أَقُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَرَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ) .

وقوله: ﴿ بَلَّ مِلَّةَ إِبْرَهِـْتَمَ حَنِيفًا ﴾ .

أي: مستقيماً. قال مجاهد: (مخلصاً). وقال ابن عباس: (حاجّاً). وقال أبو العالية: (الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته. ويرى أن حجّه عليه إن استطاع إليه سبيلاً). وقال الربيع: (حنيفاً: أي متبعاً).

وقال أبو قلابة: (الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم).

وقال قتادة: (الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله ، يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات ، والخالات والعمات ، وما حرّم الله عز وجل ، والختان).

قلت: والذي ذكره قتادة شامل واسع ، يدل على ملة إبراهيم ملة التوحيد وإفراد الله سبحانه بالتعظيم والتوحيد والعبادة والطاعة.

136. قوله تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْمَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِنَهِ عِمَا أُنزِلَ إِلَيْهَ إِبْرَهِ عَمَ وَاللَّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْمَا وَمِا أُنزِلَ إِلَيْمَا وَمِا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيتُوكَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مُلْكُونَ اللَّهِ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

في هذه الآية: دعوة الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان به وبجميع أنبيائه ورسله ، وعدم التفريق في ذلك بين أحد منهم.

قال قتادة: (أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله كلهم ، ولا يفرقوا بين أحد منهم).

وفي التنزيل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ الْوَكَهُكَ هُمُ الْكَفِرُونَ كَقَاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا ﴾ [النساء: 150 ــ 151].

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسِّرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله ﷺ:

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية ](1).

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ: [كان يقْرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما: ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية التي في البقرة. وفي الآخرة منهما: ﴿ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَكَ لِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران: 52]﴾](2).

وأما الأسباط فهم اثنا عشر رجلاً من ولد يعقوب عليه السلام. وَلَدَ كُلُّ رجل منهم أُمَّة من الناس ، فسموا «أسباطاً». وفي التنزيل: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثَّنَتَى عَشَرَةَ أَسَبَاطًا أُمَمَّاً... ﴾ [الأعراف: 160].

قال قتادة: (الأسباط: يوسف وإخوته ، بنو يعقوب . ولد اثني عشر رجلًا ، فولد كل رجل منهم أمة من الناس ، فسموا «أسباطاً»).

وقال الخليل بن أحمد: (الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل).

وقال القرطبي: (وسمُّوا الأسباط من السَّبط وهو التتابع ، فهم جماعة متتابعون).

قال: (والسِّبْطُ الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد). وقيل: أصله من السَّبَط: الشجر ، فهم في الكثرة بمنزلة الشجر ، الواحدةُ سَبطة. وفي الأثر عن ابن عباس: (كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح ، وهود ، وصالح ، وشعيب ، ولوط ، وإبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ، وإسماعيل ، ومحمد عليهم الصلاة والسلام).

وقوله: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾.

أي: منقادون. قال النسفي: (لله مخلصون).

137 - 138. قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَاۤ ءَامَنتُمْ بِهِ - فَقَدِ اَهْتَدُواْ قَإِن لَوَلَوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ ۚ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَكِيمُ شَيَّ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُ عَكِيدُونَ شَيْكُ.

في هذه الآيات: إثبات منهاج الرسل في الإيمان ، وأن المعرضين عنه قد شقوا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4485)كتاب التفسير ، ورواه في كتاب التوحيد (7542).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (727) ، كتاب صلاة المسافرين ، ورواه أبو داود (1259).

طريقاً من طرق الشيطان ، فإن الدين الحق هو دين الفطرة الذي فطر الله الناس عليه وهو دين الإسلام.

قال ابن عباس: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ ء فَقَدِ اَهْتَدُواً ﴾: أخبر الله سبحانه أن الإيمان هو العروة الوثقى ، وأنه لا يقبل عملاً إلا به ، ولا تحرُم الجنة إلا على من تَركه).

والمعنى: إن صدّق الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بجميع كتب الله ورسله دونما تفريق بين أحدْ منهم فقد أصابوا الحق ورشدوا. وإن تولوا وأعرضوا ﴿ فَإِلَمًا هُمّ فِي شِقَاقِ ﴾. قال قتادة: (أي: في فراق). يعني في مخالفة ومنازعة. قال زيد بن أسلم: (الشقاق المنازعة). وقيل: الشقاق المجادلة والمخالفة والتعادي. قال القرطبي: (وأصله من الشّق وهو الجانب ، فكأن كل واحد من الفريقين في شقّ غير شِقّ صاحبه).

وقيل: بل الشقاق مأخوذ من فِعل ما يشق ويصعب، فكأن كل واحد من الفريقين يحرص على ما يشقّ على صاحبه.

قلت: وبالجمع بين هذه الأقوال يكون المعنى: إن من أعرض عن منهاج الرسل في الإيمان فقد شق طريقاً غير طريقهم وفارقهم إلى طرق وسبل الشياطين.

وقوله: ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ .

يعني: سيكفي الله رسولَه عدوَّه ، وسيخذل من عانده وخالفه.

قال ابن جرير: (ففعل الله بهم ذلك عاجلًا ، وأنْجز وعده ، فكفىٰ نبيّه ﷺ بتسليطه إياه عليهم ، حتى قتل بعضهم ، وأجلىٰ بعضاً ، وأذلّ بعضاً وأخزاه بالجزية والصَّغار). وقال القرطبي: (وكان ذلك في قتل بني قَيْنُقَاع وبني قُريظة وإجلاء بني النضير).

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِلِيمُ ﴾.

أي: ﴿ وَهُو اَلسَّمِيعُ ﴾ سبحانه لما يقولون لك بألسنتهم وما يخرج من أفواههم من الجهل والكفر والدعوة إلى الضلال ، ﴿ ٱلْعَكِلِيمُ ﴾ بما انطوت عليه قلوبهم من الغل والمكر والحسد.

وقوله: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ .

قيل دين الله ، وقيل فطرة الله. وتفصيل ذلك:

1 ـ فعن قتادة: (﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ قال: دين الله). وقال أبو العالية: (﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾:
 دين الله. ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ ، قال: ومن أحسن من الله ديناً).

2 ـ وعن مجاهد: (﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ ، قال: فطرة الله التي فطر الناسَ عليها) . وقال: (الصبغة: الفطرة) . وقال: (الإسلام ، فطرة الله التي فطر الناس عليها) . وقال ابن جريج: (دين الله ، ومن أحسن من الله ديناً . قال: هي فطرة الله) .

وبالجمع بين القولين يكون المعنىٰ: بل نتبع فطرة الله وملته التي خلق عليها خلقه ، وذلك الدين القيم. قال بعض أهل اللغة: «صبغة» بدلٌ من «ملّة». وقال الكسائي: (وهي منصوبة على تقدير اتبعوا. أو على الإغراء أي الزموا. ولو قرئت بالرفع لجاز ، أي هي صبغة الله).

قال ابن جرير: (الصبغة: صبغة الإسلام. وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تُنَصِّرَ أطفالهم ، جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك لها تقديس ، بمنزلة غسل الجنابة لأهل الإسلام ، وأنه صبغة لهم في النصرانية). وقد جاءت بذلك الآثار:

1 ـ روى شيبان عن قتادة قال: (إن اليهود تصبغ أبناءهم يهوداً ، وإن النصارى تصبغ أبناءهم نصارى ، وإن صبغة الله الإسلام).

2 ـ قال ابن عباس: (هو أن النصارى كانوا إذا وُلِد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم يقال له ماء المعمودية ، فصبغوه بذلك ليطهّروه به مكان الخِتان ، لأن الختان تطهير ، فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانياً حقاً).

فرد الله عليهم بأن صبغة الله أحسن صبغة ، وهي الإسلام. قال القرطبي: (فَسمِّيَ الدين صبغة استعارة ومجازاً من حيث تظهر أعماله وسِمته على المتديِّن ، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب).

وقوله: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ عَامِدُونَ ﴾ .

أمرٌ من الله لنبيّه أن يقوله للذين قالوا: ﴿ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً ﴾. والتقدير: قل لهم: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً ، صبغة الله ، لا نستكبر عن أمره أو الإقرار برسالته رسله ، كما استكبرت اليهود والنصارى فكفروا بمحمد ﷺ استكباراً وبغياً وحسداً ، وضيّعوا أعمالهم باستكبارهم.

أخرج البخاري عن أبي موسى عن النبي على قال: [مثل المسلمين واليهود والنصاري

كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى الليل فعمِلوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك ، فاستأجر آخرين فقال: أَكْمِلوا بقية يومِكم ولكم الذي شرطت ، فَعَمِلوا حتى إذا كان حين صلاة العَصْرِ قالوا: لكَ ما عمِلنا ، فاستأجر قوماً فعمِلوا بقية يومهم حتى غابت الشمس ، واستكملوا أَجْر الفريقين](1).

وفي رواية: (فذلك مثلهم ومثَلُ ما قبلوا من هذا النور).

139 - 141. قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَالشَّمَعِيلَ وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَئًا قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالِمُ أَمَّةً فَدَّ خَلَتُ مَمَّن كَتَمَ شَهِكَدَةً عِندَمُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالَتُهُ أَمَّةً فَدَّ خَلَتْ فَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَا اللّهُ مِعْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلِكُمْ مَا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَلَا اللّهُ مُعَلِيلًا عَمَّا تَعْمَلُونَ وَ اللّهُ مُنَا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَا اللّهُ مُنَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ مُنَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَلَا اللّهُ مَا كَسَلَمُ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتُمُ وَلَا تُسْتَعُلُونَ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْعِلْمُ عَمَا تَعْمَلُونَ وَلَا لَعُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمَلُونَ وَلَا لَعُلُولًا يَعْمَلُونَ وَلَا لَهُ مَا كُسَلِهُ وَلَى اللّهُ مُعَلِي عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَلَوْ الْعَلَيْ فَا عَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالِ عَمْ الْعَلَمُ لَا لَعُلَالُهُ وَلَا لَعُنْ عَلَا عَلَالُهُ وَلَا لَهُ مُنْ كُنَا مُنَا كُلُوا لِهُ عَلَا عَلَالَهُ لَا لَا لَعْمَلُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُونَا عَلَا كُلُولُ اللّهُ وَلَا لَكُنَا لَا لَا لَعُنْ عَلَى اللّهُ لَا لَهُ إِلَيْ مَا كُلُولُ اللّهُ لَا لَهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ لَالْمُ لَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَا لَعُلَالِهُ اللّهُ لَالْوالْمُ عَلَالِهُ لِلْمُ لَا لَعُلَالِهُ اللّهُ لَا لَعُلَالُولُ لَا لَعُلَالِهُ لَا لَعُلَالِهُ لَا لَهُ عَلَا عَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُولُولُ لَلْمُ لَا لَا لَتُعْلَقُولُ لَا لَهُ عَلَاللّهُ لَا لَهُ عَلَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا ا

في هذه الآيات: تكذيبُ الله المعاندين المغرورين من أهل الكتاب ، الذين ادَّعوا أن الأنبياء كانوا على دينهم وطريقتهم ، وتأكيده تعالىٰ أن رسله جميعاً كانوا على ملة التوحيد وإفراد الله بالتعظيم ، وأن الانتساب النافع هو اتباع سبيل المرسلين .

## فقوله: ﴿ قُلْ أَتُكَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ ﴾.

قال مجاهد: (قل: أتخاصموننا). وقال ابن عباس: (أتجادلوننا). قال الحسن: (كانت المحاجة أن قالوا: نحن أولى بالله منكم ، لأنّا أبناء الله وأحباؤه). وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبنا ، ولأنا لم نعبد الأوثان. فكان الجواب من الله: قل يا محمد لهؤلاء المغرورين أنه لا تأثير لقدم الدين ، بل لا بد من متابعة أوامر الله المتجددة والإيمان بكل رسله وأنبيائه ، فهو ربنا وربكم ، ولا يستكبر عن عبادته إلا هالك.

وقوله: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴾.

قال ابن جرير: (تزعمون أنكم أولى بالله منا ، لقدم دينكم وكتابكم ونبيكم ، ونحن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري \_ حديث رقم \_ (558) ، كتاب مواقيت الصلاة ، والرواية الأخرى (2271) كتاب الإجارة.

مخلصون له العبادة ، لم نشرك به شيئاً ، وقد أشركتم في عبادتكم إياه ، فعبد بعضكم العجلَ ، وبعضكم المسيحَ ، فأنّى تكونون خيراً منا ، وأولى بالله منا؟).

أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد بن أبي فضالة ، عن النبي على قال: [إذا جمع الله الأولين والآخرين ، ليوم لا ريب فيه ، نادى منادٍ: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك](1).

وقال الجنيد: (الإخلاص سِرُّ بين العبد وبين الله ، لا يعلمه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده ، ولا هوىً فيميله).

وقوله: ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَئَ ﴾.

التقدير: أتحاجوننا في الله ، أم تقولون في هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا على دينكم وملتكم وطريقتكم. ﴿ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعَلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾: تقرير وتوبيخ لهم في زعمهم وادعائهم ، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا هوداً أو نصارى بل على ملة التوحيد وإفراد الله سبحانه بالتعظيم ، دون تعصب أو كبر أو جدل.

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندُمُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾.

قال الحسن البصري: (كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم: إن الدين الإسلام ، وإن محمداً رسول الله ، وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، كانوا برآء من اليهودية والنصرانية ، فشهدوا لله بذلك ، وأقروا به على أنفسهم لله ، فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك).

وقوله: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَلِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ .

تهديد ووعيد وتحذير شديد ، فإن الله سبحانه قد أحاط بكل شيء علماً ، وهو عليم بأعمالكم وما تخفي صدوركم.

وقوله: ﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدَّخَلَتُّ ﴾. يعني: مضت.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (3154)، وابن ماجة (4203). انظر صحيح سنن الترمذي (2521). ورواه أحمد. انظر تخريج المشكاة (5318)، وصحيح الجامع (496).

## وقوله: ﴿ لَمَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴾.

قال ابن كثير: (لهم أعمالهم ولكم أعمالكم. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم ، من غير متابعة منكم لهم ، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله ، الذين بعثوا مبشّرين ومنذرين ، فإنه من كفر بنبيّ واحد فقد كفر بسائر الرسل ، ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين).

وقال القرطبي في هذه الآية: (كرّرها لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف ، أي إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أحرى ، فوجب التأكيد ، فلذلك كرّرها).

142 - 143. قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلِّي كَافُواْ عَلَيْهَا قُل بِلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَكَذَاكِ كَافُواْ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَت جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَت لَكَيْرَةً إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولُ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَةً وَإِن كَانَت لَكُيْرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ أَلِثَ ٱلللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ إِلَى ٱلللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

قي هذه الآيات: استنكار اليهود تحول القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وإثبات منهاج الوسطية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى لا يضيع أجر أهل الإيمان.

والسفهاء: الجهال ، سموا كذلك لأنهم سفهوا الحق. وهم المشركون واليهود والمنافقون. وتفصيل ذلك من أقوال المفسرين:

1 - عن مجاهد: (﴿ ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّنَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّـهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ﴾ ، قال: اليهود تقوله ، حين تَرَك بيتَ المقدس). وقال البراء: (أهل الكتاب). وقيل: (أحبار يهود).

2 - عن السدي قال: (نزلت: ﴿ ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَا مُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ ، في المنافقين).

3 ـ قال الزجّاج: (المراد بالسفهاء هاهنا مشركو العرب).

واختار ابن جرير أنها في اليهود وأهل النفاق. قال: (وإنما سمّاهم الله عز وجل فرسفها الله عز الله الغباء والله الخباء والله الخباء وأهل الغباء محمد على الله الخباء محمد الله الخباء محمد الله الخباء محمد المنافقون فتبلّدوا). في حين اختار ابن كثير أنها عامة في هؤلاء كلهم ، والله أعلم.

قلت: وقد جاء في السنة الصحيحة ما يدل على سبب نزول هذه الآية:

1 - قال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال: [كان رسول الله ﷺ يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله ، فأنزل الله: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءُ فَلَنُّ وَلِيَنَكُ قِبَلَةً تَرْضَدُهَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطَّرَ الْمُسْجِدِ الْعَرَامِ ﴾. فقال رجال من المسلمين: وَدِدْنا لو علمنا علم من مات قبل أن نصرف إلى القبلة ، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ ﴾. وقال السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: ﴿ فَسَيَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ إلى آخر الآية] (١).

2 - وفي صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه: [أن رسول الله على إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ، أو سبعة عشر شهراً ، وكان يُعجبه أن تكون قبلته قبَلَ البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ، وصلّىٰ معه قوم ، فخرج رجل ممن كان صلى معه ، فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون ، فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبي على قبَلَ مكة ، فداروا كما هم قبَلَ البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تُحوّلَ قبَلَ البيت رجالاً قتلوا لم ندر ما نقول فيهم ، فأنزل الله : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُمنِيعَ إِيمَنَكُمُ إِن النَّكَ اللّهَ المُوسِدُ وَقَالَ .

3 ـ أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي إسحاق ، عن البراء قال: [كان رسول الله ﷺ قد صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً ، وكان يحبّ أن

<sup>(1)</sup> لباب النقول في أسباب النزول للحافظ السيوطي. وإسناده حسن ورجاله ثقات. انظر الصحيح المسند من أسباب النزول ـ الوادعي ـ سورة البقرة (142). وأورده الحافظ ابن كثير بلفظ قريب.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4486) كتاب التفسير، وانظر رقم (40) كتاب الإيمان.

يُوَجَّهَ نحو الكعبة ، فأنزل الله: ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِى السَّمَآءُ فَلَنُولِيَـنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهُٱ فَوَلِّ وَجُهِكَ فِى السَّمَآءُ فَلَنُولِيَـنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهُٱ فَوَلِّ وَجُهَكَ فَالسَّمَاءُ وَاللَّهُ السَّفِهَاء مِن الناسِ وَهُمُ اللهِ اللهُ الل

4 ـ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: [بينما الناس بِقُباء في صلاة الصبح ، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله ﷺ قد أُنزل عليه الليلة قرآن وقد أُمِرَ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة](2).

قال الحافظ ابن كثير: (وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به ، وإن تقدّم نزوله وإبلاغه ، لأنهم لم يُؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء ، والله أعلم).

وقوله: ﴿ مَا وَلَّنَّهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا ﴾ .

رُوي عن ابن عباس: أن القائلين هم اليهود ، وعن الحسن: أنهم مشركو العرب ، وعن السدّي: أنهم المنافقون.

قال الراغب: (ولا تنافي بين أقوالهم ، فكلٌّ قد عابوا ، وكلٌّ سفهاء).

وقال القاسمي: (ومدار الإنكار ، إن كان القائلون هم اليهود ، كراهتهم للتحويل عنها لأنها قبلتهم. وإن كان غيرهم ، فمجرد القصد إلى الطعن في الدين والقدح في أحكامه).

وقوله: ﴿ قُل يَلْهَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

مفهومه: إنّ الحكم والتصرف والأمر لله ، فحيثما وجّهنا سبحانه توجّهنا ، فنحن عبيده وخدّامه وفي تصرفه فله الأمر وعلينا الامتثال.

قال القرطبي: ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾. إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قبلة إبراهيم ، والله تعالى أعلم. والصراط: الطريق. والمستقيم: الذي لا اعوجاج فيه).

وفي المسند عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: [إنهم لا يحسدوننا على شيء

<sup>(1)</sup> إسناده حسن ، ورجاله ثقات. وأورده ابن كثير في التفسير ، ويشهد له ما قبله.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (403) ، (4491) ، ومسلم (526) ، ورواه أحمد (16/2).

كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين](1).

وقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾.

الوسَط: العدُّل. فوصفت هذه الأمة به لأنها جانَبَت الغلو والتقصير ، فلم تَغْلُ غُلُوَّ النصارى في أنبيائهم ، ولم تُقَصِّر تقصير اليهود في أنبيائهم. ومنه الصلاة الوسطى - صلاة العصر - توسطت الصلوات ، ومنه الكعبة في وسط الأرض. فكما أن الكعبة التي حُوِّلتم إليها وسط الأرض ، فكذلك أنتم وسط الناس ، ووسط الأمم ، جعلناكم أمة وسطاً ، أي دون الأنبياء وفوق الأمم ، لتشهدوا للأنبياء يوم القيامة عند تكذيب الأمم لهم.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: [يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ، والنبي ومعه الرجلان ، والنبي ومعه الثلاثة ، وأكثر من ذلك ، فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم ، فيُدعىٰ قومه ، فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا ، فيُقالُ له: من يشهدُ لكَ؟ فيقول: محمدٌ وأمته ، فيدعىٰ محمدٌ وأمته ، فيقال الهم: هل بلَّغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم ، فيُقال: وما عِلْمُكُم بذلك؟ فيقولون: نعم ، فيُقال: وما عِلْمُكُم بذلك؟ فيقولون: فعم نفيقال في قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ أَلْهَاسٍ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾](2).

وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري \_ أيضاً \_ قال: قال رسول الله على: [يُجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلَّغْتَ؟ فيقولُ: نعم يا ربِّ ، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ: هل بَلَّغْتُم؟ فيقولُ: نعم يا ربِّ ، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ: هل بَلَّغُكُم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير ، فيقول: مَنْ شهودُكَ؟ فيقول: محمدٌ ، وأمَّتُهُ ، فَيُجاء بكم فتشهدون ، ثم قرأ رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةُ وَسَطًا ﴾ قال: عدلاً ، ﴿ لِنَكُونُ أَلْنَاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾](3).

وفي رواية أحمد: [يدعيٰ نوح يوم القيامة ، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيُدعىٰ قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال

<sup>(1)</sup> حديث حسن. رواه أحمد في المسند (1/35/-136) بأتم منه. وبعضه في الصحيح.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (58/3) ، وصحيح الجامع (7889) ، ورواه النسائي.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه البخاري (7349) ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ورواه أحمد (58/3).

لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾. قال: الوسطُ. العدل ، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ، قال: ثم أشهد عليكم].

قلت: وهذه الصفة لهذه الأمة بالشهادة على الناس هي في الدنيا كما هي في الآخرة ، وفي ذلك أحاديث من السنة الصحيحة:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: [مر على النبي بجنازة ، فأثني عليها خيراً ، فقال نبي الله ﷺ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وجبتْ ، ومُرَّ بجنازة فأثني عليها شراً ، فقال نبي الله ﷺ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، فقال عمر: فِدى لك أبي وأمي! مُرَّ بجنازة فأثني عليها خيراً فقلت: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، ومُرَّ بجنازة فأثني عليها شراً ، فقلت: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ مَ وَجَبَتْ مَ الله الله الله الله الله عليه عليه خيراً وجبت له النار ، أنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض الأرض](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي الأسود أنه قال: [أتيت المدينة فوافقتها ، وقد وقع بها مرض ، فهم يموتون موتاً ذريعاً ، فجلست إلى عمر بن الخطاب ، فمرّت به جنازة ، فأُثْنِيَ على صاحبها خيراً ، فقال : وَجَبَتْ . ثم وَجَبَتْ . ثم مُرَّ بأخرى فأثني على صاحبها خيراً ، فقال عمر رضي الله عنه : وَجَبَتْ . ثم مُرَّ بالثالثة فأُثْنِيَ عليها شراً ، فقال عمر : وجبتْ . فقال أبو الأسود : ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال : قلت كما قال رسول الله على : أيّما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة . قال فقلنا : وأثنان؟ قال : واثنان . ثم لم نسأله عن الواحد](2) .

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة ، عن النبي علمون قال: [ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأَدْنَيْنَ أنهم لا يعلمون منه إلا خيراً ، إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم ، أو قال: بشهادتكم ، وغفرت له ما لا تعلمون](3).

<sup>(1)</sup> انظر: صحيح البخاري (177/3-178) ، وصحيح مسلم (949) ، كتاب الجنائز ، واللفظ له.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (21/1، 45) ، وأخرجه البخاري (1368) وغيره.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (242/3)، ورواه الحاكم في المستدرك (378/1)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص (46).

الحديث الرابع: أخرج ابن ماجة وأحمد ، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي ، عن أبيه ، قال: [سمعت رسول الله ﷺ بالنّباوَة يقول: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيّئ ، أنتم شهداء الله في الأرض](1). والنّباوة من الطائف.

الحديث الخامس: أخرج الحافظ أبو بكر بن مَرْدَويه عن جابر بن عبد الله ، عن النبي على الخامس: أخرج الحافظ أبو بكر بن مَرْدَويه عن جابر بن عبد الله ، عن النبي قال: [أنا وأمتي يوم القيامة على كَوْم مشرفين على الخلائق ، ما من الناس أحدُّ إلا وَحَلَّ نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل]<sup>(2)</sup>.

وقوله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً ۚ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ .

إن تشريع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فيه اختبار الصدق في طاعة الله من النفاق والكذب ، ليظهر حال من يمتثل أمر الله ويتابع رسوله ، ممن يكبر عليه الأمر فيخالف أو يرتد عن دينه. ﴿ وَإِن كَانَتْ لَكَمِيرَةً ﴾ أي: تحويل القبلة. ذكره ابن عباس ومجاهد.

والتقدير في العربيّة: وإن كانت التحويلة. قال الأخفش: (أي وإن كانت القِبْلة أو التّحويلة أو التّوْلية لكبيرة).

وقوله: ﴿ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾.

قال القرطبي: (أي خلق الهدى الذي هو الإيمان في قلوبهم ، كما قال تعالى: ﴿ أُوْلَئَيِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾). والتقدير: آمنوا وصدقوا الله فهداهم وزادهم إيماناً. وفي التنزيل: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُّكِ وَشِفَاَ اللهُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي اَذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ... ﴾ [فصلت: 44]. وقال جل ذكره: ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاً اللهِمْ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينِ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: 82].

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (4221) ، وأحمد في المسند (416/3). وصحح إسناده البوصيري في «الزوائد». وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3400).

<sup>(2)</sup> إسناده فيه راو لم يسمَّ ، إلا أن له طرقاً أخرى وشواهد. وانظر الأحاديث قبله.

# وقوله: ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمُّ ﴾.

يعني: صلاتكم إلى القبلة السابقة ـ بيت المقدس ـ.

قال ابن عباس: (﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ ۚ ﴾ ، أي: بالقبلة الأولى ، وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى). أي ليُعْطِيَنكم أجرهما جميعاً.

وقال الحسن: (أي: ما كان الله ليضيع محمداً ﷺ وانصرافكم معه حيث انصرف).

خرّج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [لما وُجّه النبي ﷺ إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله ، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يُصَلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ ۗ ﴾ الآية](1).

قال القرطبي: (فسمّى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نيّة وقول وعمل. وقال مالك: إني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان).

### وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَّهُ وَقُ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾.

قال أبو عمرو بن العلاء: (الرأفة أكثر من الرحمة). وقال ابن جرير: (﴿الرأفة﴾ أعلى معاني الرحمة ، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ، ولبعضهم في الآخرة. وأما ﴿الرحيم﴾: فإنه ذو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة).

أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قدم على النبي ﷺ سَبْيٌ ، فإذا امرأة من السَّبي تَحْلُبُ ثَدْيَها تَسْقي ، إذا وَجَدَتْ صبياً في السبي أَخَذَتُهُ ، فألصَقَتْهُ ببطنها وأرضَعَتْهُ، فقال لنا النبي ﷺ أتُرَون هذه طارِحةً ولدَها في النار ؟ قلنا: لا ، وهي تَقْدِرُ على أن لا تَطْرَحَهُ ، فقال: للهُ أَرْحَمُ بعباده من هذه بولدها](2).

أخرج الحافظ العراقي في «المجلس من الأمالي» عن أنس بن مالك مرفوعاً: [والذي نفسي بيده ، لا يضع الله رحمته إلا على رحيم ، قالوا: كلنا يرحم ، قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه ، يرحم الناس كافة](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2365) ، ورواه البخاري كما مضى نحوه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (5999). كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومُعَانقته.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. وله شاهد أخرجه ابن المبارك في الزهد. انظر سلسلةالأحاديث الصحيحة (167).

144. قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُوَلِّيَ نَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهُ ۗ فَوَلِّ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلَنُولِيَ نَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهُ أَفُولِ وَجُهَكَ مَظَرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاءِ وَحَيْثُ مَا كُنتُدَ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَظْرَةً وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱوتُوا الْكَنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّهِم وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهِ هَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِم فَمَا اللّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهُ الْعَلْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

في هذه الآية: إخبارُ الله تعالى عن رغبة النبي ﷺ التوجه إلى الكعبة في الصلاة وموافقة الله رغبته بذلك. وتهديدٌ ووعيدٌ لمن جحد ذلك من أهل الكتاب أو استكبر عنه فأنكره بغياً وحسداً.

قال قتادة: (كان ﷺ يقلّب وجهه في السماء ، يحب أن يصرفه الله عز وجل إلى الكعبة ، حتى صرفه الله إليها). وفي رواية: (فكان نبي الله ﷺ يُصَلّي نحو بيت المقدس ، يَهوَى ويشتهي القبلة نحو البيت الحرام ، فوجَّهَهُ الله جل ثناؤه لقبلة كان يهواها ويشتهيها).

أخرج الترمذي بسند صحيح عن البراء بن عازب قال: [كان رسول الله على ملى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ، وكان رسول الله على يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السّمَآءِ ﴾ فتوجه نحو الكعبة ، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها! ﴿ قُل يّلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مَنْ يَشَاهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾. فصلى مع النبي على رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله على قائمة وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة](1).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. ورواه ابن ماجة وأحمد. انظر الصحيح المسند من أسباب النزول. البقرة (144). وانظر صحيح سنن الترمذي (2363) ـ كتاب التفسير ـ عند هذه الآية.

كَانُواْ عَلَيْهَاۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وقال: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ ، وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَنَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْذًهِ ﴾ ).

أخرج الحافظ أبو بكر بن مَرْدَويه عن نويلة بنت مسلم قالت: [صلينا الظهر \_ أو العصر \_ في مسجد بني حارثة ، فاستقبلنا مسجد إيلياء (1) فصلينا ركعتين ، ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله على قد استقبل البيت الحرام ، فتحوّل النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء ، فصلينا السجدتين الباقيتين ، ونحن مستقبلون البيت الحرام ، فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي على قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب] (2).

وله شاهد عنده عن عُمارة بن أوس ، قال: [بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع ، إذ نادى مناد بالباب: إن القبلة قد حُوِّلت إلى الكعبة. قال: فأشهد على إمَامنا أنه انحرف فتحوَّل هو والرِّجال والنساء والصبيان ـ وهم ركوع ـ نحو الكعبة](3).

وقوله: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾.

الشطر: النحو والقصد والتُّلقاء.

قال الحافظ ابن كثير: (أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض ، شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ، ولا يستثنى من هذا شيء ، سوى النافلة في حال السفر ، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه ، وقَلْبُه نحو الكعبة . وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال . وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده ، وإن كان مخطئاً في نفس الأمر ، لأن الله تعالى لا يكلف . ساً إلا وسعها) .

وقوله: ﴿ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ ﴾.

قال السدي: (أنزل ذلك في اليهود). وقال القرطبي: (يريد اليهود والنصاري). ثم ذكر جوابين عن كيفية علمهم بتحويل القبلة.

<sup>(1)</sup> أي المسجد الأقصىٰ. وإيلياء هي بيت المقدس.

 <sup>(2)</sup> أخرجه الحافظ ابن مردويه كما ذكر ابن كثير في التفسير. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»
 (530/24) وقال الهيثمي في «المجمع» (14/2): ورجاله موثقون.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو يُعلىٰ (1509) ، والطبراني في «المعجم الكبير» ، انظر المرجع السابق.

الأول: أنهم لما علموا من كتابهم أن محمداً ﷺ نبيّ علموا أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا به.

الثاني: أنهم علموامن دينهم جواز النسخ وإن جحده بعضهم ، فصاروا عالمين بجواز القبلة.

قلت: وقد يكون تحويل القبلة مذكوراً في كتبهم أنه سيكون في حياة النبي محمد ﷺ ولكنهم يتكاتمونه بغياً وحسداً. فإن الآية تحتمل مثل هذا التأويل.

وقوله: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْهِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ .

تهديد ووعيد لمن جحد وأنكر منهم واستكبر. فهو إعلام بأن الله تعالى لا يغفل عن أعمال العباد ولا يُهملها وسيكشفها لهم يوم يلقونه.

145. قوله تعالى: ﴿ وَلَمِنْ أَتَمْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَمِنِ النَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَمِنِ النَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ وَلَمِنِ النَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا مَا عَنْ اللَّهُ إِنَّا لَكُولِينَ اللَّهُ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِينَ الْمُعْلِمُ الْ

في هذه الآية: الكفر والعناد والمكر متأصل في يهود ، لأنهم كفروا وقد تبين لهم الحق. الحق. الحق. فلا تنفعهم الآيات والعلامات ولو جئتهم بكل دليل على النبوة والوحي والحق. كا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونُ ﴿ وَلَوْ جَآءَ تَهُمْ كُلُ ءَايَةٍ حَقَّ يَوْكُ لَا يُؤْمِنُونُ ﴿ وَلَوْ جَآءَ تَهُمْ كُلُ ءَايَةٍ حَقَّ يَرُوا الْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: 96\_97]. وفي الآية تحذير شديد من اتباع أهواء أهل الكتاب.

وقوله: ﴿ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَّهُمَّ ﴾ .

إخبار عن صدق متابعة الرسول على الأوامر الله وشدة تمسكه بها. قال ابن كثير: (كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم، فهو أيضاً مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله، وما كان متوجهاً إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى).

وقوله: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ

الخطاب للرسول والمراد به الأمة. فإن زلّة العالم ليست كزلة غيره.

قال الراغب: (نبه أن اتباع الهوى بعد التحقق بالعلم يدخل متحريه في جملة الظلمة. قال: فذو المنزلة الرفيعة إلى تحذير الإنذار عليه أحوج ، حفظاً لمنزلته وصيانة لمكانته).

وقال القاسمي: (دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على غيرهم. لأن قوله تعالى: ﴿ مِّنْ بَعْلِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ يدل على ذلك. ذكره الرازي).

أخرج الدارمي في سننه بسند جيد عن زياد بن حُدَيْر قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدمُ الإسلام؟ قال: قلتُ: لا. قال: (يهدمه زلّةُ العالم ، وجدال المنافق بالكتاب ، وحكم الأئمة المضلين).

146 - 147. قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمُ لَيَكُنُمُونَ الْحَقَّ مِن رَّبِكُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْ رَبِينَ الْحَقَّ مِن رَّبِكُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْ رَبِينَ الْحَقَى مِن رَّبِكُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْ رَبِينَ الْحَقَى مِن رَبِكُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْ رَبِينَ الْحَقَى مِن رَبِكُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْ رَبِينَ اللهُ ال

في هذه الآيات: المراد علماء اليهود وأحبارهم ، وعلماء النصارى ، يعرفون صحة ما جاء به محمد ﷺ كما يعرف أحدهم ولده ، فالحذر كل الحذر من تقليدهم في اتباعهم الهوى.

قال قتادة: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَآءَهُمُ ﴾ ، يقول: يعرفون أن البيت الحرام هو القبلة). وقال السدي: (يعرفون الكعبة هي قبلة الأنبياء ، كما يعرفون أبناءهم).

قال ابن كثير: (والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا). يعني هو صحيح كمعرفة الأب بولده. قال القرطبي: (ورُوي أن عمر قال لعبد الله بن سَلام: أتعرفُ محمداً ﷺ كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر ، بعث الله أمينَه في سمائه إلى

أمينه في أرضه بنعته فعرفتُه ، وابني لا أدري ما كان من أمّه).

أخرج الإمام أحمد في المسند ، بسند حسن عن أبي رمثة التيمي قال: [أتيت النبي ومعي ابن لي ، فقال: ابنك هذا؟ قلت: أشهد به. (وفي رواية: فقال: ابنك هذا؟ قلت: إي ورب الكعبة ، قال: ابن نفسك؟ قلت: أشهد به) قال: فإنه لا يجني عليك ولا تجنى عليه](1).

وقد يكون المعنى: يعرفون خبر رسول الله ﷺ وصفاته وقبلته كما يعرفون أبناءهم من بين جميع الناس ، فلا أحد يمتري في معرفة ابنه من بين ألوف الناس ، ومع هذا: قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. قال مجاهد: (يكتمون محمداً ﷺ ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل). وقال الربيع: (يعني القبلة).

وقوله تعالى: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ﴾.

قال الربيع: (يقول: لا تكنْ في شك ، فإنها قبلتك وقبلةُ الأنبياء من قبلك). أي لا تكونن من الشاكين. والخطاب للنبي ﷺ والمراد أمّته.

وأصل المِرْية في لغة العرب: الشك. يقال: امترى فلان في كذا إذا اعترضه اليقين مرة والشك أخرى ، فدافع إحداهما بالأخرى. ومنه المِراء في الشيء ، لأن كل واحد منهما يشك في قول صاحبه.

قال الراغب: (ليس هذا بنهي عن الشك لأنه لا يكون بقصد من الشاك ، بل هو حث على اكتساب المعارف المزيلة للشك واستعمالها. وعلى ذلك قوله: ﴿ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾).

148. قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُو مُولِيَّا ۚ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِّ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

في هذه الآية: تقديرُ الله تعالى أن لكل ملة قبلة ووجهة ، وأن الهداية بيد الله فاستبقوا الخيرات ، وإليه سبحانه المرجع والحساب.

فقوله: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيَّا ﴾ \_ فيه أقوال متقاربة:

حسن الإسناد. أخرجه أحمد في المسند (227/2) (228/2) ، (81/5). وهو حديث حسن.

1 - قال ابن عباس: (﴿ وَلَكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِهَا ﴾ يعني بذلك أهل الأديان. يقول: لكل قبلة يرضونها ، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون). وقال أبو العالية: (لليهودي وجهة هو موليها ، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة).

2\_ وقال الحسن: (أمر كلَّ قوم أن يصلوا إلى الكعبة).

قال القرطبي: (والمراد القبلة ، أي إنهم لا يتبعون قبلتك وأنت لا تَتَّبِعُ قبلتهم ، ولكلِّ وجهةٌ إما بحقٌّ وإما بِهوىً).

وقوله: ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِّ ﴾ .

قال الربيع: (يقول: فسارعوا في الخيرات).

وقال قتادة: (يقول: لا تُغْلَبُنَّ على قبلتكم). وقال ابن زيد: ﴿ فَٱسۡتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِّ﴾، قال: الأعمال الصالحة).

والمعنىٰ: سارعوا أيها المؤمنون إلى الامتثال وفعل الصالحات وتزوّدوا لآخرتكم ولا تستهوينكم يهود فتضيعوا كما ضاعوا وكما ضاعت الأمم قبلكم ، وحافظوا على قبلتكم التي هداكم الله لها وضل عنها أهل الكتاب.

وفي التنزيل: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآةَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوَكُمْ فِي مَا ٓءَاتَنكُمُ ۚ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَعِيعًا. . . ﴾ [المائدة: 48].

وقوله: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾.

قال السدي والحسن: (يعني يوم القيامة). فهو القدير سبحانه على جمعكم وحشركم وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم.

149 - 150. قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِّ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن تَرْبِكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ ٱلْحَرَارِ فَا مُرَارِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ لِلنَّلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ شَطْرَةٌ لِنَالًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ

حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُوْ وَلَعَلَّكُمْ تَعْمَدُونِ وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُوْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُوْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُوْ وَلَعَلَّكُمْ

في هذه الآيات: تأكيد جديد لأمر تحويل القبلة ليغيظ أكثر من استكبر عن طاعة الله من أهل الكتاب ، وليعلن نسخ القبلة إلى يوم القيامة.

قال القرطبي: (قيل: هذا تأكيد للأمر باستقبال الكعبة واهتمام بها ، لأن موقع التحويل كان صعباً في نفوسهم جداً ، فأكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخف عليهم وتسكن نفوسهم إليه. وقيل أراد بالأول: وَلِّ وجهك شطر الكعبة ، أي عاينها إذا صليت تلقاءها. ثم قال: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ ﴾ معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها ﴿ فَوَلُوا وُجُوهَ صُمَّمٌ شَطْرَةٌ ﴾ . ثم قال: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ يعني: وجوب الاستقبال في الأسفار ، فكان هذا أمراً بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواضع من نواحي الأرض).

فخلاصة ما ذكر القرطبي في الآية: أن الأول لمن هو بمكة ، والثاني لمن هو في بقية الأمصار ، والثالث لمن خرج في الأسفار. ورجحه القرطبي.

في حين وجّه المعنى فخر الدين الرازي إلى أن الأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة ، والثاني لمن هو في مكة غائبٌ عنها ، والثالث لمن هو في بقية البلدان.

قال ابن جرير: (﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾: ومن أي موضع خَرَجْت إلى أي موضع وجَهت ، فول يا محمد وجهك ـ يقول: حوِّل وجهك. قال: ﴿ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَبِكَ ﴾: وإن التوجه شطرَه للحق الذي لا شك فيه من عند ربك ، فحافظوا عليه ، وأطيعوا الله في توجهكم قِبَله). وأما قوله: ﴿ وَمَا اللهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ فالمعنى: ليس الله بساهٍ عن أعمالكم ولا يغفل عنها ، بل هو محصيها لكم ، حتى يوافيكم بها يوم القيامة.

وقوله: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ ﴾.

يعني: من أي بقعة شخصت ومن أي مكان خرجت فقبلة صلاتك إلى البيت العتيق. وكذلك أنتم أيها المؤمنون: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُدُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ ﴾.

وقوله: ﴿ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِي ﴾.

التأويل: لئلا يحتج عليكم أحد في التولي إلى غيره. فإن اليهود يقولون: يجحد

ديننا ويتبع قبلتنا. والمشركون يقولون: يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته.

قال قتادة: (قوله: ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾ ، يعني بذلك أهل الكتاب. قالوا - حين صُرف نبيُّ الله ﷺ إلى الكعبة البيت الحرام -: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه).

### وقوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾.

قال الربيع: (يعني مشركي قريش). وقال مجاهد: (هم مشركو العرب). قال: (حجتهم قولهم: قد راجعت قبلتنا). أو قال: (قد رجَعت إلى قبلتنا). وقال قتادة وابن نجيح، عن مجاهد: (هم مشركو العرب، قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة: قد رجع إلى قبلتكم، فيوشك أن يرجع إلى دينكم! قال الله عز وجل: ﴿ فَلَا تَعْشُوهُمُ وَاخْشُونِ ﴾).

وقوله: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ ﴾.

يعني: الناس ﴿ وَٱخْشَوْنِ ﴾ أي: أفردوا الله تعالى بالخوف والتعظيم ، ولا تخشوا شبه المبطلين والظَّلَمَة المتعنتين.

وقوله: ﴿ وَلِأَيْمٌ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ﴾.

قال الزجاج: (إتمام النعمة الهداية إلى القبلة).

وقال سعيد بن جبير: (ولم تتم نعمة الله على عبد حتى يدخلُه الجنة).

وقال ابن كثير: (أي: ولأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة ، لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها).

وقوله: ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَلَعَلَّكُمْ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يعني: إلى ما خصصناكم به من بين الأمم وشرفناكم به.

قال النسفي: (ولكي تهتدوا إلى قبلة إبراهيم). وقال ابن جرير: (وكي ترشدوا للصواب من القبلة). وقال القاسمي: ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ ﴾ للصراط المستقيم بالتوجه إليها ، فتهتدون بهذه القبلة هداية كاملة).

151 - 152. قوله تعالى: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَالْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

في هذه الآيات: يُذكِّر سبحانه المؤمنين ببعض نعمه الجليلة عليهم ، فإن بعثة محمد على هذه الآيات: يُذكِّر سبحانه النعم ، وقد عادت عليهم بالرفعة والشرف ، كيف لا والمشهور من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد لغيرهم ، فامتن الله تعالى عليهم وبعثه من بينهم ومن واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب.

وقوله: ﴿ يَتَّلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا ﴾.

يعني: يقرأ عليكم القرآن العظيم ، وهو أكبر معجزة باقية في هذا الوجود.

قال القاسمي: (ولأنه يتلىٰ فتتأدى به العبادات ويستفاد منه جميع العلوم ، ومجامع الأخلاق الحميدة ، فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة).

وقوله: ﴿ وَيُزِّكِيكُمْ ﴾.

أي: يطهركم من دنس الشرك والجاهلية والأخلاق الذميمة والأفعال المشينة. وقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ﴾.

يعني: القرآن ، ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ يعني السنة (1).

وقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞﴾.

قال ابن كثير: (فكانوا في الجاهلية الجَهْلاء يُسَفَّهون بالقول الفَرِيّ ، فانتقلوا ببركة رسالته ، ويُمْنِ سفارته إلى حال الأولياء ، وسجايا العلماء . فصاروا أعمق الناس علماً ، وأبرهم قلوباً ، وأقلهم تكلفاً ، وأصدقم لهجة).

وفي التنزيل: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِمْ وَالْتَالِقِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالْكِيْبِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ شَيَّ ﴾ [آل عمران].

<sup>(1)</sup> قال الشافعي رحمه الله: (الحكمة هي سنة الرسول ﷺ).

فائدة: ليس في الآية تكرار ، فالتلاوة غير التعليم. ومن ثُمَّ فإن الحكمة تشتمل على العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها.

وقوله: ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾.

يعني: اذكروني بالطاعة أذكركم بالرحمة والمغفرة. وفيه أقوالٌ متقاربة:

1 ـ قال سعيد بن جبير: (اذكروني بطاعتي ، أذكركم بمغفرتي). وفي رواية: (برحمتي).

2 ـ قال الحسن البصري: (اذكروني فيما افترضت عليكم ، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسى).

3 ـ قال ابن عباس: (ذِكْرُ الله إياكم أكبر من ذكركم إياه).

4 \_قال الربيع : ( إن الله ذاكرُ من ذكره ، وزائدُ من شكره ، ومعذِّبُ من كفره ).

5 ـ قال السدي: (ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله. لا يذكره مؤمن إلا ذكره برحمة ، ولا يذكره كافر إلا ذكره بعذاب).

وقد حفلت السنة الصحيحة بروائع في هذا المعنى ، ومن ذلك هذه الأحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم ـ واللفظ للبخاري ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: [يقول الله تعالى: أنا عِنْدَ ظنِّ عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم ، وإن تقرب شِبْراً إليَّ تَقَرَّبْتُ إليه ذراعاً ، وإن تقرَّبَ إليّ ذِراعاً تقربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيتُه هَرُولة](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه ، عن النبي على الله عنه ، عن النبي على قال: [قال الله تعالى: عبدي إذا ذكرتني خالياً ذكرتُكَ خالياً ، وإذا ذكرتني في ملاً ذكرتك في ملاً خير منهم وأكبر] (2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (7405) ، كتاب التوحيد ، وصحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (2675) ، كتاب الذكر والدعاء.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد والبزار من حديث أنس. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة كمامضي. انظر صحيح الجامع (4200).

الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حسن عن معاذ بن أنس عن النبي على قال: [قال الله تعالى: لا يذكرني عبدٌ في نفسه إلا ذكرتهُ في ملاً من ملائكتي ، ولا يذكرني في ملاً ، إلا ذكرتُه في الرفيق الأعلى](1).

### وقوله: ﴿ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ .

الشكر: معرفة الإحسان والتحدث به. وأصله في اللغة الظهور. ومفهومه: نطق العبد باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام الرب سبحانه مع التقرب إليه بالطاعات.

ولذلك جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَائِدِهِ... ﴾ [آل عمران: 102]. عن بعض السلف قوله: (هو أن يُطاع فلا يُعْصَىٰ ، ويذكر فلا ينسىٰ ، ويُشْكر فلا يُكْفَر).

وفي الننزيل: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمٌّ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدُ﴾ [إبراهيم: 7].

أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: [من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ، والجماعة رحمة والفرقة عذاب](2).

وعند ابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة فقال: الحمد لله ، إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ](3).

وفي المسند وسنن النسائي عن والد أبي الأحوص ، قال رسول الله ﷺ: [إذا آتاك الله عليهُ: [إذا آتاك الله عليك وكرامته] (4).

وله شاهد عند الطبراني من حديث زهير بن أبي علقمة ولفظه: [إذا آتاك الله مالاً فَلْيُرَ

<sup>(1)</sup> حديث حسن. انظر تخريج الترغيب (127/2) ، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (4211).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. انظر مسند أحمد (5/ 211)، (2/ 295)، وصحيح ابن حبان (2070)، وانظر السلسلة الصحيحة (417)، وكتابي أصل الدين والإيمان (927/2).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (3805) في السنن ، باب فضل الحامدين ، انظر صحيح ابن ماجة (3067) ، وانظر صحيح الجامع (5439) ، وكتابي أصل الدين والإيمان (318/1).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (252) ، والمرجع السابق (318/1).

عليك، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسناً ، ولا يحب البؤس ولا التباؤس](1). وقوله: ﴿ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾.

نهيٌّ عن ستر النعمة ، أي لا تكفروا نعمتي وأياديٌّ .

153 - 154. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ اللّهَ مَعَ ٱلصَّلْمِينَ ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَاتُنَا أَبْلُ أَحْيَاتُ وَلَاكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴾.

في هذه الآيات: يحث الله سبحانه عباده المؤمنين على طاعته واحتمال الأذى والمكروه على الأبدان والأموال ، فإن القائم على أوامر الله وتعظيمها لا بد أن يُبتلى ، ومن ثم فلا بد له من الصبر ، وخير الأعمال التي تعين على الصبر الصلاة والذكر والدعاء. وفي الآيات إثبات لحياة الشهداء عند رب العالمين .

قال الربيع: ﴿ آسَتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ ﴾ يقول: استعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله ، واعلموا أنها عون على طاعة الله).

أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث حذيفة: [أن رسول الله ﷺ كان إذا حَزَبَهُ أمرٌ صلّىٰ] (2).

والعبد إما أن يكون في نعمة فيشكرها ، أو يكون في نازلة فيصبر عليها.

ففي صحيح مسلم من حديث صُهَيْب، أن رسول الله ﷺ قال: [عجباً لأمر المؤمن، إن أصابته سرّاء شَكَر، المؤمن، إن أصابته سرّاء شَكَر، فكان خيراً له](3).

والصبر أنواع: 1\_صبر على ترك المحارم والآثام. 2\_صبر على الطاعات والقربات ولوازم الإيمان. 3\_صبر على المصائب والآلام والأسقام.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر: «مجمع الزوائد» (5/ 132) ورجاله ثقات كما قال الهيثمي. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة \_حديث رقم \_ (1320) ، والمرجع السابق (318/1).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (1319) ، وأحمد (388/5) ، وله شواهد.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2999) ، كتاب الزهد ، باب المؤمن أمره كله خير.

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (الصبر في بابين: الصبر لله بما أحبَّ وإن ثَقُلَ على الأنفس والأبدان ، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء).

والصبر على الطاعات له مكانة كبيرة لأنه هو المقصود. قال شيخ الإسلام: (الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل ، فإن مصلحة فعل الطاعة: أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية).

وفي المسند للإمام أحمد ، بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط ،

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ .

يعني: ينصرهم ويعينهم ويثبتهم.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي ﷺ قال: [...وَمَنْ يَستَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله ، ومن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله ، ومن يَتَصَبَّر يُصَبِّره الله. وما أعطي أحدٌ عطاء خيراً وأوسعَ من الصبر] (2).

وقوله: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ آَمُوَ تُثَّا بَلْ أَحْيَاهٌ ﴾.

خبرٌ من الله سبحانه أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون وينعمون. و﴿ أَمُواَتُكُ خبر لمبتدأ محذوف تقديره «هم». وكذلك الأمر في «أحياء».

أخرج الإمام أحمد في المسند ، وأبو داود في السنن ، بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس عن النبي على قال: [لما أصيب إخوانكم بأُحد ، جعل الله أرواحهم في جوف طير خُضْرٍ ترد أنهار الجنة ، تأكل من ثمارها ، وتأوي إلى قناديل من ذهب ، معلقةٍ في ظل العرش . ] الحديث (3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد بإسناد صحيح. انظر صحيح الجامع (2615) ، وهو في صحيح مسلم (251) \_ كتاب الطهارة \_ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (555) وهو جزء من حديث طويل ، ورواه البخاري.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند، وأبو داود في السنن ـ حديث رقم ـ (2520). وانظر=

وفي الموطأ عن كعب بن مالك عن النبي ﷺ قال: [إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه] (1).

ورواه الإمام أحمد ، عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه أيضاً عن رسول الله ﷺ بلفظ: [نسَمَةُ المؤمن طائرٌ تَعَلَّقَ في شجر الجنة ، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه] (2).

قال الحافظ ابن كثير: (ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً ، وإن كان الشهداء قد خُصِّصُوا بالذكر في القرآن ، تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً).

وقوله: ﴿ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾.

قال ابن جرير: (ولكنكم لاترونهم فتعلموا أنهم أحياءٌ ، وإنما تعلمون ذلك بخبري إياكم به).

وقال النسفي: (لا تعلمون ذلك لأن حياة الشهيد لا تعلم حسّاً).

وعن الحسن: (أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً وعشياً فيصل إليهم الوجع).

وعن مجاهد قال: (يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيها).

وقيل: إن هذه الآية نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلًا.

155 - 157. قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَابَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلّهِ وَلَاّ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

في هذه الآيات: أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الحياة الدنيا اختباراً لعباده

<sup>=</sup> صحيح الجامع (5081) وهو جزء من حديث أطول ، وسيأتي بتمامه إن شاء الله.

حدیث صحیح. انظر موطأ مالك (240/1) ومسند أحمد (455/3) ، وهو حدیث صحیح.

<sup>(2)</sup> انظر المرجع السابق ، وكتابي أصل الدين والإيمان (879/2) لمزيد من التفصيل في البحث.

وامتحاناً وابتلاءً ، فهو يُقلَّبهم جل ثناؤه بين ألوان من السراء والضراء ، فتارة بالخوف وتارة بالجوع ، وتارة بنقص الأموال والأنفس والثمرات ، ثم إن العقبى للصابرين المسترجعين.

فقوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمُ بِثَىٰءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِ ٱلصَّدِينِ﴾ .

قال الراغب: (هذه الآية مشتملة على محن الدنيا كلها).

وفي التنزيل: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُورٌ وَالصَّابِدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُونَ ﴾ [محمد: 31].

قال ابن عباس: (أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دارُ بلاء ، وأنه مبتليهم فيها ، وأمرَهم بالصبر ، وبشّرهم فقال: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ ، ثم أخبرهم أنه فعل هكذا بأنبيائه وصفوته ، لتطيب أنفسهم ، فقال: ﴿ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَالضَّرَّآهُ وَزُلْزِلُواْ ﴾).

وقوله: ﴿ وَلَنَتِلُوَنَّكُم ﴾.

أي: لنختبرنكم. ﴿ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخُوفِ ﴾ قال ابن عباس: (أي خوف العدو والفزع في القتال). ﴿ وَٱلْجُوعِ ﴾ ، قال ابن عباس: (يعني المجاعة بالجدب والقحط). ﴿ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ ﴾ أي: ذهاب بعضها ، إما بسبب الاشتغال بقتال الكفار أو بالجوائح المتلفة أو الخسارة في التجارة.

﴿ وَٱلْأَنفُسِ ﴾ قال ابن عباس: (بالقتل والموت في الجهاد). وقال الشافعي: (يعني بالأمراض). وقال ابن كثير: (كموت الأصحاب والأقارب والأحباب).

﴿ وَٱلثَّمَرَٰتِ ﴾ قال ابن عباس: (المراد قلة النبات وانقطاع البركات). وقال الشافعي: (المراد موت الأولاد، وولد الرجل ثمرة قلبه). وقال ابن جرير: (جُدوب تحدُث فتنقص لها ثماركم). وقال ابن كثير: (أي: لا تُغِلّ الحدائق والمزارع كعادتها).

وقوله: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴾.

أي: بالثواب العظيم والأجر الكريم.

والصبر أصله الحبس. قال القرطبي: (لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى. كما روى البخاري عن أنس عن النبي ﷺ قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى).

قال: (أي إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها ، فإنه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر ، وأما إذا بردت حرارة المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك ، ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما لا بدّ للأحمق منه بعد ثلاث).

وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَابِّنَا ۚ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾.

المصيبة: النكبة ينكبها الإنسان وإن صغرت ، وتستعمل في الشر. والخطاب للمؤمنين ، فهذه صفتهم إذا نزل بهم مكروه تَسَلّوا بقولهم هذا عمّا أصابهم ، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف بهم كيف يشاء ، ويقلبهم في أحوال شتى من الاختبار كما يريد.

وقد جاءت السنة الصحيحة بجزيل الثواب لمن استرجع عند المصيبة ، وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، والبيهقي في سننه ، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: [ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: ﴿ إِنَّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ اللهم اؤْجُرْنِي في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة ، أول بيت هاجر إلى رسول الله على ثم إني قلتها ، فأحلف الله لي رسول الله على رسول الله على الله على عنها بن أبي بلتعة فنطبني له ، فقلت: إن لي بنتاً وأنا غيور ، فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها ، وأدعو الله أن يذهب بالغَيْرَةِ] (1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن أم سلمة قالت: [أتاني أبو سلمة يوماً من عند رسول الله ﷺ فقال: لقد سمعتُ من رسول الله ﷺ قولاً سُرِرْتُ به. قال: «لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ، ثم يقول: اللهم اؤجُرْني في مصيبتي ، وأخلف لي خيراً منها ، إلا فُعِلَ ذلك به». قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه ، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم اؤجُرْني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها ، ثم رجعت إلى نفسي ، فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدّتي استأذن عليّ رسول الله ﷺ وأنا أدبعُ إهاباً لي ، فغسلت يدي من القرَظ ، وأذِنْتُ عدّتي استأذن عليّ رسول الله ﷺ وأنا أدبعُ إهاباً لي ، فغطني إلى نفسي ، فلما فرغ له ، فوضعت له وسادة أدَم حشّوها ليفٌ ، فقعد عليها ، فخطبني إلى نفسي ، فلما فرغ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (37/3) ، ومسند أحمد (309/6) ، والبيهقي (65/4).

من مقالته قلت: يا رسول الله ، ما بي أن لا تكون بك الرغبة في ، ولكني امرأة في غيرة شديدة ، فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به ، وأنا امرأة قَدْ دَخَلْتُ في السنّ ، وأنا ذات عيال ، فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يُذهبها الله عز وجل عنك. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك ، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سَلَّمْتُ لرسول الله عَيْلَةِ ، فتزوجها رسول الله عَيْلَةِ . فقالت أم سلمة بعدُ: أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه: رسول الله عَيْلِيَا (1).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي سنان قال: [دفنت ابناً لي ، فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة \_ يعني الخولاني \_ فأخرجني ، وقال لي: ألا أُبشَّرُك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ، عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله على: قال الله: يا ملك الموت ، قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرَّة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حَمِدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتاً في الجنة ، وسمّوه بيت الحمد](2).

# وقوله: ﴿ أَوُلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن زَّيِّهِمْ وَرَحْمَةً ﴾.

قال القرطبي: (هذه نعم من الله عز وجل على الصابرين المسترجعين. وصلاة الله على عبده: عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة).

قال سعيد بن جبير: (ما أُعطي أحدٌ ما أعطيت هذه الأمة: ﴿ الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَالِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﷺ أُوْلَتِهَكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَّيِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ ، ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب عليه السلام، ألم تسمع إلى قوله: ﴿ يَتَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ ﴾).

وقال الزجاج: (الصلاة من الله عز وجل الغفران والثناء الحسن).

وفي صحيح البخاري: (وقال عمر رضي الله عنه: نِعم العِدلان ونِعم العِلاوة: ﴿ الّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلّهِ وَائِنَاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن دَّيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾).

 <sup>(1)</sup> جيد. أخرجه أحمد (27/4-28) وإسناده قوي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (3119) وله شواهد ،
 انظر ما قبله. والإهاب: الجلد ما لم يدبغ ، والقرظ: ورق السَّلَم يدبغ به.

 <sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (415/4) ، والترمذي في الجامع (1021) ، وحسنه الألباني
 في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1408).

أراد بالعِدلين الصلاة والرحمة ، وبالعِلاوة الاهتداء. قيل: إلى استحقاق الثواب وإجزال الأجر ، وقيل: إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن.

فائدة: المصيبة في الدين هي من أعظم المصائب ، وقد جاء في الحديث: [إذا أصاب أحدَكم مصيبةٌ فليذكر مصيبتة بي ، فإنها من أعظم المصائب]<sup>(1)</sup>.

قال ابن عبد البر: (وصدق رسول الله ﷺ ، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة ، انقطع الوَحْيُ وماتت النبوة).

### وقوله: ﴿ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَنَّدُونَ ﴾.

قال ابن جرير: (المصيبون طريق الحق ، والقائلون ما يُرْضي عنهم ، والفاعلون ما استوجبوا به من الله الجزيل من الثواب).

قال ابن عباس: (أخبر الله أن المؤمن إذا سَلّم الأمرَ إلى الله ، ورجع واسترجع عند المصيبة ، كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاةُ من الله ، والرحمة ، وتحقيق سبيل الهدىٰ).

158. قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ آَبَيْتَ أَوِ مَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ آَبَ يُتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

في هذه الآية: تأكيد أمر السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ، ومن زاد من عمل مما لم يجب عليه من طواف وغيره فإن الله يجزي على العمل القليل بالكثير فضلاً منه وكرماً.

و ﴿ ٱلصَّفَا ﴾ في كلام العرب جمع «صَفاة»: وهي الصخرة الملساء. و ﴿ وَٱلْمَرُوَّةَ ﴾: الحصاة الصغيرة ، يجمع قليلها «مَرَوات» ، وكثيرها «المرّو».

والمراد بالصفا والمروة في الآية الجبلان المسمّيان بهذين الاسمين اللذين في الحرم ، دون غيرهما من الأصفاء والمرو.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن عدي والبيهقي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ـ حديث رقم \_ (344).

قال مجاهد: ﴿ ﴿ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ۖ ﴾: من الخبر الذي أخبركم عنه).

والمقصود: إن السعي بين الصفا والمروة من مشاعر الحج التي أمر الله بها عباده المؤمنين. وقد جاء تفصيل ذلك في أحاديث من السنة الصحيحة:

الحديث الأول: يروي البخاري في صحيحه عن عاصم بن سُليمان قال: سألت أنسَ ابنَ مالكِ رضي الله عنه عن الصفا والمروة ، فقال: [كنّا نَرىٰ أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلامُ أمْسَكُنا عنهما ، فأنزل الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللّهِ فَمَنَ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَمَرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾](1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن الزُّهري: قال عُروة: سَأَلت عائشة رضيَ الله عنها فقلت لها: أرأيتِ قولَ الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآمِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأَ ﴾ فوالله ما على أحد جُناح أن لا يطوف بالصفا والمروة ، قالت: بئس ما قلتَ يا ابن أختي ، إن هذه لو كانت كما أوَّلْتَها عليه كانت لاجُناحَ عليه أن لا يتطوّف بهما ، ولكنها أُنْزِلتْ في الأنصار ، كانوا قبلَ أن يُسلموا يُهِلُّونَ لمناةَ الطاغيَةِ التي كانوا يعبدونها بالمُشَلُّل ، فكان مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَن يطوف بين الصفا والمروة ، فلما أسْلموا سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك ، قالوا: يا رسول الله ، إنا كنَّا نتحَرِّجُ أَن نطوفَ بينَ الصفا والمروة ، فأنزل الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سَنَّ رسول الله ﷺ الطواف بينهما فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما. قال: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا العِلم ما كنت سَمِعْتُه ، ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون: أن الناس\_إلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عائشةُ ــ مِمَّنْ كان يُهِلُّ بمناةَ ، كانوا يطوفون كلُّهم بالصفا والمروة ، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يَذْكُرِ الصفا والمَرْوة في القرآن ، قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة ، وإنّ الله أنزلَ الطواف بالبيُّت فلما يذكر الصفا فهل علينا مِن حَرَج أَنْ نطوفَ بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ الآيةً. قال أبو بكر: فأسْمَعُ هذه الآية نزلت في الفريقين كِلنُهِما ، في الذين كانوا يتحرّجون أن يَطُّوُّفُوا بالجاهلية بالصفا والمروة ، والذين يطوَّفُون ، ثم تَحرّجوا أن يطُوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (4496)، كتاب التفسير. ورواه الإمام مسلم.

حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت](1).

الحديث الثالث: روى مسلم في صحيحه من حديث جابر \_ في حجة الوداع \_ وفيه \_ أن رسول الله ﷺ لما فرغ من طوافه بالبيت وصلى عند مقام إبراهيم \_: [ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ ، «أبدأ بما بدأ اللهُ به» فبدأ بالصفا ، فرقي عليه . . ] الحديث (2)

وفي رواية عند النسائي: (ابدؤوا بما بدأ الله به)(3).

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن حبيبة بنت أبي تَجْرَاة ، قالت: [رأيت رسول الله ﷺ يطوف بين الصفا والمروة ، والناس بين يديه وهو وراءهم ، وهو يسعىٰ ، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدورُ به إزارُه ، وهو يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى»](4).

وله شاهد عنده عن صفية بنت شيبة ، أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي على بين الصفا والمروة يقول: [كتِبَ عليكم السعي ، فاسعوا] (5).

فائــــدة: استدل بهذا الحديث من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركنٌ من أركان الحج. كما هو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك ورواية عن أحمد.

الحديث الخامس: روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: [رأيت النبي ﷺ يَرْمي على راحلته يوم النَّحر، ويقول: لِتأخذوا مناسِكَكُم، فإني لا أُدري لَعَلِّي لا أُحُجُّ بعد حَجَّتى هذه] (6).

فكل ما فعله النبي ﷺ ليأخذه الناس عنه في مناسكهم فهو واجب ، وقد سعى ﷺ بين الصفا والمروة هو فعل هاجر أم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (1643) ، كتاب الحج. باب وجوب الصفا والمروة ، وَجُعِلَ من شعائر الله .

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» (2967) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به. وانظر صحيح مسلم (1218) لتفصيل السعي بين الصفا والمروة.

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (421/6) ، ورواه الحاكم (70/4) ، وله شواهد.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد. وانظر مستدرك الحاكم (4/ 70) ، والحديث الذي قبله.

<sup>(6)</sup> صحيح مسلم (1297) كتاب الحج ، في بيان قوله ﷺ: «لتأخذوا عني مناسككم».

إسماعيل حين تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ـ امتثالاً لأمر ربه ـ عند البيت ، وليس بمكة يومئذ أحد ولا ماء ، فقامت تسعى حين نفد ماؤها سعي الإنسان المجهود متذللة خائفة وجِلة مضطرة فقيرة إلى الله سبحانه ، حتى فرّج الله كربتها ، وآنس وحشتها ، وكشف مصابها<sup>(1)</sup>. قال الحافظ ابن كثير: (فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذُلّه وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه).

وقوله: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ .

فيه أقوال:

1 ـ قيل: زاد في طُوافه بينهما على قدر الواجب ، ثامنة وتاسعة. قلت: وهذا قول عيد.

2 ـ قيل: يطوف بينهما في حجَّةِ تطوع أو عُمْرة تطوع.

قال ابن زيد: (من تطوع خيراً فاعتمر فإن الله شاكر عليم. قال: فالحج فريضة ، والعمرة تطوع ، ليست العمرة واجبةً على أحد من الناس).

3 ـ قيل: السعي بينهما تطوع ومستحب. وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين. وَرُوِيَ عن أنس وابن عمر وابن عباس. قال القرطبي: (واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾). قال مجاهد: (من تطوع خيراً فهو خيرٌ له ، تطوّع رسول الله عليه فكانت من السنن).

4\_قيل: المراد تطوع خيراً في سائر العبادات. ذكره الرازي.

قال القاسمي: (﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ أي: من فعل خيراً فإن الله يشكره عليه ويثيبه به).

قلت: والراجح من الأحاديث المتقدمة أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة ، فيكون قوله تعالى: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ محمولاً على زيادة الطاعات والقربات هناك وذلك في سائر العبادات.

<sup>(1)</sup> قال طُليب: (رأى ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما أورثتكم أمّكم أم السماعيل) ذكره القرطبي.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ .

أي: يثيب ولا يظلم مثقال ذرة ، عليم بفعل عباده وما أعدّ لهم من الثواب على الطاعات والقربات.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 40].

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: آإن الله لا يَظْلِمُ مؤمناً حسنة ، يُعْطي بها في الدنيا ويَجْزي بها في الآخرة ، وأما الكافرُ فيطعَمُ بحسنات ما عَمِلَ بها لله في الدنيا ، حتى إذا أفضىٰ إلى الآخرة ، لم تكنْ له حسنةٌ يُجزىٰ بها](1).

وفي لفظ: [إن الكافر إذا عملَ حسنة أُطْعِمَ بها طُعْمَةً من الدنيا ، وأما المؤمنُ فإن الله يَدَّخِرُ له حسناته في الآخرة ويُعْقِبُهُ رِزْقاً في الدنيا ، على طاعته].

159 - 162. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنَرَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُكَىٰ مِنْ الْبَيْنَتِ وَالْمُكَىٰ مِنْ الْبَيْنَتِ وَالْمُكَىٰ مِنْ الْبَيْنَتِ مَا اللَّهِ مُوكَ اللَّهِ مُلَا اللَّهِ مُلَا اللَّهِ مُلَا اللَّهِ مُلَا اللَّهِ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ وَالْمَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ الْجَمَعِينَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ وَهُمْ كُفَارُ أُولَيْهِ كَا عَلَيْمِ لَمُنَادُ اللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ الْجَمَعِينَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ اللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ الْجَمَعِينَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُظُرُونَ اللَّهِ فَا لَمُنَا اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَلْمَةِ وَالنَّاسِ الْجَمَعِينَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَقَلُ مُنْ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَالنَّاسِ الْجَمَعِينَ اللَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَقَلُ مَا اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَالنَّاسِ الْجَمَعِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

في هذه الآيات: يهدّد الله تعالى ويتوعّد من كتم ما جاء به الرسل من الحق والهدى من بعد ما بَيَّنَهُ للناس في كتبه ، ويخبر أن أولئك تنالهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. إلا من تدارك نفسه بإصلاح ما أفسد وعاد فبيّنَ الحق المبين. وقد كتب الله الشقوة في النار والخلود على الكافرين.

فقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ ٱلْبِيِّنَتِ وَٱلْهَدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتَكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَكِ ﴾. قال مجاهد: (هم أهل الكتاب). وقال الربيع: (﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2808) كتاب صفات المنافقين. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة ، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا.

وَالْهَكَىٰ ﴾. قال: كتموا محمداً ﷺ، وهم يجدونه مكتوباً عندهم ، فكتموه حسداً وبغياً). وقال قتادة: (أولئك أهل الكتاب ، كتموا الإسلام وهو دين الله ، وكتموا محمداً ﷺ وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل).

وقال أبو العالية: (نزلت في أهل الكتاب ، كتموا صفة محمد ﷺ).

وقوله: ﴿ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱلَّلَاعِنُونَ ﴾.

فيه أقوال في تأويل اللاعنين:

1 \_ القول الأول: الدواب والبهائم.

قال مجاهد: (تلعنهم دوابُّ الأرض، وما شاء الله من الخنافس والعقارب تقول: نُمْنَعُ القطرَ بذنوبهم). وفي رواية: (مُنِعْنا القطرَ بخطايا بني آدم). قال: (اللاعنون: البهائم). وقال: (البهائم: الإبل والبقر والغنم، فتلعن عُصاة بني آدم إذا أجدبت الأرض). وقال عكرمة: (هم الحشرات والبهائم ثم يصيبهم الجدْب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم).

2 ــ القول الثاني: الملائكة والمؤمنون.

قال قتادة: (يقول: اللاعنون من ملائكة الله ومن المؤمنين).

3 ـ القول الثالث: كل ما عدا بني آدم والجن.

قال الضحاك: (الكافر إذا وضع في حفرته ، ضُرب ضربة بمطرق ، فيصيح صيحة ، يسمع صوته كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس ، فلا يسمع صيحته شيء إلا لعنه).

واختار ابن جرير القول الثاني: أن المقصود باللاعنين «الملائكة والمؤمنون» واستدل بالآية: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِ كَايَهِمْ لَعَنَهُ ٱللّهِ وَٱلْمَلَتِهَ وَٱلنَّاسِ الْجُمَعِينَ ﴾. ولكن يبدو أن الآية تشمل أكثر من ذلك كما ذكر ابن كثير فقال: (وهم كل فصيح وأعجمي ، إما بلسان المقال أو الحال ، أو لو كان له عقل ، أو يوم القيامة ، والله أعلم). وفي الحديث: [إن العالم يستغفر له كل شيء ، حتى الحيتان في البحر] (1).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (196/5) ، وأخرجه أبو داود في السنن (3641) بسند حسن عن أبي الدرداء مرفوعاً ضمن حديث طويل.

وقد استفاضت السنة الصحيحة بنحو هذا مما يخص تفسير هذه الآية. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الشيخان وابن ماجة \_ واللفظ له \_ عن أبي هريرة قال: [والله! لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدّثت عنه (يعني عن النبي ﷺ) شيئاً أبداً. لولا قول الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنُّهُونَ مَا آنزَلَ اللهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ﴾ . إلى آخر الآيتين](1).

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [ما مِن رَجُلٍ يحفَظُ عِلماً فَيَكْتُمُهُ ، إلا أُتِيَ به يوم القيامة مُلجَماً بلجام من النار] (2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [من سُئِل عن علم فكتمه ، ألجمَهُ الله يوم القيامة بلجام من نار](3).

وفي رواية: [من سُئِلَ عن علم يعْلَمُهُ فكتَمَهُ ، أُلجم يوم القيامة بلجام من نار].

وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَا بِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّجِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّجِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ

قال قتادة: (يقول: أصلحوا فيما بينهم وبين الله ، وبيّنوا الذي جاءهم من الله فلم يحدوا به ، أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم).

فهو استثناء لمن رجع عن ذلك الكتمان ، وأصلح حاله وصلته بالله سبحانه ، وبيّن للناس ما علّمه الله من العلم والفهم والبيان ، فإن الله تعالى يتلقاه بتوبته وعفوه.

قال الحافظ ابن كثير: (وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة ، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَقَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَتَهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾.

يخبر تعالى عن حال من كَفَرَ ومات على كفره وجحوده الحق أو نبوّة محمد ﷺ،

<sup>(1)</sup> انظر: صحيح سنن ابن ماجة ، (211). باب من سئل عن علم فكتمه. وهو في الصحيحين.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجة (210). الباب السابق.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (6160) ، وصحيح سنن ابن ماجة (212) ، (213).

بأنه ينال من لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي قوله: ﴿ وَٱلنَّاسِ آَجْمَعِينَ ﴾: أكثر من تأويل:

التأويل الأول: المراد أهل الإيمان بالله ورسوله دون سائر البشر.

فعن قتادة: (يعني بـ ﴿ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ ﴾: المؤمنين).

التأويل الثاني: قيل بل ذلك يوم القيامة ، يُوَقَّفُ على رؤوس الأشهاد الكافرُ فيلعنه الناس كلهم.

قال أبو العالية: (إن الكافر يُوقَفُ يوم القيامة فيلعنه الله ، ثم تلعنه الملائكة ، ثم يلعنه الناس أجمعون).

التأويل الثالث: قيل بل هو قول كل قائل: «لعن الله الظالم» فيلحق ذلك كل كافر، لأنه من الظلمة.

قال السدي: (فإنه لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران فيقول أحدهما: «لعن الله الظالم» ، إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر ، لأنه ظالم ، فكل أحد من الخلق يلعنه).

واختار ابن جرير قول من قال: عنىٰ بذلك جميع الناس، وهو قول قوي يقتضيه السياق. فالناس تلعن الظالم والظالمين. قال القرطبي: (والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرّر ويتألّم قلبه، فيكون ذلك جزاء على كفره، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعَّضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضُكُم إلى العنكبوت: 25]).

قلت: ولا خلاف بين العلماء في لعن الكفار جملة من غير تعيين. وأما الكافر المعين فاختلفوا فيه. قال ابن العربي: (قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعيّن لا يجوز لعنه ، لأن حاله عند الموافاة لا تُعلم ، وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة: الموافاة على الكفر). وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي ، واحتج بحديث ضعيف: [اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني](1).

قلت: والراجح أنه يجوز لعن الكافر المعين الذي يجاهر بالكفر والمعصية وإشاعة المنكر أو الباطل في الأرض. ويستدل لهذا بالحديث التالي:

<sup>(1)</sup> حديث منكر. قال البخاري: (حديث مقلوب) ، رواه الروياني في مسنده وفيه متروك.

أخرج البخاري في صحيحه عن عمرَ بن الخطاب: [أنّ رجلاً على عهد النبي عَلَيْ كان اسمُه عبدَ الله ، وكان النبي عَلَيْ قد اسمُه عبدَ الله ، وكان يُلقَبُ حِماراً ، وكان يُضحِكُ رسول الله عَلَيْ ، وكان النبي عَلَيْ قد جَلدَه في الشراب ، فأتي به يوماً فأمرَ به فَجُلِدَ ، قال رجل من القوم: اللهم العَنْهُ ، ما أكثرَ ما يُؤتى به ، فقال النبي عَلَيْ : لا تلعنوه ، فوالله ما علِمْتُ ، أنه يُحِبُ الله ورسولَه] (1).

قالوا: فعلَّة المنع من لعنه بأنه يحب الله ورسوله. قال ابن كثير: (فدلَّ على أن من لا يحب الله ورسوله يُلْعَنُ ، والله أعلم).

وقوله: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُظُرُونَ ﴾.

قال أبو العالية: (خالدين في جهنم ، في اللعنة ، لا يُنظرون فيعتذرون ، كقوله: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤَذِّنُ لَكُمْ فَيَعَلَذِرُونَ ﴾ [المرسلات: 35 ــ 36]).

وفي التنزيل نحو ذلك:

1 ـ قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ جَرْي كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر: 36].

2\_ وقال تعالى: ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: 56].

# 163. قوله تعالى: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

في هذه الآية: يخبر سبحانه وتعالى عن نفسه ، بأن الإله الحق الواحد الأحد ، لاشريك له ولا عديل له ، ولا يوصف غيره بهذين الاسمين: الرحمن الرحيم.

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري عن النبي ﷺ قال: [ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة] (2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (6780) كتاب الحدود ، باب ما يكره من لعن شارب الخمر ، وإنه ليس بخارج من الملّة .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (94). ورواه البخاري برقم (2388) ، (3222) بنحوه.

وفي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث معاذ مرفوعاً: [من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة]<sup>(1)</sup>.

164. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَّهِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَّهِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجْدِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاةِ مِن مَّآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّكَابِ ٱلْمُسَخَّدِ بَيْنَ ٱلشَّكَاةِ وَٱلشَّكَابِ ٱلْمُسَخَدِ بَيْنَ ٱلسَّكَاةِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ

في هذه الآية: يذكر الله سبحانه بعض الأدلة على تفرده بالإلهية ، بعد أن أخبر في الآية السابقة أنه الإله الواحد الأحد الرحمن الرحيم لا شريك له ، فبين جل ثناؤه أن خلق السماوات والأرض ، وما فيهما ، مما ذرأ وبرأ ، يدل على وحدانيته جل ذكره.

فقوله: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

قال ابن كثير: (تلك في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السّيارة والثوابت ودوران فلكها ، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقِفارها ووِهادها وعمرانها وما فيها من المنافع).

وقال القرطبي: (فآية السماوات: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها ، ودلّ ذلك على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبيّ فتُحدِّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزاً. ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيِّرة وممحوَّة آية ثانية. وآية الأرض: بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها).

وقوله: ﴿ وَأَخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾.

قال ابن جرير: (تعاقب الليل والنهار عليكم أيها الناس).

قلت: والمعنى: يجيء هذا ثم يذهب ، ويخلفه الآخر ويعقبه. هذا مع اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر. والليل جمع ليلة ، ويجمع أيضاً ليالي وليال.

حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (3116) ، وأحمد في المسند (233/5) ، (247/5).

وفي التنزيل: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَشْبَحُونَ﴾ [يس: 40].

وقوله: ﴿ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْدِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ .

وآية ذلك: تسخير الله لهذه السفن حتى تجري على وجه الماء وتقف عليه رغم ثقلها وأثقالها ، ينفع الله الناس بها في سفرهم وسياحتهم وتجارتهم.

والفلك: السفن ، وإفراده وجمعه بلفظ واحد ، ويُذَكّر ويؤنث. وأول من صنعها نوح عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى.

وفي الآية دليل على جواز ركوب البحر مطلقاً للتجارة أو العبادة ـ كالحج والجهاد ، وللرجال والنساء ، وقد أجاز الله ورسوله التطهر بمائه والأكل من لحمه والانتفاع بزينته.

قال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَجْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: 14].

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والشافعي ومالك وغيرهم عن أبي هريرة قال: [جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: هو الطهور ماؤه ، الحلُّ ميتتُه] (1).

وفي الصحيحين والمسند ، واللفظ للبخاري ، عن أم حرام بنت ملحان قالت: [نام النبي على يوماً قريباً مني ثم استيقظ يتبسم فقلت: ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي عُرِضواً عليّ يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادع الله أن يجعلني منهم ، فدعا لها ، ثم نام الثانية ، ففعل مثلها ، فقالت مثل قولها ، فأجابها مثلها ، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنتِ من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (83) والترمذي (69) والنسائي (50/1) وابن ماجة (386) وأحمد (237/2) والشافعي (19/1) ومالك (22/1).

 $i^{(1)}$ غزوهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت

قلت: أما عند هيجان البحر واشتداد تلاطم أمواجه فإن ركوبه غير جائز.

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي عمران الجوني عن بعض أصحاب محمد مرفوعاً: [من بات فوق بيت ليس له إجّار \_ أي سور \_ فوقع فمات فبرئت منه الذمة ، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة](2).

وقوله: ﴿ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّكَاآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾.

إن في المطر النازل من السماء آية عظيمة توجب تعظيم الله وحده المنعم المتفضل. قال ابن جرير: (وإحياؤها عمارتها ، وإخراج نباتها).

وفي التنزيل: ﴿ وَءَايَةٌ لَمُّمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَنْهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۚ ۚ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجْيِلٍ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۚ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتَهُ اللَّهِ مَا لَكُي وَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَيْكُولِ اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُولُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وقوله: ﴿ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبُكْتِم ﴾.

قال القاسمي: (من العقلاء وغيرهم).

وقال ابن جرير: (والدابة: اسم لكل ذي رُوح كان غير طائر بجناحيه ، لدبيبه علي الأرض). وفي التنزيل: ﴿ ﴿ وَمَا مِن دَاتِتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كُنْ اللّهِ مِنْ مُبِينِ ﴾ [هود: 6].

وقوله: ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَكِجِ ﴾ يعني: هبوبها باختلاف مهابِّها.

قال ابن كثير: (أي: فتارة تأتي بالرحمة ، وتارة تأتي بالعذاب ، وتارة تأتي مبشّرة بين يدي السحاب ، وتارة تشوقُه ، وتارة تجمعه ، وتارة تُفَرِّقُه ، وتارة تُصَرِّفه ، ثم تارة تأتي من الجنوب \_ وهي الشامية \_ وتارة تأتي من ناحية اليمن ، وتارة صبا وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة ، وتارة دَبُوراً ، وهي غربية تنفذ من ناحية دُبُر الكعبة ، والرياح كلها تسمى بحسب مرورها على الكعبة ).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2799) و(2788). ومسلم (1912) ، وأحمد (361/6).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (79/4) ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (828).

## وقوله: ﴿ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

يعني: السائر بين السماء والأرض إلى حيث يشاء الله ويأمر من الأراضي والأماكن. وسُمي السحاب جمع سحابة. وفي اللهواء. والسحاب جمع سحابة. وفي التنزيل: ﴿ وَاللّهُ اللّٰذِي ٓ أَرْسَلَ الرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنّهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِتٍ . . . ﴾ [فاطر: 9]. وقال: ﴿ حَمَّةَ إِذَا ٓ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ. مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ [الأعراف: 57].

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: [بَيْنا رجُلٌ بفلاةٍ من الأرض ، فسَمع صوتاً في سَحَابة: اسْقِ حديقة فلان. فتنحّىٰ ذلك السَّحَابُ ، فأفرَغَ ماء في حَرّة ، فإذا شَرْجَةٌ من تلك الشِّراج قد استوعبتْ ذلك الماء كلَّه ، فتَتَبَّعَ الماء ، فإذا رجل قائم في حديقته يُحَوِّلُ الماء بِمِسْحاتِه ، فقال له: يا عبدَ الله! ما اسمُك؟ قال: فلانٌ ، للاسم الذي سَمِعَ في السَّحابة ، فقال له: يا عبدَ الله! لم سَأَلْتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتاً في السَّحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسْقِ حديقة فلان ، قال: إني سمعت صوتاً في السَّحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسْقِ حديقة فلان ، فاتصَدَّقُ بِثُلثه ، وآكُلُ أنا وعِيالي ثلُثاً ، وأرُدُّ فيها ثُلُثه] (١٠).

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان رسول الله ﷺ إذا رأىٰ مَخيلَةً في السماء أَقْبل وأَدْبر ، ودخل وخرج ، وتَغَيَّرَ وجهه ، فإذا أمطرت السماء سُرِّيَ عَنْه ، فَعَرَّفَتُهُ عائشةُ ذلك ، فقال النبي ﷺ: ما أدري لعلَّه كما قال قَوْمٌ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَنِهِمْ ﴾ الآية ]<sup>(2)</sup>.

قلت: ومن السنة إذا هاجت الريح أن يسأل المسلم الله تعالى من خيرها ويستعيذ من شرها. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: [الريحُ من رَوْحِ الله (قال سلمة: فرَوْحُ الله) تأتي بالرحمة ، وتأتي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2984) كتاب الزهد. باب فضل الإنفاق على المساكين وابن السبيل.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري ـ حديث رقم ـ (3206) كتاب بدء الخلق. و(4829) كتاب التفسير. ورواه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (899).

بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثالث: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي ، عن النبي على قال: [لا تسبوا الريح ، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح ، وخير ما فيها ، ونعوذ بك من شرّ هذا الريح ، وشرّ ما فيها ، وشرّ ما مأمرت به](3).

#### وقوله: ﴿ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.

قال المهايميّ: (وكيف ينكرون وجود الله ، وتوحيده ، ورحمانيته ، ورحيميته ، وقد دَلّ عليها دلائل العلويات والسفليات وعوارضهما والمتوسطات؟ ثم قال: أما دلالة السماء والأرض على وجود الإله فلأنهما حادثان... فلا بد لهما من محدِث... والمحدث لا بد أن يكون قديماً قطعاً للتسلسل. وعلى التوحيد ، فلأن إله السماوات لو والمحدث لا بد أن يكون قديماً قطعاً للتسلسل. وعلى التوحيد ، فلأن إله السماوات الكن غير إله الأرض لم يرتبط منافع أحدهما بالآخر. ثم قال: وأما دلالة اختلاف الليل والنهار على وجود الإله فلحدوثهما من حركات السماوات ولا بد لهما من محرك... وعلى التوحيد ، فلأن إله الليل لو كان غير إله النهار لأمكن كل واحد أن يأتي بما هو له في وقت إتيان الآخر بما هو له ، فيلزم اجتماعهما وهو محال. ثم قال: وأما دلالة الفلك على وجود الإله ، فلأنها أثقل من الماء فحقها الرسوب فيها ، فإمساكها فوق الماء من الله. ثم قال: وعلى التوحيد: فلأن إله الفلك لو كان غير إله البحر لربما منع أحدهما الآخر من التصرف في ملكه. وهو يفضي إلى اختلال نظام العالم لاختلاف المنافع المنوطة بالفلك ، قال: وعلى الرحمتين: فلأنه رحم المسافرين بالتجارات ، المنافع المنوعة التي يحتاجون إليها. وأما دلالة إنزال الماء على وجود الإله ، فلأنه أنقل من الهواء ، فوجوده في مركزه لا يكون إلا من الله. وعلى التوحيد: فلأن إله فلأنه أنقل من الهواء ، فوجوده في مركزه لا يكون إلا من الله. وعلى التوحيد: فلأن إله فلأنه أنقل من الهواء ، فوجوده في مركزه لا يكون إلا من الله. وعلى التوحيد: فلأن إله فلأنه أنقل من الهواء ، فوجوده في مركزه لا يكون إلا من الله.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (4250) ، باب ما يقول إذا هاجت الريح. ورواه ابن ماجة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر المرجع السابق حديث رقم (4252) ، والكلم الطيب (155).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (7192) وتخريج «مشكاة المصابيح» (1518) ، ورواه أحمد.

الماء لو كان غير إله الهواء ، لمنع من التصرف في ملكه. وعلى الرحمتين: فلأنه أحيا به الأرض معاشاً للحيوانات ، وبثّ به الدواب تكميلاً لمنافع الإنسان. وأما دلالة تصريف الرياح على وجوه الإله ، فلأنها حادثة تحدث هذه مرّة وهذه أخرى ، وقد يعدم الكلّ ، فلا بد من محدث ، فإن كان حادثاً افتقر إلى قديم. وعلى التوحيد: فلأنه لو كان لكل ريح إله لأمكن للكلّ أن يأتي بما له ، فيلزم اجتماع الرياح المختلفة وهو مخلّ بالنظام. وعلى الرحمتين: فلأنها تحرك الفلك والسحب وتنمي الأشجار والثمار. وأما دلالة السحاب على وجود الإله ، فلأنه لو كان ثقيلاً لنزل ، أو كان خفيفاً لصعد ، لكنه يصعد تارة وينزل اخرى فهو من الله تعالى ، وأما على التوحيد فلأن إله السحاب لو كان غير إله السحاب الآخر ، لأمكن لكل واحدٍ أن يجعل سحابه في مكان سحاب الآخر ، فيلزم تداخل الأجسام أو العجز. وعلى الرحمتين فلأنّ منها الأمطار. .) ذكره القاسمي .

قلت: ولا شك أن الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه والتي تستلزم إفراده بالعبادة والتعظيم لا حصر لها ، وإنما خصّ تعالى هذه الثمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعماً على العباد تلتصق بحياتهم ولا تنفك عنها.

165 - 167. قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَاللَّهِ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْلِلْ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللْلُولُولُولُلِمُ الللللِّهُ اللللللْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

في هذه الآيات: يخبر تعالى عن حال من أشرك به في الدنيا ، فجعلوا له أشباهاً وأمثالاً يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه.

والنِّد: العدل. وفي الأنداد أكثر من تأويل:

التأويل الأول: هي آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله.

قال مجاهد: ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُ اللَّهِ ﴾: مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد ، ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ ، من الكفار لأوثانهم). وقال الربيع: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُمِن

دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُسَبِ اللّهِ ﴾ ، قال: هي الآلهة التي تُعبد من دون الله ، يقول: يحبون أوثانهم كحب الله ، ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَشَدُ حُبَّا لِلّهِ ﴾ ، أي: من الكفار لأوثانهم). وقال ابن زيد: (هؤلاء المشركون. أندادُهم: آلهتهم التي عبدوا مع الله ، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله ، والذين آمنوا أشد حباً لله من حبهم هم آلهتهم).

التأويل الثاني: قيل بل الأنداد سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله تعالى.

قال السدي: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ ، قال: الأنداد من الرجال ، يطيعونهم كما يطيعون الله ، إذا أمروهم أطاعوهم وعَصَوا الله).

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: [قلت: يا رسول الله ، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك](1).

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾.

لتمام معرفتهم بالله سبحانه وأسمائه وصفاته.

وقوله: ﴿ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾.

التقدير: لو عاينوا العذاب لعلموا أن القوة لله جميعاً ، أي الحكم له والأمر تحت سلطانه وقهره لا شريك له. قال الزهري وقتادة: (الإضمار أشد للوعيد). وهي في قراءة أهل المدينة والشام: ﴿ولو ترىٰ﴾. وفي قراءة أهل مكة والكوفة ﴿ولو يرىٰ﴾.

وقوله: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدً ٱلْعَذَابِ ﴾.

التأويل: أي لو يعلمون ما سيعاينونه وما سيحل بهم من الأهوال والفظائع المؤلمة لانتهوا عن كفرهم وشركهم.

وقوله: ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوا الْعَكَدَابَ ﴾.

فيه أقوال:

1 ـ قال قتادة: (﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلَّتِيمُوا ﴾ ، وهم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشرك ، ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا ﴾ ، وهم الأتباع الضعفاء. ﴿ وَرَأُوا ٱلْعَكَذَابَ ﴾).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه \_حديث رقم \_ (4477) و(4520). وأخرجه مسلم في الصحيح (76) ، ورواه أحمد في المسند (434/1).

وقال الربيع: (تبرأت القادة من الأتباع يوم القيامة).

وقال عطاء: (تبرأ رؤساؤهم وقادتهم وساداتهم من الذين اتبعوهم).

2 ـ قال السدي: ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ ، أما ﴿ الَّذِينَ اتَّبِعُوا ﴾ فهم الشياطين تبرؤوا من الإنس).

2 - قال الحافظ ابن كثير: (تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في دار الدنيا ، فتقول الملائكة: ﴿ تَبَرَّأَنَا إِلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَمْبُدُونَ ﴾ [القصص: 63] ، ويقولون: ﴿ شُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُونِيَ وَلِيْتُنا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُونِيَّ وَيَنصَّلُونَ مِن عبادتهم لهم ، كما قال مُوالِين فَو الجن أيضا تتبرأ منهم ، ويتنصَّلون من عبادتهم لهم ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَدُولِ ٱللّهِ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايَهِمْ عَنْدُاءً وَكَانُواْ بِسِادَتِهِمْ كَفْوِينَ ﴾ [الأحقاف: 5 ـ 6]).

قلت: والراجح أن الآية عامة في كل متبوع يعظم من دون الله ، ويُطاع على حساب شريعة الله وأوامره. وفي التنزيل:

- 1 ﴿ وَاَتَّخَذُواْ مِن دُوسِ اللّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزّا شَيَ كَلَّا سَيَكَفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ [مريم: 81 82].
- 2 ﴿ وَقَالَ الشَّبَطَنُ لَمَا قُضِى ٱلْأَمَرُ إِنَ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَثُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا عُصْرِخِكُمْ مِّن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلُولُولِ الللللِّلِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولِمُ الللْمُ اللللِمُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللللْمُو
- 3 ﴿ إِنَّمَا اَتَّخَذَتْهُ مِن دُونِ اللّهِ أَوْلَئَا مَودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكُ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَّنصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: 25]. قاله الخليل لقومه.
- 4 ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الطَّلِامُونِ مَوْقُوفُونِ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَـقُولُ اللَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ السَّتُطْبِعُنُواْ لِلَّذِينَ اَسْتُكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتُضْبِعُنُواْ اللَّذِينَ اَسْتُضْبِعُنُواْ اللَّذِينَ اَسْتُضْبِعُنُواْ السَّنُضَبِعُنُواْ اللَّذِينَ اَسْتُضْبِعُنُواْ اللَّذِينَ اَسْتُضْبِعُنُواْ

لِلَّذِينَ اَسْتَكَبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا آَن تَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ وَأَندَادَأَ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلْلَ فِي آعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ: 31 \_ 33].

أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع بسند حسن عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: [يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثالَ الذَّرِّ في صُور الرجال ، يغشاهم الذُّلُّ من كل مكان ، يُساقون إلى سجن في جهنم يُسمىٰ بُولس ، تعلوهم نار الأنيار ، يُسْقَوْنَ من عُصَارة أهل النار ، طينة الخبال](1).

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي عن أبي سعيد بن أبي فضالة ، عن النبي على عن النبي قال: [إذا جمع الله الأولين والآخرين، ليوم لا ريبَ فيه ، نادى منادٍ: من كان أشرك في عمل عملهُ لله أحداً فليطلب ثوابه من عنده ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك](2).

وقوله: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ .

فيه أكثر من تأويل:

1 \_ قال مجاهد: (﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ قال: الوصال الذي كان بينهم في الدنيا).

قال: (تواصلهم في الدنيا). وقال: (المودّة). وقال أيضاً: (تواصلٌ كان بينهم بالمودة في الدنيا).

2 ـ قال قتادة: (﴿ وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ ، أسبابُ الندامة يوم القيامة ، وأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها ، ويتحابّون بها ، فصارت عليهم عداوة يوم القيامة ، ثم يوم القيامة يكفر بعضُكم ببعض ، ويلعن بعضُكم بعضاً ، ويتبرأ بعضُكم من بعض. وقال الله تعالى ذكره: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُومَيِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا إِلّا بَعْضُكُم من بعض. وقال الله تعالى ذكره: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُومَيِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا إِلّا اللهُ اللهُ المُتقين).

3 ـ قال ابن عباس: (يقول: تقطعت بهم المنازل). وقال الربيع بن أنس: (الأسباب: المنازل).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند، والترمذي في السنن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025). وانظر صحيح الجامع (7896)، وتخريج المشكاة (5112).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (4203)، والترمذي في الجامع (3154). انظر صحيح الترمذي (2521). وانظر صحيح الجامع (496)، وتخريج المشكاة (5318).

4 \_ وقال ابن عباس: (﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ قال: الأرحام).

5 \_ قال السدي: (أما ﴿ وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ ، فالأعمال). يعني الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا. وقال ابن زيد: (أسباب أعمالهم ، فأهل التقوى أعطوا أسباب أعمالهم وثيقة ، فيأخذون بها فينجُون ، والآخرون أعطوا أسبابَ أعمالهم الخبيثة ، فتقطَّعُ بهم فيذهبون في النار).

قلت: وبالجمع بين هذه الأقوال ، فإن الكفار حين عاينوا عذاب الله ، تقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص كما تقطعت بهم المودة والمنازل والأعمال ، فلم يجدوا عن النارَ مَعْدِلاً ولا مفراً ولا مَصْرفاً.

وقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوَ أَكَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنًّا ﴾.

قال قتادة: (أي: لنا رجعة إلى الدنيا). وقال الربيع: (قالت الأتباع: لو أن لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا).

والمعنىٰ: تمنى هؤلاء الأتباع عودة إلى الدنيا ليتبرؤوا من ساداتهم ورؤسائهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله ، كما تبرأ منهم رؤساؤهم حين عاينوا عذاب الله ، وليفردوا الله بالتوحيد والتعظيم والعبادة ، ولكنهم كاذبون في ذلك ، فلو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه كما أكد الله ذلك في سورة الأنعام.

وقوله تعالى: ﴿ كُذَالِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ ﴾.

قال الربيع: (فصارت أعمالهم الخبيثة حسرة عليهم يوم القيامة).

وقال السُّدي: (الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة).

و ﴿ حَسَرَتِ ﴾ في محل نصب حال. والحشرة أعلى درجات الندامة. والتحسُّر: التلَّهُف.

قال القرطبي: (ويحتمل أن يكون من رؤية القلب ، فتكون ﴿ حَسَرَتِ ﴾ المفعول الثالث).

وهي من حَسِرَ في لغة العرب من الشيء الحسير الذي انقطع وذهبت قوته. أو من حَسَرَ: كشف ، والانحسار: الانكشاف.

وقوله: ﴿ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾.

دليل على خلود الكفار فيها ، وهو قول أهل السنة والجماعة. وفي التنزيل: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَّىٰ يَلِيَحَ ٱلْجَمَلُ فِ سَيِّر ٱلْجِياطِّ. . . ﴾ [الأعراف: 40].

168 ـ 169 ـ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّكَيْطُونُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْسَكَةِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ .

في هذه الآيات: يمتن الله سبحانه على الناس ـ بعد أن بيّن لهم أنه لا إله إلا هو ، وأنه وحده المستحق للتعظيم ، وأن من عظم ما سواه فإن مصيره إلى الحسرة والندامة ـ بأن أباح لهم أن يتمتعوا بما أخرج لهم من نبات الأرض والرزق الطيب الحلال ، وحذّرهم من اتباع مسالك الشيطان وأساليبه ، فهو العدو المبين في عداوته الذي يدعو إلى الشرك والفحشاء.

وقوله: ﴿ كُلُلا ﴾ حال ، وقيل مفعول. قال القرطبي: (وسُمِّي الحلال حلالاً النحلال عقدة الحَظْر عنه). وقال سهل بن عبد الله: (النجاة في ثلاثة: أكل الحلال ، وأداء الفرائض ، والاقتداء بالنبي ﷺ). وقال أبو عبد الله الساجي واسمه سعيد بن يزيد: (خمس خصال بها تمام العلم ، وهي: معرفة الله عز وجل ، ومعرفة الحق ، وإخلاص العمل لله ، والعمل على السُّنة ، وأكل الحلال). وقال سهل: (ولا يصح أكل الحلال إلا بالعلم ، ولا يكون المال حلالاً حتى يصفُو من ستّ خصال: الربا والحرام والسُّحت والغُلول والمكروه والشبهة).

أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الناس زمانٌ ما يبالي الرجل من أين أصاب المال؟ من حلال أو حرام]<sup>(1)</sup>. ورواه البخاري عنه بلفظ: [ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِنْ حلال أمْ مِنْ حرام]<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي في السنن. انظر صحيح سنن النسائي ـ حديث رقم ـ (4149). وأخرجه أحمد وغيره. انظر صحيح الجامع (7880)، وتخريج الترغيب (3/14).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (2083) ، كتاب البيوع ، وانظر ـ حديث رقم ـ (2059) منه.

## وقوله: ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ ﴾

فيه أكثر من تأويل:

- 1 \_ خطوات الشيطان: عمله. قال ابن عباس: (قوله: ﴿ خُطُونَ ٱلشَّ يَطَانِ ﴾ ، يقول: عمله).
- 2 ـ خطوات الشيطان: خطاياه. قال مجاهد: (خطيئته). وقال: (خطاياه). وقال الضحاك: (خطايا الشيطان التي يأمر بها).
- 3 خطوات الشيطان: طاعته. قال السدي: ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُونِ الشَّيَطانِ ﴾ ، يقول: طاعته).
- 4 ـ خطوات الشيطان: النذورُ في المعاصي. قال أبو مجلز: (هي النذور في المعاصى).

قلت: ولا شك أن اللفظ عام في كل مسالك الشيطان وطرائقه وأساليب ضلاله ودعوته إلى كل ما عدا السُّنن والشرائع من البدع والمعاصي.

كما قال قتادة: (كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان). وقال عكرمة: (هي نَـزَغات الشيطان). والله عكرمة الشيطان).

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حِمَارِ المُجَاشِعيِّ ، أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم في خُطَبته: [ألا! إنّ ربي أمَرَني أَنْ أُعَلِّمَكُمْ ما جَهِلْتُم مما عَلَّمَني ، يومي هذا ، كُلُّ مال نَحلْتُهُ عبداً ، حلالٌ ، وإني خلقت عبادي خُنفاء كُلَّهم ، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ، وحَرَّمت عليهم ما أَحْلَلْتُ لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أُنزِل به سلطاناً](1).

وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ .

أي: شديد العداوة يريد الفساد لكم.

وفي التنزيل:

## 1 - ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ ﴾. [البقرة: 268].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظرصحيح مسلم ـ حديث رقم ـ (2865) ، كتاب الجنة ونعيمها ، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ، وهو جزء من حديث طويل.

- 2 ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطُانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَكُلَّا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 60].
- 3 ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاةَ فِى ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلَّ ٱنْهُم مُّننَهُونَ ﴾ [المائدة: 91].
  - 4 ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْعَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر: 6].

قلت: والتحصن من هذا العدو الماكر يكون بذكر الله عز وجل واللهفة إلى طاعته ، فإن ذكر الله تعالى حصن المؤمن الحصين ، والعمل الصالح سور متين.

أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري أن النبي على قال في حديث طويل: [وآمركم أن تذكروا الله ، فإن مَثَلَ ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم ، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله] الحديث<sup>(1)</sup>.

#### وقوله: ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرَّكُمْ بِٱلسُّوَّةِ وَٱلْفَحْسَآةِ ﴾.

قال السدي: (أمّا «السوء» ، فالمعصية ، وأما «الفحشاء» ، فالزنا).

وسميّ السوء سوءاً لأنه يسوء صاحبه بسوء عواقبه. وأما لفظ «الفحشاء» فأصله قبح المنظر ، ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني.

قال القرطبي: (والشرع هو الذي يحسن ويقبح ، فكل ما نهت عنه الشريعة فهو من الفحشاء). وقال مقاتل: (إن كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى ، إلا قوله: ﴿ ٱلشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءَ ﴾ فإنه منع الزكاة).

وقيل: السوء ما لا حدّ فيه ، والفحشاء ما فيه حد.

قلت: ويبدو أن لفظة الفحشاء في الآية في عطفها على السوء يدل على أنها تشير إلى ما هو أقبح من السوء وأغلظ ، وقد اشتهرت في القرآن بدلالتها على الزنا ونحوه.

وقوله: ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ١٠

يدل على ما هو أخطر من السوء والفحشاء. قال ابن كثير: (وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم ، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً).

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي في السنن (2863) وقال: حسن صحيح غريب. وانظر صحيح الجامع (1724).

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: قال رسول الله عنها ، أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًا(1).

ورواه أبو داود بلفظ : [من صنع أمراً على غير أمرنا فهو ردًّا (2).

وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي بَرْزَة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: [إنما أخشى عليكم شهوات الغَيِّ في بطونكم وفروجكم ، ومُضِلات الهوى](3).

170 ـ 171 . قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوْلَوْ كَانَ عَالَى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوْلَوْ كَانَ عَالَى اللّهُ عَلَيْ لَا يَسْمَعُ إِلّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّما بُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ إِلّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّما بُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ إِلّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّما بُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ إِلّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّما بُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ لِلّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُ لِللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

في هذه الآيات: وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتركوا ما أنتم عليه من الضلال وأذعنوا للحق ، قالوا بل نأتم بآبائنا فنمضي على ما وجدناهم عليه ، مع أن آباءهم كانوا على جاهلية وليس لهم فهم ولا هداية. إن مثل الذين كفروا في جهلهم وضلالهم وغيهم كمثل الدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها فإذا نعق بها راعيها ودعاها إلى ما يرشدها فإنها تسمع صوتاً ولا تفقه قولاً ولا معنى.

قال ابن عباس: (دعا رسول الله ﷺ اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغَّبَهُم فيه ، وحذّرهم عقاب الله ونقمته ، فقال له رافع بن خارجة ، ومالك بن عوف: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، فإنهم كانوا أعلم وخيراً منا! فأنزل الله في ذلك من قولهما: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ النَّهُ قَالُوا بَلَ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنّا أَوْلَوْ كَاكَ ءَابَآوُهُمْ لا يَعْقُلُوكَ شَيْعًا وَلَا تَهُمّا وَكُو كَاكَ ءَابَآوُهُمْ لا يَعْقُلُوكَ شَيْعًا وَلَا لَهُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنّا أَوْلَوْ كَاكَ ءَابَآوُهُمْ لا يَعْقُلُوكَ شَيْعًا وَلَا تَهْمَا لا يَعْمَ فِلُوكَ فَي وَلَا تَهْ مَا لَا فَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنا أَوْلَوْ كَاكَ ءَابَآوُهُمْ لا يَعْمَ فِلُوكَ فَي اللهُ اللهُ فَي وَلَوْ كَانِ اللهُ فَي ذلك من قولهما و في الله في الله في الله في الله في الله في الله في في الله في في الله الله في الله الله في اله في الله في الله

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم حديث رقم (1718) ، كتاب الأقضية. وفي لفظ: [من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ]. من حديث عائشة رضي الله عنها.

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (4606). وانظر تخريج الترغيب (1/ 47) كتاب السنة.
 الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. ورواه ابن ماجة في السنن (14).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد، ورواه الطبراني في «معاجمه الثلاثة». انظر صحيح الترغيب (1/ 50).

وقوله: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً ﴾.

فيه تأويلان:

1 \_ قال مجاهد: (﴿ ٱلَّذِي يَنْعِقُ ﴾ ، الراعي ﴿ عِالا يَسْمَعُ ﴾ من البهائم).

وعن عكرمة: (﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ مِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءُ وَنِدَآءً ﴾ ، قال: مَثَلُ البعير أو مثل الحمار ، تدعوه فيسمع الصوت ولا يفقه ما تقول).

وقال الربيع: (هو مثل الكافر ، يسمع الصوت ولا يعقل ما يقال له).

وقال قتادة: (مَثل هذا الكافر مثل هذه البهيمة التي تسمع الصوت ولا تدري ما يقال لها. فكذلك الكافر لا ينتفع بما يقال له).

2\_قال ابن زيد: (﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءُ وَنِدَآءً ﴾ ، قال: الرجل الذي يصيح في جوف الجبال فيجيبه فيها صوت يُراجعه يقال له «الصدى». فمثل آلهة هؤلاء لهم ، كمثل الذي يُجيبه بهذا الصوت ، لا ينفعه ، لا يسمع إلا دعاءً ونداءً).

قال ابن جرير: (وقد تحتمل الآية على هذا التأويل وجهاً آخر غير ذلك. وهو أن يكون معناها: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءَهم ، كمثل الناعق بغنم له من حيث لا تسمعُ صوتَه غنمُه ، فلا تنتفع من نعقِه بشيء ، غير أنه في عَناء من دعاء ونداء. فكذلك الكافر في دعائه آلهته ، إنما هو في عناء من دعائه إياها وندائه لها ، ولا ينفعه شيء).

قلت: وكلا التأويلين يحتملهما البيان الإلهي وإن كان ابن جرير وابن كثير قد اختارا التأويل الأول.

وقوله: ﴿ صُمُّ ابْكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ .

هو مثل لهؤلاء الكفار .

قال قتادة: (يقول: صم عن الحق فلا يسمعونه ، ولا ينتفعون به ولا يعقلونه ، عُمي عن الحق والهدى فلا يبصرونه ، بُكم عن الحق فلا ينطقون به). وقال ابن عباس: (لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه).

فائدة: في الآية ذم للتقليد ، فالتقليد ليس سبيلاً للعلم. قال القرطبي: (التقليد

ليس طريقاً للعلم ولا مُوصّلاً له ، لا في الأصول ولا في الفروع ، وهو قول جمهور العقلاء والعلماء).

قلت: أما العامي فيقصد أعلم أهل زمانه في بلده فيسأله عن نازلته ، وهذا طرف من الاجتهاد يجب على العامي الذي لا قدرة له على طلب العلم أو الاستنباط. وأما طالب العلم فيجب عليه معرفة أصول دينه وفروعه الضرورية بالدليل ، وقد يحتاج العالم أحياناً إلى تقليد عالم مثله في أمر خفي عليه دليله ، وخشي فوات الوقت وضياع الحكم.

وقوله: ﴿ فَهُمْرُ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

أي: لا يعلمون ولا يفهمون ، فقد أعماهم الضلال. وفي التنزيل: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ مِعَاكِنِينَا صُدُّ وَبُكُمُ فِي التَّنزيل: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ مِعَاكِمَ اللَّهُ مُن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: 39].

172 \_ 173 . قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَلَحْمَ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ يَتَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَتَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ وَالشَّكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّهَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ لَا عَادٍ فَلا آ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ لَيْ اللَّهَ عَفُورٌ لَيْ وَمَا أَهِ لَن اللَّهُ عَفُورٌ لَيْ اللَّهَ عَفُورٌ لَيْ اللَّهَ عَفُورٌ لَيْ اللَّهَ عَفُورٌ لَيْ اللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَنْدُ وَلا عَادٍ فَلا آ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ لَيْ اللَّهُ عَفُورٌ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَفُورٌ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَامِ إِلَيْهُ إِلَا عَالِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الللْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلَوْلَ إِلَا عَلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلَمْ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ إِلَى اللّهُ إِلَا عَلَا إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَا لَهُ إِلَا عَلَا إِلَيْهُ إِلَا عَلَا لَا إِلْهُ إِلَا عَلَيْكُولُوا لِللْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَا لَهُ إِلَا عَلَيْكُولُوا لِللْهُ عَلَيْكُولُوا لِللْهُ عَلَيْكُولُوا لِللْهُ عَلَيْكُولُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ أَلِي اللّه

في هذه الآيات: يأمر الله تعالى عباده بالأكل من الطيبات والامتناع عن المحرمات ، وأن يشكروه سبحانه على ما أنعم به عليهم ، فإن الحمد والشكر أفضل عنده سبحانه من النعم. وأن يجتنبوا ما حرم عليهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذكر اسم غير الله عليه ، فمن وقع في الضائقة فلا حرج عليه والله غفور رحيم.

أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عليه قال: [ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها ، إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة](1).

وعند ابن ماجة بسند حسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: [ما أنعم الله تعالى

<sup>(1)</sup> حديث حسن. رواه الطبراني من حديث أبي أمامة بسند حسن. انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (5438) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 318) لتفصيل الحديث.

على عبدِ نعمة فقال: الحمد لله ، إلا كان الذي أعطى أفضلَ مما أخذ](1).

وفي الآية مخالفة لما كانوا عليه في الجاهلية من اعتقاد تحريم بعض الطيبات طاعة منهم للشيطان ، واتباعاً لمنهج الآباء دون علم. فبيّن لهم سبحانه أنه أطاب لهم الحلال من المطاعم والمشارب وحرّم عليهم الخبيث منها ، وربط استجابة الدعاء بامتثال أمره في ذلك.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا ۚ إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: 51]. وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَنَتِ مَا رَزَفَنكُمْ ﴾. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يَمُدُ يديه إلى السماء: يا ربّ ، يا ربّ ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملسه حرام ، وغُذي بالحرام ، فأنى يُستجاب لذلك] (2).

وقوله: ﴿ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾.

قال ابن جرير: (يقول: إن كنتم منقادين لأمره سامعين مطيعين ، فكلوا مما أباح لكم أكله وحلله وطيّبَه لكم ، ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان).

ثم فصل سبحانه في بيان أهم المحرمات التي لا بد من العلم بها فقال: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالذَّمَ وَلَحْمَ الْجِنزِيرِ وَمَا أَهِدَ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾.

والميتة: هي التي تموت حَتْفَ أنفها من غير تَذْكيةٍ ، سواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة ، أو قد عدا عليها السَّبُع.

قال القرطبي: (الميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يُذبح ، وما ليس بمأكول فذكاته كموته ، كالسباع وغيرها).

قلت: وقد دخل التخصيص على هذه الآية من السنة المطهرة ، فاستثني الحوت والجراد من الميتة ، واستثني الكبد والطحال من الدم.

ففي سنن ابن ماجة والبيهقي ومسند أحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً:

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السنن (3805) ، باب فضل الحامدين. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3067) ، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (5439).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (1015) ، وسنن الترمذي (2989) ، ومسند أحمد (2/ 328).

[أُحِلّت لنا مَيْتَتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال]<sup>(1)</sup>.

وأما لحم الخنزير فحرام وشحمه كذلك مثله ، سواء ذُكِّي الخنزير أو مات حَتْفَ أَنْهُ .

## وقوله: ﴿ وَمَا أَهِــلَّ بِهِ ـ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ فيه أقوال متقاربة:

1 ـ عن ابن عباس ، قال: (ما أهل به للطواغيت). وقال: (يعني: ما أهل للطواغيت كلها. يعني: ما ذبح لغير الله من أهل الكفر).

2\_عن قتادة ، قال: (ما ذبح لغير الله).

3 ـ عن الربيع ، قال: (ما ذكر عليه غير اسم الله). وقال ابن زيد: (ما يذبح لآلهتهم ، الأنصابُ التي يعبدونها ويسمّون أسماءها عليها. قال: يقولون: «باسم فلان» ، كما تقول أنت: «باسم الله»).

ويستثنى بذلك أهل الكتاب لمجيء النص بالإذن بالأكل من ذبائحهم. وقد أورد ابن جرير بسنده إلى حيوة ، عن عقبة بن مسلم التُجيبي وقيس بن رافع الأشجعي أنهما قالا: (أحِلّ لنا ما ذُبح لعيد الكنائس ، وما أهدي لها من خبز أو لحم ، فإنما هو طعام أهل الكتاب). قال حيوة: (قلت: أرأيت قول الله: ﴿ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾؟ قال: إنما ذلك المجوس وأهلُ الأوثان والمشركون).

والإهلال: رفع الصوت والجهر به عند الذبح ، ومن ذلك قيل للملبِّي في حجّه أو عمرته «مُهلّ».

#### وقوله: ﴿ فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْتُهُ .

قال ابن جرير: (فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرَّمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فلا إثم عليه في أكله إن أكله). وفيه أقوال متقاربة عند أئمة التفسير:

1 \_ قال مجاهد: (قوله: ﴿ فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ ، قال: الرجل يأخذه العدو فيدعونه إلى معصية الله).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (208) ، وسنن البيهقي (254/1). ورواه أحمد وابن ماجة.

وقال: (غير قاطع سبيل ، ولا مفارق جماعة ، ولا خارج في معصية الله ، فله الرخصة).

2 ـ وعن سعيد: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ ، قال: (هو الذي يقطع الطريق ، فليس له رخصة إذا جاع أن يأكل الميتة ، وإذا عطش أن يشربَ الخمر).

3 ـ وقال قتادة: (غير باغ في أكله ، ولا عادٍ: أن يتعدى حلالاً إلى حرام ، وهو يجد عنه مندوحة).

4 ـ وقال السدي: (أما ﴿باغ﴾ ، فيبغي فيه شهوته. وأما ﴿العادي﴾ ، فيتعدى في أكله ، يأكل حتى يشبع ، ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته).

فائدة: لو وجد المضطر ميتة وطعام غيره بحيث لا قطع فيه ولا أذى ، فله أن يأكل طعام غيره ويحرم عليه أكل الميتة. ذكره القرطبي ، وأما ضمان الطعام ففيه روايتان عن مالك.

وفي مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة بسند جيد عن عبَّاد بن شُرَحبيل الغُبَريّ قال: [أصابنا عامٌ مخمصة ، فأتيت المدينة ، فأتيت حائطاً ، فأخذت سنبلاً ففركتُه وأكلته ، وجعلت منه في كسائي ، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي ، فأتيت رسول الله عَلَيْ فأخبرته ، فقال للرجل: ما أطعمته إذْ كان جائعاً \_ أو ساغباً \_ ولا عَلَّمته إذ كان جاهلاً. فأمره فردً إليه ثوبه ، وأمر له بوسْق من طعام أو نصف وَسْق](1).

وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [سُئل رسول الله ﷺ عن الثمر المعلَّق ، فقال: من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خُبْنَةً ، فلا شيء عليه . . . ] (2) .

وقوله: ﴿ إِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

يعني: فيما أكل من اضطرار.

قال سعيد بن جبير: (غفور: لما أكل من الحرام. رحيم: إذ أحلَّ له الحرام في الاضطرار).

<sup>(1)</sup> إسناده جيد. رواه أحمد في المسند (4/ 166) ، وأبو داود في السنن (2620) ، وابن ماجة (2298) ، ورواه البيهقي والحاكم. وانظر صحيح أبي داود (2281) .

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (1710) ، وأخرجه الترمذي (1289) ، ورواه النسائي وله شواهد.

174 ـ 176. قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَنا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا يُرَكِيمِ مَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ فَا أَوْلَتِهِ كَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَيْدَابَ بِٱلْمَاتِ مِنْ اللَّهُ مَا أَلْسَكَلَةً بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَيْدَابَ بِٱلْمَاتِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ وَاللَّهُ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَا لَالْمَكِنَابَ بِٱلْحَقِّ وَالْمَنْ اللَّهُ مَا أَلْمَالُولُونِ فَيَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا أَلْسَارًا فَي الْمُعَلِمُ وَلَهُ مِيلِونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْفِقُ اللْمُعْفِيلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْفِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْفِيلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلِمُ الللِلْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

في هذه الآيات: الخطاب لأحبار اليهود الذين كتموا أمر محمد على وصفته ونبوته ، وهم يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة ، وقد توعدهم الله سبحانه مقابل تحريفهم لكتبه وأخذهم على ذلك المال والسحت نار جهنم يأكلونها في بطونهم يوم القيامة إضافة إلى سخط الله عليهم. فالله نزل الكتاب بالحق والذين كتموا هذا الوحي وشوهوه هم في عداوة وبغي وظلم.

فعن قتادة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ الآية كلها ، هم أهل الكتاب ، كتموا ما أنزل الله عليهم وبين لهم من الحق والهدى ، من بعث محمد ﷺ وأمره).

وقال السدي: (فهؤلاء اليهود ، كتموا اسم محمد عليه).

وقوله: ﴿ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ .

قال السدي: (وأخذوا عليه طعماً قليلاً ، فهو الثمن القليل). قال الحافظ ابن كثير: (فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم ، فخشوا \_ لعنهم الله \_ إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم ، فكتموا ذلك إبقاءً على ما كان يحصل لهم من ذلك).

وقوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ ﴾.

قال الربيع: (ما أخذوا عليه من الأجر).

والمعنى: إن هؤلاء اليهود قد رضوا بالخسيس من الرشوة يُعْطَونها مقابل كتمان الحق وأمر النبوة ، فهم بذلك يأكلون في بطونهم ما يوردهم نار الجحيم والعذاب الأليم. وفي الصحيحين عن أم سلمة ، عن رسول الله عليه أنه قال: [إن الذي يأكل أو

يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم](1).

وقوله: ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ﴾.

يعني: لا يكلمهم كلام تشريف ومدح وثناء ، بل كلام إهانة وتوبيخ وتجريح ، هم وأمثالهم.

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، عن رسول الله على قال: [ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ ، ومَلِكٌ كذاب ، وعائل مستكبر] (2).

وفي سنن النسائي وصحيح ابن خزيمة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: [ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ، والمرأة المترجلة ، والديوث ، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، والمنان بما أعطى](3).

وقوله: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيعُ ﴾.

يعني: موجع.

وقوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ ﴾.

يعني: اعتاضوا عن الهدى وبيان الحق والعلم الذي في كتبهم من صفة النبي ﷺ وبيان بعثته ورسالته والأمر باتباعه إلى التكذيب به والكفر بنبوته. فاعتاضوا عن المغفرة بالعذاب.

وقوله: ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾.

فيه أقوال متقاربة:

1 - قال قتادة: (فما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار). وقال: (فما أجرأهم عليها).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (5634) ، وأخرجه مسلم برقم (2065) ، واللفظ لمسلم ، ورواه مالك في الموطأ.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (107) ، والنسائي (5/ 86) ، وأحمد (2/ 433) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> إسناده جيد. رواه النسائي (1/ 357) ، وأحمد (2/ 134) ، وابن خزيمة في «التوحيد» (235) ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة \_حديث رقم \_ (674).

- 2\_قال مجاهد: (ما أعملهم بالباطل). يعني: ما أعملهم بأعمال أهل النار.
- 3 \_ قال السدي: (هذا على وجه الاستفهام. يقول: ما الذي أصبرهم على النار).
- 4 ـ قال الحسن: (والله ما لهم عليها من صبر ، ولكن ما أجرأهم على النار). على وجه التعجب.

وقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَـزَّلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِم بَعِيدِ﴾.

المعنى: إن الله تعالى أنزل الكتب على رسله بالحق ، وهؤلاء كتموا العلم الذي فيها بغياً وظلماً.

قال السدي: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ ، يقول: هم اليهود والنصارى. يقول: هم في عَداوة بعيدة).

177. قوله تعالى: ﴿ ﴿ آَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالْكِئْبِ وَالنّبِيتِينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى الْشَرْبَ وَالْيَاتِينَ وَهِ الرِّقَابِ وَالْيَاتِينَ وَهِ الرِّقَابِ وَالْيَالَةِ وَءَاتَى الْفَكْرُبَ وَالْيَاتِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَلْسَانَهُ وَءَاتَى الْفَكْرُبَ وَالْتَمْرَبُ وَالْمَالَ عَلَى مُرْبَا السَّلِيلِ وَالسّابِيلِ وَالسّابِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقْسَامَ السّابِيلِ وَالسّابِيلِ وَالسّابِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقْسَامَ السّابِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقْسَامِ اللّهُ وَمِينَ الْبَالْسِ أَوْلَتِيكَ اللّهُ اللّهُ وَحِينَ الْبَالْسُ أَوْلَتِيكَ مُلْمُ الْمُنْقُونَ ﴿ وَالسّالِيلِينَ وَلِي الْمُؤْلِقِ وَالسّابِيلِينَ وَالسّابِيلِينَ وَلَيْ السّابِيلِينَ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِينَ وَالسّابِيلِينَ وَلَيْ السّابِيلِينَ وَلَيْلُولُ وَالسَّامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالْمَالُولُ وَالسَامِ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمَالِيلُولُولُ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمَالُولَ وَالسَامِ وَالْمَالِيلُولُولَ السَامِ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمَالِيلُولَ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِيلُولُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِيلُولُ وَالْمَالُ عَلَيْلُولُ وَالْمَالُ عَلَيْلُولُ وَالْمُعَلِيلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمِلْمُ الْمُعْلَى وَالْمَالُولُ عَلَيْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالَ

في هذه الآية: لما شقّ على طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين الأمر بالتحول إلى القبلة الجديدة ، أنزل الله بيان المراد بذلك ، ألا وهو طاعة الله عز وجل ، فإنها فوق كل شيء ، فامثتال أوامره سبحانه أعز لديه من التوجه إلى المشرق أو المغرب.

قال ابن عباس: (ليس البر أن تصلوا ولا تَعملوا ، فهذا منذ تحوّل من مكة إلى المدينة ، ونزلت الفرائض ، وحدَّ الحدود. فأمر الله بالفرائض والعمل بها). وقال مجاهد: (ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله).

وقال الربيع: (كانت اليهود تصلي قبل المغرب ، والنصارى قبل المشرق ، فنزلت: ﴿ فَيْلَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾). واختاره ابن جرير.

وقوله: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْرِ ٱلْآخِرِ . . . ﴾ قال الثوري : (هذه أنواع البركلها).

وقوله: ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ ، قال عبد الله بن مسعود: (أي: يؤتيه وهو صحيح شحيح ، يأمل العيش ويخشى الفقر)<sup>(1)</sup>.

وقد حفلت السنة الصحيحة من ذلك المعنى بالسيل الوفير ، ومن ذلك:

الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ، تأمل الغني ، وتخشى الفقر] (2).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: [الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة]<sup>(3)</sup>.

ورواه الطبراني في الأوسط بِسند حسن عنه ولفظه: [صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة].

وقوله: ﴿ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ .

يعني: المسافر المجتاز الذي انقطع وفرغت نفقته ، فيعطى ما يوصله إلى بلده ، ويدخل في ذلك الضيف.

قال مجاهد: ﴿ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾: الذي يمر عليك وهو مسافر).

وقال ابن عباس: (ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين).

وقال ابن كثير: (وكذا الذي يريد سفراً في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه).

حديث موقوف. رواه الحاكم في المستدرك (2/ 272 ـ 273).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1419) ، ومسلم (1032) ، ورواه أحمد في المسند (2/ 25) ، وأكثر أهل السنن.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (17/4)، والترمذي (658)، والنسائي (5/92)، وابن ماجة (874). ورواه ابن خزيمة (2385)، ورواه الطبراني في «الأوسط». انظر تخريج «الإرواء» (875).

وقوله: ﴿ وَٱلسَّآبِلِينَ ﴾ .

قال عكرمة: (الذي يسألك). والمقصود الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات.

وقوله: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾.

المقصود فك الرقاب من العبودية ، وهم المكاتبون الذين يسعون في فك رقابهم بأداء كتاباتهم التي فارقوا عليها ساداتهم.

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله ، والمكاتَبُ الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف] (1).

وقوله: ﴿ وَأَتَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ ﴾.

أي: أقام الصلاة بحدودها وأركانها ، وأعطى الزكاة كما فرضها الله وبينها ، وكما جاء تفصيل ذلك في سنة النبي ﷺ.

وقوله: ﴿ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوا ﴾.

قال الربيع بن أنس: (فمن أعطى عهد الله ثم نقضه ، فالله ينتقم منه. ومن أعطى ذمة النبي ﷺ ثم غدر بها ، فالنبي ﷺ خصمه يومَ القيامة).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتُمنَ خان] (2).

وقوله: ﴿ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾.

فيه أقوال متقاربة:

1 ـ عن السدي ، عن مرة ، عن عبد الله قال: (البأساء الجوع ، والضراء المرض).

2\_قال قتادة: (كنا نُحدَّث أن البأساء البؤس والفقر ، وأن الضراء السُّقم).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. رواه الترمذي في السنن ـ حديث رقم ـ (1655) ، ورواه النسائي وابن ماجة والحاكم. انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (3045).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (33) ، (2682) ، وأخرجه مسلم (59) ، وأحمد (2/ 357). ورواه أكثر أهل السنن. وله رواية أخرى وفيها: (وإذا خاصم فجر).

3 ـ عن الربيع قال: (البؤس: الفاقة والفقر ، والضراء: في النفس ، من وجع أو مرض يصيبه في جسده).

والنصب في لفظ: ﴿الصابرين﴾ على المدح أو الاختصاص. والتقدير: وأمدح الصابرين أو أخص الصابرين بالثناء.

وقوله: ﴿ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ ﴾.

قال قتادة: (أي عند مواطن القتال). وقال الربيع: (عند لقاء العدو). فهم الصابرون في وقت البأس ، وقت شدة القتال في الحرب.

وقوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ﴾.

قال الحسن: (هذا كلام الإيمان ، وحقيقته العمل ، فإن لم يكن مع القول عملٌ فلا شيء).

فلما اتصفوا بهذه الصفات التي مدحها الله كانوا من الصادقين في إيمانهم ، إذ حققوا ذلك بأقوالهم وأفعالهم ، فاتقوا المحارم وفعلوا الطاعات فكانوا بصدق هم المتقين.

178 ـ 179 . قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَلَى ۗ الْحُرُ وَالْمُعْرُونِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ مِنَ أَخِيهِ شَى اللهِ مَا أَنْ وَالْمُعْرُونِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ مِنَ أَخِيهِ شَى اللهُ عَالَيْهَ عَلَى اللهُ عَرُونِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ فِي اللهِ مَا أَخْرُ وَالْمُعْرُونِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ فِي اللهِ مَا أَخْرُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَذَابُ ٱلِيدُ فَي وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةً يَكُونُ فِي الْأَلْبَالِ لَعَلَى اللهُ الل

في هذه الآيات: أَمْرُ الله تعالى عباده المؤمنين بوجوب القصاص في الدماء ، فالحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، فإن حصل شيء من العفو فهو خير وإحسان ، ومن اعتدى فله عذاب أليم. وإن في إقامة منهج القصاص حفظ حياة العباد ، فاتقوا الله يا أولى الألباب.

ومعنى القصاص: الاتّباع ، فهو مأخوذ من قصِّ الأثر أي اتّباعه ، ومنه القاصّ: لأنه يتبع الآثار والأخبار. قال القرطبي: (فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقُصَّ أثره فيها ومشي على سبيله في ذلك ، ومنه: ﴿ فَأَرْتَدَاعَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَاقَصَصَا﴾ [الكهف: 64]. وقيل:

القصّ القطع ، يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ القِصاص ، لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به).

أخرج البخاري والنسائي والدَّارقطني عن ابن عباس قال: [كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة: ﴿ كُلِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلُي الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُنْكُ بِالْمُنْكُ بِالْمُنْكُ بِالْمُنْكُ بِالْمُنْكُ بِالْمُنْكُ بِالْمُنْكُ بِالْمُعْرُونِ وَالْعَمْدُ أَن يقبل الدية في العمد ، ﴿ فَالْبَاعُ اللَّهُ وَلَا لَمُعُرُونِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ﴾ يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ، ﴿ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن وَيَعْمُ وَرَحْمَةٌ ﴾ مما كتب على من كان قبلكم ، ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُم عَذَابُ اللَّهِ مُ قَلَى مَعْدَ قَبْلِكُ فَلَهُم عَذَابُ اللَّهِ مَا تَتْ بعد قبول الدية ] (1).

# وقوله: ﴿ كُنِّبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ .

يعني: العدل في القصاص دون تجاوز أو اعتداء. فقد كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم ، فكان إذا قتل النضريُّ القرظي لا يُقْتل به ، بل يفادى بمئة وسق من التمر ، وإذا قتل القرظي النضريُّ قُتل به ، وإن فادَوْه فَدَوْه بمئتي وسق من التمر ضعف دية القُرَظي ، فأمر الله بالعدل في القصاص.

وعن سعيد بن جبير ، في قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَذَلِيُّ ﴾: (يعني إذا كان عمداً ، الحر بالحر . وذلك أن حيّين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ، فكان بينهم قتل وجراحات ، حتى قتلوا العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا ، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال ، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهم ، وبالمرأة منا الرجل منهم ، فنزل فيهم : ﴿ اَلْحُرُ وَ الْعَبَدُ وَالْأَنْيَ الْمَانَدَة : 45] (2) .

وعن ابن عباس: (قوله: ﴿ وَٱلْأَنْتَىٰ بِٱلْأَنْتَىٰ ﴾ ، وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ، ولكن يقتلون الرجل بالرجل ، والمرأة بالمرأة ، فأنزل الله: ﴿ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ ﴾ ، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم

<sup>(1)</sup> موقوف صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4498) ، والنسائي في الكبرى (6983) ، والدارقطني (3/ 199).

<sup>(2)</sup> رواه ابن أبي حاتم ، وأورده الحافظ ابن كثير في التفسير.

ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس ، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس ، رجالهم ونساؤهم).

فائدة (1): المسلم لا يقتل بالكافر.

ففي صحيح البخاري عن علي قال: قال رسول الله على: [ولا يقتل مسلم بكافر] (1). ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا ، وإن كان ذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به ، محتجاً بعموم آية المائدة ، ولكن الحديث مخصص لذلك وهو الحجة عند الفقهاء.

فائدة (2): الجماعة يقتلون بالواحد.

وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم ، وقال: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم). قلت: ولا شك أنه يرجع إلى تقدير الإمام.

فائدة: (3): لا يقتل الوالدُ بالولد.

والحجة في ذلك ما رواه أبو داود عن عمر ، عن النبي عَلَيْهِ قال: [لا يُقتل الوالدُ بالولد] (2). وله شاهد في المسند وجامع الترمذي من حديث عمر أيضاً بلفظ: [لا يُقاد الوالدُ بالولد] (3).

وقوله: ﴿ فَمَنَّ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيٌّ ۚ فَأَنْبَاعُ إِالْمَعْرُونِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ۗ ﴾.

قال ابن عباس: (هو العمد، يرضى أهله بالدية، واتباع بالمعروف: أمر به الطالب، وأداء إليه بإحسان من المطلوب). وقال: (أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا بإحسان). وقال الحسن: (أخذ الدية عفو حسن).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً ﴾ .

يعني: الدية.

قال ابن عباس: (كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل ، لا تقبل منهم الدية ، فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلِّي الْقُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ إلى آخر الآية ، ﴿ ذَالِكَ تَغْفِيفُ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه البخاري (111) ، ومسلم (1370) ، وأحمد (1/81) ، وأهل السنن.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. ورواه الترمذي عن ابن عباس. انظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (1130) ، وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (7626).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر المرجع السابق ، رقم (7621). وانظر صحيح سنن الترمذي (1129).

مِّن رَّيِّكُمُ ﴾ ، يقول: خفف عنكم ، وكان على مَنْ قبلكم أنّ الدية لم تكن تقبل ، فالذي يقبل الدية ذلك منه عفو").

وقال قتادة: (لم يكن لمن قبلنا دية ، إنما هو القتل ، أو العفو إلى أهله).

وقوله: ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾ .

أي: اعتدى بالقتل وغيره بعد أخذه الدية.

قال مجاهد: (﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ﴾ ، بعد أخذ الدية ، ﴿ فَلَهُ عَذَاكُ ٱلِهُ ﴾).

وقال قتادة: (هو القتل بعد أخذ الدية).

وأما العذاب الأليم ، فهو القتل في عاجل الدنيا. وقيل هو عذاب الآخرة. وقيل هي عقوبة يقدرها السلطان. فالأول قاله عكرمة ، والثاني ذكره ابن كثير ، والثالث ذكره ابن جريج.

وقال الحسن: (تؤخذ منه الدية التي أخذ ، ولا يُقتل به). وذلك في رجل قَتل فأخذت منه الدية ثم إن وليه قتل القاتل.

وقال مالك والشافعي: هو كمن قتل ابتداء ، إن شاء الولي قتله ، وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة. وقال قتادة والسُّدي: عذابه أن يُقتل البتة ، ولا يمكِّن الحاكمُ الوليَ من العفو.

فائـــدة: إذا عفا ولي الدم عن القصاص والدية أطلق القاتل كما ذهب الشافعي وأحمد. أما إن كان مشهوراً بالقتل فللحاكم أن يؤدبه بشيء يزجره. وبه قال أبو ثور وأشار إلى حبسه \_ واستحسنه القرطبي.

وقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾.

قال مجاهد: (نكالٌ ، تَناه).

وقال قتادة: (جعل الله هذا القصاص حياة ، ونكالاً ، وعظةً لأهل السفه والجهل من الناس. وكم من رجل قد هَمَّ بداهية ، لولا مخافة القصاص لوقع بها ، ولكن الله حَجز بالقصاص بعضهم عن بعض ، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة ، ولا نهىٰ الله عن أمرٍ قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين ، والله أعلم بالذي

يُصلح خلقَه). وقال: (قد جعل الله في القصاص حياة ، إذا ذكره الظالم المتعدي كفّ عن القتل). وقال ابن جريج: (حياةٌ: مَنعةٌ).

وقال السدي: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ ، يقول: بقاء ، لا يقتل إلا القاتل بجنايته).

وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾.

أي: تتقون القصاص ، فتنتهون عن القتل.

قال ابن زيد: (لعلك تتقي أن تقتله ، فتقتل به).

180 ـ 182 . قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا الْمُنَوْنِ تَحَقَّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلُهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَلَّ لَعَمْ مَا اللهُ عَلَيْهُ ﴿ فَعَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوَ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْهُ عَلَيْهُ ﴿ فَعَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِنْ اللهَ عَفُورٌ نَجِيدُ ﴿ فَكَ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ نَجِيدُ ﴿ فَهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَفُورٌ نَجِيدُ ﴿ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

في هذه الآيات: وجوب الوصية للقرابة المحتاجين الذين لا يرثون ، ومن بدّل الوصية فإنما إثمه على نفسه ، ومن أصلح ما أفسده غيره في وصيته فلا إثم عليه ، والله غفور رحيم .

قال الحافظ ابن كثير: (اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. وقد كان ذلك واجباً على أصح القولين ـ قبل نزول آية المواريث ، فلما نزلت آية الفرائض نسخَتْ هذه ، وصارت المواريث المقدّرة فريضة من الله ، يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل مِنَّة الموصي).

قلت: والراجح أنها غير منسوخة ، فيجب على المريض المحتضر أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه لعموم هذه الآية ، فيوصي من ضمن الثلث ولا يجوز الزيادة عليه ، بل الأفضل أن ينقص منه.

فقد أخرج الإمام أحمد والشيخان والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال:

[وددت أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع في الوصية ، لأن النبي ﷺ قال: الثلث كثير]<sup>(1)</sup>.

وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي ، فلا تجوز ، لأنها منسوخة بآية الميراث ، وقد بيّن ذلك رسول الله ﷺ أتمّ البيان في خطبته في حجة الوداع فقال: [إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث](2).

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: (كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع).

وقال ابن عباس والحسن: (نُسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة «النساء» وثبتت للأقربين الذين لا يرثون). وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم.

قلت: والخلاصة أن الآية هي الناسخة للحديث إن صحّ ادعاء النسخ ، وإلا فلا تعارض بينهما ، فالحديث يشير إلى الورثة والآية تشير إلى الوالدين أو الأقربين إن لم يكونوا من الورثة. قال الضحاك: (إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية).

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل: (من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئسما صنع! وفعله مع ذلك جائز ماضٍ لكل من أوصى له من غني وفقير ، قريب وبعيد ، مسلم وكافر).

وقوله: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾.

قال ابن عباس: (يعني مالاً).

قال شيخ المفسرين ـ الإمام ابن جرير رحمه الله ـ: (فكلّ من حضرته منيَّتُه وعنده مالٌ قلّ ذلك أو كثر ، فواجب عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرثونه بمعروف ، كما قال الله جل ذكره وأمرَ به).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2029 ، 2076) ، والشيخان ، والبيهقي (6/ 269) وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (3565)، وأحمد (4/ 186)، والترمذي (2121)، والنسائي (6/ 247)، وابن ماجة (2712) من حديث عمرو بن خارجة.

وقوله: ﴿ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ .

يعنى: بالرفق والإحسان.

قال الحسن: (أن يوصي لأقربيه وصيّة لا تجحف بورثته ، من غير إسراف ولا تقتير).

وفي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال: [مَرِضت بمكة مرضاً فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي ﷺ يعودني ، فقلت: يا رسولَ الله ، إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي ، أفأتصدَّق بثلثي مالي؟ قال: لا ، قلت: فالشطر؟ قال: لا ، قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير ، إنك إن تركْتَ ولدكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تَتُركَهُم عالة يتكففون الناس . ] (1).

وقوله: ﴿حَقًّاعَلَى ٱلْمُنَّقِينَ﴾.

يعني: حقاً واجباً على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به.

وقوله: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا ۚ إِثَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ ﴾.

قال قتادة: (من بدِّل الوصية بعدما سمعها ، فإثم ما بدُّل عليه).

وقال ابن عباس: (وقد وقع أجر الموصي على الله وبرئ من إثمه ، وإن كان أوصى في ضرار لم تجز وصيته ، كما قال الله: ﴿ غَيْرَ مُضَكَآرَ ﴾ [النساء: 12]).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

يعني: قد اطلع على ما أوصى به الميت ، وعلم ما أراده المبدل وما أخفاه في صدره من الجور والحيف.

وقوله: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا ٓ إِثْمَ عَلَيْدًا ﴾ .

فيه أقوال متقاربة:

1 ـ قال مجاهد: (هذا حين يُحْضَرُ الرجل وهو في الموت ، فإذا أشرف على الجور أمروه بالعدل ، وإذا قصر عن حق قالوا: افعل كذا ، أعطِ فلاناً كذا).

2 ـ قال ابن عباس: (يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها ، فليس على

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (6733) ، كتاب الفرائض ، باب ميراثِ البنات.

الأولياء حرجٌ أن يردوا خطأه إلى الصواب). وكان قتادة يقول: (من أوصى بجورٍ أو حيّف في وصيته فردها وَليّ المتوفى أو إمام من أئمة المسلمين ، إلى كتاب الله وإلى العدل ، فذاك له).

3 ـ قال ابن جريج: (قلت لعطاء قوله: ﴿ فَمَنَّ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوَ إِثْمًا ﴾، قال: الرجل يحيف أو يأثم عند موته ، فيعطي ورثته بعضهم دون بعض ، يقول الله: فلا إثم على المصلح بينهم).

4-عن ابن طاووس ، عن أبيه قال: (هو الرجل يوصي لولد ابنته). والمقصود ليزيد ابنته من الإرث. والجنف ، كما قال ابن عباس والضحاك: الخطأ ، والإثم: العمد. وفي الأثر الموقوف عن ابن عباس: (الجنف في الوصية من الكبائر)<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ﴾ .

أي: أعاد الأمر إلى العدل في الوصية على الوجه الشرعي ، وهذا ليس من التبديل في شيء ، لذلك قال: ﴿ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْتَهِ ﴾ .

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴾ .

قد يغفر للموصي ما حدثته نفسه من الجنف والإثم ، رحيم بالمصلح بما قام فيه من عمل لإعادة الأمر إلى حدوده الشرعية.

183. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ وَامَنُوا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ وَاللَّهِ اللَّذِينَ وَاللَّهِ اللَّذِينَ وَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَنَقُونَ اللَّهِ ﴿ .

في هذه الآية: يوجه الله سبحانه الخطاب إلى المؤمنين ـ الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا وامتثلوا ـ إلى فريضة الصيام ، التي كتبها الله على من قبلهم من الأنام ، لينالوا بذلك تقوى الله عز وجل.

وقوله: ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾.

أي: فرض عليكم صيام شهر رمضان كل عام.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» (11092) عن ابن عباس موقوفاً. وأخرجه عبد الرزاق (16456) وإسناده صحيح.

والصوم في لغة العرب: الإمساك. قال الخليل: (الصوم قيام بلا عمل). والعرب تقول: صام الفرس، إذا قام على غير اعتلاف. وصام النهار، إذا قام قائم الظهيرة واعتدل. والصوم أيضاً ركود الرياح.

قال أبو عبيدة: (كل ممسك عن طعام أو كلام أو سَيْر فهو صائم).

وفي التنزيل: ﴿ إِنِّي نَذَرَّتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا ﴾. قال ابن عباس: (صمتاً).

وأما الصوم في الاصطلاح الشرعي: فهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.

ويدخل في ذلك اجتناب الغيبة والفحش والكذب وغير ذلك من سيِّعُ الأخلاق.

فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: [من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامَهُ وشرابَهُ] (1).

وروى ابن خزيمة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [لا تسابَّ وأنت صائم، وإن كنت قائماً فاجلس] (2).

وكذلك في صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: [ربّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، وربّ قائم حظه من قيامه السهر](3).

وقوله: ﴿ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِكُمْ ﴾.

فيه أقوال متقاربة:

1 ـ قال مجاهد: (كتب الله عز وجل صومَ شهر رمضان على كل أمة).

2 ـ قال السدي: (أما الذين من قبلنا: فالنصارى ، كتب عليهم رمضان ، وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ، ولا ينكحوا النساء شهر رمضان).

وقال الربيع: (كتب عليهم الصوم من العتمة إلى العتمة).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1903) كتاب الصوم. ورواه في كتاب الأدب (6057) بلفظ: [من لم يدع قول الزور والعمل به ، والجَهْلَ ، فليس لله حاجةٌ أن يدعَ طعامه وشرابَه].

<sup>(2)</sup> حديث حسن. انظر تخريج صحيح الترغيب (1/ 1075) ، كتاب الصوم. ترهيب الصائم من الغيبة والفحش. وروى نحوه ابن حبان والحاكم بسند صحيح.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي. انظر المرجع السابق (1/ 1076).

3\_قال مجاهد: (أهل الكتاب). يعنى هم المقصود بالذين من قبلكم.

4 ـ قال قتادة: (كتب شهر رمضان على الناس ، كما كتب على الذين من قبلهم.
 قال: وقد كتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضان صوم ثلاثة أيام من كل شهر).

5 ـ وروي عن معاذ وابن مسعود: (أن الصيام كان أولاً كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهرِ ثلاثةُ أيام).

قال الضحاك: (لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان).

وقوله: ﴿ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾.

ترجّ في حقهم. وفيه عندي أربعة تفاسير:

الأول: لعلكم تضعفون. فكلما قل الأكل ضعفت الشهوة وقلت المعصية.

ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: [يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء]<sup>(1)</sup>.

الثاني: لتتقوا المعاصي والوقوع بها أثناء صومكم ، فيَستفيد المتقون من ذلك دائماً.

الثالث: قيل بل المعنى: لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه. قال ابن جرير: يقول: (فرضت عليكم الصوم والكف عما تكونون بترك الكف عنه مفطرين ، لتتقوا ما يُفطركم في وقت صومكم). ثم ذكر قول السدي: (يقول: فتتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما اتقوا \_ يعني: مثل الذي اتقى النصارى من قبلكم).

الرابع: قيل بل هي على العموم ، فإن التقوى لا حدود لها ، ولا لآفاقها.

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [قال الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جُنَّة ، فإذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل ، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم ، مرتين. والذي نفس محمد بيده ، لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1905) ، وأخرجه مسلم (1400) ، ورواه أحمد في المسند (1/ 378) ، وأصحاب السنن.

يوم القيامة من ريح المسك ، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه]<sup>(1)</sup>.

وكلها تفاسير يحتملها البيان الإلهي ، وإن كان التفسير الرابع أشملها .

184. قوله تعالى: ﴿ أَيْتَامًا مَعْدُودَتُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِن أَنِيَامٍ أَخَرَ وَعَلَى أَلَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن تَطَقَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ أَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ أَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ أَن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

في هذه الآية: الصيام أيام معدودات ، فمن منعه المرض أو السفر فعدة من أيام أخر ، ومن أطاقه بمشقة هرم أو عجز أو شيخوخة ففدية طعام مسكين ، ولهم ترك الصيام ولا قضاء عليهم ، فمن زاد في الإطعام فهو خير ، كما أن الصيام خير من الإفطار والفدية التي كانت أول الإسلام.

وقوله: ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ ﴾.

يعني: أيام شهر رمضان.

قال ابن جرير: (وأما «المعدودات»، فهي التي تعدّ مبالغها وساعاتُ أوقاتها. ويعني بقوله: ﴿ مَّعُـدُودَاتِّ﴾، محصيات).

وقوله: ﴿ أَيَّامًا ﴾ ، قيل: مفعول به ثان لـ: ﴿ كُنِبَ ﴾ ، قاله الفراء ، وقيل: بل نصب بفعل نُصب على الظرف ، والتقدير: كتب عليكم الصيام في أيام. وقيل: بل نصب بفعل محذوف ، والتقدير: كتب عليكم أن تصوموا أياماً.

وقوله: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طُعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ .

أما قوله: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ ، أي: يستطيعونه بمشقة. فقد كان المريض والمسافر لا يصومان للمشقة بل يفطران ويقضيان. وأما الصحيح الذي يطيق الصيام

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2704) ، طبعة دار السلام ـ الرياض. كتاب الصيام. باب فضل الصيام ، ورواه البخاري وابن خزيمة وكثير من أهل السنن.

فكان مخيّراً بين الصيام والإطعام ، وذلك في بداية الإسلام. ورجح الله سبحانه أن الصيام أفضل الاختيارين بقوله: ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اللهِ .

قال مجاهد: (من الإفطار والفدية).

ويبدو أن حكم الفدية لمستطيع الصوم قد نسخ بالقرآن ، بقوله تعالى في الآية بعدها: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمَّ مَنَ ﴾ . وبقيت الآية الأولى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ دون نسخ في حق من لا يستطيع الصوم . وقد عرف ذلك ابن عباس من السنة لا من القرآن .

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عطاء: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ ﴾ قال: [ليست بمنسوخة ، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً](1).

وفي رواية عزرة ، فصّل ابن عباس بقوله: [أن الآية نزلت في الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان<sup>(2)</sup> ـ أي يستطيعان ـ الصوم ثم نسخت. قال: وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم ، والحبلي والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً].

إذن ، يبدو في التحقيق الحديثي أن الآية تعرضت لنسخ جزئي ، فمن استطاع الصيام صغيراً كان أو كبيراً ، شيخاً أو عجوزاً ، ذكراً أو أثنى ، وجب عليه الصيام ولا رخصة ، وأما من عجز عنه فله الفدية .

ويؤيد هذا ما أخرج الستة إلا ابن ماجة عن سلمة بن الأكوع قال: [لما نزلت: ﴿وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قلت: وهذه خلاصة مفيدة جداً في فهم هذه الآية وعلاقتها بما بعدها ، فإن صفحات كثيرة جداً قد ضمتها كتب الفقه والتفسير لا تكاد تصل معها إلى مخرج وفهم يريح من عناء الاختلاف ، فلله الحمد والمنة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4505) ، كتاب التفسير.

<sup>(2)</sup> فالشيخ المستطيع والعجوز المستطيعة يجب الصيام في حقهما ولا رخصة.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4507) ، كتاب التفسير. ورواه مسلم وأكثر أهل السنن.

وقوله: ﴿ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾.

فيه أقوال متقاربة:

1 ـ الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد نصف صاع من قمح. ذكره
 الدارقطني عن ابن عباس.

- 2\_الواجب لذلك مدّ قمح أو غيره من سائر الأقوات.
- 3 ـ كان ذلك نصف صاع من قمح ، أو صاعاً من تمر أو زبيب.

قال أبو حنيفة: (كفارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع برّ). ذكره القرطبي.

وروى الشافعي عن نافع: أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؟ قال: [تُفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّاً من حنطة].

قلت: الراجح أنه يكفي مدّ قمح ، والمدّ ربع صاع ، وهو ما تحمله كفيّ الرجل المعتدل الخلقة ، وبه قال مالك والشافعي. قال مالك: (مدُّ بمدّ النبي ﷺ عن كل يوم أفطره). ورُوي عن أبي هريرة قال: (من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل يوم مُدُّ من قمح). وروي عن أنس بن مالك: (أنه ضَعُفَ عن الصوم عاماً فصنع جَفْنَة من طعام ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبعهم) ذكره والأثر الذي قبله القرطبي. والجفنة: كالقصعة ، وعاء يوضع فيه الطعام.

وأما التمر والزبيب فعادة يضاعف ذلك باستقراء النصوص المختلفة في الأحوال الأخرى ، فيكفى نصف صاع ، والله أعلم.

وقوله: ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَهُۥ ﴾.

فيه أقوال متقاربة:

- 1 ـ عن ابن عباس: (﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ ، فزاد طعامَ مسكين آخر ، ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ ) .
  - 2 ـ عن مجاهد: (﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ ، قال: من أطعم المسكين صاعاً).
    - 3\_قال السدي: (فإن أطعم مسكينين فهو خير له).
  - 4 ـ عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: (إطعامُ مساكين عن كل يوم، فهو خير له).
    - 5 ـ قال ابن شهاب: (يريد أن من صام مع الفدية فهو خير له).

قلت: وكلها تفاسير يحتملها البيان الإلهي المعجز في كلامه ومفهومه.

وقوله: ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

يعني: الصيام خير من الإفطار والفدية التي كانت في أول الإسلام. قال السدي: (ومن تكلف الصيام فصامه فهو خيرٌ له). وقال ابن شهاب: (أي: إن الصيام خير لكم من الفدية). وبنحوه قال مجاهد.

185. قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيْنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْ أَهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَكْمُ الشَّهُ بِحُمُ ٱلْمُسْرَ عَلَا يُرِيدُ بِحُمُ ٱلْمُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِحُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِا يُرِيدُ بِحُمُ ٱللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلِلْهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

في هذه الآية: شهر رمضان شهر نزول القرآن كتاب الله العظيم ، فيه الهدي والتشريع الكريم ، فمن أدرك الشهر فليصمه ومن عذره السفر أو المرض فعدة من أيام أخر ، وما جعل الله عليكم من حرج ، فأكملوا العدة واشكروا الله العظيم .

قال ابن عباس: (أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا ، فجعل في بيت العزّة ، ثم أنزل على رسول الله على عشرين سنة لجواب كلام الناس). وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: (نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر ، إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة ، وكان الله يحدث لنبيّه ما يشاء ، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه ، وذلك قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلا نُزِلَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ مَنْ يَعْدَلُ اللهِ يَعْدَلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ

وفي التنزيل: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر: 1]. ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْـلَةٍ مُّبَـنَرَكَةً إِنَّا كُنَّامُنذِرِينَ﴾ [الدخان: 3].

قلت: والذي قاله ابن عباس ليس بالمرفوع إلى النبي على ، فيبقى مفهوم النزول للقرآن في ليلة القدر في علم الله ، فهو تعالى أعلم .

وقوله: ﴿ هُدُى لِلنَّكَاسِ ﴾.

يعنى: رشاداً للناس إلى سبيل الحق ومنهج النجاة.

وقوله: ﴿ وَبَيِّنَكُ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِٰ ﴾.

قال السدي: (فبينات من الحلال والحرام). والفرقان: الفصل بين الحق والباطل، والبينات: الواضحات. والهدى: حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه وتفاصيل شرعه الحكيم.

وقوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مُدُّ ﴾.

فيه أقوال:

1 ـ عن ابن عباس: (هو إهلاله بالدار. يريد: إذا هلَّ وهو مقيم).

وقال: (فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم ، أقام أو سافر. وإن شهده وهو في سفر ، فإن شاء صام وإن شاء أفطر).

2 ـ قال أبو حنيفة وأصحابه: (من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه).

3\_عن عبيدة ، قال: (من شهد أول رمضان فليصم آخره).

4 عن إبراهيم: (إذا أدركك رمضان فلا تسافر فيه ، فإن صمت فيه يوماً أو اثنين ثم سافرت ، فلا تفطر ، صمه).

قلت: لا دليل على استحباب الإقامة في رمضان ، فله أن يسافر بتجارة أو سياحة أو أمر يحتاجه ، ومن ثمّ فإن الرخصة قائمة في حق المسافر للإفطار. ويبقى معنى الآية: من شهد إثبات رمضان وهو صحيح مقيم وجب عليه الصوم ، وقد مضى القول أن هذه الآية نسخت الإباحة المتقدمة في الإفطار والفدية لمستطيع الصوم.

وقوله: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَّ أَتِكَامٍ أُخَرُّ ﴾.

قال الحسن: (إذا لم يستطع المريضُ أن يصلي قائماً أفطر. قال: إذا جهده الصوم). وذهب الشافعي إلى أن ذلك كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة.

قلت: فإن صام المريض صح صومه ، ولكن يكره إذا كان يشق عليه ويزيد من مرضه ، كما يكره هنا إعراضه عن الرخصة ، وقد ثبت في الحديث: [إن الله تعالى يحبّ أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه]. وفي رواية: [كما يكره أن تؤتى

معصيته]<sup>(1)</sup>. وكذلك المسافر يصح صومه ، لكن يكره عند المشقة والتعرض للتهلكة. ورأى أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الصيام أفضل لمن قوي عليه ، ولكن لا دليل على هذا التفضيل بل تبقى رخصة يقدرها صاحبها. فإلى ذكر بعض أدلة ذلك:

الدليل الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: [غَزَوْنا مع رسول الله ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رمضان ، فَمِنّا من صام ومنا من أفطر ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم](2).

وفي رواية: [كنا نغزو مع رسول الله ﷺ في رمضان ، فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ، يرون أن مَنْ وجد قوةً فصام ، فإن ذلك حسن].

الدليل الثاني: روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت:

[سأل حمزةُ بن عمروِ الأسلَمِيُّ رسولَ الله ﷺ: عن الصيام في السفر؟ فقال: إنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وإن شِئْتَ فأفطِر]<sup>(3)</sup>.

وفي رواية: [هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه].

الدليل الثالث: روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: [خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان ، في حرِّ شديد ، حتى إنْ كان أحدُنا ليضَعُ يده على رأسه من شدة الحر ، وما فينا صائمٌ ، إلا رسولُ الله ﷺ وعبد الله بنُ رواحة](4).

وأما إن كانت مصلحة الجماعة أو الجيش في الإفطار فيجب ذلك في السفر للإجهاز بقوة على العدو وحماية مستقبل بلاد المسلمين ودينهم.

ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: [سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام ، قال: فنزلنا مَنْزِلاً ، فقال رسول الله ﷺ: إنكم دنوتم من عدوكم ، والفِطر

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد (2/ 108) ، وابن حبان (2742) ، من حديث ابن عمر. وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن حبان (354) ، والطبراني في «المعجم الكبير» (11880) بإسناد صحيح. ورواه والبيهقي. انظر صحيح الجامع (1881) ، (1882).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم - (1116) ، كتاب الصيام.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1221) ، كتاب الصيام.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1122) ، كتاب الصيام. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.

أقوىٰ لكم ، فكانت رُخْصَةً ، فمنّا من صام ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلاً آخر ، فقال: إنكم مُصَبِّحو عَدُوِّكم ، والفِطْرُ أقوى لكم ، فأفطروا. وكانت عَزْمَةً ، فأفطرنا ، ثم قال: لقد رأيْتُنَا نصوم مع رسول الله ﷺ بعد ذلك ، في السفر](1).

وفي غير ظروف الجهاد والغزو ، فإن للمفطر في السفر الأجر الأكبر إذا تولى العمل وخدمة أصحابه ومن خرج معه صائماً.

ففي صحيح مسلم عن أنس قال: [كنا مع النبي ﷺ في السَّفر ، فمنّا الصائم ومنا المفطر ، قال: فنزلنا مَنْزِلاً في يوم حار ، أكثَرُنا ظِلاً صاحبُ الكِساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده ، قال: فسقط الصُّوَّامُ ، وقام المفطرون ، فضربوا الأبنية وسَقَوا الرِّكاب ، فقال رسول الله ﷺ : ذهب المفطرون اليوم بالأجر ](2).

وقوله: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنَّ أَتِهَامٍ أُخَدُّ ﴾.

لا يجب فيها التتابع ، وهو قول الجمهور. ويشهد له قوله تعالى بعده: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اَلْلُمُ مَنْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اَلْمُمْ رَالْمُمْ الْمُمْ رَالْمُمْ الْمُمْ رَالْمُمْ الْمُمْ رَالْمُمْ الْمُمْ رَالْمُمْ الْمُمْ رَالْمُمْ الْمُمْ رَالْمُمْ رَالْمُمْ الْمُمْ رَالْمُمْ الْمُمْ رَالْمُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

قال ابن عباس: (اليسر الإفطار في السفر ، والعسر الصيام في السفر).

وقال مجاهد: (هو الإفطار في السفر ، وجعل عدةً من أيام أخر).

وعن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: يسرٌ وعُسرٌ. فخذ بيسر الله).

وفي الصحيحين والمسند عن أنس عن مالك ، عن رسول الله ﷺ قال: [يسِّروا ولا تُتغَرِّروا](3).

وفي الصحيحين أيضاً أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن: [بَشِّرا ولا تُنَفِّرا ، ويسّرا ولا تعسّرا ، وتطاوعا ولا تختلفا] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1120) ، كتاب الصيام. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (1119) ، كتاب الصيام ، الباب السابق.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (69) ، وأخرجه مسلم (1734) ، ورواه أحمد (3/ 131).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6124) ، ومسلم (1733) ، وأخرجه أحمد (4/ 417).

وفي المسند من حديث أبي قتادة ، عن الأعرابي الذي سمع النبي ﷺ يقول: [إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره أيسره

وقوله: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ ﴾.

قال الضحاك: (عدة ما أفطر المريض والمسافر).

وقوله: ﴿ وَلِتُكَيِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَاهَدَىٰكُمْ ﴾.

قال سفيان: (بلغنا أنه التكبير يوم الفطر). وقال ابن زيد: (ينبغي لهم إذا غدوا إلى المصلّىٰ كبروا ، فإذا جلسوا كبروا ، فإذا جاء الإمام صمتوا ، فإذا كبر الإمام كبروا ، ولا يكبرون إذا جاء الإمام إلا بتكبيره ، حتىٰ إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضى العيد).

فالتكبير هنا فيه تعظيم الله بما أنعم سبحانه من الهداية إلى أجمل الشرع وأكمله ، وبما كتب فيه من صوم شهر رمضان وأعان عليه ، فله الثناء والتعظيم وحده لا شريك له ، وله الحمد والشكر والمنة ، وهو مفهوم قوله تعالىٰ في ختام الآية: ﴿ وَلَعَلَّكُمْ مُوكَ مُ لَا الْحَمَدُ فَهُو البَر الشَّكُورِ.

186. قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَاَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَسَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَا لِيَ فَسَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرَّشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

في هذه الآية: تنبيه الله العباد لقربه منهم ، فإنه يجيب دعوة داعيهم ، فليستجيبوا لأمره لعلهم يفلحون.

أخرج الإمام أحمد والشيخان واللفظ لأحمد ، عن أبي موسى الأشعري قال: [كنّا مع رسول الله ﷺ في غزاة ، فجعلنا لا نصعد شرفاً ، ولا نعلو شرفاً ، ولا نهبط وادياً ، إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا ، فقال: يا أيها الناس ، اربعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنما تدعون سميعاً بصيراً ، إن الذي تدعون

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 479) ، وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (1/ 94).

أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس! ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله](1).

قيل: نزلت الآية في قوم سألوا رسول الله ﷺ أين ربنا؟ أو في قوم سألوه أي ساعة يدعون الله فيها. فأخبرهم الله سبحانه أنه قريب من عباده وهو معهم إذا دعوه.

وفي المسند عن أنس رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: [يقول الله تعالىٰ: أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا دعاني] (2).

والمراد أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ، ولا يشغله عنه شيء ، بل هو سميع الدعاء ، حيى كريم يستحيي من عبده أن يرده خائباً وقد رفع إليه يديه .

أخرج أبو داود والترمذي وأحمد عن سلمان الفارسي ، عن النبي على قال: [إن الله تعالى ليستحي أن يُبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين](3).

وفي رواية: [إن الله تعالى حييٌّ كريم ، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صِفراً خائبتين].

وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي سعيد: أن النبي ﷺ قال: [ما مِنْ مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يُعَجِّلَ له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر](4).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: [يستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل ، يقول: دعوتُ فلم يُستجب لي] (5).

قال السدي: (ليس من عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له ، فإن كان الذي يدعو به

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (6610) ، ومسلم (2704) ، وأخرجه أحمد في المسند (4/ 402).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 210). وأخرجه مسلم (2686)، والترمذي (2388)، وأحمد أيضاً (2/ 445) و(2/ 539) من حديث أبي هريرة.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنن ـ حديث رقم ـ (1488) ، والترمذي (3551) ، وابن ماجة (3865) ، ورواه أحمد في المسند (5/ 438).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (3/ 18) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (710) ، ورواه البزار.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6340) ، وأخرجه مسلم (2730) ، ورواه أحمد.

هو له رزق في الدنيا أعطاه الله ، وإن لم يكن له رزقاً في الدنيا ذَخره له إلى يوم القيامة ، ودفع عنه به مكروهاً).

وقوله: ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ﴾.

يعني: بالطاعة. قال مجاهد: (فليطيعوا لي. قال: الاستجابة: الطاعة). وذهب أبو رجاء الخراساني: (﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ ، قال: فليدعوني. ﴿ وَلَيُؤْمِنُوا بِي ﴾ ، قال: أني أستجيب لهم).

قال ابن جرير: (وأما قوله: ﴿ وَلَيُؤْمِنُوا بِي ﴾. فإنه يعني: وليصدِّقوا. أي: وليؤمنوا بي ، إذا هم استجابوا لي بالطاعة ، أني لهم من وراء طاعتهم لي في الثواب عليها ، وإجزالي الكرامة لهم عليها).

وقوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرَّشُدُونَ ﴾ .

قال الربيع: (لعلهم يهتدون).

قال الحافظ ابن كثير: (وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء ، متخللة بين أحكام الصيام ، إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة ، بل وعند كل فطر).

ثم ذكر حديثاً رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن غير أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الإمام العادل ، والصائم حتى يفطر ، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ، وتفتح لها أبواب السماء ، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين] (1).

187. قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى فِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَعَفَا وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُ لَكُمْ فَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَا أَنْ بَيْرُوهُنَ وَأَبْتَكُمْ وَعَلَا كُمُ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ عَنكُمْ فَا أَنْ بَيْرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيِّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَبِلُ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ فَ وَانتُمْ

<sup>(1)</sup> حديث حسن بشواهده. أخرجه الترمذي (3598) ، وابن ماجة (1752) ، وأحمد (2/ 305) ، وله شاهد عند البيهقي من وجه آخر عن عطاء عن أبي هريرة بنحوه.

عَنكِفُونَ فِي ٱلْمَسَنجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ ۚ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فِي ٱللَّهُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فِي ﴾.

في هذه الآية: إباحة النساء ليلة الصيام ، والأكل والشرب حتى الفجر ثم الإمساك إلى الغروب ، وتعظيم حرمات الله في المساجد.

والرفث هنا: الجماع ، وكان في بدء الإسلام إذا أفطر الصائم حلّ له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء ، فمتى نام أو صلى العشاء حَرُم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة ، فنزلت هذه الآية تخفيفاً من الله ودفعاً للمشقة .

أخرج البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: [كان أصحاب محمد ﷺ إذا كان الرجل صائماً فَحَضَرَ الإفطارُ فنام قبل أن يفطرَ لم يأكل ليلته ولا يَوْمَهُ حتى يُمسيَ ، وإنَّ قَيْسَ بن صِرْمَةَ الأنصاريَّ كان صائماً ، فلما حضَرَ الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لا ، ولكنْ أنْطلقُ فأطلُبُ لكَ \_ وكان يَوْمَهُ يَعْمَلُ فغلبته عَيْناه \_ فجاءته امرأتُه فلما رأته قالت: خَيْبَةً لك ، فلما انتصف النهار غُشيَ عليه فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت هذه الآية: ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ الشَّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآبِكُمُ ﴾ ففرحوا بها فرحاً شديداً ، ونزلت: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَصُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [(1) .

وقوله: ﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾. قال ابن عباس ومجاهد: (يعني هنَّ سَكَنٌ لكم ، وأنتم لحاف لهن). لكم ، وأنتم لحاف لهن).

وقوله: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴿ .

فيه سبب صحيح للنزول: فقد أخرج البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: [لما نزل صومُ رمضانَ كانوا لا يقربون النساء رمضان كُلَّه ، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: ﴿عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾](2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1915) ، كتاب الصوم ، ورواه أحمد (4/ 295) ، والترمذي (2968) ، وأبو داود (2314) ، والنسائي (4/ 147 ـ 148) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ـ حديث رقم ـ (4508) ، في كتاب التفسير ، عند هذه الآية ، من حديث البراء رضي الله عنه. وانظر الحديث السابق نحوه.

### وقوله: ﴿ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ ۗ ﴾.

قال ابن عباس: (يعني الولد). وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (يعني الجماع). وقال قتادة: (وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. أو قال: ما أحل الله لكم). وقال ابن عباس في رواية: (ليلة القدر).

قال ابن جرير: (وإنما يريد الله تعالى ذكره: اطلبوا الذي كتبتُ لكم في اللوح المحفوظ أنه يباحُ فيطلق لكم. وطلب الولد إنْ طلبه الرجل بجماعه المرأة ، مما كتب الله له في اللوح المحفوظ. وكذلك إن طلب ليلة القدر ، فهو مما كتب الله له. وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه ، فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ).

قلت: والراجح من السياق صرف الآية إلى الجماع وطلب الولد ومباشرة الرخصة بذلك.

وقوله: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُوا الصِّيَامَ إِلَى الَّذِيلُ ﴾ .

أخرج البخاري عن سَهْلِ بن سَعْدِ قال: [أُنْزِلَتْ: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْجِرِ ﴾ ، وكان رجالٌ إذا أرادوا الصَّوْمَ ربطَ أَخَدُهُمْ في رجُليه الخيطَ الأبيضَ والخيطَ الأسودَ ، ولا يزال يأكُلُ حتى يَتَبَيَّنَ له رؤيتُهُما. فَأَنزَلَ الله بعد ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فعلموا أنما يعني الليلَ من النهار] (2).

وأخرج البخاري عن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: [قلت: يا رسول الله ، ما الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخَيْطانِ؟ قال: إنك لَعَرِيضُ القفا إنْ أَبْصَرتَ

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري (2948) ، وفيه إرسال ، لكن له شواهد ترقى به للحسن.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4511) ، كتاب التفسير. وانظر الأحاديث قبله.

الخيطين ، ثم قال: لا ، بل هو سوادُ الليل وبياضُ النهار](1) .

وفي رواية عن الشَّعبيّ عن عدي قال: [أخذ عَدِيٌّ عِقالاً أبيضَ وعِقالاً أَسْوَدَ ، حتى كان بعض الليل نظرَ ، فلم يَسْتَبينا ، فلما أصبح قال: يا رسول الله ، جعلت تحت وسادتي ، قال: إن وسادَك إذاً لعريض: أن كان الخيطُ الأبيضُ والأسود تحت وسادتك].

والمعنى: إنْ كان ليسع الخيطين: الأسود والأبيض المرادين هنا وهما بياض النهار وسواد الليل ، فإنّ وسادك بعرض المشرق والمغرب.

قلت: والآية تدل على استحباب السحور، فإن إباحة الأكل إلى طلوع الفجر يقتضي ذلك، وقد جاءت السنة الصحيحة بالحث على السحور وبيان أنه بركة. والبركة هنا \_ كما تشير النصوص \_ أربعة أنواع:

الأول: بركة امتثال أمر النبي ﷺ.

ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: [تسحّروا فإن في السحور بركة] (2).

الثاني: بركة مخالفة أهل الكتاب.

ففي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إنَّ فَصْلَ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّحَر] (3).

الثالث: بركة يجعلها الله في هذا الطعام يعين بها الصائم.

ففي صحيح أبي داود عن العرباض بن سارية ، قال: [دعاني رسول الله على إلى السحور في رمضان ، فقال: هُلُمَّ إلى الغَداء المبارك] (4).

الرابع: بركة صلاة الله والملائكة على المتسحرين.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4510) ، كتاب التفسير ، وانظر الحديث الذي قبله.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1923) ، ومسلم (1095) ، وأحمد (3/ 215) وأكثر أهل السنن.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1096) ، وأحمد في المسند (4/ 202) ، وأبو داود (2343) ، والترمذي في السنن حديث رقم (708).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2344) ، باب من سمى السحور الغداء ، ورواه أحمد (4/ 127) ، والنسائي (4/ 145) ، وانظر صحيح أبي داود (2054).

ففي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله ﷺ: [السَّحور بركة ، فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلّون على المتسحرين](1).

ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر.

ففي الصحيحين عن زيد بن ثابت قال: [تسحّرنا مع رسول الله ﷺ ، ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كما كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية](2).

كما يستحب تعجيل الإفطار مجرد غياب الشمس.

ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد ، أن رسول الله على قال: [لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر](3).

وقوله: ﴿ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾.

يعني: حتى يطلع الفجر.

ففي الصحيحين عن عائشة ، أن رسول الله ﷺ قال: [لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم ، فإنه ينادي بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ، فإنه لا يؤذّن حتى يطلعَ الفجر] (4).

فائدة (1): الفجر الذي يحرّم هو الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال وينتشر ، وليس الفجر الذي يسطع في السماء.

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال: سمعت ابن عباس يقول: (هما فجران ، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحلّ ولا يحرّم شيئاً ، ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرّم الشراب. قال عطاء: فأما إذا سطع سطوعاً في السماء ، وسطوعه أن يذهب في السماء طولاً ، فإنه لا يحرّم به شراب

<sup>(1)</sup> حسن لشواهده. أخرجه أحمد (3/ 44) ، وكذلك (3/ 12) ، وله شواهد.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (1921) عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت ، ورواه مسلم في صحيحه برقم (1097).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (1957) ، كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطار.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (623) ، وكذلك (919) ، ورواه مسلم (1092).

للصائم ولا صلاة ، ولا يفوت به الحج ، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال ، حَرُم الشراب للصيام وفات الحج) $^{(1)}$ .

وقد جاءت السنة الصحيحة توضح هذا المعنى وتدل على الفجر الصحيح ، وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الحاكم وعنه البيهقي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: [الفَجْرُ فَجْران ، فَجْرٌ يُقالُ لَهُ: ذَنَبُ السِّرْحَانِ ، وهو الكاذِبُ يَدْهبُ طولاً ، ولا يذهب عَرْضاً ، والفجرُ الآخرُ يذهب عَرْضاً ، ولا يذهب طولاً] (2).

الحديث الثاني: أخرج أبو داود والترمذي وابن خزيمة والدارقطني من طريق عبد الله بن النعمان السُّحَيمي قال: [أتاني قيس بن طَلْق في رمضان في آخر الليل ، بعدما رفعت يدي من السحور لخوف الصبح ، فطلب مني بعض الإدام ، فقلت له: يا عماه! لو كان بقي عليك من الليل شيء لأدخلتك إلى طعام عندي وشراب ، قال: عندك؟ فدخل ، فقربت إليه ثريداً ولحماً ونبيذاً ، فأكل وشرب ، وأكرهني فأكلت وشربت ، وإني لوجل من الصبح ، ثم قال: حدثني طلق بن علي أن نبي الله على قال: حدثني طلق بن علي أن نبي الله على الأحمر»](3).

وقوله: «ولا يهيدَنَّكُم»: أي لا تنزعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور، فإنه الصبح الكاذب. وأصل «الهيد» لغة: الحركة.

الحديث الثالث: روى مسلم عن سَمُرة قال: قال رسول الله ﷺ: [لا يمنعكم من سَحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق] (4).

فائدة (2): الوقت الاحتياطي لمن احتاج السحور وقد غلبه أذان الفجر.

<sup>(1)</sup> ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير وقال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء.

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/191)، وعنه البيهقي (1/377)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (2002).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (1/ 369 \_ 370) ، والترمذي (705) ، وابن خزيمة (1930) ، وحسّنه الألباني في المرجع السابق ـ السلسلة الصحيحة \_ (2031).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1094) ، وأبو داود في السنن (2346) ، والترمذي في الجامع (706) ، وأحمد في المسند (5/13).

هناك مخصصات من السنة الصحيحة لعموم الآية: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» ، كمن استيقظ متأخراً على سماع أذان الفجر ، أو غُلبت امرأة خلال إيقاظها أهلها وتحضير طعامها لأولادها ، أو احتاج متسحر أن يكمل ما في فمه ويشرب عليه الماء ، ونحو ذلك ، فإن السنة الصحيحة قد أعطته فرصة أخرى إلى وقت إقامة صلاة الفجر . فإلى ذكر بعض أدلة ذلك .

الدليل الأول: أخرج ابن جرير بسند حسن عن أبي أمامة قال: [أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر ، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم. فشربها](1).

الدليل الثالث: أخرج الطحاوي عن حبان بن الحارث قال: [تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة](3).

الدليل الرابع: أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه] (4).

قال عمار \_ أحد رواة الحديث عن أبي هريرة \_: (وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر). وقال هشام بن عروة: (كان أبي يفتي بهذا). وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وقوله: ﴿ ثُمَّ أَتِنُّوا الصِّيامَ إِلَى الَّيْدِلِّ ﴾.

يعني: المسارعة إلى الإفطار عند غروب الشمس.

<sup>(1)</sup> إسناده حسن. أخرجه ابن جرير (3/ 527/ 3017) بإسنادين عنه ، وهو حديث حسن.

<sup>(2)</sup> حسن في الشواهد. أخرجه الطيالسي (885) ، والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (3/ 153).

 <sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 106) ، والمخلص في «الفوائد المنتقاة»
 (8/ 11/ 1) ، ورجاله ثقات. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة عقب الحديث (1394).

<sup>(4)</sup> أخرجه أبو داود (1/ 549)، وأحمد (2/ 423)، والحاكم (1/ 426)، والبيهقي (4/ 218)، وابن جرير في «التفسير» (3/ 526)، وانظر السلسلة الصحيحة (1394).

ففي الصحيحين عن عمر ، قال رسول الله ﷺ: [إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا ، فقد أفطر الصائم](1).

وفي الصحيحين والمسند عن أبي هريرة قال: [قال رسول الله ﷺ: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله ، إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم ، إني أبيت يُطعمني ربي ويسقيني] (2).

وقوله: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُ إِنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ ﴾.

المعنىٰ: لا تجامعوا نساءكم في حال عكوفكم في المساجد ، وهو الحال الذي حبستم فيه أنفسكم على عبادة الله في مساجدكم. وفيه أقوال:

1 \_ عن ابن عباس: (هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان ، فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلاً أو نهاراً ، حتى يقضي اعتكافه).

2 ـ قال الضحاك: (كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد ، جامع إن شاء ، فقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ ﴾ ، أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره).

3 \_ قال مجاهد: (نُهوا عن جماع النساء في المساجد ، حيث كانت الأنصار تجامع).

4 ـ قال مالك بن أنس: (لا يمس المعتكف امرأته ، ولا يباشرها ، ولا يتلذذ منها بشيء ، قبلةِ ولا غيرها).

واختار ابن جرير أن المقصود الجماع ، وكذلك القرطبي وقال: (وسمّي الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه). وأما المباشرة دون جماع فإن قصد بها التلذذ فهي مكروهة ، قاله الحسن البصري والزهري. وإن لم يقصد لم يكره ، لأن عائشة كانت تُرَجِّل (3) رأس رسول الله ﷺ وهو معتكف ، وهو قول الشافعي وابن المنذر.

وقوله: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَكَلَا تَقْرَبُوهَ ۗ ﴾.

قال السدي: (أما ﴿ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ ، فشروطه). وقال الضحاك: (﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1954) ، ومسلم (1100) ، وأحمد (1/ 28) ، وغيرهم .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1966) ، ومسلم (1103) ، وأحمد (2/ 315) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> تُرَجِّلُ رأس رسول الله ﷺ: أي تُسَرِّح شعره ﷺ.

يقول: معصية الله \_ يعني المباشرة في الاعتكاف). قلت: والآية أعم من ذلك ، فيما يخص جميع الأحكام ، من الصيام والاعتكاف وشرائع ذلك ، وحدوده وتفاصيله ، كما قال الحافظ ابن كثير: (أي: هذا الذي بيّناه ، وفَرَضْناه ، وحدَّدناه ، من الصيام وأحكامه ، وما أبحنا فيه وما حرّمنا ، وذكرنا غاياته ورُخَصه وعزائمه ﴿ مُدُودُ اللّهِ ﴾ أي: شَرَّعها الله وبيَّنها بنفسه ، ﴿ فَلَا تَقْرَبُوهُ أَنَّ اللهِ أي: لا تجاوزوها وتتعدوها).

وقوله: ﴿ كُذَالِكَ يُبَايِّتُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾.

يعني: ليتجنّبوا الوقوع في ما يسخط الله سبحانه ويغضبه ، مما أمر بهجره وتركه.

188. قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَامِ لِتَأْكُونَ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا يُعَلِّمُونَ اللَّهِ .

في هذه الآية: جعل سبحانه الآكل مال أخيه بالباطل ، كالآكل مال نفسه بالباطل. فحرَّم ذلك وحذَّر من الاختصام إلى الحكام للظلم وجحد الحقوق.

قال ابن عباس: (هذا في الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه فيه بَيَّنة ، فيجحدُ المال ويخاصِمُ إلى الحكام ، وهو يعرف أن الحق عليه ، وهو يعلم أنه آثم آكل حراماً).

وقال مجاهد: (لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم).

وقال قتادة: (اعلم ـ يا ابن آدم ـ أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ، ولا يُحِقُّ لك باطلاً ، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود ، والقاضي بشر يخطئ ويصيب ، واعلموا أن من قُضيَ له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة ، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا).

قلت: وأصل هذا المعنى في الصحيحين عن أم سلمة ، أن رسول الله على قال: [ألا إنما أنا بشر ، وإنما يأتيني الخصم ، فلعل بعضكم أن يكون ألْحنَ بِحُجَّتِهِ من بعض

فأقضي له ، فمن قضيت له بحقّ مسلم ، فإنما هي قطعة من نار ، فكيحملُها أو ليذرها] (1).

قال قتادة: ﴿ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى اَلْحُكَامِ ﴾: لا تدلِ بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم ، فإن قضاءه لا يُحل لك شيئاً كان حراماً عليك).

وقوله: ﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

أي: تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم.

قال القرطبي: (أجمع أهل السنة على أنّ من أكل مالاً حراماً ولو ما يصدُق عليه اسم المال أنه يُفَسَّقُ).

189. قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَلُّ وَأَتُوا ٱلْبُيُوسَ مِنْ أَنْوَا اللَّهُ يُوسَتَ مِنْ أَنْوَا اللَّهُ يُعَلِّحُمْ لُفَّلِحُوبَ فَيْ إِلَيْ مَنِ اللَّهُ يَعُولَ اللَّهُ لَعُلَّحُمْ لُفَّلِحُوبَ فَيْ إِلَيْ مَن اللَّهُ لَعَلَّحُمْ لُفَلِحُوبَ فَيْ إِلَيْ مَن اللَّهُ لَعَلَّحُمْ لُفَلِحُوبَ فَيْ إِلَيْ مَن اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعُلَامِنَ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلِيْكُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ لَا لِمُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعُلِي اللَّهُ لَعُلِي اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعُلُولِكُمْ اللّهُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعْلَامُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعُمَا لَهُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ لَكُولِكُمْ لَا اللّهُ لَا لَتَعَلَّى اللّهُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ لَاللّهُ لَعَلَيْكُمْ لَا اللّهُ لَعُلُولُولَ اللّهُ لَعَلَالِكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ لَعُلْكُولِكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ لَعَلِي اللّهُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ لَعُلِيلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

في هذه الآية: في علم الأهلة علم المواقيت للمناسك والشرائع المختلفة المرتبطة بالزمن ، والبر بتقوى الله وإتيان البيوت من أبوابها.

سئل رسول الله ﷺ عن زيادة الأهلة ونقصانها ، واختلاف أحوالها! فنزلت هذه الآبة.

قال ابن عباس: (سأل الناس رسول الله ﷺ عن الأهلة؟ فنزلت هذه الآية: ﴿ ﴿ لَهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَمَّةً قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ ، يعلمون بها حِلّ دينهم ، وعدة نسائهم ، ووقت حجهم). وقال السدي: (فهي مواقيت الطلاق والحيض والحج).

وقال قتادة: (فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم ، ولمناسكهم وحجّهم ، ولعدة نسائهم ، ومحلّ دينهم ، في أشياء. والله أعلم بما يُصلح خلقه).

أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2680) ، ومسلم (1713) ، وأحمد (6/ 203) ، وأكثر أهل السنن ، ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (5070).

[جعل الله الأهلة مواقيت للناس ، فصوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غُمَّ عليكم فعُدُّوا ثلاثين يوماً]<sup>(1)</sup>.

قلت: وانتفاخ هذه الأهلة هو من علامات اقتراب الساعة.

فقد أخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ، وأن يرئ الهلال الليلة ، فَيُقال: هو ابن ليلتين [(2).

وقوله: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُهُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِئَ ٱلْمِرْ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأَتُوا ٱلْبُهُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِئَ ٱلْمِرْ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأَتُوا ٱلْبُهُوتِ مِنْ أَبُوابِهِكَأَ ﴾.

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي إسحاق ، قال: سمعت البراء يقول: [نزلت هذه الآية فينا ، كانت الأنصار إذا حَجّوا فجاؤوا لم يَدْخُلوا من قِبَلِ أبواب بُيوتِهم ولكن من ظهورها ، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قِبَلِ بابه ، فكأنّه عُيِّرَ بذلك ، فنزلت: ﴿ وَلَيْسَ البِرُ بِأَن تَأْتُوا البُّيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنِ اتَّقَلُ وَأَتُوا البُّيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنِ اتَّقَلُ وَأَتُوا البُّيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنِ اتَّقَلُ وَأَتُوا البُّيوسَةِ مِن أَنوَا بِهِكَا وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنِ اتَّقَلُ وَأَتُوا البُّيوسَةِ مِن أَنوابِهِكَا ﴾ [(3)

وكذلك أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن أبي إسحاق ، عن البراء قال: [كانوا إذا أحْرموا في الجاهلية ، أتوا البيتَ من ظَهْرِه ، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَكَأْتُوا ٱللهُ يُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأَتُوا ٱللهُ يُوسَتِ مِنْ أَبُورِهِ كَا وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأَتُوا ٱللهُ يُوسَتِ مِنْ أَبُورِهِ كَا وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأَتُوا ٱللهِ يُوسِتِ مِنْ أَبُورِهِ كَا وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأَتُوا ٱللهِ يُوسِتِ مِنْ أَبُورِهِ كَا وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأَتُوا ٱللهِ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ اله

ورواه الطيالسي عن البراء ـ أيضاً ـ قال: [كانت الأنصار إذا قدموا من سَفَر ، لم يدخل الرجل من قِبَلِ بابه ، فنزلت هذه الآية] (5).

قلت: ولا شك أن ذلك كان من عادات الجاهلية التي ضحك بها عليهم الشيطان ، كما ذكر الربيع بن أنس: (كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً ، وخرج من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق (7306) ، والحاكم (1/ 423) ، وصححه على شرطهما ، وقال الذهبي: صحيح.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 130/ 1/ 7007). انظر السلسلة الصحيحة (2/ 289) ، وكتابى: أصل الدين والإيمان (2/ 987).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1803) ، كتاب العمرة. وروى نحوه في كتاب التفسير. انظر الحديث الذي بعده.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4512) ، كتاب التفسير. وانظر الكتاب السابق.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطيالسي (717). وإسناده صحيح على شرطهما.

بيته يريد سفره الذي خرج له ، ثم بدا له بَعْدَ خروجه أن يقيم ويَدَعَ سفره ، لم يدخل البيت من بابه ، ولكن يتسوّرُه من قِبَلِ ظهره ، فقال الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْمِرُّ بِأَن تَأْتُوا اللهِ تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْمِرُ بِأَن تَأْتُوا اللهِ تَعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْمِرُ بِأَن تَأْتُوا اللهِ اللهِ يَرْبَ إذا رجعوا من ظهورها ، وَيَرَوْنَ أن ذلك أدنى إلى البر ، فقال الله: ﴿ وَلَيْسَ الْمِرُ بِأَن تَأْتُوا اللهُ يُورَةِ مِن ظَهُورِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقوله: ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعُلَّكُمْ نُقُلِحُونَ ﴾.

أي افعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه ، وذروا بقايا الجاهلية وسفسافها ، ﴿لعلكم تفلحون﴾ غداً إذا وقفتم بين يديه سبحانه ، لتنالوا الخلود في جناته ونعيمه الذي تطمحون إليه.

190 ـ 193. قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

في هذه الآيات: مشروعية قتال المعتدين دون مجاوزة الحدود ، والنهي عن القتال في المسجد الحرام إلا لمن قاتل فيه ابتداء ، والأمر بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله.

قال الربيع: (﴿ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَلْتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْسَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ النّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وبعضهم يقول هي منسوخة بآية التوبة: ﴿ فَأَقَّنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾.

قلت: ولا دليل على النسخ ، فأمر الله بقتال الكفار لم ينسخ ، وإنما النهي هو في الاعتداء بقتل النساء والذراري ومن لم ينهض لقتال المسلمين. قال مجاهد: ﴿ وَقَاتِلُوا

 <sup>(1)</sup> الراجح أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً. . . ﴾ الآية .

في سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَنتِلُونَكُر ﴾ ، لأصحاب محمد عليه ، أمروا بقتال الكفار).

وقال ابن عباس: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَـتَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعَـتَدِينَ ﴾ ، يقول: لا تقتلوا النساء ، ولا الصبيان ، ولا الشيخ الكبير ، ولا من ألقىٰ السَّلَمَ وكفَّ يده. فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم).

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عديً بن أرطأة: (إني وجدت في كتاب الله: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴾ ، أي: لا تقاتل من لا يقاتلك ، يعني: النساء والصبيان والرُّهبان).

فنهى الإسلام عن الاعتداء أثناء القتال بارتكاب المناهي: من المَثْلة ، والغُلول ، وقتل من لا يقاتل أو يتدخل كالنساء والصبيان والشيوخ والرهبان ، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة. وقد جاءت السنة الصحيحة بذلك في أحاديث ، منها:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن بريدة: أن رسول الله ﷺ كان يقول: [اغزوا في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تَغُلُّوا ، ولا تَغُدروا ، ولا تُمَثِّلوا ، ولا تقتلوا وليداً]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: [وُجِدت امرأة مقتولةٌ في بعض مغازي رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان]. وفي رواية: [فأنكرَ رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان].

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس قال: [كان رسول الله ﷺ إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا باسم الله ، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ، لا تغدروا ، ولا تَعُلّوا ، ولا تقتلوا الوِلْدان ، ولا أصحابَ الصوامع [(3).

وقوله: ﴿ وَٱفْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۗ ﴾.

أي: انبعثوا إلى قتالهم وإخراجهم كما انبعثوا إلى قتالكم وإخراجكم. ولا شك أن المهاجرين الأوائل هم أول من خوطب بهذه الآية في المدينة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1731)، وأحمد (5/352)، وأخرجه أبو داود (2612)، والترمذي (1408)، والنسائي في «الكبرى» (8586)، وابن ماجة (2858).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3014) ، (3015) ، كتاب الجهاد والسير.

<sup>(3)</sup> حسن لشواهده. أخرجه أحمد في المسند (1/ 300) ، والبيهقي (9/ 90) ، وأبو يعلى (2549).

وقوله: ﴿ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِّ ﴾ .

يعني: أن الشرك هو أخطر من القتل.

قال مجاهد: (ارتداد المؤمن إلى الوَثن أشدُّ عليه من القتل). وقال قتادة: (الشرك أشد من القتل). وقال ابن زيد: (فتنة الكفر). وقال مجاهد: (الفتنة الشرك).

وقوله: ﴿ وَلَا نُقَنِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسَجِدِ ٱلْمَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَانَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَاذَاكِ جَزَّاءُ الْكَفِينَ ﴾.

الآية عامة ولا دليل على ادّعاء النسخ فيها ، فمن بدأ المسلمين بالقتال في الحرم ، فإنه يقاتل دفعاً له ولأمثاله ، وقد بايع النبي ﷺ أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال ، حين ظهرت بوادر الغدر من قريش والأحابيش.

وهذه الآية مُخَصِّصةٌ لعموم ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ يوم افتتح مكة: [لا هجرة ولكنْ جهادٌ وَنِيَّةٌ ، وإذا استُنْفِرْتُم فانْفِروا ، فإن هذا بلدٌ حَرَّمَ الله يومَ خلق السماوات والأرضَ ، وهو حرامٌ بِحُرْمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لا يحل القتالُ فيه لأحدٍ قبلي ولمْ يَحِلَّ لي إلا ساعةً من نهار ، فهو حرامٌ بِحُرمةِ الله إلى يوم القيامة لا يُعضَدُ شَوْكُهُ ، ولا يُنَفَّرُ صيدُه ، . . .] الحديث (1).

فالقاتل في الحرم يقتل فيه ، والقاتل في الحل ثم التجأ إلى الحرم يُخرَج إلى الحل ليقتل فيه. فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال: [من سَرَقَ أو قَتَلَ في الحِلِّ ثم دخل الحرم ، فإنه لا يُجالَسُ ولا يُكَلَّمُ ، ولا يُؤوىٰ ، ولكنه يُناشَدُ حتى يخرجَ ، فيؤخذ ، فيقامَ عليه الحدُّ ، وإن سَرَقَ أو قَتَلَ في الحرم أقيم عليه في الحرم] (2).

وبنحوه روى الأثرم عن ابن عباس قال: [من أحدث حدثاً في الحرم ، أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء](3).

قال ابن القيم: (هذا التحريم لسفك الدم المختص بها ، وهو الذي يُباح في غيرها ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1834) ، كتاب جزاء الصيد ، باب: لا يحل القتال بمكة.

<sup>(2)</sup> إسناده صحيح. انظر تخريج أحاديث زاد المعاد (3/ 447)، وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين، القرآن والسنة الصحيحة (3/ 1312) لمزيد من التفصيل.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر المرجع السابق.

ويُحرم فيها لكونها حرماً ، كما أن تحريم عَضْدِ الشجر بها ، واختلاء خلائها ، والتقاط لقطتها ، هو أمر مختص بها ، وهو مباح في غيرها ، إذ الجميع في كلام واحد ، ونظام واحد ، وإلا بطلت فائدة التخصيص)(1).

وقوله: ﴿ فَإِنِ ٱنْهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

قال مجاهد: (فإن تابوا ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾).

قال ابن كثير: (أي: فإن تركوا القتال في الحرم ، وأنابوا إلى الإسلام والتوبة ، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ يغفر ذنوبهم ، ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله ، فإنه تعالى لا يتعاظَمُه ذَنْبٌ أن يَغْفِرَهُ لمن تاب منه إليه).

وقوله: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَهُ ۚ وَيَكُونَ ٱلَّذِينُ لِلَّهِ ﴾.

أُمْرٌ من الله بقتال الكفار حتى لا يظهر في الأرض شرك. قال ابن عباس: (يقول: قاتلوا حتى لا يكون شرك). ويكون دين الله هو الظاهر في الأرض على كل مناهج وأديان البشر.

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: [أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. . .]. وفي لفظ: [أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله] (2).

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى قال: [جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتِل غضباً ، ويُقاتل حَمِيَّةً ، فرفَعَ إليه رأسه قال: وما رفَعَ إليه رأسه إلا أنه كان قائماً فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله عز وجل](3).

انظر زاد المعاد (3/ 442 ـ 443) ، وكتابي: السيرة النبوية (3/ 1312).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (1/ 70 ـ 71) ، كتاب الإيمان ، وصحيح مسلم (22) ، · كتاب الإيمان. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (123) في كتاب العلم ، وانظر صحيح مسلم (1904) ، ومسند أحمد (4/ 392) ، والحديث رواه أهل السنن ، وكذلك رواه ابن حبان .

وقوله: ﴿ فَإِنِ ٱننَّهَوَّا فَلَا عُدُّونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِينَ ﴾ .

قال قتادة: (والظالم الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله). وقال الربيع: (هم المشركون).

وقال مجاهد: (لا تقاتلوا إلا من قاتلكم). وعلى هذا فلقوله «انتهوا» تقديران:

التقدير الأول: إن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين ، فمن قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ، ولا عدوان إلا على الظالمين. وهو معنى قول مجاهد.

التقدير الثاني: إن انتهوا فقد تخلّصوا من الظلم وهو الشرك ، فلا معاقبة ولا مقاتلة لهم ، وهو معنى قول قتادة.

أخرج البخاري في صحيحه عن نافع ، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: [أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد ضُيِّعُوا وأنت ابنُ عمرَ وصاحِبُ النبي ﷺ ، فما يَمْنَعُكَ أن تخرجَ؟ فقال: يمنعني أن الله حرَّم دمَ أخي ، قالا: ألمْ يقل الله: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَقَّ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ فقال: قاتلنا حتى لم تكنْ فِتْنَة ، وكان الدين لله ، وأنتم تريدون أن تُقاتلوا حتى تكون فتنة ، ويكون الدين لغير الله] (1).

194. قوله تعالى: ﴿ الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْمُرَامِ وَالْمُرُمَنَّ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْدَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوۤ اأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ .

هذه الآية: نزلت في صد المشركين رسول الله ﷺ عن البيت يوم الحديبية ، فاقتص الله له منهم في الشهر نفسه من العام المقبل.

قال ابن عباس: (هم المشركون ، حبسوا محمداً على في ذي القَعْدة ، فرجعه الله في ذي القَعْدة ، فرجعه الله في ذي القَعدة فأدخله البيت الحرام ، فاقتص له منهم). وقال مجاهد: (فخرت قريش بردِّها رسولَ الله على يوم الحديبية محرِماً في ذي القَعدة عن البلد الحرام ، فأدخله الله مكة في العام المقبل من ذي القعدة ، فقضى عُمرته ، وأقصَّه بما حيل بينه وبينها يوم الحديبية).

أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: [لم يكن رسول الله عليه

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4513) ، كتاب التفسير ، وانظر كذلك (3130).

يغزو في الشهر الحرام ، إلا أن يُغْزى أو يُغْزَوا ، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ ](1).

وقوله: ﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾.

قال مجاهد: (فقاتلوهم فيه كما قاتلوكم).

وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ .

فيه الأمر بالحرص على طاعته سبحانه ، وفيه الإخبار بأن الله مع المتقين بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة.

195. قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلنَّهَلُكَةِ ۚ وَأَخِسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾.

في هذه الآية: التهلكة بالخلود إلى الدنيا وترك الإنفاق على الجهاد في سبيل الله ، والإحسان ثوابه عند الله عظيم.

يروي البخاري عن حذيفة: [﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى اَلْتَهَلَكُو ۗ ﴾ قال: نَـزَلتْ في النَّفقة]<sup>(2)</sup>.

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: [كنا بمدينة الروم ، فأخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر ، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر ، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد ، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم ، حتى دخل عليهم ، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يُلقي بيديه إلى التهلكة . فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل ، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار ، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه . فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله على أموالنا قد ضاعت ، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه ، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيته على يرد علينا ما قلنا: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُو لِلَهُ المَّوال وإصلاحها وتركنا الغزو . فما زال

<sup>(1)</sup> رجاله رجال الصحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 334) ، (4/ 345) ، وهو على شرط مسلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح \_حديث رقم \_ (4516) ، كتاب التفسير ، آية البقرة (195) ، من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه مرفوعاً.

أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله ، حتى دفن بأرض الروم $\mathbf{I}^{(1)}$ .

قال الحسن: (أمرهم الله بالنفقة في سبيل الله ، وأخبرهم أن ترك النفقة في سبيل الله لتهلكة). وعن أبي إسحاق قال: (سمعت البراء ، وسأله رجل فقال: الرجل يحمل على كتيبة وحده فيقاتل ، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ فقال: لا ، ولكن التهلكة أن يُذنب الذنبَ فيلقى بيده ويقول: لا تقبل لى توبة).

وفي لفظ آخر عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: يا أبا عمارة ، الرجل يلقى ألفاً من العدو فيحمل عليهم ، وإنما هو وحده ، أيكون ممن قال: ﴿ وَلَا تُلَقُوا بِلَهِي اللهِ اللهُ لَنبيّه ﷺ: ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَنبيّه ﷺ: ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا نُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ [النساء: 84].

قلت: ويشهد لهذه المعاني التي ذكرها البراء حديثان من السنة الصحيحة:

الحديث الأول: يروي الطبراني في الكبير والأوسط بسند صحيح عن النعمان بن بشير في قوله: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرْ إِلَى النَّهُ لَكَةً ﴾ قال: [كان الرجل يذنب فيقول لا يغفر الله لي فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى النَّهُ لَكُمَّ وَأَحْسِنُواً إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ](2).

الحديث الثاني: يروي الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجالهما رجال الصحيح ، عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: [كانت الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله ، فأصابتهم مصيبة فأمسكوا ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لَكُمْ ۗ ﴾](3).

قلت: فالآية تشمل من ترك الجهاد ، وبخل ، ومن أذنب وظن عدم المغفرة ، وربما نزلت بالجميع.

وقوله: ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

فيه أقوال متقاربة متكاملة:

1 ـ أحسنوا في أداء الفرائض واجتناب المعاصي ، ولينفق أحدكم في سبيل الله وليعد القوي منكم على الضعيف ذي الخَلّة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3165). انظر صحيح سنن الترمذي (2373) \_ تحقيق الألباني.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجالهما رجال الصحيح. انظر الصحيح المسند من أسباب النزول ـ سورة البقرة ، آية (195) ـ الوادعي.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. زاد الطبراني في الأوسط: ﴿ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾ . المرجع السابق.

فعن أبي إسحاق ، عن رجل من الصحابة في قوله: ﴿ وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ، قال: (أداء الفرائض). ذكره ابن جرير.

2\_أحسنوا الظن بالله. قال عكرمة فيها: (أحسنوا الظن بالله ، يبرَّكم).

3 \_ أحسنوا بالعَوْد على المحتاج. قال ابن زيد: (عودوا على من ليس في يده شيء).

196. قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرَتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَى وَلَا عُمْرَةً وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرَتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَى تَعِلَمُ مِن صِيامٍ تَعْلِقُوا رُءُوسَكُو حَقَى بَبُلُغَ الْهَدَى تَعَلَمُ فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ يِدِهِ أَذَى مِن الْهَدَى فَفِذيةُ مِن صِيامٍ أَلْكَةَ وَصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْمُعَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَى فَنَ لَمْ يَعِد فَصِيامُ ثَلَانَةِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْمُعَ فَمَا السَّيْسَرَ مِنَ الْهَدَى فَن لَمْ يَعِد فَصِيامُ ثَلَانَةِ أَيْ مِن لَمْ يَكُنَ أَهُ لُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاللَّهُ وَالْعُمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ سَدِيدُ الْعِقَابِ ( اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللم

في هذه الآية: شرع الله سبحانه ببيان أحكام الحج والعمرة ، وذلك بعد ذكر أحكام الصيام والجهاد.

وقوله: ﴿ وَأَيْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ .

فيه أقوال كثيرة ، منها:

1 ـ أتموا الحج بمناسكه وسننه ، وأتموا العمرة بحدودها وسننها. قال ابن عباس: (من أحرَم بحجّ أو بعُمْرة ، فليس له أن يحلّ حتى يتمّها. تمامُ الحجّ يوم النَّحر ، إذا رمَىٰ جمرةَ العقبة وزار البيت فقد حَلَّ من إحرامه كلّه. وتمامُ العمرة ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، فقد حلّ).

2 ـ تمامُها أن تحرِمَ بهما مفردين من دُوَيرة أهلِك. قال طاووس: (تمامُها إفرادهما مُؤْتَنَفتين من أهلك).

3 ـ إتمامهما إذا دخل فيهما. قال ابن وهب ، قال ابن زيد: ليست العمرة واجبة على أحد من الناس. قال فقلت له: قولُ الله تعالىٰ: ﴿ وَأَتِتُوا اَلْحَجَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ ؟ قال: (ليس من الخلق أحد ينبغي له إذا دخل في أمر إلا أن يتمّه ، فإذا دخل فيها لم ينبُغ له أن يهلّ يوماً أو يومين ثم يرجع ، كما لو صام يوماً ، لم ينبغ له أن يفطر في نصف النهار).

4 \_ إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات. قاله مكحول. قال القرطبي: (وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحدٌ قبل الميقات).

قلت: والراجح أن المراد إقامة العمرة بتمام وكمال أحكامها التي شرعت لها ، كما هو في إقامة مناسك الحج بحدودها وأركانها وواجباتها.

فقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: [جاء رجل إلى رسول الله عَيْق وقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَأَتِمُوا لَلْهَ مَنْ السَائل عن العمرة؟ فقال: أنا. فقال: ألق ثيابك واغتسل واستنشق ما استطعت ، وما كنت صانعاً في حجتك فاصنع في عمرتك](1).

وأصله في صحيح البخاري عن عطاء قال: حدَّثني صفوانُ بنُ يَعْلَى بنِ أُميَّة عن أبيه: [أن رجلاً أتى النبي ﷺ وهو بالجِعْرانَةِ ، وعليه جُبَّةٌ وعليه أثر الخَلُوق ، أو قال: صُفْرَةٌ ، فقال: كيف تأمرني أن أصنعَ في عُمْرَتي؟ فأنزل الله على النبي ﷺ فَسُتِرَ بثوب وَوَدِدْتُ أَني قد رأيت النبي ﷺ وقد أُنزل عليه الوحيُ ، فقال عمر: تعالَ ، أيسُرُّكَ أن تَنظُرَ إلى النبي ﷺ وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم ، فرفع طَرَف الثوب فنظرتُ إليه له غَطيطٌ \_ وأَحْسِبُهُ قال \_: كغطيط البَكْرِ ، فلما شُرِّي عنه قال: أين السائِلُ عن العمرة؟ اخلَعْ عنك الجُبَّةَ واغْسِلْ أثرَ الخَلُوق عنك وأنْقِ الصَّفْرة ، واصنَعْ في عمرتك كما تَصْنَعُ في حَجِّكَ] (2).

وقوله: ﴿ فَإِنَّ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيُّ ﴾ .

الإحصار: هو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائقِ بأي عذر ، سواء كان بمرض أو عدو أو جور سلطان أو غير ذلك.

قال مجاهد: (الحصر: الحبس كله. أيُّما رجل اعتُرِضَ له في حجّته أو عمرته ، فإنه يبعث بهديهِ من حيث يُحْبَسُ. قال: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾: يَمرض إنسانٌ ، أو يُكْسَر ، أو

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 224) ، وانظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ـ الوادعي ـ سورة البقرة ـ آية (196).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1789)، كتاب العمرة. باب: يَفْعَلُ بالعمرة ما يَفْعَلُ بالحج ، من حديث يعليٰ بن أمية.

يحبسه أمرٌ ، فغلبه كائناً ما كان ، فليرسل بما استيسر من الهَدْي ، ولا يحلق رأسه ، ولا يحلق رأسه ، ولا يحل ، حتى يوم النحر).

وقال قتادة: (هو الخوفُ والمرضُ والحابس. إذا أصابه ذلك بعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي مَحِله حَلّ). وقال ابن عباس: (من أحرم بحج أو بعمرة ، ثم حُبس عن البيت بمرض يُجْهده أو عذر يحبسه ، فعليه قضاؤها).

أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن الحجاج بن عمرو بن غَزِيّة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [مَنْ كُسِرَ أو عَرَج فقد حَلّ ، وعليه حَجَّةٌ أخرى]. وفي رواية: [مَنْ كُسِرَ، أو مَرِضَ، أو عَرَج، فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أخرى من قابلٍ]<sup>(1)</sup>.

وفي الصحيحين عن عائشة: [أن رسول الله ﷺ دخل على ضُبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت: يا رسول الله ، إني أريد الحجَّ وأنا شاكِيَةٌ. فقال: حُجِّي واشترطي: أن مَحِلِّي حيث حَبَسْتَني]<sup>(2)</sup>.

وقد ذهب الفقهاء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث.

وهذه الآية \_آية الإحصار \_ نزلت في سنة ست ، عام الحديبية ، حين حال المشركون بين رسول الله ﷺ وبلوغ البيت ، ونزلت سورة الفتح ، ونزلت هذه الرخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي ، وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم ، فاستبطؤوا ، فخرج النبي ﷺ فحلق رأسه فتابعوه .

ففي صحيح البخاري من حديث المسور ومروان قالا: [فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله على لأصحابه قوموا فانحروا ، ثم احلقوا ، قال: فوالله ما قام منهم رَجلٌ حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس ، فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحبُّ ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدْنك وتدعو حالقك فيَحْلِقك ، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك ، نَحَرَ بُدْنَهُ ، ودعا حالقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتُلُ بعضاً غماً](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 450)، وأخرجه أبو داود (1862)، والترمذي (940)، والنسائي (5/ 199)، وابن ماجة (1862). وانظر صحيح الجامع (6397).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم \_ (5089) ، كتاب النكاح ، ورواه مسلم (207) ، وأحمد في المسند (6/ 164).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرَّجه البخاري (2731) ، (2732) ، كتاب الشروط ، ورواه أحمد وغيره.

وروى أحمد والبخاري \_ واللفظ لأحمد \_ عن ابن عمر: [أن النبي على قال يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين ، فقال رجل: والمقصرين. فقال: اللهم اغفر للمحلقين. فقال: وللمقصرين ، حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً. ثم قال: وللمقصرين ألله المحلقين.

وقوله: ﴿ فَمَا السَّيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيُّ ﴾.

قال ابن عباس: (شاة فما فوقها).

وقال: (الهَدْي من الأزواج الثمانية: من الإبل ، والبقر ، والمعز ، والضأن).

ففي الصحيحين عن جابر قال: [أمرنا رسول الله على أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بقرة]. وفي لفظ لمسلم: [نحرنا مع رسول الله على بالحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة](2).

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: [أهدى النبي ﷺ مرة غنماً]. وفي لفظ للبخاري: [كنتُ أَفْتِلُ قلائدَ الغنم للنبي ﷺ فيبعثُ بها ، ثم يمكث حلالاً](3).

والخلاصة: يجوز ذبح الشاة في الإحصار فإنه يجزئ ، لأن الله سبحانه أوجب ذبح ما استيسر من الهدي ، أي مهما تيسر مما يسمى هدياً ، والهدي كما ذكرنا من بهيمة. الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم.

وقوله: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُهُ وَسَكُرْحَتَّى بَبَلْغَ الْهَدَى تَحِلَّةً ﴾ .

معطوف على قوله: ﴿ وَأَتِمُّوا الْمُحَرَّةَ بِلَةً ﴾. فإنه حالة الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق ، ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾ ويفرغ الناسك من أعمال الحج والعمرة إن كان قارناً ، أو من فِعْل أحدهما إن كان مُفْرِداً أو متمتعاً.

ففي الصحيحين عن حفصة أنها قالت: [يا رسول الله ، ما شأن الناس حلّوا من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 34 ، 151) ، وأخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1727) ، ورواه مسلم برقم (1301).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1318) ، وأبو داود في السنن (2809) ، والترمذي في الجامع (904) ، وابن ماجة في السنن (3132).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1703) ، كتاب الحج. وانظر صحيح مسلم (1321) ، ورواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها.

العمرة ، ولم تَحِلَّ أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبّدت رأسي وقلّدت هَدْيي ، فلا أَحِلُّ حتى أنحر]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ ۚ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِذْ يَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍّ ﴾ .

أخرج البخاري عن كَعْب بن عُجْرَة قال: [وقف عليَّ رسول الله ﷺ بالحديبية ورأسي يتهافَتُ قمْلًا. فقال: يؤذيك هَوَامُّك؟ قلت: نعم، قال: فاحلق رأسك. أو قال: احْلقْ. قال: فيَّ نزلت هذه الآية: ﴿ فَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ بِهِ اَذَى مِّن تَأْسِهِ ﴾ إلى آخرها. فقال النبي ﷺ: صُمْ ثلاثة أيام، أو تصدق بِفَرَقٍ بينَ سِتَّةٍ، أو نُسُكِ مما تيسًر](2).

وفي لفظ: [احلق رأسَك وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسُكْ بشاة].

وفي لفظ آخر من طريق عبد الله بن مَعْقِل قال: [جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية ، فقال: نزلت فيّ خاصّة وهي لكم عامة ، حُمِلْتُ إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثرُ على وجهي فقال: ما كنْتُ أُرَىٰ الوجَعَ بلغ بك ما أرىٰ ، تجدُ شاة ؟ فقلت: لا ، قال: فصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع].

والأئمة الأربعة على التخيير ، إن شاء صام وإن شاء تصدّق بفَرْق<sup>(3)</sup> ، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء ، أيّ ذلك فعل أجزأه.

قال الحافظ ابن كثير: (ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْشُكُ ﴾. ولما أمر النبي على كعب بن عجرة بذلك ، أرشده إلى الأفضل فالأفضل ، فقال: انسك شاة ، أو أطعم ستة مساكين ، أو صم ثلاثة أيام ، فكل حسب مقامه).

وقوله: ﴿ فَإِذَا ٓ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَلَّعُ بِٱلْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيُّ ﴾.

قال الربيع: (إذا أمن من خوفه ، وبرأ من مرضه). وقال علقمة: (فإذا برأتم).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_حديث رقم \_ (1566) ، وأخرجه مسلم (1229) ، ورواه أحمد في المسند (6/ 283) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1815)، كتاب المحصر، وانظر (1816)، وانظر كذلك (1816) لما بعده.

<sup>(3)</sup> الفرق: ثلاثة آصع ، لكل مسكين نصف صاع وهو مدّان.

والمعنى: فإن تمكنتم من أداء المناسك ، وقمتم بحج التمتع الذي هو الحج الأكمل الذي استقر عليه الإسلام ، وفرغتم ، فليذبح المتمتع ما قدر عليه من الهدي وأقله شاة ، وله أن يذبح البقر ، لأن رسول الله عليه في ذبح عن نسائه بقرة وكن متمتعات.

أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة زوج النبي ﷺ: [أن رسول الله ﷺ ، نحر عن آل محمد في حجة الوداع ، بقرة واحدة](1).

وله شاهد عنده عن أبي هريرة: [أن رسول الله ﷺ ، ذبح عمن اعتمر من نسائه ، بقرة بينهن].

قلت: وقد استفاضت الأدلة على استقرار الإسلام على حج التمتع ، وهو الحج الأفضل والأكمل ، وقد أمر به النبي ﷺ أصحابه ونساءه ، ومنعه منه سوق الهدي.

ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث جابر \_ في حجة النبي على \_ : [أنه قال: «إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسُق الهدي ، ولجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فَلْيَحْلل وليجعلها عمرة». فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي على ، ومن كان معه هدي.

فقام سُراقة بن جَعْشَمِ فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ، فشبك رسول الله أصابعه في الأخرى ثم قال:

«دخلت العمرة في الحج» هكذا مرتين «لا ، بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ ، لا بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ»](2). ورواه أحمد من حديث سراقة بلفظ: [دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة](3). وقوله: ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيّامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْمَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ ۖ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾.

المعنى: من لم يجد هدياً لزمه الصيام: ثلاثة أيام في الحج \_ غير يوم عرفة والنحر \_ وسبعة أيام أخرى تتمة العشرة إذا رجع إلى أهله وبلده.

والدليل على جواز الصيام للحاج \_الذي لم يجد الهدي \_ أيام التشريق ، هو

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود \_ حديث رقم \_ (1539) ، كتاب المناسك ، باب في هدى البقر ، وكذلك (1540) للحديث بعده.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في حجة النبي على ، وانظر صحيح أبي داود (1676) ـ واللفظ له.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 175) وإسناده صحيح من حديث سراقة رضي الله عنه. وانظر صحيح مسلم (1218) ، والمرجع السابق.

ما أخرج البخاري عن عائشة وابن عمر قالا: [لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي](1).

وعن مجاهد: (﴿ وَسَبَّعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مُ قال: هي رخصة ، إن شاء صامها في الطريق).

قلت: والأولى أن يصومها بعد الوصول إلى بلده لقوله تعالى: ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ ۗ . قال عطاء: (إذا رجعت إلى أهلك. قال: يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله أحبُّ إلي).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ آهَلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ ، يعني: التمتع ليس لأهل مكة. قال الربيع: (يعني المتعة ، أنها لأهل الآفاق ، ولا تصلح لأهل مكة).

ومذهب الشافعي: أنهم أهل الحرم ، ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة ، فهو بذلك يعد حاضراً لا مسافراً ، واختاره ابن جرير شيخ المفسرين.

وقوله: ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ .

يعني: بالحرص على طاعته كما أمر ، وبامتثال فرائضه بحدودها وأركانها دون تجاوز أو تقصير.

وقوله: ﴿ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ .

تهديد ووعيد لمن حاول انتهاك محارمه سبحانه ، وغامر في ركوب معاصيه.

197. قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَبُّ أَشْهُ رُّ مَعْ لُومَاتُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَبَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَبُّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْ لَمَهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْر فَشُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَبِّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْ لَمَهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْر فَشُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْأَلْبَابِ شَهُ .

في هذه الآية: النهي عن اللغو والجدال والرفث والفسوق في الحج ، والأمر بالتزوّد بخير الزاد وهو التقوى.

وأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قاله ابن عباس وابن عمر.

قال ابن عباس: ﴿ ٱلْحَجُّ ٱشَّهُ رُّمَّعُ لُومَاتُ ۗ ﴾ ، وهن شوال ، وذو القعدة ، وعشر من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1997) ، (1998) ، من حديث ابن عمر ، وعائشة رضى الله عنهم.

ذي الحجة ، جعلهن الله سبحانه للحج ، وسائر الشهور للعمرة ، فلا يصلح أن يُحرم أحدٌ بالحج إلا في أشهر الحج ، والعمرةُ يُحرم بها في كل شهر) ذكره ابن جرير .

قال البخاري: (قال ابن عمر: هي شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة).

يروي الشافعي بسنده عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال: (لا ينبغي لأحد أن يُحْرِمَ بالحج إلا في شهور الحج ، من أجل قول الله تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ ٱللَّهُ مُدُّمَّعُ لُومَكُّ ﴾).

ثم ذهب الشافعي رحمه الله إلى عدم صحة الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج ، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به.

وقوله: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ ﴾.

قال ابن جرير: (أجمعوا على أن المراد من الفَرْض ههنا الإيجاب والإلزام). وقال ابن عباس: (الفرض: الإحرام). وقال طاووس: (هو التلبية). وقال ابن عباس: (من أحرم بحج أو عمرة).

والمقصود أن من أوجب على نفسه الحج وألزمها إياه في أشهر الحج المعلومات ﴿ وَلَا لَكُمْ لَيَلَةَ وَفَلا رَفْ الله أَي فليجتنب الرفث ، وهو الجماع ، كما قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيَلَةَ الصِّمَ الرَّفَ إِلَىٰ فِسَآ إِكُمْ مُ ﴾ ، وكذلك فليجتنب دواعيه من التقبيل والمباشرة أو التكلم به في حضرة النساء. وقد دارت أقوال المفسرين حول هذا المعنى ، وتفصيل ذلك:

1 ـ قال ابن عباس: (هو التعريض بذكر الجماع ، وهي «العِرابة» من كلام العرب ، وهو أدنى الرفث). وقال: (الرفث غشيان النساء والقُبَل والغمز ، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام).

2 ـ قال نافع عن ابن عمر: (الرفث إتيان النساء ، والتكلم بذلك للرجال والنساء ، إذا ذكروا ذلك بأفواههم).

3 ـ قال عطاء: (الرفث ما دون الجماع). وقال: (الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش).

وقوله: ﴿ وَلَا فُسُونَ ﴾ .

يعني: المعاصي بجميع أشكالها.

قال ابن عباس: (الفسوق المعاصي). وقال مجاهد: (الفسوق المعاصي كلها). وقال ابن عمر: (الفسوق السباب). وقال ابن زيد: (الفسوق: الذبح للأنصاب). فقد

قال الله تعالى: ﴿ أَوَ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ . وقال الضحاك: (الفسوق التنابز بالألقاب). والراجح أن كل أنواع المعاصي مما ذكر ومما لم يذكر داخل في مفهوم الفسوق.

وقوله: ﴿ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلْحَيُّمُ ﴾.

فيه قولان عند المفسرين:

1 \_ المجادلة في وقت الحج ومناسكه بعدما بينه الله. قال مجاهد: (قد بيّن الله أشهر الحج ، فليس فيه جدال بين الناس). وقال عطاء: (المراء في الحج). وقال مالك: (قال الله تعالى: ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِ ۗ ﴾ فالجدال في الحج \_ والله أعلم \_ أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة ، وكانوا يتجادلون ، يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب).

2-الجدال: المخاصمة. قال ابن مسعود: (أن تماري صاحبك حتى تغضبه). وقال ابن عباس: (الجدال: المراءُ والملاحاة ، حتى تغضب أخاك وصاحبك ، فنهى الله عن ذلك). وقال ابن عمر: (الجدال: السباب والمنازعة). وقال عكرمة: (الجدال: الغضب ، أن تغضب عليك مسلماً ، إلا أن تستعتب مملوكاً فتعظه من غير أن تغضبه ، ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى في ذلك).

قلت: فكل ما كان فيه جدال وأخذ وردّ يفسد صفاء الحج ، أو خصومات وسباب وغضب ومنازعات توصل إلى الظلم واقتراف الآثام ، داخل ذلك في الجدال الذي نهى الله عنه في الحج.

وقوله: ﴿ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْ لَمَهُ ٱللَّهُ ﴾.

فيه حث على التماس بديل ما سبق ، وهو فعل الخيرات والصالحات التي توصل إلى عالى الدرجات ورفيع المقامات.

وقوله: ﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُويُّ ﴾.

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [كان أهل اليمن يحجّون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون ، فأنزل الله: ﴿ وَتَكَزَّوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ النَّادِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (1523) ، وأبو داود في السنن (1730) ، وغيرهما.

فنزلت في قوم كانوا يحجون بغير زاد ، وكان بعضهم إذا أحرم رمى بما معه من الزاد واستأنف غيره من الأزودة ، فأمر الله جلّ ثناؤه من لم يكن يتزود منهم بالتزود لسفره ، ومن كان منهم ذا زاد أن يتحفظ بزاده فلا يرمي به .

فعن مجاهد: ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَالِبَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَةُ ﴾ ، قال: كانوا لا يتزودون ، فأمروا بالزاد ، وخيرُ الزاد التقوى).

وعن الحسن: (إن ناساً من أهل اليمن كانوا يحجون ويسافرون ولا يتزودون ، فأمرهم الله بالنفقة والزاد في سبيل الله ، ثم أنبأهم أن خير الزاد التقوى).

وقوله: ﴿ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾.

يعني: يا أهل العقول والأفهام ، فإن طاعة الله سبحانه هي سر سعادة الأنام ، وبدونها يتردى المرء إلى دون مرتبة الأنعام.

198. قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْتُ مُّمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِكُمْ فَ الْحَرَامِ فَ الْحَرَامِ فَ إِذَا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ فَ الْحَرَامِ فَيَاذَا اللَّهُ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ فَيَاذَا اللَّهُ عَندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَناكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهُ .

في هذه الآية: تشريع ذكر الله عند المشعر الحرام ـ وهو جبل بالمزدلفة ـ بعد الإفاضة من عرفات والمبيت بمزدلفة.

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس ، قال: [كانت عكاظُ ومَجَنَّةُ وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة ، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَّ لَا مِن رَبِّكُمْ في مواسم الحج ﴾].

وفي رواية: [فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضَـ لَا مِن رَبِّكُمُ ﴾ في مواسم الحج ]<sup>(1)</sup>.

وعن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال: (كانوا يتَّقون البيوع والتجارة في الموسم والحج ، يقولون: أيامُ ذِكْر ، فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْتَكُمْ جُنَكَاحُ أَن تَبَتَّعُوا فَضَا لَا مِّن وَالحج ، يقولون: أيامُ ذِكْر ، فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْتَكُمْ جُنَكَاحُ أَن تَبَتَّعُوا فَضَا لَا مِن

حديث صحيح. أخرجه البخاري (1770) ، كتاب الحج ، وانظر (2050) ، (2098) ، (4519).

ويروي ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال ـ في هذه الآية ـ: (لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده).

وقال مجاهد فيها: (التجارة في الدنيا ، والأجر في الآخرة). قال: (التجارةُ ، أُحِلت لهم في المواسم. قال: فكانوا لا يبيعون أو يبتاعون في الجاهلية بعرفة).

وقوله: ﴿ فَإِذَآ أَفَضْ تُعَرِّفِ عَرَفَاتٍ ﴾.

يعني: إذا أفضتم فرجعتم من حيث بدأتم. وصرف «عرفات» وإن كان علماً على مؤنث لأنه في الأصل جَمْع كمسلمات ومؤمنات ، سمي به بقعة معينة فَرُوعي فيه الأصل فصرف. ذكره ابن كثير واختاره ابن جرير.

وعن ابن عباس قال: (إنما سميت عرفات ، لأن جبريل عليه السلام كان يقول لإبراهيم: هذا موضع كذا ، هذا موضع كذا . فيقول: قد عرفت ، فلذلك سميت عرفات).

وعن عطاء قال: (إنما سميت عرفة ، أن جبريل كان يُري إبراهيم عليهما السلام المناسك ، فيقول: عرفت ، عرفت. فسمي عرفات). والله تعالى أعلم.

والوقوف بعرفة أهم أركان الحج ، فمن لم يقف بعرفة فلا حجّ له. وهو قول الشافعي وأحمد رحمهما الله. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.

أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن يَعْمُر الديلي قال: [أتيت النبي عَلَيْ وهو بعرفة ، فجاء ناس ، أو نفر ، من أهل نجد ، فأمروا رجلاً ، فنادى رسول الله على رجلاً فنادى: الحج ، الحج يوم عرفة ، (وفي رواية: الحج عرفة) ، من جاء قبل صلاة الصبح (وفي رواية: قبل طلوع الفجر) من ليلة جَمْع (1) فقد أدرك الحج ، أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه ] (2).

وفي رواية أخرى عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [الحج عرفات ـ ثلاثاً ـ

 <sup>(1)</sup> ليلة جمع: هي ليلة المبيت بمزدلفة ، وهي ليلة النحر ، وظاهره أنه يكفي الوقوف في أي جزء من عرفة ولو لحظة. وانظر تفصيل ذلك في كتابي: السيرة النبوية (3/ 1735).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 335) ، وأخرجه أبو داود (1949) ، وغيرهما.

فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . . . ] .

وهذا مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي رحمهم الله ، وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. ولا شك أن النبي ﷺ وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس ، وقال: [لتأخذوا عني مناسككم].

أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن والدارمي بسند صحيح من حديث عُرُوة بن مُضَرّس الطائي قال: [يا رسول الله! إني جئت من جَبَلي طيِّيً ، أكْلَلْتُ راحِلتي ، وألته ما تركْتُ من جَبَل إلا وقَفْتُ عليه ، فهل لي من حَجِّ؟ قال رسول الله ﷺ: من شَهِدَ صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتىٰ ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً ، فقد أتمَّ حَجَّهُ ، وقضىٰ تفثه] (1).

وأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: [كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال ، دفعوا ، فأخّر رسول الله ﷺ الدفعة من عَرَفَةَ حتى غربت الشمس](2).

وأخرج الطبراني في الكبير ، والحاكم في المستدرك ، ورجاله رجال الصحيح ، عن المسور بن مَخْرَمة قال: [خطبنا رسول الله على وهو بعرفات ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: أما بعد \_ وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد \_ فإن هذا اليوم الحج الأكبر ، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس ، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها ، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس ، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس ، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال ، كأنها عمائم الرجال في وجوهها ، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفاً هَدْيُنَا هَدْي أهل الشرك](3).

## وقوله: ﴿ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۗ ﴾.

المشعر: هو ما بين جبلي المزدلفة. قال ابن عمر: (المشعر الحرام المزدلفة كلها).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (4/ 15) ، وسنن الترمذي (891) ، والنسائي (5/ 263) ، وابن ماجة (3016) ، وسنن أبي داود (1950) ، ورواه ابن حبان .

<sup>(2)</sup> حسن الإسناد. أورده الحافظ ابن كثير في التفسير ، وحسنه ، وهو كما قال.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في «الكبير» (20/ 28) ، والحاكم (3/ 523 \_ 524) وصححه على شرطهما ، ووافقه الذهبي. انظر تخريج تفسير ابن كثير \_المهدي. البقرة (198).

وقال: (هو الجبل وما حوله). وقال قتادة: (هو ما بين الجبلين).

والمشاعر هي المعالم ، والمشعر: من معالم الحج ، لأن الصلاة عنده والمقام والمبيت والدعاء.

روى مسلم من حديث جابر \_ في حجة النبي على \_ قال: [فلم يزل واقفاً \_ يعني بعرفة \_ حتى غربت الشمس ، وذهبت الصُّفرة قليلاً حتى غاب القُرصُ ، وأردف أسامة خَلْفَه ، ودفع رسول الله على وقد شنق للقصواء الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِك رحله ، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس ، السكينة السكينة. كلما أتى حَبْلاً (1) من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد ، حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يُسَبِّح بينهما شيئاً ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة ، فدعا الله وكبّره وهلله ووحده ، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ، فدفع قبل أن تطلع الشمس] (2).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف والمبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج ، وهو قول قوي تؤيده النصوص الكثيرة ، وقد بسطت القول في ذلك في كتابي السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة ، فلله الحمد والمنّة.

أَخرَج الإمام أحمد بسند صحيح عن جبير بن مطعم ، عن النبي ﷺ قال: [كُلّ عرفات موقفٌ ، وارفعوا عن بطن مُحَسِّرٍ ، وكلُّ وَقَفٌ ، وارفعوا عن بطن مُحَسِّرٍ ، وكلُّ فِجَاج مِنىً منحرٌ ، وكل أيام التشريق ذبْحٌ](3).

وله شاهد عند أبي داود والحاكم بسند صحيح من حديث جابر ، قال رسول الله على الله عرفة عرفة موقف ، وكل في الله عند الله عرفة عرفة موقف ، وكل في الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه عنه ومنحر الله عنه الله

<sup>(1)</sup> الحبل: التل من الرمل ، والجبل يكون من الحجارة.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1218) ـ في حجة النبي ﷺ ـ وهو جزء من حديث طويل.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد في المسند (4/ 82) ، والطبراني في «المعجم الكبير» (1583) ، وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (4413).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر المرجع السابق (4412) ، وتخريج المشكاة (2596).

### وقوله: ﴿ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَىٰكُمْ ﴾.

قال ابن كثير: (تنبيهٌ لهم على ما أنْعَمَ الله به عليهم ، من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج ، على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام ، ولهذا قال: ﴿وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ مِن قَبْلِ هذا الهدىٰ ، وقيل: القرآن ، وقيل: الرسول ، والكل متقارب ومتلازم وصحيح).

قلت: إن الوقوف بعرفة هو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورثته منه هذه الأمة ، ثم إن الله سبحانه قد تفضل على الحجاج في عرفة ومزدلفة بالمغفرة ، رحمة منه وكرماً ، وهذا من أفضل الهداية التي تستحق شكره سبحانه.

ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مِرْبع الأنصاري قال: إن رسول الله ﷺ قال: [قِفُوا على مشاعركم هذه ، فإنكم على إرْثٍ من إرْثِ أبيكم إبراهيم]<sup>(1)</sup>.

وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن بلال ، أن النبي ﷺ قال له غداة جمع: [يا بلال أسكت الناس أو أنْصِت الناس. ثم قال: إن الله تَطَوَّلَ عَلَيكم في جمعكم هذا ، فوهب مسيئكم لمحسِنِكم ، وأعطىٰ محسنكم ما سأل ، ادفعوا باسم الله]<sup>(2)</sup>.

# 199. قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ .

في هذه الآية: الخطاب لقريش لحملها على الوقوف بعرفة مع الناس والإفاضة منها ، إذ كانوا في الجاهلية يقفون في طرف الحرم عند أدنى الحِلّ ، ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطّان بيته.

روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: [أن هذه الآية نزلت في الحمس:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر تخريج المشكاة (2595) ، وصحيح الجامع (4270).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة (2450) ، وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (3/ 1735) لمزيد من التفصيل.

﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾. قالت: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات]<sup>(1)</sup>.

ورواه البخاري عنها بلفظ: [كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة ، وكانوا يُسَمَّون الحُمْسَ ، وكان سائر العرب يقفون بعرفات ، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ﷺ أَن يأتي عرفات ، ثم يقف بها ، ثم يُفيض منها ، فذلك قوله: ﴿ مِنْ حَيْثُ أَفَ اَفَ اَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

والحمس: من التحميس ، وهو التشديد ، والمراد تلك القبائل المتنطعة في دينها.

وقيل المراد بالإفاضة هنا الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار ، والمراد بالناس كما قال الضحاك: (إبراهيم عليه السلام). وقيل: الإمام. وقال عطاء: (من حيث تُفيض جماعة الناس).

قلت: والراجح أن ﴿ ثُمَّ ﴾ ليست في هذه الآية للترتيب وإنما هي لعطف جملة كلام هي منها منقطعة \_ كما ذكر القرطبي \_ ، ومن ثمّ فإن الخطاب لقريش كما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يقفون بجمع ويفيضون منه ويقف الناس بعرفة ، فقيل لهم: أفيضوا مع جملة الناس واتركوا هذا التكبر والتنطع.

وقوله: ﴿ وَأَسْتَغْفِرُوا أَللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

قال ابن جرير: (يعني بذلك جل ثناؤه: فإذا أفضتم من عرفاتٍ منصرفين إلى منى ، فاذكروا الله عند المشعر الحرام ، وادعوه واعبدوه عنده ، كما ذكركم بهدايته فوفقكم لما ارتضى لخليله إبراهيم ، فهداه له من شريعة دينه ، بعد أن كنتم ضلالاً عنه).

200 - 202. قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَكَيْتُهُ مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَانَكُواْ اللَّهَ كَانَكُمُ وَاللَّهُ عَلَى النَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي الدُّنِكَا وَمَا لَهُ فِي اللَّهُ فِيكَ وَمِنْ هُمَ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي الدُّنيكا وَمَا لَهُ فِيكا وَمَا لَهُ فِي اللَّهُ فَيكا وَمَا لَهُ فِيكا وَمَا لَهُ فِي اللَّهُ فَيكا وَمَا لَهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِيكا وَمِنْ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللِّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللللْهُ فِي اللللْهُ فِي الللِهُ فِي اللَّهُ فِي الللْهُ فَي اللللْهُ فَي اللَّهُ فِي اللللْهُ فِي الللْهُ فَي الللْهُ فَي اللَّهُ فِي الللْهُ فَي الللللْهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الللْهُ فَي اللَّهُ فَي الللْهُ فَي اللْهُ فَي الللْهُ فَي اللللْهُ فَي الللْهُ فَي الللْهُ فَي الللْهُ فَي اللللْهُ فَي اللللْهُ فَي الللْهُ فَيَعْلَمُ اللْهُ فَيْ فَالْمُ لَلْهُ فَيْ اللْهُ فَيْ اللْهُ فَيْ الللْهُ فَيْ اللْهُو

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (1219) ، وانظر رواية البخاري بعده (4520) ، ورواه أبو داود (1910)، والنسائي (5/ 254)، كلهم من حديث عائشة بألفاظ متقاربة .

حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواً وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ﴾ .

في هذه الآيات: أمْرُ الله سبحانه عباده إذا فرغوا من مناسك الحج وأدوا ما عليهم أن يذكروه بأحسن الذكر وجوامعه ، ويكثروا من ذكره جل ثناؤه.

وعن مجاهد: ﴿ فَ إِذَا قَصَكَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ ﴾ قال: المناسك الذبائح وهِراقة الدماء).

وقوله: ﴿ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَاكَآءَ كُمَّ أَوْ أَشَكَدُ ذِكْرًا ﴾.

#### فيه أقوال:

1 ـ قال قتادة: (كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم بمنى، قعدوا حِلَقاً فذكروا صنيعَ آبائهم في الجاهلية وفعالهم، به يخطب خطيبهم ويُحدِّث محدثهم، فأمر الله عز وجل المسلمين أن يذكروا الله كذكر أهل الجاهلية آباءهم أو أشد ذكراً).

2 ـ قال مجاهد: (تفاخرت العرب بينها بفعل آبائها يوم النحر حين فرغوا ، فأمروا بذكر الله مكان ذلك).

3 ـ قال عطاء: ﴿ كَذِكْرُكُو ءَاكِآءَ كُمْمَ ﴾: هو قول الصبيّ: يا أباه).

وقال في تفسيرها: (كالصبي يلهج بأبيه وأمه). وقال الربيع: (كذكر الأبناء الآباء أو أشد ذكراً).

4 ـ قال السدي: (كانت العرب إذا قضت مناسكها ، وأقاموا بمنى ، يقوم الرجل فيسأل الله ويقول: اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة ، عظيم القبة ، كثير المال ، فأعطني مثل ما أعطيت أبي!! ، ليس يذكر الله ، إنما يذكر آباءه ، ويسأل أن يُعطىٰ في الدنيا).

ورجّح ابن جرير أن الذكر المقصود هو التكبير المذكور بقوله تعالى: ﴿ هِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي ٓ أَيّامِ مَّعَـدُودَتِّ ﴾ الذي أوجبه بعد قضاء النسك.

قلت: والمقصود الحث على كثرة ذكر الله بعد أداء المناسك أكثر من التزامهم ذكر آبائهم في الجاهلية. وذمّ من يكون همه في سؤاله أمر دنياه دون أمر أخراه ، ولذلك قال تعالى: ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَكُولُ رَبَّنَا ءَائِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآثِخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾. يعنى: من نصيب وحظ.

قال أبو وائل: (كانوا في الجاهلية يقولون: هب لنا غنماً! هب لنا إبلاً).

وقال السدي: (كانت العرب إذا قضت مناسكها وأقامت بمنى ، لا يذكر الله الرجل منهم ، إنما يذكر أباه ، ويسأل أن يعطئ في الدنيا).

وقال مجاهد: ﴿ فَمِرَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَـقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَـا فِي ٱلدُّنْيَــا ﴾ نصراً ورزقاً ، ولا يسألون لآخرتهم شيئاً).

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَائِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ﴾.

فيه أقوال متقاربة:

1\_قال قتادة: (في الدنيا عافية ، وفي الآخرة عافية).

2 ـ وقال الحسن: (الحسنة في الدنيا العلم والعبادة ، وفي الآخرة الجنة). وقال: (الحسنة في الدنيا الفهم في كتاب الله والعلم).

3 قال سفيان الثوري: (الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب ، وفي الآخرة حسنة الحنة).

4 \_ وقال السدي: (أما حسنة الدنيا فالمال ، وأما حسنة الآخرة فالجنة).

قلت: ولا شك أن الحسنة في الدنيا تشمل كل أنواع الخير فيها ، من العلم والعبادة والعافية وسعة الرزق والدار وهناءة العيش مع الزوجة والولد والأهل والأحباب والجيران ، كما تشمل حسنة الآخرة الخلود في ألوان نعيم الجنة وملذاتها.

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى ، في أحاديث:

الحديث الأول: يروي البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: [كان النبي ﷺ يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثاني: روى مسلم عن قتادة أنه سأل أنساً: أي دعوة كان أكثر ما يدعو بها النبي على الثاني: قال: يقول: [﴿ رَبُّنَا عَالِنَا فِي الدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4522) ، وأخرجه مسلم برقم (2690) ، وأخرجه أحمد في المسند (3/ 209).

السَّارِ ﴾ وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها]<sup>(1)</sup>.

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد السلام بن شداد قال: (كنت عند أنس بن مالك ، فقال له ثابت: إن إخوانك يحبّون أن تدعو لهم ، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة ، حتى إذا أرادوا القيام قال: يا أبا حمزة (2) ، إن إخوانك يريدون القيام ، فادعُ الله لهم ، فقال: أتريدون أن أُشقِّقَ لكم الأمور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، ووقاكم عذاب النار ، فقد آتاكم الخير كلّه).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد عن أنس: [أن رسول الله على عادَ رجلاً من المسلمين قد صار مثل الفَرْخ ، فقال له رسول الله على: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم ، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجّله لي في الدنيا ، فقال رسول الله على: ﴿ رَبَّنَا عَالِمُنَا فِي اللهُ ال

وقوله تعالى: ﴿ أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْجِسَابِ﴾.

المقصود أولئك الذين يقولون ما سبق ذكره بعد قضاء مناسكهم رغبة فيما عند الله ، لهم نصيب وحظ من حجهم ومناسكهم ، وثواب جزيل على أعمالهم ، والله يحصي للفريقين ويجازي كلاً منهم بأسرع الحساب .

203. قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَتَامِ مَعْدُودَتُ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلْنِيهِ تَحْشَرُونَ فَهَا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ فَهَا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ فَهَا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَاللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ

في هذه الآية: يوجه تعالى عباده إلى ذكره بالتوحيد والتعظيم في أيام مُحصيات ، وهي أيام التشريق: أيام رمي الجمار. فَيَأمر عباده بالتكبير في تلك الأيام وعند الرمي مع كل حصاة.

حدیث صحیح. رواه مسلم (2690) ، ورواه أحمد (3/ 209) ، ورواه أبو داود (1519).

<sup>(2)</sup> أبو حمزة: كنية أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2688)، وأحمد (3/ 107)، والترمذي (3487)، وغيرهم.

قال ابن عباس: (الأيام المعدودات أيام التشريق ، والأيام المعلومات أيام العَشْر). وقال: (يعني بالأيام المعدودات ، أيام التشريق ، وهي ثلاثة أيام بعد النحر).

أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عند عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله على الله عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، هُنَّ عيدُنا أهل الإسلام ، وهنَّ أيام أكل وشرب] (1).

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن نُبَيْشَةَ الهذلي قال: قال رسول الله ﷺ: [أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله] (2).

وفي المسند من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَر الديلي: [وأيام منى ثلاثة ، فمن تَعجّل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه] ، وقد مضى بتمامه.

وعن عطاء ، في قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْـهِ وَمَن تَـأَخَّرُ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ، قال: (لا إثم عليه في تعجيله ، ولا إثم عليه في تأخيره).

وقال قتادة: (رخّص الله في أن ينفروا في يومين منها إن شاؤوا ، ومن تأخر في اليوم الثالث فلا إثم عليه).

وقوله: ﴿ لِمَنِ ٱتَّقَٰنَّ ﴾ .

قيل: اللام متعلقة بالغفران ، والتقدير: المغفرة لمن اتقىٰ.

قال قتادة: (ذكر لنا أن ابن مسعود قال: إنما جعلت المغفرة لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي).

وقال بعضهم: لمن اتقىٰ يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحَرَم. وقيل: التقدير الإباحة لمن اتقىٰ ، وقيل: السلامة لمن اتقىٰ. وقيل: هي متعلقة بالذكر في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا﴾ أي الذكر لمن اتقى. ذكر ذلك القرطبي.

وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

تأكيد على التقوى ، ففيها النجاة يوم الحشر من أهوال القيامة ونار جهنم.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (2419) ، والترمذي في الجامع (773) ، وأخرجه أحمد في المسند (4/ 152) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1141) ، وأحمد (5/75) ، وأبو داود (2813) ، وغيرهم.

204 - 207. قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُسْهِدُ ٱللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ وَهُوَ إِذَا تَوَلَىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ إِلّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ وَهُو إِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللّهَ آخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ وَيُهُ الْفَسَادَ ﴿ وَهُو النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱلْعِنَاةُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللل

في هذه الآيات: ينعت الله للمؤمنين بعض المنافقين ، فهو يعجبك في ظاهر قوله وعلانيته ، ويستشهد الله على ما في قلبه ، وهو ألدُّ الخصام ، جدِلٌ بالباطل. وإذا خرج من عندك مضى إلى الفساد والإفساد في الأرض ، فإنْ ذُكِّرَ بالله تعزَّزَ بباطله وفساده وغروره والنار موعده. ويقابل هذا الشقي مؤمن يبذل الدنيا ومالها ومتاعها من أجل علو المقام عند الله وربح الآخرة.

فقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُثَهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الدُّنْيَا وَيُثَهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الدُّ الْخِصَامِ ﴾.

في سبب النزول روايات مختلفة:

1 - قال السدي: (نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي - وهو حليف لبني زهرة - وأقبل إلى النبي ﷺ ذلك منه ، وقال: وأقبل إلى النبي ﷺ ذلك منه ، وقال: إنما جئت أريد الإسلام ، والله يعلم أني صادق! ، وذلك قوله: ﴿ وَيُثَنِهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ ﴾ ، ثم خرج من عند النبي ﷺ فمرَّ بزرع لقوم من المسلمين وحُمُر ، فأحرق الزرع وعقر الحُمُر ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا تَوَلّى سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُقْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ الْحَرْثَ وَاللّهَ لَنْ وَأَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ فأعوجُ الخصام ، وفيه نزلت: ﴿ وَيَلَّ لِحَكِلّ هُمَزَةٍ لَمُزَقٍ ﴾ ، ونزلت فيه: ﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلّ حَلّانِ مّهِينٍ ﴾ إلى ﴿ عُتُلٍّ بَعْدَذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾ ).

2 ـ وقيل: بل نزل ذلك في قوم منافقين ، تكلموا في السرية التي أصيبت لرسول الله على خبيب وأصحابه ، فأنزل الله بذلك ، وبمدح خبيب وأصحابه . ذكره ابن عباس .

3 - وقيل: بل المعني بذلك جميع المنافقين ممن يظهرون علانية مخالفة للسريرة.
 وفي المؤمنين كلهم. ورجّحه ابن كثير.

قلت: والظاهر أن الآية عامة في نعت طائفة من المنافقين تتكرر صورتهم عبر الزمان ، ويتلونون حسب مصالحهم.

قال عطاء: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُم فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ ﴾ ، قال: يقول قولاً في قلبه غيره ، والله يعلم ذلك).

وقال السدي: ﴿ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ ﴾ ، يقول: الله يعلم أني صادق أني أريد الإسلام). وقال مجاهد: (ويشهد الله في الخصومة أنما يريد الحق).

قلت: والقراءة بالضم ﴿ويُشهد﴾ هي الأشهر والأرجح ، لإجماع الحجة من القرأة عليها.

وقوله: ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ﴾.

أي: شديد الخصومة. وفيه أقوال متقاربة:

1 ـ قال ابن عباس : ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ ، أي : ذو جدال ، إذا كلمك وراجعك) .

2 \_ قال قتادة: (شديد القسوة في معصية الله ، جَدِلٌ بالباطل ، وإذا شئت رأيتَه عالم اللسان جاهلَ العمل ، يتكلم بالحكمة ، ويعمل بالخطيئة).

3 \_ وقال مجاهد: (ظالم لا يستقيم). وقال السدي: (أعوج الخصام). أي لا يستقيم على خصومة.

4\_وقال الحسن: (الكاذب القول).

والألد في لغة العرب: الأعوج. ولدّه: خصمه. ورجل ألَدُّ بيّن اللَّدد أي شديد الخصومة. وكل ما سبق من صفات الألد المنافق.

يروي البخاري عن عائشة ، عن النبي ﷺ قال: [إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم] (1).

وقوله: ﴿ وَإِذَا تُوَلَّىٰ﴾.

قال ابن عباس: ﴿ وَإِذَا تُوكُّ ﴾: يعني: وإذا خرج من عندك). وقال ابن جريج: (إذا غضب).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4523) ، (2457) ، وأخرجه مسلم برقم (2668) ، ورواه أحمد في المسند (6/ 55).

#### وقوله: ﴿ سَكَمَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾.

قال ابن جريج: (قطع الرحم ، وسفك الدماء دماء المسلمين. فإذا قيل: لم تفعل كذا وكذا! قال: أتقرب به إلى الله عز وجل).

قلت: ولا شك أن الآية عامة تشمل كل أنواع الإفساد الذي يكون من المنافق فاسد السريرة.

وقوله: ﴿ وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ﴾.

الحرث: الزرع. والنسل: العقب والولد.

قال ابن عباس: (الحرث حرثكم ، والنسل نسل كل دابة). وقال: (نسل كل دابة والناس أيضاً). وقال مجاهد: (نبات الأرض ، والنسل من كل دابة تمشي من الحيوان ، من الناس والدواب). وقال مجاهد أيضاً: (إذا سعىٰ في الأرض إفساداً ، منع الله القَطْرَ ، فهلك الحرث والنسل).

وقوله: ﴿ وَأَللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾.

قال ابن جرير: (والله لا يحب المعاصي ، وقطع السبيل ، وإخافة الطريق).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَّبُهُم جَهَنَّمُ وَلَيِلْسَ ٱلْمِهَادُ﴾.

يعني : إذا ذُكِّر بالله وهو يشتد في فساده وإفساده ، ليمتنع عن المتابعة ويكفّ ، أخذته الحمية والغضب بالإثم . فإن جهنم تكفيه عقوبة الكبر والعناد والإفساد .

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُهُ ٱبْتِغِكَآءَ مَرْضَكَاتِ ٱللَّهِ ﴾.

مدح للمؤمنين الذين يبذلون الدنيا ومالها ومتاعها من أجل علو المقام عند الله وربح الآخرة.

أخرج الحاكم في المستدرك ، بسند صحيح على شرط مسلم ، عن عكرمة قال: [لما خرج صهيب مهاجراً تبعه أهل مكة ، فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهماً ، فقال: لا تصلون إليَّ حتىٰ أضع في كل رجل منكم سهماً ، ثم أصير بعده إلى السيف فتعلمون أني رجل ، وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم ، ونزلت على النبي ﷺ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ

مَن يَشَرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ الآية ، فلما رآه النبي ﷺ قال: أبا يحيى ربح البيع ، قال: وتلا الآية]<sup>(1)</sup>.

قلت: والآية باقية في حق كل مجاهد في سبيل إعلاء دين الله في الأرض ، يبذل ماله ودنياه من أجل ذلك ، ويرخص أمامه كل ثمين لرؤية أمر الله يعلو في أرجَاء هذه الدنيا.

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُكُ بِٱلْعِبَ ادِ﴾.

يعني: والله ذو رحمة وحسن استقبال لمن كان همّه الآخرة والجهاد في سبيل الله وتحكيم شرعه في الأرض.

208 - 209. قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاصَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيَطَانِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ الشَّيَطَانِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَاللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَاللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَاللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَاللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللّهُ ﴾ .

في هذه الآيات: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتزام شرائع الإسلام جملة ، واجتناب خطوات الشيطان وَسُبُله كلها ، فإنه عدو بَيِّنُ العداوة للمؤمنين. ثم يحذر سبحانه من العدول عن الحق بعد بيان حججه وبراهينه ، بأنه عزيز في نقمته ، حكيم في أمره وقدره.

فعن ابن عباس: ﴿ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّــلِّمِ ﴾ قال: يعني الإسلام). وقال الربيع: (يعني الطاعة).

وقال قتادة: (الموادعة). وقال مجاهد: ﴿ كَافَّةَ ﴾: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البرِّ).

وقوله: ﴿ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّكْيَطَانِّ ﴾ .

يعنى: طرائقه وسبله وآثاره.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾.

قال مطرِّف: (أغشُّ عباد الله لعبيد الله الشيطان).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مستدرك الحاكم (3/ 400)، وانظر كذلك: «الصحيح المسند من أسباب النزول» ـ الوادعي ـ سورة البقرة، آية (207).

وقوله: ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مُونَ بُعَلِهِ مَا جَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾.

يعني: جنحتم عن الطريق ، وخرجتم عنه ، وعدلتم عن الحق من بعد ما قامت عليكم الحجج والآيات. قال ابن عباس: (الزلل: الشرك). وقال السدي: (فإن ضللتم). وقال ابن جريج: (البينات: الإسلام والقرآن). وقال السدي: (محمد عليه).

وقوله: ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾.

أي: عزيز في انتقامه ممن عانده ، وحكيم في أحكامه وشرائعه. قال الربيع: (عزيزٌ في نقمته ، حكيم في أمره).

وقال محمد بن إسحاق: (العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء ، الحكيم في عذره وحجته إلى عباده).

210. قوله تعالى: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَالْمَكَيْ كَالُمْ وَأُنْكُورُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُورُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُورُ اللَّهِ مُنْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللَّهُ الللِهُ اللللْلِهُ الللللْلِي اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللّهُ الللللْلِهُ الللْلِهُ الللللْلَهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلُولِ اللللْلْلِمُ اللللْلِهُ الللللْلِمُ الللللْلِهُ اللللْلِمُ اللللللْلِهُ الللللْلِمُ اللللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللللْلُمُ الللللْلِمُ اللللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللللْلُمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللللْلِمُ الللللْلْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللللْلِمُ اللْلِمُ الللللللْلُمُ الللْلِلْلْلِمُ اللللْلُمُ اللللْلُمُ الللللِ

في هذه الآية: تهديد من الله سبحانه وتوعد بالكافرين بنبيّه محمد ﷺ وما جاء به. وقوله: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا آن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَكَامِ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ ﴾ ، يعني: يوم القيامة ، يوم يجيء الله سبحانه لفصل القضاء ومجازاة الأعمال.

وفي التنزيل: ﴿ كُلَّا ۚ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا ۞ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا ۞ وَجِأْىٓ ءَ يَوْمَهِ نِهِ بِجَهَنَدً ۚ يَوْمَهِ نِي يَنَذَكِّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ [الفجر: 21\_23].

قال أبو العالية: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَكَامِ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ ﴾ ، يقول: والملائكة يجيئون في ظلَل من الغمام ، والله تعالى يجيء فيما شاء).

وفي التنزيل: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتَهِكُهُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكُ ﴾ [الأنعام: 158]. وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَرِمِ وُنُزِلَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ [الفرقان: 25].

وقوله: ﴿ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾.

في فصل القضاء وأخذ كل ذي حق حقه.

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء](1).

وله شاهد عند الإمام أحمد عنه مرفوعاً بلفظ: [يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء ، وحتى الذرة من الذرة]<sup>(2)</sup>.

211 - 212. قوله تعالى: ﴿ سَلْ بَنِيَ إِسَرَهِ مِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَيْنَةٌ وَمَن مُبَدِلَ الْمِقَابِ شَ وُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا فَيَحَةُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ شَ وُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالْذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ شَ ﴾ .

في هذه الآيات: يخبر سبحانه عن بني إسرائيل كم توالت عليهم الآيات والحجج القاطعات مع موسئ عليه السلام مما يؤكد صدق نبوته: من العصا وفلق البحر وضربه الحجر ، وتظليل الغمام عليهم شدة الحر ، وإنزال المن والسلوى ، وغيرها من الآيات والخوارق التي تجاوزوها وأعرضوا وبدلوا نعمة الله كفراً ، فقتلوا الأنبياء وبدلوا العهود وخالفوا الأوامر ، وينتظرهم عذاب شديد. لقد فُتِنَ الكفار بزينة هذه الحياة الفانية ، وسلكوا سبيل الهزء بالمؤمنين ، والمؤمنون فوقهم في المنازل والدرجات يوم القيامة ، والله يعطي الذين اتقوا من النعيم يومئذ والتكريم بغير حساب.

فعن مجاهد: ﴿ وَمَن يُبَدِّلْ نِمْمَةَ ٱللَّهِ ﴾ قال: يكفرُ بها). وقال السدي: (يقول: من يبدلها كفراً). وقال الربيع: (يقول: ومن يكفر نعمته من بعد ما جاءته ، ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾).

وقوله: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً ﴾ .

خبر عن نعت الكفار في هيئتهم في الحَياة الدنيا ، فهم عبيد اللذات العاجلة والحطام الفاني ، يبتغون بذلك المكاثرة والمفاخرة ، ويطلبون فيها الرياسات والمباهاة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2582) ، كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ 363) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1967).

والوجاهة ، ويسخرون من المؤمنين الذين يرجون ما عند الله ، والمؤمنون بذلك فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم ، وقد أكرمهم الله بعلو المنزلة في الآخرة فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين ، في حين خلد أولئك الطغاة في الدركات في أسفل سافلين.

قال ابن جريج: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا ﴾ ، قال: الكفار يبتغون الدنيا ويطلبونها ، ﴿ وَيَسَخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ ، في طلبهم الآخرة. قال ابن جريج: لا أحسبه إلا عن عكرمة ، قال: قالوا: لو كان محمد نبياً كما يقول ، لاتبعه أشرافنا وساداتنا! والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة مثل ابن مسعود).

وقال قتادة: ﴿ وَالَّذِينَ اَتَّقُواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِّ ﴾ ، قال: ﴿ فوقهم ﴾ ، في الجنة ).

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

قال ابن جرير: (والله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته وجزيل عطاياه ، بغير محاسبة منه لهم على ما منّ به عليهم من كرامته).

قلت: والآية عامة في رزق الدنيا والآخرة ، فإن الله ينعم على المتقين في الدارين لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَغَرِّجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَغَرِّجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَغَرِّجًا ﴾ .

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى في أحاديث ، منها:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله عليه: [إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها] (1).

الحديث الثاني: أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي على قال: [ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً] (2).

وله شاهد عن ابن حبان في صحيحه بلفظ: [إن ملكاً بباب من أبواب الجنة يقول:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (60) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان (2/ 757).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (3/ 83 ـ 84) ، وصحيح الترغيب (1/ 905) للشاهد بعده.

من يُقرض اليوم يُجْزَ غداً. وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً].

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، من حديث عبد الله بن الشخير ، عن النبي ﷺ قال: [يقول ابن آدم: مالي ، مالي . قال: وهل لك ، يا ابن آدم! مِن ماليكَ إلا ما أكلتَ فأَفْنَيْتَ ، أو لَبِسْتَ فأبليت ، أو تصدَّقت فأمضيت](1).

213. قوله تعالى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ وَامْنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

في هذه الآية: سنة الله في الأمم ، كلما تفرقوا واختلفوا وابتعدوا عن منهاج الرسل بعث الله لهم رسولاً يُفَرِّقُ كلمة الكفر ومنهج الشهوات الذي وَحّدهم.

وفي التفاسير أكثر من تأويل لهذه الآية:

1 ـ قال ابن عباس: (كان بين نوح وآدم عشرة قرون ، كلهم على شريعة من الحق ، فاختلفوا ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين). فالأمة هنا: الدين والملة.

وقال قتادة: (كانوا على الهدى جميعاً فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أولَ نبى بعث نوحٌ).

2 ـ وعن مجاهد: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ ، قال: آدم. قال: كان بين آدم ونوح عشرة أنبياء ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال مجاهد: آدم أمة وحدَه).

3 - عن الربيع ، عن أبي العالية ، عن أبي بن كعب قال: (كانوا أمة واحدة حيث عُرضوا على آدم ، ففطرهم يومئذ على الإسلام ، وأقروا له بالعبودية ، وكانوا أمة واحدة مسلمين كلهم ، ثم اختلفوا من بعد آدم ، فكان أبي يقرأ: ﴿كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين ﴾ إلى ﴿ فِيمَا أَخْتَلَفُوا فِيدً ﴾ . وإن الله إنما بعث الرسل وأنزل الكتب عند الاختلاف) .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح (2958) ، كتاب الزهد ، وانظر \_حديث رقم \_ (2959).

4 ـ قال ابن زيد: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ : حين أخرجهم من ظهر آدم ، لم يكونوا أمة واحدة قطُّ غيرَ ذلك اليوم ، ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهِ ٱلنَّبِيِّئَنَ ﴾ ، قال: هذا حين تفرقت الأمم).

5 ـ قال ابن عباس: (﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ ، يقول: كان ديناً واحداً ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين).

ورجح ابن كثير القول الأول عن ابن عباس فهو أصح سنداً ومعنى ، وقال: (لأن الناس كانوا على ملة آدم \_ عليه السلام \_ حتى عبدوا الأصنام ، فبعث الله إليهم نوحاً عليه السّلام ، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض).

قلت: والآية عامة في الأمم ، كلما تفرقوا واختلفوا وابتعدوا عن منهاج الرسل بعث الله لهم رسولاً يفرق كلمة الكفر ومنهج الشهوات الذي وحدهم واجتمعوا عليه.

وقوله: ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدُ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيدِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ ۚ ﴾.

قال الطبري: (الألف واللام في الكتاب للعهد ، والمراد التوارة). وقال القرطبي: (﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾: اسم جنس بمعنى الكتب). قال: (قيل: ليحكم كل نبيّ بكتابه ، وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتابُ).

وقوله: ﴿ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ ﴾.

قال الربيع: (يقول: إلا الذين أوتوا الكتاب والعلم). وقوله: ﴿ مِنْ بَعَـدِمَا جَآءَتُهُمُ اللَّهِ الربيع: (يقول: بغياً على الدنيا ، وطلبَ ملكها وزخرفها وزينتها ، أيُّهم يكون له الملك والمهابة في الناس ، فبغى بعضهم على بعض ، وضرب بعضُهم رقاب بعض).

وقوله: ﴿ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَقُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِيرُ ﴾.

أخرج عبد الرزاق في «التفسير» ، والإمام أحمد في المسند بسند صحيح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، في قوله: ﴿ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا اَخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ أَبِي هريرة رضي الله عنه ، في قوله: ﴿ فَهَدَى اللّهُ رون الأولون يوم القيامة ، نحن أول بإذْ يُوم ﴾ . . . الآية قال: قال النبي ﷺ : [نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ، نحن أول الناس دخولاً الجنة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ، فهدانا الله لما

اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له ، فالناس لنا فيه تبع ، فغداً لليهود وبعد غدٍ للنصاري ](1).

وروى ابن جرير بسنده إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله: ﴿ فَهَدَى اللّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقّ بِإِذْنِهِ ٤ وَالله (فاختلفوا في يوم الجمعة ، فاتخذ اليهود يوم السبت ، والنصارى يوم الأحد ، فهدى الله أمة محمد القبلة ، فاستقبلت النصارى المشرق ، واليهود بيت المقدس ، فهدى الله أمة محمد للقبلة . واختلفوا في الصلاة ، فمنهم من يركع ولا يسجد ، ومنهم من يسجد ولا يركع ، ومنهم من يصلي وهو يتكلم ، ومنهم من يصلي وهو يمشي ، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في الصيام ، فمنهم من يصوم بعض النهار ، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام ، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في إبراهيم عليه السلام ، فقالت اليهود: كان يهودياً ، وقالت النصارى: كان نصرانياً ، وجعله الله حنيفاً مسلماً ، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في عيسى عليه السلام ، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً ، وجعلته النصارى إلهاً وولداً ، وجعله الله وكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً ، وجعلته النصارى إلهاً وولداً ، وجعله الله روحه وكلمته ، فهدى الله أمة محمد اللحق من ذلك) .

قلت: وما ذكره ابن زيد قد جاء ذكره في القرآن وفي السنة الصحيحة في مواضع شتىٰ. ومن ذلك هداية الله سبحانه هذه الأمة ليوم عيدها تكرمة لها من بين الأمم.

يروي ابن ماجة والبزار بسند صحيح عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: [أضلَّ الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا ، كان لليهود يومُ السبت ، والأحد للنصارى ، فهم لنا تبع إلى يوم القيامة ، نحن الآخِرون من أهل الدنيا ، والأولون يوم القيامة ، المقضيُّ لهم قبل الخلائق]<sup>(2)</sup>.

وفي لفظ البزار: [نحن الآخرون في الدنيا ، الأولون يوم القيامة ، المغفورُ لهم قبل الخلائق].

وقال الربيع بن أنس: ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ﴾ أي: عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف ، أقاموا على

(2) حديث صحيح. رواه ابن ماجة والبزار ورجالهما رجال الصحيح. انظر صحيح الترغيب (1/ 701).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (247) ، وأخرجه أحمد (2/ 274) ، وأخرجه البخاري (876) ، ومسلم (855) ، والنسائي (3/ 85) ، وابن ماجة (1083) ، وغيرهم.

الإخلاص لله عز وجل وحده ، وعبادته لا شريك له ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف ، واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة ، شهداء على قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم شعيب ، وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم ، وأنه قد كذبوا رسلهم). وكان أبو العالية يقول: (في هذه الآية المَخْرَجُ من الشبهات والضلالات والفِتَن).

وقوله: ﴿ بِإِذْنِهِ ۗ ﴾.

قال ابن جرير: (بعلمه ، بما هداهم له). وقال النحاس: (بأمره). وفي التنزيل: ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: 64].

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاكُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

فهو وحده يملك القلوب وتوجيهها إلى تعظيمه ، وتنويرها بذكره ونور شرعه.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة: [أن رسول الله على كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السماوات والأرض ، عالِم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لمااختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم](1).

214. قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُواْ الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوْاً وَكَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوْاً وَكَا الْجَنْكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوْاً وَكَا لَذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَتُهُمُ الْبَالْسَاءُ وَالطَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ قَرِبُ إِنَّ مَصْرَ اللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْآ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْلُهُ الللللْمُولُ الللْ

في هذه الآية: يخبر سبحانه عباده عن بعض سننه فيهم ، فلا بد من الابتلاء والتمحيص ليميز الصادق من المنافق ، ولا بد من الشدائد والمحن والآلام ، فهي أسئلة الامتحان ، ثم الدرجات بيد الله تعالىٰ.

قال ابن عباس ومجاهد: ﴿ الْبَأْسَاءُ ﴾: الفقر. ﴿ وَالطَّرَّاهُ ﴾: السقم).

وقوله: ﴿ وَزُلْزِلُوا ﴾.

يعني: بالخوف من الأعداء وشدة البأس. قال القرطبي: (خوِّفوا وحُرِّكوا). وأصل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (770) ، وأبو داود (767) ، وأحمد (6/ 156) ، وغيرهم .

الزلزلة: شدة التحريك ، والزلازل: الشدائد. قال الزجاج: (أصل الزلزلة من زَلّ الشيء عن مكانه).

وفي التنزيل: ﴿ الْمَدَّ آَنِ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقد عاش الصحابة رضوان الله عليهم شيئاً من ذلك يوم الأحزاب. قال تعالى: ﴿ إِذَ جَاءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسَّفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَئْرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَكَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ الظَّنُونَا ۚ إِللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَلْزِلُوا لِرَاكَا شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: 10 ـ 11].

أخرج البخاري في صحيحه عن خباب قال: [أتيت النبي ﷺ وهو متوسِّدٌ بُرْدَةً وهو في ظل الكعبة ، وقد لقينا من المشركين شِدَّةً ، فقلت: ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو مُحْمَرُ وَجُهُهُ فقال: لقد كان من قبلكم لَيُمْشَطُ بمِشَاط الحديد ما دون عِظامه من لَحْم أو عَصَب ، ما يَصْرِفُهُ ذلك عن دينه ، ويوضَعُ الميشارُ على مَفْرِقِ رأسه ، فَيُشَقُّ باثنين ما يصْرفهُ ذلك عن دينه ، وليتمَّنَ الله هذا الأمر حتىٰ يسير الراكب من صَنْعاء إلى حضرموتَ ما يخاف إلا الله] (أ. وفي رواية: (أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون).

وأخرج ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ قال: [أشد الناس بلاءً الأنبياء ، ثم الصالحون ، لقد كان أحدهم يبتلئ بالفقر حتى ما يجدُ إلا العباءة يجوبُها فيلبسها ، ويُبتلئ بالقمل حتى يقتله ، ولأحدهم كان أشدَّ فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء] (2). يجوبها: أي يقطع وسطها ليلبسها.

وأخرج الترمذي بسند حسن عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [إن عظمَ الجَزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط]<sup>(3)</sup>.

وفيه دليل على أن البلاء يكون خيراً ، وأن صاحبه محبوب عند الله تعالى إذا صبر واحتسب.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (3852) ، كتاب مناقب الأنصار ، وكذلك أخرجه برقم (3612) ، ورواه أحمد في المسند (5/ 109).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (1006) ، وكذلك (1005) ، (1007). وهو في سنن ابن ماجة برقم (4024) ، ورواه ابن سعد (2/ 208) ، والحاكم (4/ 307).

 <sup>(3)</sup> حديث حسن. رواه الترمذي (2/ 64) ، وابن ماجة في السنن (4031) ، وانظر السلسلة الصحيحة \_
 حديث رقم \_ (146). قال الألباني: وسنده حسن.

وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس \_ لما سأل هرقل أبا سفيان: فهل قاتلتموه \_ قلت: الحرب بيننا وبينه سِجَالٌ يَنالُ منا وننالُ منه. وفي رواية: يدال علينا ونُدال عليه. قال: [كذلك الرسل تُبْتلَىٰ ، ثم تكون لها العاقبة] (1).

وقوله: ﴿ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ .

أي: بلغ الجهد بهم حتى استبطؤوا النصر وهم واثقون به ، فلم يقولوا: أين نصر الله ، لإيمانهم أن النصر وعده الله المؤمنين. ولذلك أجابهم سبحانه بهذا المعنى فقال: ﴿ أَلاّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبُ ﴾ فكلما كانت الشدة اقترب النصر والفرج. وفي التنزيل: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِينُ مُثَرًا فَهِ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِينُ مُثَرًا فَهِ ﴾.

أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ قال: [النصر مع الصبر ، والفرجُ مع الكرب ، وإنّ مع العسر يسراً]<sup>(2)</sup>.

215. قوله تعالى: ﴿ يَشْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَاۤ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمِتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِمِنِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيدِلِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيبٌ ۗ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّ

في هذه الآية: تعريف الله عباده مواضع الفضل التي تُصرف فيها النفقات ، وأن كل عمل في طاعته فهو سبحانه به عليم.

قال السدي: (يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة ، وإنما هي النفقة ينفقها الرجل على أهله ، والصدقة يتصدق بها ، فنسختها الزكاة). وهذا ممكن ، وممكن غيره.

قال ابن جرير: (ولا دلالة في الآية على صحة ما قال \_ يعني السدي بادعاء النسخ \_ ، لأنه ممكن أن يكون قوله: ﴿ قُلُمَا أَنَفَقَتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ الآية ، حثاً من الله جل ثناؤه على الإنفاق على من كانت نفقته غير واجبة من الآباء والأمهات والأقرباء ومن سمى معهم في هذه الآية ، وتعريفاً من الله عبادَه مواضع الفضل التي تُصرف فيها النفقات).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (7)، كتاب بدء الوحي، وهو جزء من حديث طويل.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (1/ 307)، ومستدرك الحاكم (3/ 541)، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (6682) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وفي التنزيل: ﴿ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ذَوِى ٱلْقُصْرَفِكَ وَٱلْمَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ﴾ [البقرة: 177].

وفي سنن النسائي بسند جيد من حديث طارق المحاربي ، قال رسول الله ﷺ: [أُمَّك وأباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك أدناك](1).

وله شاهد في المسند وسنن أبي داود بسند حسن عن معاوية بن حيدة ، عن النبي على قال: [أمّك، ثم أمّك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب] (2).

وفي المسند وجامع الترمذي بسند صحيح عن سلمان بن عامر ، عن النبي على قال: [الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرّحم اثنتان: صدقة وصلة](3).

وعند الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن عمرو بن سهل ، قال رسول الله ﷺ: [صِلةُ القرابة مثراةٌ في المال ، محبّةٌ في الأهل ، منسأة في الأجل] (4).

قال ابن زيد: ﴿ قُلْ مَا آَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾: هذا من النوافل. قال: (يقول: هم أحق بفضلك من غيرهم).

وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ، ثم قال: (هذه مواضع النفقة ، ما ذكر فيها طبلًا ولا مزماراً ، ولا تصاوير الخشب ، ولا كُسوة الحيطان).

وقوله: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ﴾.

أي : يحصيه عليكم ثم يجازيكم به .

# 216. قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ

- (1) إسناده جيد. رواه النسائي (15/61)، والدارقطني (3/44). وانظر تخريج تفسير ابن كثير ــ المهدي. البقرة (215). وله شاهد في الحديث الذي يليه. رواه أحمد.
  - (2) حديث حسن. انظر الإرواء (829) ، (2232) ، وصحيح الجامع الصغير (1395).
- (3) حديث صحيح. رواه أحمد، والترمذي (658). ورواه النسائي والحاكم. انظر تخريج المشكاة
   (1939)، والمرجع السابق (3752). وصحيح سنن الترمذي (661).
- (4) حديث صحيح. رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» من حديث عمرو بن سهل. ويشهد له ما في المسند وجامع الترمذي عن أبي هريرة. انظر صحيح الجامع (3662).

# شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﷺ.

في هذه الآية: إيجاب الله الجهاد على المسلمين ، فقد فرض فيها على الأمة قتال المشركين ، وإقرار بأن القتال كريه على النفوس ولكن العزّ كل العز فيه ، ولا يعلم حقيقة المنافع والمصالح إلا العزيز العليم.

قال الزهري: (الجهاد واجب على كل أحد ، غزا أو قعد ، فالقاعد عليه إذا استُعين أن يُعين ، وإذا استغيث أن يُغيث ، وإذا استُنفر أن ينفر ، وإن لم يُحْتَجُ إليه قعد). وقال ابن كثير في هذه الآية: (هذا إيجاب من الله تعالىٰ للجهاد على المسلمين: أن يكُفّوا شرَّ الأعداء عن حَوزة الإسلام).

وردّ ابن جرير قول من ادّعى النسخ فيها ، وصوّب رأي من ذكر أن الجهاد فرض على الكفاية ، كالصلاة على الجنائز ، وغسل الموتى ودفنهم.

قلت: وهذه الآية تظهر فرضية الجهاد الذي سيبقى إلى قيام الساعة، ويبدو أنها الآية التي نزلت لتحسم الأمر بعد نزول الآيات التي تمهد بالإذن بالقتال، وقد فصلت ذلك في كتابي السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة، فلله الحمد والمنة (1).

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، قال رسول الله ﷺ: [من مات ولم يغزُ ولم يحدث نفسه بالغزو ، مات ميتة جاهلية]<sup>(2)</sup>.

ويروي الطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة ، عن النبي ﷺ قال: [عليكم بالجهاد في سبيل الله ، فإنه باب من أبواب الجنة ، يذهب الله به الهم والغمّ](3).

فإذا غاب الجهاد عن حياة أمة الإسلام، والتفت أبناؤها إلى الدنيا، وإلى إصلاح الدرهم والدينار، وإلى الأراضي والمزارع والعقارات، وشغلت بذلك عن الحق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فبطن الأرض خير لها من ظهرها.

أخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: [إذا تبايعتم بالعينة ،

انظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 524 ـ 528).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1910) ، وأبو داود (2502) ، والنسائي (6/8) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة. ورواه أبو داود والنسائي. انظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (3085).

وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم [<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَهُوَ كُرَّهُ لَكُمٌّ ﴾.

أي: فيه شدة ومشقة عليكم ، لما قد يعقبه من جراح ودماء وآلام ، مع عذاب السفر ومجالدة الأعداء.

وقوله: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمٌّ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْنًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمٌّ ﴾.

سنة إلهية عامة ، فقد يتعلق قلب العبد بما هو شر عليه في دينه أو دنياه أو كليهما . وقد يبتعد عن أمر يحتاج إلى مشقة يعقبها عز وقوة وفرج ورزق كبير . وكذلك القتال ، ففيه ألم المجالدة وملاقاة العدو ، وخطر وأهوال الحديد ، لكن لا سبيل إلى ما بعده من النصر والظفر إلا بتجاوز تلك الشدائد \_ والكل بتوفيق الله وعونه \_ ، وكذلك القعود: فقد يعقبه الذل والهزيمة واستيلاء العدو على البلاد والممتلكات والحُكم ، ولذلك قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَمُلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . أي : بحكمة كثير من التشريع ، وعواقب الأمور ، فاستجيبوا له فإن في طاعته سبحانه عز الدنيا وسعادة الآخرة .

في هذه الآيات: إخبار عن حرمة الأشهر الحرم والمسجد الحرام عند الله ، وتحذير من الردة بعد الإسلام ، وترغيب في الإيمان والهجرة والجهاد لنصر دين الرحمان.

سبب نزول هذه الآية: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيلِّهِ قُلْ قِتَـالٌ فِيلِهِ . . . ﴾: أن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (3462). وانظر صحيح الجامع (416).

رسول الله على كان قد بعث في شهر رجب من السنة الثانية للهجرة عبد الله بن جحش في ثمانية من المهاجرين ، ليهدد طريق تجارة قريش مع اليمن كما هدده مع الشام ، وكتب له كتاباً وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين ، وقد جاء فيه كما يروي البيهقي في السنن وابن هشام في السيرة بسند صحيح إلى عروة: (امض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ، فترصد بها قريشاً ، وتعلم لنا من أخبارهم)<sup>(1)</sup>. فقال عبد الله: سمعاً وطاعة ، وأطلع أصحابه على كتاب الرسول على قائلاً: إنه نهاني أن أستكره أحداً منكم ، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي ، ومن كره ذلك فَليَرْجِع . . . فلم يتخلف منهم أحد ، غير أن البعير الذي كان يعتقبه سعد بن أبي وقاص ، وعتبة بن غزوان ، ندَّ منهما فشغلا بطلبه .

قال ابن إسحاق فيما يرويه عن عروة: (ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة ، فمرت به عيرٌ لقريش تحمل زبيباً وأدَماً الأدم: الجلد . ، وتجارة من تجارة قريش ، فيها عمرو بن الحضرمي . فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم ، فأشرف لهم عكاشة بن مِحْصن ، وكان قد حلق رأسه ، فلما رأوه أمنوا ، وقالوا: عُمَّار ، لا بأس عليكم منهم . وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب ، فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخُلن الحرم ، فليمتَنعُن منكم به ، ولئن قتلتموهم لتقتلنَّهم في الشهر الحرام ، فتردد القوم ، وهابوا الإقدام عليهم ، به ، ولئن قتلتموهم عليهم ، وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم ، وأخذِ ما معهم . فرمىٰ واقد بن عبد الله التَّميمي عمرو بنَ الحضرمي بسهم فقتله ، واستأسر عثمانَ بن عبد الله ، والحكم بن كيسان ، وأفلتَ القومَ نوفلُ بنُ عبد الله فأعجزهم . وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين ، حتى قدموا على رسول الله علي المدينة) (2).

وقال عبد الله لأصحابه: (إن لرسول الله ﷺ مما غنمنا الخمس). وذلك قبل أن يفرض الخمس. قال ابن القيم: (وهو أول خمس كان في الإسلام ، وأول أسيرين في الإسلام)(3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البيهقي (9/ 11\_12) ، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(2)</sup> انظر المرجع السابق ، وسيرة ابن هشام (1/ 601\_ 604) ، وكتابي: السيرة النبوية (1/ 525).

<sup>(3)</sup> انظر: «زاد المعاد» (3/ 168) ، وانظر المرجع السابق (1/ 526).

قال ابن إسحاق: (فلما قدموا على رسول الله ﷺ المدينة ، قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقّف العير والأسيرين. وأبئ أن يأخذ من ذلك شيئاً. فلما قال ذلك رسول الله ﷺ سُقِط في أيدي القوم ، وظنوا أنهم قد هلكوا ، وعَنَّفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا ، وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ، وسفكوا فيه الدم ، وأخذوا فيه الأموال ، وأسروا فيه الرجال . . فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله ﷺ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْخَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ اللَّهِ وَكَبِيرٌ وَصَدُّ عِن سَبِيلِ اللهِ وَكُمْ عِندَ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنهُ أَكْبُرُ عِندَ اللهِ وَالْفِتْ نَهُ أَكْبُرُ عِندَ اللهِ وَالْفِتْ نَهُ أَكْبُرُ عِندَ اللهِ وَالْفِتْ نَهُ أَكَبُرُ مِن الْقَتْلُ ﴾)(1).

لقد أنزل الله في القرآن ما يخرس المشركين ويسوّغ صنيع المسلمين ، فإن كل الحرمات المقدسة قد انتهكها طغاة مكة في البلد الحرام ، وقد استباحوا لأنفسهم قتل النبي على وسلب أموال المسلمين بعد هجرتهم وإخراجهم ، وقد أذاقوا ضعفاءهم شر ألوان التعذيب على الرمال المنصهرة وتحت الشمس الحارقة ، فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها وحرمتها فجأة؟

وقوله: ﴿ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفُرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَوَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ -مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللّهَ ﴾ .

قال ابن القيم: (والمقصود: أن الله سبحانه قد حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف ، ولم يُبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام ، بل أخبر أنه كبير ، وأنّ ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظمُ من مجرد القتال في الشهر الحرام ، فهم أحقُ بالذم والعيب والعقوبة ، ولا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك ، أو مقصِّرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات ، والهجرة مع رسوله ، وإيثار ما عند الله ، فهم كما قيل:

وإذا الحبيب أتى بنذب واحد جاءت محاسِنُه بألف شفيع

فكيف يُقاس ببغيضٍ عدوٍّ جاء بكل قبيح ، ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن)(2).

انظر: سيرة ابن هشام (1/ 601 ـ 604) ، وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 526).

<sup>(2)</sup> انظر: زاد المعاد (3/ 170 \_ 171) ، والمرجع السابق (1/ 526 \_ 527) \_ لمزيد من التفصيل.

#### وقوله: ﴿ وَٱلْفِتْ نَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْفَتْلِّ ﴾.

قال مجاهد وغيره: (الفتنة هنا الكفر).

والمعنى: إن كفركم أكبر من قتلنا أولئك. قال القرطبي: (وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا ، أي إن ذلك أشد اجتراماً من قتلكم في الشهر الحرام).

وقوله: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواً ﴾.

قال الزهري ، عن عروة بن الزبير: (أي: هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه ، غيرُ تائبين ولا نازعين ، يعني: على أن يفتنوا المسلمين عن دينهم حتى يردوهم إلى الكفر ، كما كانوا يفعلون بمن قدروا عليه منهم قبل الهجرة) ذكره ابن جرير. وقال مجاهد في المقصود بالآية أنهم: (كفار قريش).

وقوله: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ .

تهديد ووعيد على من يرجع عن دينه دين الإسلام بعدما أنعم الله به عليه ، فيموت قبل أن يتوب من كفره ، بأن تحبط أعمالهم ويخلدوا في نار جهنم وبئس المصير. وقد بينت أنواع وأحكام الردة بالتفصيل في كتابي: أصل الدين والإيمان ، عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، بما يغني عن التفصيل هنا ، ولله الحمد والمنة.

219 - 220. قوله تعالى: ﴿ فَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ إِثْمُهُمَا آَكُبُرُ مِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ إِثْمُهُمَا اللَّهُ لَكُمُ الْآيَنَ لَعَلَّكُمْ مَنَفَعِهِمَّا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَخْرِدُ مَن نَفَعِهِمَّا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَنَ لَعَلَّكُمْ مَنَافًا وَلَا يَحْدَدُ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَتَعَلَى قُلْ إِصْلاحٌ لَمَّ مَن أَنْ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ عَن اللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَ مَن مُنْ إِنَّ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهِ .

في هذه الآيات: إثبات إثم الخمر والميسر، والترغيب في العفو وبذل المال في وجوه الخير، والحث على إصلاح مال اليتامي في وجوه البر.

والخمر: كل شراب خمَّر العقل فستره وغطى عليه ، والميسر: القمار.

قال مجاهد: (الميسر: القمار، وإنما سمّي «الميسر» لقولهم: أيسروا واجْزُرُوا. كقولك: ضع كذا وكذا). وقال: (كل القمار من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز). وعن أبي الأحوص، عن عبد الله: (إياكم وهذه الكِعاب الموسومة التي تزجرون زجراً، فإنهن من الميسر). وقال ابن سيرين: (كل قمار ميسر، حتى اللعب بالنَّرد على القيام والصياح والريشة يجعلها الرجل في رأسه). وقال: (كل لعب فيه قمار من شُرب أو صياح أو قيام، فهو من الميسر).

وقال ابن عباس: (الميسر القمار. كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله).

وقوله: ﴿ قُلْ فِيهِمَاۤ إِثْمُّ كَبِيرٌ ﴾.

قال السدي: (فإثم الخمر أن الرجل يشرب فيسكر فيؤذي الناس. وإثم الميسر أن يُقامر الرجلُ فيمنع الحق ويظلم).

وقال مجاهد: (﴿ قُلُ فِيهِمَا ٓ إِنُّهُ كَبِيرٌ ﴾: هذا أوّل ما عيبت به الخمر).

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس: ﴿ قُلَ فِيهِ مَا ۚ إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾ ، يعني: ما ينقص من الدين عند من يشربها).

وخلاصة القول: إن زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من شربه إياها حتى يعزب عنه معرفة ربه لهو من أعظم الآثام. وبنحوه الانشغال في الميسر عن ذكر الله وعن الصلاة ، فضلاً عن وقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين بسببه.

وفي التنزيل: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَلْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلْ أَنْهُمْ مُنهُونَ ﴾ [المائدة: 91].

وقوله: ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾:

منافع مادية وجسدية واجتماعية. فالمادية هي أثمانها قبل تحريمها ، والجسدية: هي لذتها حين شربها ، والاجتماعية: اجتماعهم عليها واستئناسهم مع بعضهم على موائدها. هذا بالنسبة للخمر. وأما الميسر فمنافعه فيما يصيبون فيه من أنصباء الجزور. قال مجاهد: (المنافع هاهنا ما يصيبون من الجَزور). وقال السدي: (أما منافعهما ، فإن منفعة الخمر في لذته وثمنه ، ومنفعة الميسر فيما يُصاب من القمار). وقال ابن

عباس: ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾: يقول فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها).

قال ابن جرير: (وأما منافع الميسر، فما يصيبون فيه من أنصباء الجزور. وذلك أنهم كانوا يياسرون على الجزور، وإذا أفلج الرجل منهم صاحبه نحره، ثم اقتسموا أعشاراً على عدد القداح).

#### وقوله: ﴿ وَإِنْمُهُمَاۤ أَكۡبَرُمِن نَفْعِهِمًّا ﴾.

قال الضحاك: (يقول: إثمهما بعد التحريم ، أكبر من نفعهما قبل التحريم). وقال ابن كثير: (أما إثمهما فهو في الدين ، وأما المنافع فَدُنيوية ، من حيث إن فيها نفع البدن ، وتهضيم الطعام ، وإخراج الفضلات ، وتشحيذ بعض الأذهان ، ولذة الشدة المطربة التي فيها ، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته:

ونَشْــرَبُهــا فتتـــركُنــا ملــوكـــاً وأسْــــــداً لا يُنَهْنِهُنَــــا اللقــــــــاءُ

وكذا بيعها والانتفاع بثمنها ، وكان يُقَمِّشُه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرّته ومفسدته الراجحة ، لتعلقها بالعقل والدين ، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفَعِهِمَا ﴾).

وهذه الآية مهّدت لتحريم الخمر ، حتى نزلت الآية التي في سورة النساء ، ثم جاء التحريم القطعي بنزول آية المائدة.

قال مجاهد: (إن هذه أول آية نزلت في الخمر: ﴿ هُيَسَّتُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَبِيرُ ﴾ ، ثم نزلت التي في سورة النساء ، ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر).

أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: [لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء ، فنزلت الآية التي في البقرة: ﴿ ﴿ يَتَعَلُونَكَ عَمِ اللَّهِ اللَّهِ مَيْ الْبَعْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَ آ إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾ الآية ، قال: فدُعي عمر فقرئت عليه ، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء ، فنزلت الآية التي في النساء: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لاَ تَقَرَبُوا الصَّكُوة وَأَنتُم سُكَرَى . . . ش ، فكان منادي رسول الله على ، إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقْرَبَنَ الصلاة سَكُرانُ . فَدُعي عمر فقرئت عليه ، فقال:

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء ، فنزلت هذه الآية: ﴿ فَهَلَ أَنُّمُ مُّننَهُونَ ﴾. قال عمر: انتهينا](1).

وأخرج أبو داود بسند حسن عن ابن عباس ، قال: [﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَـرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُدَ شُكَرَىٰ ﴾ و﴿ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِيْرِ قُلْ فِيهِمَا ۚ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ نسختها التي في المائدة: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ. . . ﴾ الآية ]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُو ۗ ﴾

فيه أقوال متقاربة:

1 ـ عن ابن عباس قال: (العفو ما فضل عن أهلك). وقال قتادة: (أي الفضل).

2 \_ عن طاووس قال: (اليسير من كل شيء). قال ابن عباس: (ما لا يَتَبَيَّنُ في أموالكم).

3\_عن عطاء ، قال: (العفو في النفقة: أن لا تجهدَ مالك حتى ينفد فتسأل الناس). وقال: (العفو ما لم يسرفوا ولم يقتروا في الحق). وقال مجاهد: (العفو صدقة عن ظهر غنى). والمقصود الوسط من النفقة ، ما لم يكن إسرافاً ولا إقتاراً.

4\_عن ابن عباس: (يقول: ما أتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم).

5\_عن الربيع ، قال: (يقول: الطيِّبَ منه ، يقول: أفضلَ مالك وأطيَبَه).

6\_عن مجاهد: ﴿ قُلِ ٱلْمَفُو ۗ ﴾. قال: الصدقة المفروضة).

ورجّح ابن جرير أن معنىٰ العفو: الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا بد لهم منه.

والذي ذهب إليه شيخ المفسرين قد جاءت به السنة الصحيحة ، في أحاديث ، منها:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن جابر ، قال رسول الله ﷺ: [ابْدأ بنفسك فتصدّق عليها ، فإنْ فَضَلَ شيء فلذي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (3670). انظر صحيح سنن أبي داود ـ حديث رقم ـ (1) . كتاب الأشربة ، ورواه الترمذي (3049).

<sup>(2)</sup> حسن الإسناد. انظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم (3119) من حديث ابن عباس.

قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وعن يمينك وعن يمينك وعن يمينك

الحديث الثاني: روى مسلم وأبو داود \_ واللفظ له \_ عن أبي هريرة ، قال: [أمر النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي العدق به على النبي أخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: تصدق به على خادمك. به على زوجتك. أو قال: زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر](2).

الحديث الثالث: روى مسلم والترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: [يا ابن آدم! إنك إن تَبْذُل الفضل خيرٌ لك ، وأن تمسكه شَرُّ لك ، ولا تُلام على كفاف. وابدأ بمن تعول ، واليد العليا خير من اليد السفلى](3).

وله شاهد عند البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غِنى ، واليد العليا خير من اليد السفلي ، وابدأ بمن تعول]<sup>(4)</sup>.

الحديث الرابع: أخرج أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله ﷺ: [كفى بالمرء إثماً أن يُضيعَ منْ يقوت] (5).

والآية ليست منسوخة بآية الزكاة ، وإنما هي إعلام من الله سبحانه عن ما يرضيه من النفقة مما يسخطه ، جواباً منه لمن سأل نبيه محمداً ﷺ عما فيه له رضاً. أفاده ابن جرير.

### وقوله: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ ﴾.

يعني جل ذكره: كما بينت لكم آياتي وحججي في كل أمر يخصكم في دينكم ، من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (997)، كتاب الزكاة ، ورواه النسائي (7/ 304) ، ورواه أحمد في المسند (3/ 369).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن أبي داود ـ حديث رقم ـ (1483) ، باب في صلة الرحم. وأخرجه مسلم في الصحيح (995) بمعناه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1036) ، كتاب الزكاة ، وأخرجه الترمذي في السنن (2344).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5355) ، والنسائي (5/ 69) ، وأحمد (2/ 278) عن أبي هريرة.

<sup>(5)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن أبي داود (1484) ، باب في صلة الرحم من حديث ابن عمرو.

أمور: التوحيد ، والحدود والفرائض والوعد والوعيد ، فكذلك أبين لكم في سائر كتابي.

# وقوله: ﴿ لَمُلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ ۗ ۞ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ﴾.

قال ابن عباس: (يعني في زوال الدنيا وفنائها ، وإقبال الآخرة وبقائها). وقال قتادة: (لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ، فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا). قال: (فكونوا ممن يَصْرم حاجة الدنيا لحاجة الآخرة).

وقال ابن جريج: (أما الدنيا ، فتعلمون أنها دار بلاء ثم فناء ، والآخرة دارُ جزاء ثم بقاء ، فتتفكرون فتعملون للباقية منهما).

# وقوله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَمَىٰ قُلُ إِصْلاَحٌ لَمُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾.

أخرج أبو داود بسند حسن عن ابن عباس قال: [لما أنزل الله عز وجل: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللِّي هِيَ آحَسَنُ ﴾ [الأنعام: 152] ، و﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَهَىٰ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّهِ عِي آحَسَنُ ﴾ [الأنعام : 25] ، و﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَهَىٰ عُلَمًا ﴾ [النساء: 10] ، الآية \_ انطلق من كان عنده يتيم ، فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه ، فجعل يفضُلُ من طعامه فَيُحْبَسُ له ، حتى يأكله ، أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم ، فذكروا ذلك لرسول الله عَلَيْ ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَكَّ لَلْ الله عز وجل: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَكَ اللهِ عَلَيْهُمْ فَإِخُوانَكُمُ اللهُ عَلَيْهُم ، وشرابهم علمامه ، وشرابهم بطعامه ، وشرابهم بشرابه] (1).

قال السدي: (كانت العرب يشددون في اليتيم حتى لا يأكلوا معه في قصعة واحدة ، ولا يركبوا له بعيراً ، ولا يستخدموا له خادماً ، فجاؤوا إلى النبي ﷺ فسألوا عنه ، فقال: ﴿ قُلُ إِصَّلاَ مُ خَيِرٌ ﴾ ، يصلح له ماله وأمره له خير ، وإن يخالطه فيأكل معه ويطعمه ويركب راحلته ويحمله ويستخدم خادمه ويخدمه ، فهو أجودُ ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَمِنَ الْمُصَلِحَ ﴾). أي: من يقصد الإفساد من الإصلاح.

قال ابن زيد: (الله يعلم حين تخلط مالك بماله: أتريد أن تصلح ماله ، أو تفسده فتأكله بغير حق).

 <sup>(1)</sup> حديث حسن. انظر صحيح أبي داود (2495) ، باب مخالطة اليتيم في الطعام. ورواه النسائي
 (6/ 256) ، وابن جرير في التفسير (4186) ، والحاكم (2/ 278).

وقوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَـتَكُمٌّ ﴾.

أي: ضيّق عليكم وأحرجكم ، ولكنه برحمته وكرمه وسّع عليكم بإباحته مخالطتهم. قال ابن عباس: (يقول: لو شاء الله لأحرجكم فضيّق عليكم ، ولكنه وسّع ويسّر فقال: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُ فِئِ ﴾ [النساء: 6]). وقال: (ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامي موبقاً).

وقال قتادة: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَأَعَنَـتَكُمُ ۚ ﴾ ، يقول: لجهدكم ، فلم تقوموا بحق ولم تؤدوا فريضة).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ حَكِيمُ ﴾.

أي: عزيز في سلطانه ، حكيم في قدره وشرعه.

221. ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَاْمَةُ مُؤْمِنَ ۚ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوَ اَعْجَبَكُمُّ وَلَا اَنكُ مُشْرِكِ وَلَوَ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ ٱعْجَبَكُمُّ الْعَجَبَكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنَ مُشْرِكِ وَلَوَ ٱعْجَبَكُمُ الْوَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَا لَلْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ مَا يَتُلُونَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

في هذه الآية: تحريم الله نكاح المشركات على المؤمنين ، ويستثنى نكاح نساء أهل الكتاب بقوله في سورة المائدة: ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذا مَا تَلْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ . . ﴿ وَالْخُصَنَتُ مِنَ اللَّهِ مَن المؤمنة على المشركة . وتحريم تزويج المشركين من المؤمنات وبيان فضل المؤمن على المشرك ، فالمشركون يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة .

قال الربيع: (حرم الله المشركات في هذه الآية ، ثم أنزل في «سورة المائدة» ، فاستثنى نساء أهل الكتاب). وقال قتادة: (﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ ، يعني: مشركات العرب اللاتي ليس فيهن كتاب يقرأنه). وقال: (المشركات ، من ليس من أهل الكتاب ، وقد تزوج حذيفة يهودية أو نصرانية). وقال زيد بن وهب ، قال عمر: ألمسلم يتزوج النصرانية ، ولا يتزوج النصراني المسلمة) وإسناده صحيح ، ذكره ابن جرير. ثم روى بسنده إلى شقيق قال: (تزوج حذيفة يهودية ، فكتب إليه عمر: خلِّ

سبيلها ، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام ، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن).

وقوله: ﴿ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَكُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُّ ﴾.

فيه تفضيل المؤمنة الأمة على المشركة الحرة.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [تُنكح المرأة لأربع: لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها. فاظفَرْ بذات الدين ، تربت يداك] (2).

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال: [الدنيا متاع ، وخَيْرُ متاع الدنيا المرأة الصالحة]<sup>(3)</sup>.

وقوله: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواً ﴾.

قال عكرمة: (حرم المسلمات على رجالهم ـ يعني رجال المشركين). وقال قتادة: (لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً ولا مشركاً من غير أهل دينك). ثم بيّن الله تعالى فضل العبد المؤمن على المشرك الحر: ﴿ وَلَمَبّدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مُنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعَجَبَكُمُ ﴾. قال ابن كثير: (أي: ولرجل مؤمن، ولو كان عبداً حبشياً، خير من مشرك، وإن كان رئيساً سرياً).

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبري (4228) عن السدي مرسلاً ، ووصله الواحدي في «أسباب النزول» (136) ، ورجاله ثقات. انظر تخريج أحاديث تفسير ابن كثير \_ المهدي. البقرة (221).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5090)، ومسلم (1466)، وأحمد (2/ 428)، وأكثر أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(3)</sup> حدیث صحیح. أخرجه مسلم (1467) ، وأحمد (2/ 168) ، والنسائي (6/ 69) ، وغیرهم.

وقوله: ﴿ أُوْلَكِيكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ ﴾.

قال القرطبي: (﴿أُولئك﴾ إشارة للمشركين والمشركات. ﴿ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ أي: إلى الأعمال الموجبة للنار ، فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النَّسْل. ﴿ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَةِ ﴾ أي: إلى عمل أهل الجنة).

وقوله: ﴿بإذنه﴾. قال الزجاج: (أي بأمره).

وقوله: ﴿ وَيُبَايِّنُ ءَايَنتِهِ ۚ لِلنَّاسِ ﴾.

يعني: حججه وأدلته في كتابه وعلى لسان نبيّه لعباده ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾: أي: ليعتبروا ويتذكروا ويميزوا بين السبيلين: سبيل أهل النار وسبيل أهل الجنة.

فائدة: في الآية دليل بالنص على أنه لا نكاح إلا بولي. قال محمد بن علي بن الحسين: (النكاح بولي في كتاب الله ، ثم قرأ: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾). وقال ابن المنذر: (ثبت أن رسول الله قال: [لا نكاح إلا بولي]. . روي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة). قلت: وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

222 - 223. قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَأَعَرَلُواْ النِسَآءَ فِي الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَأَعَرَلُواْ النِسَآءَ فِي الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَأَعَرَلُمُ اللَّهُ إِنَّ النِسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَقَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُ مَن مِن حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ النِسَآءَ فِي النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَدِمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

في هذه الآيات: تحريم إتيان النساء أثناء محيضهن ، ثم إباحة إتيانهن من كل وجه بعدالطهر إذا كان في قُبُلِهِنّ ـ يعني موضع الولد.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس: [أن اليهود كانوا ، إذا حاضت المرأة فيهم ، لم يؤاكِلوها ولم يجامعوهُنَّ في البيوت ، فسأل أصحابُ النبيِّ عَلَيْ النبيَّ عَلَيْ ، فأنزل الله عزّ وجل: ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحِيضِ ﴾ إلى أخر الآية ، فقال رسول الله عَلَيْ: اصنَعُوا كُلَّ شيء إلا النّكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يُريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه ، فجاء أُسيد بن حُضَيْر وعَبّادُ بنُ

بِشْرِ فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. أفلا نجامِعُهُنَّ؟ فتغَيَّر وجْهُ رَسُول الله ﷺ حتى ظننّا أن قد وَجَدَ عليهما ، فخرجا فَاسْتَقْبَلَهُما هديّةٌ من لبن إلى النبي ﷺ. فأرسل في آثارهما ، فسقاهما ، فعرفا أنْ لم يجد عليهما](1).

فالاعتزال المقصود هو في الجماع. قال ابن عباس: (اعتزلوا نكاح فروجهن). وقال: (إذا جعلت الحائض على فرجها ثوباً أو ما يكف الأذى ، فلا بأس أن يباشر جلدُها زوجَها).

أخرج البخاري ومسلم عن ميمونة قالت: [كان رسول الله ﷺ يباشِرُ نساءَه فوق الإزار ، وهُنَّ حُيَّضٌ] (2).

وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: [كانت إحدانا ، إذا كانت حائضاً ، أمَرَها رسول الله ﷺ فتأتَزِرُ بإزارٍ ، ثم يباشرها]<sup>(3)</sup>.

وفيه عنها قالت: [كنت أغسِلُ رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض] (4).

وفي صحيح مسلم وسنن النسائي عنها قالت: [كنتُ أتعرّق العَرْق وأنا حائض ، فأعطيه النبي ﷺ ، فيضع فمه في الموضع الذي وضعتُ فمي فيه ، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه](5).

والعَرْق: العظم عليه بقايا من اللحم ، وتعرّقه: إذا أكل باقي اللحم الذي عليه.

وروى أبو داود بسند جيد عن عائشة قالت: [كنت أنا ورسولُ الله ﷺ نبيتُ في الشعار الواحد وإني حائض طامِث ، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يَعْدُه ، وإن أصابه \_ يعني ثوبه \_ شيء غسل مكانه ، لم يَعْدُه ، وصلّىٰ فيه ] (6).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (302) كتاب الحيض ، وأحمد (3/ 132) ، ورواه أصحاب السنن: رواه أبو داود (258) ، والترمذي (2977) ، والنسائي في «التفسير» (57) ، وابن ماجة (644).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (303) ، ومسلم (294) ـ واللفظ له ـ وأحمد (6/ 55).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (293) ، كتاب الحيض ، باب مباشرة الحائض فوق الإزار.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (297) ، والروايات بعده ، كتاب الحيض ، من حديث عائشة.

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (300) ، وأبو داود في السنن (259) ، والنسائي(1/ 190) ، وأحمد في المسند (6/ 62).

<sup>(6)</sup> إسناده جيد. رواه أبو داود (269) ، وأحمد (6/ 44) ، والنسائي (1/ 372) ، من حديث عائشة.

وأما كفارة إتيان الحائض فهي دينار أو نصف دينار ، وتفصيل ذلك:

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بسند حسن عن ابن عباس: [عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدّق بدينار أو نصف دينار].

وفي لفظ للترمذي: [إذا كان دماً أحمر فَدينارٌ ، وإن كان دماً أصفرَ فنصف دينار](1).

وقوله: ﴿ وَلَا نَقْرَئُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ ﴾.

وهو نزول الطهر: ماء أبيض تعرفه النساء ، يُعرف به انتهاء الحيض والنفاس. قال مجاهد: (﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرِّنَ ﴾: انقطاع الدم). وقال عكرمة: (حتى ينقطع الدم). وقوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾.

#### فيه أقوال:

1 \_ التطهر: هو الاغتسال بالماء. قال مجاهد: (﴿ فَإِذَا تَطَهَرْنَ ﴾: فإذا اغتسلن). وقال ابن عباس: (يقول: فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء). وعن إبراهيم: (أنه كره أن يطأها حتى تغتسل \_ يعني المرأة إذا طهرت). وعن الحسن: (في الحائض ترى الطهر، قال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل وتحلَّ لها الصلاة).

فقوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهِّرْنَ ﴾ يعني بالماء ، على مذهب مالك والشافعي والطبري وأهل المدينة.

- 2 ـ التطهر: هو الوضوء للصلاة. فعن طاووس: (إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل ـ إذا أدركه الشَّبَق فليصب). وقال عكرمة: (انقطاع الدم يحلّها لزوجها ولكن بأن تتوضأ).
- 3 ـ التطهر: التيمم. قال يحيى بن بُكَيْر ومحمد بن كعب القُرظي: (إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلّت لزوجها وإن لم تغتسل).
- 4 ـ التطهر: ولو بغسل موضع الدم. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: (إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام له أن يطأها قبل الغسل).

قلت: فقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تُطَهَّرُنَ ﴾: يشمل غسل موضع الدم ، والوضوء ، والتيمم

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (264) ، والنسائي (1/ 153) ، والترمذي (136) ، (137) ، وأخرجه أحمد (1/ 230) ، وابن ماجة (640) ، والحاكم والدارمي والطبراني وغيرهم.

إن عدمت الماء ، والغسل ، كما سبق ذكره. ومن ثم فالاقتصار على تفسير الآية بالغسل لا دليل عليه تقوم به الحجة. فإذا طهرت الحائض وغسلت موضع الدم منها ، جاز لزوجها أن يجامعها ولو لم تغتسل ، وبهذا أفتى كبار علماء التابعين كمجاهد وعطاء وقتادة ، وهو مذهب الأوزاعي وابن حزم وأبي سليمان وجميع أهل الظاهر.

وأما قول ابن كثير في التفسير: (وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضُها لا تحلُّ حتى تغتسل بالماء ، أو تتيمّم إن تعذر ذلك عليها بشرطه). فدعوى الاتفاق غير صحيحة ، بعد أن علمت أن كبار علماء التابعين على خلاف هذا الاتفاق.

وقوله: ﴿ فَأَتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

فيه أقوال متقاربة:

1\_قال ابن عباس: (في الفرج ، لا تعدوه إلى غيره ، فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى). وقال مجاهد: (أمروا أن يأتوهن من حيث نهوا عنه). وقال: (إذا تطهرن فأتوهن من حيث نهيتم عنه ، واتقوا الأدبار).

2 \_ قال عكرمة: (يقول: إذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. يقول: طواهر غير حُيَّض). وقال الضحاك: (ائتوهن طاهرات غير حُيَّض).

3 ـ عن ابن الحنفية: ﴿ فَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ آَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ ، قال: من قِبل الحلال ، من قِبل الحلال ، من قِبل التزويج).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ﴾.

أي: من الذنب والمعصية وإن تكرر الوقوع والزلل.

وقوله: ﴿ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: المتنزهين عن الأقذار والأذى ، وهو ما نُهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتي). قال مجاهد: (من أتى امرأته في دبرها فليس من المتطهرين).

وقال ابن جرير: (إن الله يحب التوابين من الذنوب ، ويحب المتطهرين بالماء للصلاة).

وذكر قول عطاء: ﴿ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ ﴾ ، من الذنوب ، لم يصيبوها ، ﴿ وَيُحِبُّ

ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ بالماء للصلوات). وقال ابن جريج: ﴿ وَيُحِيْبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ من الذنوب ، لا يعودون فيها).

قلت: وكل هذه الأقوال يحتملها البيان الإلهي ، وهي اختلافات تنوع لا اختلافات تضاد.

قال القاسمي: (وفي ذكر التوبة إشعارٌ بمساس الحاجة إليها \_ بارتكاب بعض الناس لما نُهوا عنه \_ وتكرير الفعل لمزيد العناية بأمر التطهر).

وقوله: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾.

يعني: هن مُزْدَرَعُ أولادكم. قال ابن عباس: ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ ﴾: منبت الولد). وقال السدي: (أما الحرث: فهي مزرعة يحرث فيها).

قال ابن جرير: (والحرث هو الزرع ، ولكنهن لما كن من أسباب الحرث ، جعلهن حرثاً).

وقوله: ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمُّ ﴾.

قال ابن عباس: (يأتيها كيف شاء ، ما لم يكن يأتيها في دبرها أو في الحيض). وقال عكرمة: (يأتيها كيف شاء ، ما لم يعمل عمل قوم لوط). وقال الضحاك: (يقول: متى شئتم). وقال سعيد بن المسيب: (إن شئتم فاعزلوا ، وإن شئتم فلا تعزلوا).

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بتفسير آفاق معنى هذه الآية ، وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: [كانت اليهود تقول: إذا جَامَعَها من ورائها جاء الولد أحُولَ ، فنزلت: فيسَا وَكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّى شِغَمُّ ﴾ [(1) . وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج وسفيان الثوري عن ابن المنكدر. قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله ﷺ: «مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» (2) .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4528) ، ومسلم (1435) ، وأبو داود (2163) ، والترمذي (2982) ، وابن ماجة (1925) ، وأخرجه أبو يعلىٰ (258) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. انظر تخريج تفسير ابن كثير \_المهدي. البقرة (223).

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند حسن عن بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيري ، عن أبيه ، عن جده أنه قال: يا رسول الله ، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: [حَرْثُك ، ائت حرثُك أنّى شئت ، غير أن لا تضربَ الوجه ، ولا تُقبِّح ولا تهجر إلا في البيت] (1). وفي لفظ آخر: [ائت حرثُك أنّى شئت ، وأطعمها إذا طعمت ، واكسها إذا اكتسيت ، ولا تقبح الوجه ولا تضرب].

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: [لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم ، وكان المهاجرون يُجِبُّون ، وكانت الأنصار لا تُجَبِّي (2) ، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك ، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله على ذلك ، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله على قال: فأتته فاستحيث أن تسأله ، فسألته أم سلمة ، فنزلت: ﴿ نِسَا وَكُمْ حَرَّتُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرَّنَكُمْ أَنَّ شِئْمٌ ﴾. وقال: لا ، إلا في صِمام واحد](3).

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن ابن عباس ، قال: [جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله هلكت ، قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حَوَّلْتُ رَحْلي البارحة ، قال: فلم يردَّ عليه شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ يَسَآؤُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُم ﴿ . ﴿ أَقْبِلُ وأَدْبِرُ والْحَيْضَة ﴾ . ﴿ أَقْبِلُ وأَدْبِرُ والْحَيْضَة ﴾ ] (4) .

الحديث الخامس: أخرج أبو داود بسند حسن عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: [إن ابن عمر ـ والله يغفر له ـ أوْهَمَ وإنما كان أهل هذا الحي من الأنصار ، وهم أهل وثن ، مع هذا الحي من يهودَ ، وهم أهل كتاب ، وكانوا يرَوْن لهم فَضْلاً عليهم في العِلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فِعْلِهم ، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حَرْف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحيّ من الأنصار قد أخذوا بذلك

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (2143) ، وأحمد (5/5) ، والنسائي (9160) في «الكبرى» ، وانظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (17) للرواية الثانية.

<sup>(2)</sup> أَجْبِي الرجل امرأته: إذا أتاها وهي منكبة على وجهها.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. انظر مسند أحمد (6/ 305) ، وكذلك (6/ 318) ، وأخرجه الدارمي (1/ 256) ، والترمذي (2979). وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول الوادعي. البقرة (223).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي ـ حديث رقم ـ (2980) ، وأحمد (1/ 297). ولأصله شواهد.

من فِعلهم ، وكان هذا الحيّ من قريش يَشْرَخُون النساء شَرْحاً مُنكراً ، ويتلذَّذون بهن مُقبلات ومُدبرات ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون المدينة ، تَزَوَّجَ رجُلٌ منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه ، وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف ، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، فشري أمرهما ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فأنزل الله : في نِسَآ وُكُمُ مَرَّتُ لَكُمُ فَأْتُوا حَرَّلَكُمُ آنَى شِغَتُم ﴾ . أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعني بذلك موضع الولد](1) .

قلت: ولا مانع من نزولها في جميع ما ذكر ، فقد تتعدد أسباب النزول ، وأما ما ورد عن ابن عمر أنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن فردّه العلماء ، ولا يصح بأسانيده.

وأما أدبار النساء فقد جاء تحريم إتيانهن من أعجازهن بالأحاديث الصحيحة:

1 ـ أخرج النسائي وأحمد بسند حسن عن خُزيمة بن ثابت ، أن رسول الله ﷺ قال: [استحيوا ، إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أعجازهن] (2). وفي لفظ: [لا تأتوا النساء في أدبارهن].

وفي لفظ آخر: [استحيُّوا فإن الله لا يستحيي من الحق ، لا يحلُّ مأتى النساء في حشوشهنّا<sup>(3)</sup>.

2 \_ وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [ملعون من أتى امرأة في دبرها] (4). وفي حديث آخر: [ملعون من وقع على بهيمة ، وملعون من عمل بعمل قوم لوط].

3 \_ أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (2164) ، والحاكم (2/ 279) ، والطبري (4340) ، والواحدي (142) ، والواحدي (142) ، من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع عند الحاكم والبيهقي (7/ 195). ويشهد لهذا الحديث حديث أم سلمة ـ الحديث الثالث. وله شواهد أخرى.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه النسائي في «الكبرى» (8982) ، وأحمد (5/ 215) ، ورواه ابن ماجة.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. انظر صحيح الجامع الصغير (947) من حديث جابر ، وكذلك (946).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح . انظر المرجع السابق ـ حديث رقم (5765) ، ورقم (5767) للذي بعده .

رسول الله ﷺ: [من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول ، أو أتى امرأة حائضاً ، أو أتى امرأة في دبرها ، فقد برىء مما أنزل على محمد](1).

## وقوله: ﴿ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُو ۗ ﴾.

قال السدي: (فالخير). وقال ابن عباس: (يقول: «باسم الله»، التسمية عند الجماع). وقال القرطبي: (أي قدموا ما ينفعكم غداً).

وقال ابن كثير: (أي: من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك المحرمات).

واختار ابن جرير قول السدي ، بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم المعاد.

وفي التنزيل: ﴿ وَمَا لُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ. . . ﴾ [البقرة: 110].

قلت: ويمكن الجمع بين القولين: بتقديم الخير والعمل الصالح يوم المعاد، وتقديم ذكر الله عند الجماع ومقدمات إتيان الحرث قبل إتيانه.

ففي الصحيحين عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ قال: [لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: باسم الله اللهم جنّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رَزَقْتَنا ، فإنه إن يُقَدَّر بينهما ولدٌ لم يضرّه شيطان أبداً] (2).

## وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُومُ ﴾.

يعني: يوم الحساب فيجازيكم.

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: [إنكم ملاقو الله حُفاة عُراة مُشاةً غُرُلاً] (3).

ورواه مسلم وأحمد وبعض أهل السنن ، وفي لفظ: (ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿ وَاتَّـقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ﴾).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد، وأبو داود في السنن (3904). وغيرهما. انظر تخريج المشكاة (551)، وتخريج الإرواء (2066)، وصحيح الجامع (5818).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5165) ، ومسلم (1434) ، وأبو داود (2161) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (6524) ، كتاب الرقاق. وأخرجه مسلم برقم (2860) ، ورواه أحمد في المسند (1/ 220) ، وغيرهم.

وقوله: ﴿ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. يعني بكرامة الآخرة ، والخلود في الجنة . قال القرطبي: (تأنيس لفاعل البر ومبتغي سنن الهدي).

224 ـ 225. قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْمَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَلَكُ مُ أَلَكُ مُ أَلَكُ مُ أَلَكُ مِ أَلَكُ تَبَرُّواْ وَتَصْلِحُواْ بَيْنَ اللّهُ بِاللّغوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَنَكُمْ اللّهُ بِاللّغوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَنَكُ مَ يُوَاخِذُكُم اللّهُ بِاللّغوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَنَكُ مَعُورُ حَلِيمٌ اللّهَ يُوَاخِذُكُم مِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللّهَ مَنْ اللّهُ مَا لَكُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

في هذه الآيات: يخبر تعالى عباده كيف يتحللون من أيمانهم ويأتون الذي هو خير ، فإن الاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير ، ومن ثم فإن الأيمان لا تمنع من البر وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يخبر تعالى عباده أنه لا يؤاخذهم في لغو الأيمان وإنما فيما كان فيه تعقيد وتأكيد ، إنه بعباده غفور حليم.

قال ابن عباس: (﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللّهَ عُمْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ ﴾: هو أن يحلف الرجل أن لا يكلم قرابته ولا يتصدق ، أو أن يكون بينه وبين إنسان مغاضبة فيحلف لا يُصلح بينهما ويقول: «قد حلفت». قال: يكفر عن يمينه: ﴿ وَلَا بَجْمَلُواْ اللّهَ عُمْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ ﴾).

وقال إبراهيم: (يحلف أن لا يتقي الله ، ولا يصل رحمه ، ولا يصلح بين اثنين ، فلا يمنعه يمينه).

وقال الربيع: (ذلك في الرجل يحلف أن لا يبر ، ولا يصل رحمه ، ولا يصلح بين الناس. فأمره الله أن يدع يمينه ، ويصل رحمه ، ويأمر بالمعروف ، ويصلح بين الناس).

وفي التنزيل: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْفُرِينَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهُ وَمِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوّاً أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ۗ [النور: 22].

وأما السنة الصحيحة فقد حفلت بآفاق رائعة لهذه الآية الكريمة ، فإلى ذكر بعض هذه الأحاديث:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، أن رسول الله عليه قال:

[مَنْ حلفَ على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفِّر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير](1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [إني والله إن شاء الله ، لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ وتَحلَّلْتُها](2).

الحديث الثالث: أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ، قال رسول الله ﷺ: [والله لأَنْ يَلِجَّ أحدكم بيمينه في أهله آثمُ له عندالله من أن يُعْطِيَ كفارته التي افترض الله عليه] (3). وله شاهد في الباب بلفظ: [من اسْتَلَجَّ في أهله بيمين فهو أعظم إثماً لِيَبَرَّ. يعنى الكفارة].

ومفهوم الحديث: إن من يلج ـ من الإلجاج ـ وهو أن يقيم على يمينه ولا يحنث بها ، (في أهله) الذين يتضررون بعدم حنثه ، (آثم) يعني أكثر إثماً من الحنث الذي يمحى بالكفارة.

الحديث الرابع: أخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي ﷺ: [يا عبد الرحمن بن سمُرة ، لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليها ، وإذا ولفت على يمين ، فرأيت غيرها خيراً منها فَكَفِّرْ عن يمينك وائت الذي هو خيراً (4).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴾.

أي: يسمع حلف الحالف ويعلم مقصده.

وقوله: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِ آَيْمَانِكُمُ ﴾.

فيه أقوال متقاربة:

1 ـ قال ابن عباس: (هي: «بلي والله» و«لا والله»). وقالت عائشة: (هو قول

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (1650) ، وأحمد (2/ 361) ، والترمذي (1530) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6623)، ومسلم (1649)، وأحمد (4/ 398)، وأكثر أهل السنن، من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6625) ، كتاب الأيمان والنذور. وانظر (6626) للشاهد بعده.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (6622) ، الكتاب السابق. وانظر صحيح مسلم (1652) ، ومسند أحمد (5/62) ، ورواه أكثر أهل السنن.

الرجل: «لا والله» و «بلى والله» ، ما لم يعقد عليه قلبه). ذكره ابن جرير بسنده إلى عطاء وعبيد بن عمير.

2 ـ قال الشعبي: (هو الرجل يقول: «لا والله ، وبلى والله» ، يصل حديثه).

3 ـ قال مجاهد: (الرجلان يتبايعان ، فيقول أحدهما: «والله لا أبيعك بكذا وكذا»، ويقول الآخر: «والله لا أشتريه بكذا وكذا»، فهذا اللغو، لا يؤاخذ به).

4 ـ قال ابن عباس: (واللغو: أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقاً ، وليس بحق).

5 ـ قال مكحول: (اللغو الذي لا يؤاخذ الله به ، أن يحلف الرجل على الشيء الذي يظن أنه فيه صادق ، فإذا هو فيه غير ذلك ، فليس عليه فيه كفارة ، وقد عفا الله عنه).

6 ـ قال طاووس: (لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان). ذكره عن ابن عباس.

7 ـ قال سعيد بن جبير: (لغو اليمين: أن يحلف الرجل على المعصية لله، لا يؤاخذه الله بإلغائها).

والخلاصة كما قال الحافظ ابن كثير: (أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صَدَر منكم من الأيمان اللاغية ، وهي التي لا يقصدها الحالف ، بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد).

وقد حفلت السنة الصحيحة بنحو هذا المعنى:

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ لَّا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ وِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللهُ ). قالت: (أنزلت في قوله: لا والله ، وبلي والله)(1).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: [من حلف فقال في حلّفه: واللات والعزى ، فليقل: لا إله إلا الله] (2).

وهذا في شأن قوم أسلموا وألسنتهم قد اعتادت على حلف الجاهلية من غير قصد ، فأمروا بالتلفظ بكلمة التوحيد لتمحو أثر ما علق من أيام الجهل.

وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيّب: أن أخوين من

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (6663) ، كتاب الأيمان والنذور. وانظر (4613) أيضاً.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4860) ، (6107) ، ومسلم (1647) ، وأحمد (2/ 309).

الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدُهما صاحبَه القسمة ، فقال: إن عُدْتَ تسألني عن القِسْمَةِ فكلُّ مالٍ لي في رِتاج الكعبة ، فقال له عمر: إن الكعبة غَنيّةٌ عن مالِك ، كَفُرْ عن يمينك ، وكلِّمْ أخاك ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: [لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب عز وجل ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك](1).

وقوله: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌّ ﴾. يعني: ما تعمدت به الكذب.

قال مجاهد: (﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾: ما عقدت عليه). وقال: (وهي كقوله تعالى: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِاعَقَدتُمُ الْأَيْمَانُ ﴾). وقال ابن عباس: (هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب). قال عطاء: (لا تؤاخذ حتى تُصْعِدَ للأمر، ثم تحلف عليه بالله الذي لا إله إلا هو، فتعقد عليه يمينك). وقال قتادة: (﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾، يقول: بما تعمدت قلوبكم، وما تعمدت فيه المأثم، فهذا عليك فيه الكفارة).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ .

أي: غفور لعباده ما لَغَوْا من أيمانهم ، حليم في تركه معاجلة العصاة بعقوبتهم.

226 - 227. قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللّهُ اللل

في هذه الآيات: بيان حكم الإيلاء وما يلزم صاحبه من الفيئة أو الطلاق ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، والله سميع عليم.

والإيلاء: الحلف والقسم. قال سعيد بن المسيب: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ ﴾: يحلفون).

والمقصود: حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة. فإذا حلف الرجل على ذلك فله مدة أقصاها أربعة أشهر ، وعليها أن تَصْبِرَ ، وليس لها مطالبته بالفَيئة في هذه المدة. فإن زاد الأمر عن أربعة أشهر فللزوجة حق المطالبة بالرجعة أو الطلاق. وللحاكم أو

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود (3272) ، والحاكم (4/ 300)، ورواه ابن حبان. ويشهد له حديث (3273) من سنن أبي داود. انظر صحيح أبي داود (2801)، (2802).

القاضي أن يجبره على اختيار أحد الأمرين ، خششية الإضرار بالزوجة. قال ابن عباس: (كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة ، فوقت لهم أربعة أشهر).

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ، أن رسول الله ﷺ آلىٰ من نسائه شهراً ، فنزل لتسع وعشرين ، وقال: [الشهر تسع وعشرون]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ مِن نِسَآ إِبِهِمْ ﴾ .

دليل عند الجمهور على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء.

وقوله: ﴿ تَرَبُّصُ أَرَّبُعَةِ أَشَّهُمٍّ ﴾.

قال إبراهيم: (كل يمين منعت جماعاً حتى تمضي أربعة أشهر ، فهي إيلاء). فللزوج أن ينتظر أربعة أشهر من حين الحلف ، ثم يطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق.

ولهذا قال تعالى: ﴿ فَإِن فَآءُو ﴾. قال ابن عباس: (الفيء الجماع). وقال سعيد بن جبير: (لا عذر له حتى يغشيٰ). والمقصود رجعوا إلى ما كانوا عليه.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ ﴾.

قال الحسن: (إذا فاء فلا كفارة عليه) ، فكفارته فيؤه. قلت: والراجح وجوب الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام \_ فيما روى مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة: [من حلف على يمين فرأى غيرهاخيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه] (2).

فالأولى لمن حلف ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر أن يكفر عن يمينه ويطأها. قال ابن عباس: (فإن هو نكحها كفر يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام).

ويكون حينئذ تأويل قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُهُ ﴾. أي: غفور للمولين فيما

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4268) ، ومسلم (1479) ، وأحمد (1/ 33) ، وغيرهم.

 <sup>(2)</sup> حدیث صحیح. انظر صحیح مسلم (1650) ، ومسند أحمد (2/ 361) ، وسنن الترمذي (1530) ،
 وسنن النسائي (7/11) ، وكذلك سنن ابن ماجة (2108). وصحیح الجامع (6208).

حنثوا فيه من إيلائهم بأن رجعوا وكفَّروا عن أيمانهم ، رحيم بإسقاطه العقوبة عنهم. وقوله: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ ﴾ .

دليل أن الطلاق لا يقع بمجرد انتهاء الأربعة أشهر. روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: [إذا آلي الرجلُ من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يُوقف ، فإما أن يُطَلِّقَ وإما أن يفيء].

ورواه البخاري عنه بلفظ: [إذا مضت أربعة أشهر يوقَفُ حتى يُطَلِّقَ ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتى يُطلِّقَ] (1). وهو مروي عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة وغيرهم.

وروى البخاري عن نافع: [أن ابن عمرَ رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمّى الله تعالى: لا يحلّ لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزِمَ بالطلاق كما أمر الله عزّ وجل] (2).

فإن طلَّق فالطلقة تكون رجعية ، له رجعتها في العِدَّة . وهو قول مالك والشافعي .

روى مالك في الموطأ عن عمرو بن دينار ، قال: [خرج عمر بن الخطاب من الليل ، فسمع امرأة تقول:

تطاولَ هذا الليلُ واسْوَدَّ جانِبُه و أَرَّقني أَنْ لا خليل لَ الاعِبُكة فلوالله للوالله أنسي أراقِبُك فلوالله للسرير جوانِبُـه

فسأل عمرُ ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثرُ ما تصبرُ المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر ، أو أربعة أشهر ، فقال عمر: لا أحبسُ أحداً من الجيوش أكثرَ من ذلك].

وقد ذكره الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر ، وهو من المشهورات ، ورواه محمد بن إسحاق من حديث السائب بن جبير مولى ابن عباس قريباً مما سبق ، وذكره بطوله الحافظ ابن كثير في التفسير.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ .

قال أبو حنيفة: (سميع لإيلائه ، عليم بعزمه الذي دلّ عليه مضيّ أربعة أشهر) \_ ذكره

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5291) ، كتاب الطلاق. وانظر تخريج الإرواء (2080).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم \_ (5290) ، كتاب الطلاق.

القرطبي. وقال ابن جرير: (سميع لطلاقهم إياهن إن طلقوهن ، عليم بما أتوا إليهن ، مما يحل لهم ويحرُم عليهم).

228. قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءَ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي آرِحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَئُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِى ذَلِكَ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي آرِحَهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِينُ عَكِيمُ اللَّهُ عَزِيمُ اللَّهُ عَزِيمُ اللَّهُ عَلَيْمِنَ .

في هذه الآية: تشريع الله سبحانه للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بتربص ثلاثة قروء ثم تتزوج بعد ذلك إن شاءت ، ووجوب الإخبار بدقة وأمانة عن الرحم بحقيقة ما فيه ، وتأكيد حق الزوج الذي طلّق بِرَدِّ زوجته ما دامت في عدتها ، ووجوب العشرة بالمعروف .

واختلف المفسرون في المقصود من «القرء» على قولين:

1 ــ الحيض. عن مجاهد: (﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُورَةً ﴾ ، قال:
 حِيَضٍ).

وقال الربيع: (تعتد ثلاث حِيض). وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، والثوري.

2 ـ الطهر. عن الزهري ، عن عائشة قالت: (الأقراء الأطهار). وقال زيد بن ثابت: (إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلّت للأزواج). وهو مذهب مالك والشافعي وأبي ثور ، ورواية عن أحمد.

روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنهاقالت: [انتقلتُ (1) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ، فقالت: صدق عروة ، وقد جادلها

<sup>(1)</sup> انتقلت: أي تحولت حين بدأت في الحيضة الثالثة ، والشاهد أن المعتبر عند عائشة رضي الله عنها في القروء الطهر لا الحيض.

في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ ثَلَثَةَ قُرُومٌ ﴾ ، فقالت عائشة: صدقتم ، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار].

قال ابن جرير: (وأصل القرء في كلام العرب: الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم ، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم).

قلت: والراجح أن القرء هو الحيضة ، لثبوت ذلك من حديث النبي ﷺ.

ففي صحيح سنن أبي داود عن عائشة: [أن أم حبيبة كانت تستحاض ، فسألت النبي ﷺ فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها] (1) .

وروى عن عائشة موقوفاً: [المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل]. ثم روى عن أبي جعفر: [أن سودة استحيضت فأمرها النبي ﷺ، إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت ، «المستحاضة تجلس أيام قرئها»](2).

وقوله: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾.

قال مجاهد: (الحمل والحيض).

وقوله: ﴿ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرْ ﴾.

وعيد شديد لتأكيد تحريم الكتمان ، وإيجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه ، فسبيل المؤمنات ألا يكتمن الحق.

ووجه ذلك: لما كان لا اطلاع على أمر الحيض والأطهار ـ من أجل العدة ـ إلا من جهة النساء ، جُعل القول قولها إذا ادّعت انقضاء العدة أو عدمها ، وجعلن مؤتمنات على ذلك . قال القرطبي: (ومعنى النهي عن الكتمان النهيُ عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه ، فإذا قالت المطلقة: حِضت ، وهي لم تحض ، ذهبت بحقه من الارتجاع ، وإذا قالت: لم أحض ، وهي قد حاضت ، ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به ، أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا تُرتَجع حتىٰ تنقضي العدة ويقطع الشرع حقه ، وكذلك الحامل تكتم الحمل لتقطع حقه من الارتجاع . قال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليُلحقن الولد بالزوج الجديد ، ففي ذلك نزلت الآية) .

<sup>(1)</sup> صحيح لغيره. انظر صحيح سنن أبي داود (252) ، (253) ، وأصله في صحيح مسلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود (257) ، وكذلك (254) لحديث عائشة قبله.

# وقوله: ﴿ وَيُعُولُنُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَحَاً ﴾ .

قال قتادة: (أحق برجعتهن في العدة). والمقصود: أن الزوج الذي طَلَّقَ زوجته أحقّ بردها ما دامت في عدتها ، إذا كان يبغي في ذلك الإصلاح والخير.

### وقوله: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُونِ ﴾ .

قال ابن كثير: (أي: ولهن على الرجال من الحق مثلُ ما للرجال عليهن ، فليؤد كلُّ واحدٍ منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف).

قلت: ويشمل ذلك أداء الرجل لزوجته ما أمره الله به من حسن الصحبة والنفقة والعشرة بالمعروف ، مقابل ما أمرها الله به أن تؤديه من الطاعة وحسن القيام على حقه وخدمته ورعاية شؤون بيته وولده. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر ، أن رسول الله على قال في خطبته في حجة الوداع: [فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يُوطِئن فُرُشَكُم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف [1].

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن عن بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: [يا رسول الله ، ما حقُ زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تُعْجُرْ إلا في البيت] (2).

الحديث الثالث: يروي الطحاوي في «المشكل» بسند صحيح عن ابن عباس ، عن النبي على قال: [خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي](3).

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى ، عن النبي على قال: [والذي نفس محمد بيده ، لا تؤدي المرأة حق ربها

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر، وهو جزء من حديث طويل.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (2143) ، وأحمد (5/5) ، والنسائي (9160) في «الكبرى».

<sup>(3)</sup> صحيح الإسناد. رواه الطحاوي في «المشكل» (3/ 211) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وصححه الألباني في «آداب الزفاف» (40).

حتى تؤدي حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهي على قَتب لم تمنعه نفسها] $^{(1)}$ .

الحديث الخامس: أخرج ابن أبي شيبة والنسائي بإسناد صحيح عن حصين بن محصن قال: [حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله ﷺ في بعض الحاجة فقال: أي هذه! أذات بعل؟ قلت: نعم ، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه (2) إلا ما عجزت عنه ، قال: فانظرى أين أنت منه ، فإنما هو جنتك ونارك](3).

والخلاصة: إن للنساء على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فلا بد أن يؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف ، وقد تألق فهم السلف الصالح لهذه الآية فعاملوا زوجاتهم برفيع المعاملة ، حتى إن ابن عباس كان يقول: (إني لأحبُّ أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة ، لأن الله يقول: ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ اللهِ عَلَيْمِنَ بِاللهُ عَلَيْمَ فَعَلَى مِثْلُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمِنَ بِالمَعْمُونِ ﴾) ـ رواه ابن جرير عن وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس.

وقوله: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ .

#### فيه أقوال:

- 1 قال مجاهد: (فَضْلُ ما فضله الله به عليها من الجهاد ، وفَضْل ميراثه على ميراثها ، وكل ما فُضِّلَ به عليها).
- 2 ـ قال ابن زيد: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَّ دَرَجَةً ﴾: طاعة ، قال: يطعن الأزواجَ الرجال ، وليس الرجال يطيعونهن).
- 3 ـ قال الشعبي: (بما أعطاها من صداقها ، وأنه إذا قذفها لاعنَها ، وإذا قذفته جُلدت وأُقِرَّتْ عنده).
- 4 ـ وقال حميد: (﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَّ دَرَجَةً ﴾ قال: لحية). وقيل غير ذلك ، كما فصّل ابن جرير.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه ابن ماجة (1/ 570) ، وأحمد (4/ 381) ، وانظر السلسلة الصحيحة (173). والقتب والقتب هو الرحل الصغير على قدر السنام. والمراد حملهن على المسارعة لتلبية رغبة أزواجهن ، وأنه لا يسعهن الامتناع في مثل هذه الحال ، فكيف في غيرها.

<sup>(2)</sup> أي: لا أقصر في طاعته وخدمته.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه ابن أبي شيبة (7/ 47/1) والنسائي في «عشرة النساء» ، وأحمد في المسند (4/ 341) من حديث حصين بن محصن عن عمته رضي الله عنها.

قلت: والراجح أنها عامة في أشياء كثيرة ، فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته وبالإنفاق وبالدية والميراث والجهاد والصداق وطاعة الأمر والقيام بالمصالح وتلبيته إلى فراشه وغير ذلك.

فَهِي التَّنزيل: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمَوْلِهِمُّ . . . ﴾ [النساء: 34].

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ، قال رسول الله ﷺ: [أيّما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح](1).

وقوله: ﴿ وَأَللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴾.

أي: منيع السلطان لا معترض عليه ، حكيم في أقواله وأفعاله وقدره وشرعه ، فهو عالم مصيب فيما يفعل ويشرع.

في هذه الآيات: إثبات أن الطلاق مرتان ، وتحريم المضايقة والظلم في ذلك ، وتحريم نكاح الرجل مطلقته المبتوتة إلا بعد نكاحها غيره ثم مفارقتها مفارقة رغبة.

يروي ابن جرير بسنده إلى ابن زيد قال: (كان الطلاق ـ قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاثاً ـ ليس له أمد ، يطلق الرجل امرأته مئة ، ثم إن أراد أن يراجعها قبل أن تحلّ ، كان ذلك له. وطلق رجلٌ امرأته ، حتى إذا كادت أن تحلّ ارتجعها. ثم استأنف بها طلاقاً بعد ذلك ليضارّها بتركها ، حتى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها. وصنع ذلك مراراً،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ـ حديث رقم \_ (3237) و(5293) ، ومسلم في الصحيح (1436) ، وأبو داود في السنن (2141).

فلما علم الله ذلك منه جعل الطلاق ثلاثاً: مرتين، ثم بعد المرتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

فكانت هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر أول الإسلام ، من أن الرجل أحق برجعة امرأته ، وإن طلقها مئة مرة ما دامت في العدة ، فقصر الله الطلاق على ثلاث طلقات دفعاً للضرر عن المرأة ، فأباح الرجعة في المرة والثنتين ، وأبانها بالكلية في الثالثة ، فقال جل ذكره: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِمَّرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنْ ﴾ .

أخرج أبو داود بسند حسن عن ابن عباس: [﴿ وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَثَرَبَّطُّهُ عِالَمُ الْكَثَةُ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُّنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى آرْحَامِهِنَّ ﴾. . الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثاً ، فنسخ ذلك ، فقال: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِّ ﴾ . . الآية]<sup>(1)</sup>.

## وقوله: ﴿ فَإِمْسَاكُ مِعَهُ وَفِ أَوْ تَسْرِيحُ إِبِإِحْسَانِيكِ .

قال ابن عباس: (إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين ، فليتّق الله في الثالثة ، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها ، أو يُسَرِّحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً).

والمقصود أن الزوج مخيّر فيها إذا طلقها واحدة أو اثنتين ، ما دامت عِدّتها باقية ، إما يردّها لنفسه يريد الإصلاح أو يتركها حتى تنقضي عدتها ، فتبين منه فيطلق سراحها محسناً إليها.

# وقوله: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ﴾ .

<sup>(1)</sup> إسناده حسن. أخرجه أبو داود في السنن\_حديث رقم\_(2195) ، ورجاله ثقات.

قلت: وأما إن كان بغضها له عن هوى ، دون سبب شرعي تقوم به الحجة ، ففي سؤالها له الطلاق مخالفة شرعية تستوجب الوعيد الشديد. وقد جاءت السنة الصحيحة بذلك في أحاديث كثيرة ، منها:

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن ثوبان: أن رسول الله عليها والتحقيق قال: [أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة](1).

الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند صحيح عن عقبة بن عامر ، عن النبي ﷺ قال: [إنّ المختلعات والمنتزعات هُنَّ المنافقات]<sup>(2)</sup>.

الحديث الثالث: أخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود ، أن النبي ﷺ قال: [المختلعات والمتبرجات هنّ المنافقات](3).

وله شاهد صحيح أخرجه البيهقي عن أبي أذينة الصدفي أن رسول الله على قال: [خير نسائكم المُتَبرِّجاتُ الله على الله على المُتَبرِّجاتُ الله على المنافقات ، لا يدخل الجنة منهن إلا مثلُ الغراب الأعصم](4).

والأعصم: هو أحمر المنقار والرجلين ، وهو كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساء ، لأن هذا الوصف في الغربان قليل ، ويدل على هذا الشاهد الثاني:

أخرج الإمام أحمد في المسند ، والحاكم في المستدرك ، بسند صحيح عن عمارة بن خزيمة قال: بينا نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة ، فإذا نحن بامرأة عليها حبائر لها \_ يعني أسورة \_ وخواتيم ، وقد بسطت يدها على الهودج ، فقال: بينما نحن مع رسول الله على في هذا الشِعب إذ قال: انظروا! هل ترون شيئاً؟ فقلنا: نرى غرباناً فيها غراب أعصم ، أحمر المنقار والرجلين ، فقال رسول الله على الا يدخل

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (3/ 277) ، والترمذي (1187) ، وقال: حديث حسن.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الطبراني في الكبير، والطبري في التفسير. انظر صحيح الجامع (1934).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 376) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (632).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البيهقي في «السنن» (7/82) من حديث أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1849).

الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان](1).

وقوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْلَدَتْ بِهِ ۗ ﴾.

ترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها ، وسوء طاعتها إياه. قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء. وقال الحسن بن أبي الحسن: (إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمراً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبرّ لك قسماً ، حل الخلع). وقال الشعبي: (﴿ أَلّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ﴾ ألا يطيعا الله ، وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة). وقال عطاء بن أبي رباح: (يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها: إني أكرهك ولا أحبك ، ونحو هذا ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا أَفْلَدَتْ بِدِدُ ﴾).

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس: [أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دين ، ولكن لا أطيقه! فقال رسول الله ﷺ: أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم] (2).

وأخرجه ابن ماجة بسند جيد من حديث عكرمة عن ابن عباس: [أن جميلة بنت سَلُول أتت النبي عَلَيْ فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خُلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضاً! فقال لها النبي عَلَيْ : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله عَلَيْ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد](3).

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: [عن يحيى بن سعيد ، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة ، أنها أخبرته عن حَبيبة بنت سهل الأنصارية ، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس ، وأن رسول الله على خرج إلى الصَّبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس ، فقال رسول الله على: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل . فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس ـ لزوجها ـ ، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله على: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر . فقالت حبيبة يا رسول الله على:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 197) ، والحاكم (4/ 602) ، وانظر المرجع السابق (1850).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح . أخرجه البخاري (5273) ، (5274) ، (7276) ، والنسائي (6/ 169) ، والبيهقي (7/ 313) من حديث ابن عباس ، ورواه ابن ماجة بلفظ قريب .

<sup>(3)</sup> حديث إسناده جيد. أخرجه ابن ماجة في السنن (2056) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس.

خُذْ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها](1).

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس وزوجته ، وروى بسند حسن عن عَمْرة ، عن عائشة: [أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس ، فضربها فكسر بعضها \_ وفي رواية أبي داود: نُغْصَها<sup>(2)</sup> \_ ، فأتت رسول الله ﷺ ثابتاً ، فقال: خُذ بعض مالها وفارقها. قال: ويصلحُ ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدَقتُها حديقتين ، فهما بيدها. فقال النبي ﷺ: خذهما وفارقها. ففعل]<sup>(3)</sup>.

وقد روى ابن جرير نحوه من حديث جميلة \_ وهي حبيبة نفسها بالاسم المشهور \_: أنها كانت تحت ثابت بن قيس ، فنشزت عليه ، فأرسل إليها النبي على فقال: يا جميلة ، ما كرهت من ثابت؟ قالت: والله ما كرهت منه ديناً ولا خُلُقاً ، إلا أني كرِهْتُ دمامته! فقال لها: أتردين الحديقة؟ قالت: نعم. فردّت الحديقة ، وفرّق بينهما] (4).

ويبدو أنَّ ذلك كان أول خُلْعِ في الإسلام ، كما ذكر ابن عباس وغيره.

فقد أخرج ابن جرير بسنده عن أبي جرير ، أنه سأل عكرمة: هل كان للخُلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: [إن أول خُلْع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبيّ ، أنها أتت رسول الله على فقالت: يا رسول الله ، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً ، إني رفعتُ جانب الخباء ، فرأيته قد أقبل في عِدّة ، فإذا هو أشدهم سواداً ، وأقصرهم قامةً ، وأقبحهم وجهاً. فقال زوجها: يا رسول الله ، إني قد أعطيتها أفضل مالي ، حديقة لي. فإن ردّت عليّ حديقتي. قال: ما تقولين؟ قالت: نعم ، وإن شاء زدته. قال: ففرق بينهما] (5).

فائدة (1): الراجح أن الخلع ليس بطلاق ، وإنما هو فسخ.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مالك في الموطأ (2/ 564) ، وأحمد في المسند (6/ 433) ، وأبو داود في السنن ـ حديث رقم ـ (2227) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> النُّغْصُ: أعلى الكتف ، وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه.

<sup>(3)</sup> إسناده حسن. أخرجه أبو داود (2228) ، والطبري (4812) ورجاله ثقات.

<sup>(4)</sup> إسناده حسن. أخرجه الطبري في التفسير (4814)، رجاله ثقات، وله شواهد وطرق.

<sup>(5)</sup> حديث حسن. أخرجه ابن جرير في التفسير (4811) ، ورجاله ثقات ، وله شواهد وطرق.

قال الشافعي: (وأخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق). وقال الشافعي: (اختلف أصحابنا في الخُلْع ، فأخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت بعد منه: يتزوجها إن شاء الله ، لأن الله تعالى يقول: ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَنَّ تَانِّ ﴾ قرأ إلى ﴿ أَن يَتَراجَعا ﴾).

قال ابن كثير: (وروى غير الشافعي ، عن سفيان بن عُيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس: أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ، أيتزوجها؟ قال: نعم ، ليس الخلع بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك ، فليس الخلع بشيء ، ثم قرأ: ﴿ الطّلَقَ مَنّ مَانَ فَإِمْسَاكُ مِمَعُ وَفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ . وقرأ: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ وَقُول مَنْ مَان بن عفان ، وابن عمر . وهو قول طاووس ، وعكرمة ، وبه يقول أحمد بن حنبل ، والشافعي في القديم .

قال ابن القيم رحمه الله: (والذي يدل على أنه ليس بطلاق: أن الله سبحانه وتعالى رتّب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام ، كلها منتفية عن الخلع:

أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه.

الثاني: أنه محسوب من الثلاث ، فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة . الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء .

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع. وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة. وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ، ووقوع ثالثة بعده. وهذا ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق ، فإنه سبحانه قال: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِمَعُوفٍ أَوْ شَرِيحُ بِإِحْسَنْ وَلَا يَحِلُ لَكُمُ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَعَافَا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلًا يُقِيما حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِن عَلَيْهِما فِي الْفَلَدَ تَبِهِ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا وَالْفَدَة بِهِ أَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعِلُ لَكُمُ عَلَيْهِما فِي الفَلْدَ بِهِ أَن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُوا اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ لَكُمُ عَلَيْهِما فِي الفَلْدَ بِهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَلَا أَنْ اللَّهُ فَلَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ ال

وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين ، فإنه يتناولها وغيرها ، ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يُذكر ، ويُخلى منه المذكور ، بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله

<sup>(1)</sup> المقصود أن الخلع فسخ وليس بطلاق. انظر تفسير ابن كثير ـ سورة البقرة (229).

وغيره ، ثم قال: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ ﴾ وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعاً لأنها هي المذكورة ، فلا بد من دخولها تحت اللفظ ، وهكذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله على أن يعلمه الله التأويل ، وهي دعوة مستجابة بلا شك. وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق ، دلّ على أنها من غير جنسه ، فهذا مقتضى النص ، والقياس ، وأقوال الصحابة)(1).

فائدة (2): عدة المختلعة حيضة واحدة.

ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ـ في الرواية المشهورة عنه ـ إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض ، والسبب أنهم رأوا الخلع طلاقاً.

والصحيح أن الخلع فسخ ويلزمه حيضة واحدة للعدة ، وقد ثبت هذا في التحقيق: فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن عن ابن عباس: [أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ ، فأمرها النبي ﷺ أن تعتدَّ بحيضة](2).

وأخرج الترمذي بسند جيد عن الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ بن عفراء: أنها اختلعَتْ على عهد رسول الله ﷺ ، فأمرها النبي ﷺ - أو أُمِرَت \_ أن تعتدَّ بحيضة ](3).

وله شاهد عند ابن ماجة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء قال: قلت لها: حدثيني حديثَك. قالت: [اختلعتُ من زوجي ، ثم جئت عثمان ، فسألت عثمان: ماذا عليَّ من العدة؟ قال: لا عِدَّة عليك ، إلا أن يكون حديث عهد بك ، فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله عَلَيْ في مَرْيمَ المَغَالِيَّة ، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه] (4).

وقوله: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاْ وَمَن يَنَعَذَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ .

المقصود: تعظيم شرائع الله التي ذكرها ، والوقوف عند حدودها وعدم تجاوزها.

انظر زاد المعاد (5/ 199).

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (2229) ، والترمذي(1185) ، ورجاله ثقات.

<sup>(3)</sup> إسناده جيد. أخرجه الترمذي (1185) ، وقال: الصحيح أنها أُمرت أن تعتدُّ بحيضة.

<sup>(4)</sup> إسناده جيد. أخرجه النسائي (6/ 186) ، وابن ماجة (2058) ، ورجالهم ثقات.

أخرج الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني ، قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله فرض فرائض فلا تُضَيّعوها ، وحرَّم حُرمات فلا تنتهكوها ، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها] (1).

# وقوله: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ ﴾ .

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أنس بن مالك: [أن رسول الله ﷺ سُئِلَ عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً ، فتزوجت بعده رجلًا ، فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحِلّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله ﷺ: لا ، حتى يكون الآخر قد ذاق من عُسَيْلَتِها وذاقت من عُسَيْلَتِها وذاقت من عُسَيْلَتِها وأياً.

والمقصود: لا بد لمن طلق امرأته طلقة ثالثة أنها قد حرمت عليه حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح ، ودخول بها.

وفي الصحيحين عن عائشة: [أن رجلاً طَلَقَ امرأته ثلاثاً ، فتزوجت زوجاً ، فطلقها قبل أن يَمَسَّها ، فَسُئِل رسول الله ﷺ أتحلُّ للأول؟ فقال: لا ، حتىٰ يذوق من عُسَيْلتها كما ذاق الأول](3).

وأخرج أبو داود من طريق أخرى عن عائشة قالت: سئل النبي على عن رجل طَلَق امرأته ، فتزوّجت رجلاً غيره ، فدخل بها ثم طلّقها قبل أن يواقِعَها: أتحِلُّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله على: [لا تحل لزوجها الأول حتىٰ يذوق عُسَيْلتها وتذوق عُسَيْلتها وتذوق عُسَيْلتها .

فإن امتنع الرجل ـ الزوج الثاني ـ من جماعها فلا يغيّر ذلك من المسألة شيئاً ، إذ لا يجوز لها الرجوع للزوج الأول حتى يطلقها الزوج الثاني بعد الدخول بها.

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة: [أنّ رفاعة القُرَظي تزوّج امرأة ثم طلقها ، فتزوجت آخر فأتت النبي ﷺ فذكرت له أنه لا يأتيها ، وأنه ليس معه إلا مِثْلُ

<sup>(1)</sup> حسن بشاهده. أخرجه الدارقطني ص (502) ورجاله ثقات. انظر تخريج أحاديث مشكاة المصابيح (197)، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة .

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (3/ 284) ، وأبو يعلى (4199) ، ورواه الطبراني وغيره.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5261) ، ومسلم (1433) ، وأحمد (6/ 193) ، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2309) ، والنسائي (6/ 146) ، وأحمد (6/ 42) ، وغيرهم.

هُدْبة الثوب ، فقال: لا ، حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عُسيلتك]<sup>(1)</sup>.

قلت: وقد ذمّ الله التلاعب بهذا الحكم ولعن من كان قصده من النكاح المؤقت أن يعيدها للأول ، فإن اشترك الأول بذلك الاحتيال أصابه اللعن أيضاً ، إذ لا بد من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة ، قاصداً لدوام عشرتها ، كما هو مقصود التزويج.

فقد أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود ، عن رسول الله على قال: [لعن الله المُحَلِّلُ والمُحَلِّلُ له] (3).

وله شاهد في سنن النسائي من حديث الحارث الأعور ، عن عبد الله بن مسعود قال: [آكل الربا ومُوكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به ، والواصلة والمستوصلة ، ولاوي الصدقة والمعتدي فيها ، والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته ، والمحلِّل والمحلَّل له ، ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة] (4).

وأخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: [جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طَلَق امرأته ثلاثاً ، فتزوّجَها أخ له من غير مؤامرة منه ليُحِلّها لأخيه ، هل تحلُّ للأول؟ فقال: لا ، إلا نكاح رَغْبَةٍ ، كنا نَعُدُّ هذا سفاحاً على عهد رسول الله ﷺ (5).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5317) ، كتاب الطلاق. باب: إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوَّجت بعد العِدَّة زوجاً غيره فلم يمسَّها . وانظر حديث رقم (2639) منه .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (6/ 34) ، وانظر صحيح البخاري (2639) ، وصحيح مسلم (1433). من حديث امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنه.

<sup>(3)</sup> حسن بشواهده. أخرجه أحمد (1/ 450 ـ 451) ، وانظر سنن الترمذي (1120).

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه النسائي في «الكبرى» (8719) ، (9389) ، وأحمد (1/ 409).

<sup>(5)</sup> حديث حسن. أخرجه الحاكم (2/ 199) ، والبيهقي (7/ 208) ، ورواه الطبراني. وإسناده حسن.

وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن عمر أنه قال: (لا أوتىٰ بِمحلِّل ولا محلَّلِ له إلا رجمتهما). وروى البيهقي عن سليمان بن يسار: (أن عثمان بن عفانَ رُفِعَ إليه رجل تزوّج امرأة لِيُحِلَّها لزوجها ، ففرّق بينهما) ذكرهما الحافظ ابن كثير.

وقوله: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ .

أي: الزوج الثاني رغبة منه بذلك بعد دخوله بها كما نكحها رغبة منه بالنكاح ، ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آَن يَتَرَاجَعا ﴾ أي: المرأة والزوج الأول بعقد ومهر جديدين. قال ابن عباس: (إذا تزوجت بعد الأول فدخل الآخر بها ، فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلق الآخر أو مات عنها ، فقد حلّت له).

وْقُولُهُ: ﴿ إِنْ ظُنَّآ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾.

قال مجاهد: (إن ظنا أن نكاحهما على غير دُلْسَةٍ). وقال ابن كثير: (أي: يتعاشرا بالمعروف). وهو قول طاووس: (إن ظنا أن كل واحد منهما يُحسن عشرة صاحبه). وقيل: حدود الله فرائضه. وقيل: يدخل في ذلك خدمة المرأة زوجها وقيامه بالنفقة والرعاية. قال القرطبي: (وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا \_ يعني أمر خدمة المرأة زوجها \_ ، ألا ترى أن أزواج النبي في وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك ، ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك ، ولا يسوغ لها الامتناع ، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصّرن في ذلك ، ويأخذونهن بالخدمة ، فلولا أنها مستحقة لما طالبوهن ذلك).

قلت: ومما يؤيد وجوب خدمة المرأة زوجها وبيته وذريته بالمعروف ، ما أخرج النسائي في «عشرة النساء» ، وأحمد في المسند بسند صحيح عن حصين بن محصن قال: [حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله ﷺ في بعض الحاجة فقال: أي هذه! أذات بعل؟ قلت: نعم، قال:كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه (1) ، إلا ما عجزت عنه ، قال: فانظري أين أنت منه ، فإنما هو جنتك ونارك] (2).

وقوله: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ .

أي: شرائعه وفرائضه وأحكامه. ﴿ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: يوضحها لأهل العلم.

<sup>(1)</sup> أي لا أقصر في طاعته وخدمته والقيام على أمره.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي في «عشرة النساء» ، وأحمد (4/ 341) ، والبيهقي (7/ 291).

قال القرطبي: (وإنما قال: ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ لأن الجاهل إذا كثر له أمره ونهيه فإنه لا يحفظه ولا يتعاهده. والعالم يحفظ ويتعاهد، فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال).

231. قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَآةَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمِعْرُفِ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُواْ عَايَتِ اللّهِ هُزُواْ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِنْفِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِيِّ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَهِ .

في هذه الآية: النهي عن الإضرار بالزوجة حالة الطلاق، والأمر بذكر نعمة الله وما أنزل من الكتاب والحكمة، والحث على التقوى فهي عماد الفلاح.

قال مجاهد: (نهى الله عن الضرار ، أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأجل ، حتى يفي لها تسعة أشهر ، ليضارها به).

وقال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية: (هذا أمر من الله عز وجل للرجال ، إذا طلّق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة ، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عِدَّتُها ، ولم يَبْقَ منها إلا مقدار ما يُمكنه فيه رجْعَتُها ، فإما أن يُمسكَها ، أي يرتجعها إلى عِصْمَةِ نكاحه بمعروف ، وهو أن يُشْهِدَ على رجعتها ، وينوي عِشْرَتَها بالمعروف ، أو يسرِّحَها ، أي يتركها حتى تنقضي عِدّتها ويُخْرِجُها من منزله بالتي هي أحسن ، من غير شِقاق ولا مخاصمة ولا تقابُح).

## وقوله: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوًّا ﴾ .

إنكار لما كانوا عليه أيام الجاهلية في شأن الطلاق. قال ابن عباس: (كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها. يفعل ذلك يضارُها ويعضُلها ، فأنزل الله هذه الآية). وقال الضحاك: (هو الرجل يطلق امرأته واحدة ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يطلقها ، ليضارها بذلك ، لتختلع منه).

ومقصود الرجل بذلك أن يضرها لئلا تذهب لغيره ، ثم يطلقها فتعتد ، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة ، وهذا هو الضرر الذي نهى الله عنه وتوعد

فاعله بقوله: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً ﴾ . قال ابن جرير: (يعني: فأكسبها بذلك إثماً ، وأوجب لها من الله عقوبة بذلك).

وقوله: ﴿ وَلَا نَتَّخِذُوٓا ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً ﴾.

يعني: أحكامه وشرائعه وأمره ونهيه. أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [ثلاث جِدُّهن جدٌ ، وهَزْلُهُنَّ جدٌ: النكاح والطلاق والرجعة](1).

وروي عن علي وابن مسعود: (ثلاث لا لعب فيهن واللاعب فيهن جاد: النكاح والطلاق والعتاق).

وقوله: ﴿ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: بالإسلام ، وبيان الأحكام ، وترك أمور الجاهلية.

وقوله: ﴿ وَمَا آَنَزُلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ وَٱلْحِكْمَةِ ﴾.

قال القرطبي: (والحكمة: هي السنة المبيِّنة على لسان رسول الله ﷺ مرادَ الله فيما لم ينص عليه في الكتاب).

وقوله: ﴿ يَعِظُكُرُ بِيِّ ﴾

أي: يخوفكم مغبة المخالفة والمعصية.

وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

أمر بمراقبة الله سبحانه في السر والعلانية وتعظيم شرعه ودينه ، فإنه لا يخفى عليه شيء من أموركم وسيحاسبكم بها يوم ترجعون إليه.

# 232. قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱللِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أبو داود (2194) ، والترمذي (1184) ، وابن ماجة (2039).

أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُّ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ الْآخِرِ وَالْكَفِي الْآخِرِ الْآخِرِ الْآخِرَ الْآخِر الْآخِر الْآخِر الْآخِر الْآخِر اللّهُ الل

في هذه الآية: النهي عن التضييق على المطلقات بمنعهن من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد.

أخرج البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار قال: [كانت لي أختُ تُخْطَبُ إليَّ. وعن الحسن: أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجُها، فتركها حتى انقضت عِدَّتُها فخطبها، فأبي مَعْقِلٌ، فنزلت: ﴿ فَلاَ تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِخُنَ أَزْوَ جَهُنَّ ﴾](1).

قال ابن عباس: (كان الرجل يطلق امرأته فتبين منه وينقضي أجلها ، ويريد أن يراجعها وترضى بذلك ، فيأبى أهلها ، قال الله تعالى ذكره: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِخُنَ أَنْ يَنكِخُنَ أَنْ يَنكِخُنَ إِذَا تَرَضَوْ ابَيْنَهُم بِأَلْمُعُرُوفِ ﴾) ذكره ابن جرير .

وقوله: ﴿ فَلَا تُعَضُّلُوهُنَّ ﴾:

يعني: لا تضيّقوا عليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد ، تبتغون بذلك مُضَارّتهن.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمِتْوِمِ ٱلْآخِرِ ۗ ﴾ .

يعني: هذا النهي عن عضل النساء في عودتهن لأزواجهن بعقد ومهر جديدين إنما يوعظ به من كان يؤمن بشرع الله ويخاف عذابه.

وقوله: ﴿ ذَالِكُمْ أَزَّكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: اتباعكم شرْعَ الله في ردّ المولياتِ إلى أزواجهن ، وترك الحمِيّة في ذلك ، أزكىٰ لكم وأطهر لقلوبكم).

وقوله: ﴿ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ .

يعني بذلك الحكمة من الأمر والنهي التي لا يعلمها إلا هو ، فلا يظهر على كامل مصالح التشريع إلا الله عز وجل.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4529) ، (4330) ، وأبو داود (2087) ، والترمذي (2981).

233. قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْفَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَآ وَ وَالِدَهُ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْفَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَكَآ وَ وَالِدَهُ اللهِ مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ أَنْ أَلَاهُ اللهَ عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُوفِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُوفِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَاتَعُمُوا أَنْ اللّهَ عَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللّهُ وَا اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَالَمُوا أَنَّ اللّهُ عَالَعُهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَالَولُولُ بَصِيرٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَالَمُوا أَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَا عُلَمُوا أَنَّهُ اللّهُ مُولِلُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَالَمُوا أَنَّ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

في هذه الآية: يخبر سبحانه وتعالى عباده عن المدة المثلى للرضاعة ، فيرشد الوالدات أن يرضعن أولادهن كمال المدة ، وهي سنتان. وعلى الوالدِ رزق المرضع والكسوة بالمعروف ، وعلى وارث المولود ما كان على الوالدِ من أجر الرضاع ، إذا كان الوالد لا مال له ، ولا حرج عليكم في استرضاع أولادكم خشية الضياع.

قال ابن عباس: (فجعل الله سبحانه الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، ثم قال: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما ﴾ ، إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده). وكان ابن عمر وابن عباس يقولان: (لا رضاع بعد الحولين).

أخرج الترمذي بسند جيد عن أم سلمة قالت: قال رسول الله على: [لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام]<sup>(1)</sup>.

وله شاهد عن ابن ماجة من حديث الزبير بلفظ: [لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء].

وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال: [لما مات إبراهيم ابن النبي ﷺ، قال رسول الله ﷺ: إنّ له مُرْضعاً في الجنة] (2). يعني تكمل له رضاعه ، وذلك أن إبراهيم ـ ابن النبي ﷺ ـ توفي وله سنة وعشرة أشهر.

وعند الدارقطني موقوفاً على ابن عباس: [لا يُحَرّم من الرضاع إلا ما كان في

<sup>(1)</sup> إسناده جيد. أخرجه الترمذي (1152). باب ما جاء أن الرضاعة لا تُحَرِّمُ إلا في الصغر دون الحولين ، وانظر صحيح الجامع الصغير (7372) من أجل الشاهد بعده.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1382) ، وأحمد (4/ 300) ، وابن حبان (6949) ، وغيرهم.

الحولين](1). وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومالك في رواية عنه.

وأما رضاع الكبير فقد جاء في حادثة عين ، وهي في شأن سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي على المرأة أبي حذيفة أن ترضعه ، وكان كبيراً ، يُحتاج لدخوله وخدمته المستمرة ، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة.

ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: [جاءت سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْلِ إلى النبي ﷺ. فقالت: يا رسول الله! إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالِم - وهو حَلِيفُهُ - فقال النبي ﷺ: أرضعيه. قالت: وكيف أُرْضِعُهُ؟ وهو رجل كبير، فتبسّم رسول الله ﷺ وقال: قد علمتُ أنه رجل كبير]<sup>(2)</sup>.

وفي رواية: [قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلامُ الأَيْفَعُ الذي ما أُحِبّ أن يدخل عليّ. فقالت عائشة: أما لك في رسول الله ﷺ أُسْوَةٌ حسنة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله! إن سالماً يدخُلُ عليّ وهو رجل ، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله ﷺ: أرضعيه حتى يدخُلَ عليك].

## وقوله: ﴿ وَعَلَى الْمُؤَلُّودِ لَمُ رِنْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ﴾ .

قال سفيان: (على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف). وقال الضحاك: (إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولداً، فتراضيا على أن تُرضع حولين كاملين ، فعلىٰ الوالد رزق المرضع والكسوة بالمعروف على قدر الميسرة ، لا تُكلف نفساً إلا وسعها).

والمقصود أن على والد الطفل النفقة على الوالدات وكسوتهن بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن دون إسراف وإقتار ، وهو مفهوم قوله: ﴿ بِٱلْمَرُوفِ ﴾.

وفي التنزيل: ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِةٍ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيْنفِقَ مِمَّا َ النَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا . [الطلاق: 7].

#### وقوله: ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾. قال سفيان: (إلا ما أطاقت).

حديث موقوف في حكم المرفوع ، أخرجه الدارقطني (4/ 174) ، ومالك (2/ 602).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (1453) في الرضاع ، باب رضاعة الكبير. وسالم هو سالم بن عبيد بن ربيعة تبناه أبو حذيفة على عادة العرب. ولما نزل ﴿ آدَعُوهُمْ لِلاَبَآيِهِمْ ﴾ بطل حكم التبني فشق عليهما أن يمنعاه من الدخول لسابق الألفة ، فسألته سهلة ذلك.

### وقوله: ﴿ لَا تُضَاَّدُ وَالِدَهُ اللَّهِ مَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } .

قال مجاهد: (لا تأبئ أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه ، ولا يضار الوالد بولده ، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزُنَها).

وقال قتادة: (نهى الله تعالى عن الضّرار وقدَّم فيه ، فنهى الله أن يضار الوالد فينتزع الولد من أمه ، إذا كانت راضية بما كان مسترضِعاً به غيرها ، ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضراراً). وقال الضحاك: (لا تضار أم بولدها فتقذفه إليه إذا كان الأب حيّاً ، أو إلى عصبته إذا كان الأب ميتاً. ولا يضار الأبُ المرأة إذا أحبت أن ترضع ولدها ولا ينزعه).

#### وقوله: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ ﴾.

قال قتادة: (على وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع ، إذا كان الوالد لا مال له ، على الرجال والنساء على قدر ما يرثون).

أخرج أبو داود وأحمد بسند حسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: [مَنْ ملكَ ذا رحِم مَحْرَم فهو حرّ]<sup>(1)</sup>. وفي لفظ: [عُتِقَ عليه].

مما يدل على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض في العسر والضيق ، وهو مذهب الجمهور.

# وقوله: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمًّا ﴾.

قال مجاهد: (التشاور فيما دون الحولين ، ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى ، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى). والمقصود بالفصال: فصال ولدهما من اللبن. قال السدي: (﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ وَأَتَهُرُواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُوفِي وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَى الطلاق: 6]. [الطلاق: 6].

وقوله: ﴿ وَلِنْ أَرَدَتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ الْوَلَدَكُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمَرُوفِ ﴾ . يعني: كما قال ابن جرير: (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير أمهاتهم ،

<sup>(1)</sup> حدیث صحیح. انظر صحیح سنن أبي داود \_ حدیث رقم \_ (3342) ، وصحیح سنن ابن ماجة (2046) ، ومسند أحمد (5/ 15).

إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم بالذي يرضعنهم به غيرهن من الأجر ، أو من خيفة ضيْعة منكم على أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم ، أو غير ذلك من الأسباب ، فلا حرج عليكم في استرضاعهن ، إذا سَلَّمتم ما آتيتم بالمعروف).

وقوله: ﴿ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُوفِ ﴾.

قال السدي: (إن قالت \_ يعني الأم \_: «لا طاقة لي به ، فقد ذهب لبني» ، فسترضع له أخرى ، وليسلَّم لها أجرها بقدر ما أرضعت).

وقوله: ﴿ وَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ .

أمر بالرجوع في كل الأحوال إلى سرّ النجاة وأصل القبول وهو التقوىٰ ، فإن الله لا تخفيٰ عليه خافية.

234. قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرَبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشُرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُرُ فِيمَا فَعَلْنَ فِى ٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُمُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ شَ ﴾.

في هذه الآية: بيان الله تعالى عدّة المتوفىٰ عنها زوجها ، وهي أربعة أشهر وعشر ليال.

قال ابن عباس في هذه الآية: (فهذه عدة المتوفّى عنها زوجها ، إلا أن تكون حاملًا ، فعدتها أن تضع ما في بطنها).

ولا شك أن اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها ـ أربعة أشهر وعشر ليال ـ يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع ، لعموم هذه الآية ولثبوت ذلك في السنة الصحيحة.

فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: [أن عبد الله بن مسعود أُتي في رجل ـ بهذا الخبر ـ: (في رجل تزوج امرأة فمات عنها ، ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها الصداق). فقال: لها الصداق كاملاً ، وعليها العدة ، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله عضى به في بَرُوعَ بنتِ واشق].

ويستثنى في هذه العدة المذكورة بالآية: الأمَّةُ والحامل.

فإن الزوجة إذا كانت أمة ، فإن عِدَّتها حيضة. قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: (عدتها حيضة) ، وهو قول ابن عمر. فإن قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ ٱزْوَبَا يَتَرَبَّصَنَ بِآنَفُسِهِنَ آرَبَعَةَ آشَهُم وَعَشَرًا ﴾ قد علّق وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة ، فدل على أن الأمة بخلافها. ثم إن الأمة موطوءة بمِلْك اليمين فكان استبراؤها بحيضة.

فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال في سبي أوطاس: [لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة](2).

وأخرج البخاري تعليقاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [إذا وهبت الوليدة التي توطأ ، أو بيعت ، أو عتقت ، فليستبرأ رحمها بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء](3).

وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل. قال تعالى: ﴿ وَأُولَئَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلُهُنَّ ﴾. فإن وضعت ولو بعد لحظة فقد انقضت عدتها. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربَّصَ بأبعد الأجلين من الوضع ، أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتين.

وقد ثبت انقضاء العدة بوضع الحمل في السنة الصحيحة: فقد أخرج البخاري ومسلم عن المسور بن مخرمة: [أن سُبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ـ حديث رقم ـ (1857) ، (1858) ، باب فيمن تزوج ولم يُسَمُّ صداقاً حتى مات. وانظر سنن النسائي (6/ 121) ، والترمذي (1145) ، وابن ماجة (1891) ، ومسند أحمد (3/ 480).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2143) ، وانظر صحيح سنن أبي داود (1889).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (423/4) تعليقاً ، وتخريج أحاديث الإرواء (2139).

فجاءت النبي على استأذنته أن تنكح ، فأذن لها ، فنكحت](1).

وقد جاء تفصيل آخر لهذا الحديث في رواية جامعة مفيدة في ذلك:

ففي صحيح البخاري من حديث سُبَيْعَة: [أنها كانت تحت سَعْدِ بنِ خولةً - وهو من بني عامر بن لؤي ، وكان ممن شهد بدراً - فتوفي عنها في حَجَّةِ الوداع وهي حامل ، فلم تَنْشَبْ أَنْ وضعتْ حَمْلَها بعد وفاتِه ، فلما تَعَلَّتْ من نِفاسها تَجَمَّلَتْ للخُطّاب ، فلم تَنْشَبْ أَنْ وضعتْ حَمْلَها بعد وفاتِه ، فلما تَعَلَّتْ من نِفاسها تَجَمَّلَتْ للخُطّاب ، فقال لها: ما لي أراك فدخل عليها أبو السَّنابل بنُ بَعْكَكِ ، رجلٌ من بني عَبْد الدّار ، فقال لها: ما لي أراك تَجَمَّلْت للخُطّاب؟ تُرَجِّين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تَمُرَّ عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت سُبيعة: فلمّا قال لي ذلك جَمَعْتُ عليَّ ثيابي حين أمسيت وأتيتُ رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضَعْتُ حملي وأمَرَني بالتَّرَوُج إن بدا لي](2).

ويبدو أن الحكمة من جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً استبراء الرحم من الحمل. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود: [إن خَلْقَ أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يُبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح](3).

قال الحافظ ابن كثير: (فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر ، والاحتياط بعشر بعدها لما قد تنقص بعض الشهور ، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه ، والله أعلم).

ويروي ابن جرير بسنده عن قتادة: سألت سعيد بن المسيّب: ما بالُ العشر؟ قال: (فيه ينفخ الروح). وبنحوه ذكر الربيع بن أنس عن أبي العالية: (لأنه ينفخ فيها الروح).

وقوله: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُرُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُونِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ .

فيه وجوب الإحداد على المرأة التي توفي عنها زوجها.

ففي الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش ، أن رسول الله ﷺ قال: [لا يحل

<sup>(1)</sup> متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم (5320) ، وأخرجه مسلم برقم (1485).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح حديث رقم \_ (3991) ، كتاب المغازي.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3208) ، ومسلم (2643) ، وأحمد (1/ 382) ، وغيرهم.

لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُجِدَّ على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشْراً]<sup>(1)</sup>.

وفي الصحيحين عن أم سلمة: [أن امرأة قالت: يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفَنكُحُلُها؟ فقال: لا. كل ذلك يقول ـ لا ـ مرتين أو ثلاثاً ، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعَشْرٌ ، وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهلية تمكث سنة . قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها ، دخلت حِفْشاً ولبست شَرَّ ثيابها ، ولم تمسَّ طيباً ولا شيئاً حتى تمرَّ بها سنة ، ثم تخرج فَتُعْطىٰ بَعْرَةً فترمي بها ، ثم تُوتىٰ بدابّة حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ فَتَفْتَضُّ به . فقلّما تَفْتَضُ بشيء إلا مات](2).

قلت: وترك الزينة من الطيب والثياب والحلي واجب في الإحداد. وقد جاءت النصوص الصحيحة بذلك في أحاديث ، منها:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية قالت: [كنا ننهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ، ولا نكتحل ، ولا نطيّب ، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبذة من كُسْتِ أظفارٍ ، وكنا ننهىٰ عن اتباع الجنائز [(3)].

الحديث الثاني: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أم سلمة ، أن النبي على قال: [المتوفى عنها زوجها لا تلبَسُ المعصفَر من الثياب ، ولا الممشّقة ، ولا الحُليَّ ، ولا تختضِبُ ، ولا تكتجلُ [(4).

وقوله: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾.

قال الضحاك: (أي انقضت عدتهن).

وقوله: ﴿ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْتُكُرُ ﴾.

قال الزهري: (أي على أوليائها). ﴿ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعْرُفِ ﴾ قال مجاهد:

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (5334) ، و (5345) ، و مسلم (1486) ، وأحمد (6/ 324).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5336) ، ومسلم (1488) ، وأبو داود (2299) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5341)، ومسلم (938)، (1128). وأخرجه النسائي (2087)، وأبو داود (2285)، وابن ماجة (2087) بنحوه.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح أبي داود (2020) ، وسنن النسائي (203/6) «دون ذكر الحلي».

(النكاح الحلال الطيب). وقال ابن عباس: (إذا طلِّقت المرأة أو مات عنها زوجها ، فإذا انقضت عِدَّتها فلا جناح عليها أن تتزيّن وتتصنَّع وتتعرّض للتزويج ، فذلك المعروف).

وقوله: ﴿ وَأَلَّهُ بِمَا تُعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ .

قال ابن جرير: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أيها الأولياء ، في أمر من أنتم وليُّه من نسائكم ، من عَضْلهِنَ وإنكاحهن ممن أردن نكاحَه بالمعروف ، ولغير ذلك من أموركم وأمورهم ، «خبير» ، يعني ذو خبرة وعلم ، لا يخفيٰ عليه منه شيء).

235. قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَقَ أَكَمُ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَقَ أَكَمُ سَتَذَكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُ نَ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْدُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَةً وَاعْلَمُوۤ أَنَّ لَلَهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخُذُرُوهُ وَاعْلَمُوۤ أَنَّ ٱللّهَ عَفُولًا حَلِيدٌ اللهِ اللهُ مَعْدُمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخُذُرُوهُ وَاعْلَمُوۤ أَنَّ ٱللّهَ عَفُولًا حَلِيدٌ اللهِ اللهُ مَعْدُمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَاعْلَمُوۤ أَنّ ٱللّهَ عَفُولًا حَلِيدٌ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا فَيْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

في هذه الآية: الخطاب للرجال فيما يعرّضون به من خطبة النساء للنساء المعتدات من وفاة أزواجهن في عِددهن ـ دون تصريح بعقد النكاح ، فإنه لا جناح في ذلك.

يروي البخاري تعليقاً ، عن مجاهد ، عن ابن عباس: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ- مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَلَةِ ﴾ ، هو أن يقول: إني أريد التزويج ، وإن النساء لمن حاجتي ، ولَوَدِدْتُ أن ييسر الله لي امرأة صالحة).

ويروي ابن جرير بسنده عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: (التعريض أن يقول: إني أريد التزويج ، وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها ، يعرض لها بالقول المعروف). وقال أيضاً: (التعريض أن يقول للمرأة في عِدَّتها: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله). وقال نحوه: (إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك ، ولوددت أن الله قد هيّاً بيني وبينك).

وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس: [أن أبا عمرو بنَ حَفْصِ طَلَقها البتّة وهو غائب ، . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدّي عند ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمىٰ ، تضعين ثيابك ، فإذا حَلَلْتِ فَأَذَنيني . قالت: فلما حَلَلْتُ ذكرت له ، أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جَهْمٍ خطباني ،

فقال رسول الله ﷺ: أما أبو جَهْمٍ فلا يضَعُ عصاه عن عاتِقِه ، وأما معاوية فصُعْلوكُ (1) لا مال له ، انكِحي أسامة بن زيد ، فكرهته ، ثم قال: انكحي أسامة ، فنكحته. فجعل الله فيه خيراً واغتبطت (2) به ] (3).

والحديث يدل على جواز التعريض أيضاً للمطلقة المبتوتة ، وأما المطلقة الرجعية فلا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها أو التعريض لها.

وقوله: ﴿ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمُ ۗ ﴾.

أي: أخفيتم في أنفسكم من خطبتهن وعزم نكاحهن فأسررتم ذلك ولم تعزموا عقدة النكاح ، فهو مباح لكم أيضاً.

قال مجاهد: (الإكنان: ذكر خِطبتها في نفسه ، لا يُبديه لها. هذا كله حِلُّ معروف).

وفي لغة العرب: كنَّ الرجل الأمر إذا ستره وأخفاه. ومنه قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكَنُونٌ﴾ [الصافات: 49] أي مخبوء. وقوله تعالىٰ: ﴿ وَرَبُّكَ يَعَـّلُهُ مَا تُكِكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَـّلِنُونَ﴾ [القصص: 69].

وقوله: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ﴾ .

أي: في أنفسكم. قال مجاهد: (ذكرك إياها في نفسك).

وقوله: ﴿ وَلَكِن لَّا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾.

فيه أقوال:

1 ـ عن قتادة: ﴿ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ قال: الزنا). وقال الحسن: (الفاحشة).

2 ـ عن ابن عباس: (﴿ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا ﴾ ، القول: لا تقل لها: إني عاشق ، وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ، ونحو هذا). وقال عكرمة: (لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره).

<sup>(1)</sup> أي فقير في الغاية.

<sup>(2)</sup> الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه ، وليس هو بحسد.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1480) ، كتاب الطلاق. باب المطلقة البائن لا نفقة لها.

3 \_ قال مجاهد: (قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك ، فإني ناكحك. هذا لا يحل).

4\_قال ابن زيد: (لا تنكحوهن سراً ، ثم يمسكها ، حتى إذا حلّت أظهرتَ ذلك وأدخلتَها). واختار ابن جرير القول الأول ، والظاهر أن الآية عامة في كل ما سبق ونحوه ، ويدل على ذلك قوله تعالى بعده: ﴿ إِلّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْـرُوفًا ﴾. قال مجاهد: (يعنى التعريض).

وقوله: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِلَابُ أَجَلَةً ﴾.

قال قتادة: (حتى تنقضى العدة).

يعني: لا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. وهو قول ابن عباس ومجاهد والربيع وغيرهم.

وقوله: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ۖ أَنفُسِكُمْ فَأَخَذَرُونُ ﴾.

قال ابن كثير: (توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء ، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر ، ثم لم يُؤْيِسْهُم من رحمته ، ولم يُقْنطهم من عائدته ، فقال: ﴿ وَاَعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾).

236. قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ ٱللِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنعًا بِٱلْمَعُهُونِ حَقًا عَلَى ٱلْمُصِّنِينَ شَهِ .

في هذه الآية: إباحة طلاق المرأة ما لم يسمّ لها صداقاً أو يمسّها إذا عَيّن لها شيئاً من المتعة بالمعروف.

قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسن البصري: (المسُّ: النكاح). وفي لفظ لابن عباس: (المسَّ الجماع ، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء). وقال: (الفريضة الصداق).

والآية تدل على إباحة طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ، بل وقبل

الفرض لها ، ولكن عليه مقابل ذلك\_جبراً لكسر قلبها\_أن يعوضها لتطيب نفسها بشيء تعطاه.

قال ابن عباس: (فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يُسمِّ لها صداقاً ، ثم يطلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عُسره ويُسره. فإن كان موسراً متَّعها بخادم أو شبه ذلك ، وإن كان معسراً متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك) ذكره ابن جرير.

وقال الشَّعبي: (وَسَطٌ من المتعة ثياب المرأة في بيتها ، درعٌ وخمار وملحفة وجلباب). وقال الربيع بن أنس في الآية: (هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمّي لها صداقاً ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها متاعٌ بالمعروف ولا صداق لها. قال: أدنى ذلك ثلاثة أثواب ، درع وخمار ، وجلبابٌ ، وإزار).

وقال الشافعي في الجديد: (لا يُجْبر الزوج على قدر معلوم ، إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة ، وأحب ذلك إليّ أن يكون أقله ما تجزىء فيه الصلاة). وقال في القديم: (لا أعرف في المتعة قدراً ، إلا أني أستحسن ثلاثين درهماً ، كما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما).

وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد ، أنهما قالا: [تزوج رسول الله عليه أميمة بنت شراحيل ، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها ، فكأنها كرهت ذلك ، فأمر أبا أُسَيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازِقِيَّين] (1).

ويبدو من الآية أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ، ولم يفرض لها ، فإن كان دخل بها وجب لها مهر مثلها ، وإن لم يدخل وكان قد فرض لها وطلقها وجب لها عليه نصف المهر ، وبغير ذلك فهو على الاستحباب.

أخرج البيهقي بسند حسن عن جابر قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة ، فأتت النبي ﷺ فقال لزوجها: متعها ، قال: لا أجد ما أمتعها ، قال: فإنه لا بد من المتاع ، قال: [مَتِّعُها ، فإنه لا بُدَّ من المتاع ، قال: [مَتِّعُها ، فإنه لا بُدَّ من المتاع ، ولو نِصْف صاع من تَمْرِ] (2).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5256) ، كتاب الطلاق. والرازقية: ثياب بيض طوال من كتان.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه البيهقي (7/ 257)، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة \_ حديث رقم \_ (281). قال الألباني: وهذا إسناد حسن.

237. قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَكُنَّ فَرَيضَةُ فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلذِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلذِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِللَّهُ وَمَا لَعَمْ مَلُونَ بَصِيرُ عَلَى . أَقْرَبُ لِللَّهُ وَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ عَلَى .

في هذه الآية: دلالة على ما سبق ذكره ، إذ أوجب الله نصف المهر على من طلق قبل الدخول ولا شيء آخر ، فالمتعة أمر يخص الحالة السابقة حيث لم يسمّ المهر.

قال الشافعي: (أخبرنا مسلم بن خالد ، أخبرنا ابن جُرَيج ، عن ليث بن أبي سُليم ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، أنه قال \_ في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها \_: ليس لها إلا نصف الصداق ، لأن الله يقول: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَّتُم لَكُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضَّتُم ﴾). وقال الشافعي: (بهذا أقول ، وهو ظاهر الكتاب).

وقوله: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾.

يعني: النساء: فتتجاوز عن حقها الذي يجب لها.

قال الربيع: (المرأة تدع لزوجها النصف).

وقوله: ﴿ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاجُ ﴾.

#### فيه أقوال:

1 ـ عن ابن عباس: (أذن الله في العفو وأمر به ، فإن عفت فكما عفت ، وإن ضَنّت وعفا ولئيها جاز وإن أبت). وقال أيضاً: (﴿ أَوَ يَعَفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاجُ ﴾ ، وهو أبو الحارية البكر ، جعل الله سبحانه العفو إليه ، ليس لها معه أمر إذا طُلقت ، ما كانت في حِجره). وقال علقمة: (هو الولي).

2\_وعن الحسن قال: (هو الذي أنكحها).

3 ـ وعن شريح قال: ﴿ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاخُ ﴾: الزوج يتمّ لها الصداق).

يروي الدارقطني عن جبير بن مطعم: [أنه تزوج امرأة من بني نصر ـ بطن من هوازن ـ فطلقها قبل أن يدخل بها ، فأرسل إليها بالصداق كاملاً وقال: أنا أحق بالعفو

منها ، قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ اَلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةً ٱلنِّكَاجُ ﴾ وأنا أحق بالعفو منها].

قلت: والراجح القول الأول والثاني ، وأما الثالث فبعيد عن مفاد السياق. ويمكن القول: إنه معلوم أنه ليس كل امرأة تعفو ، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما ، فبين الله القسمين فقال: ﴿ إِلّا آَن يَعْفُونَ ﴾ أي: إن كنّ لذلك أهلاً ، ﴿ أَوَيَعْفُوا لَهُمَا ، فبيّن الله القسمين فقال: ﴿ إِلّا آَن يَعْفُونَ ﴾ أي: إن كنّ لذلك أهلاً ، ﴿ أَوَيَعْفُوا اللّهِ عِنْ يَدِوء عُقَدَةُ ٱلنِّكَاح ﴾ وهو الولي ، لأن الأمر فيه إليه. وقد أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر. وقال عكرمة: (يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما ، كان عما أو أباً أو أخاً ، وإن كرهت).

#### وقوله: ﴿ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَعَ ﴾.

قال ابن عباس: (أقربهما للتقوى الذي يعفو). والخطاب للرجال والنساء.

وقال مجاهد: (الفضل ـ هاهنا ـ أن تعفو المرأة عن شطرها ، أو إتمام الرجل الصداق لها).

# وقوله: ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ ﴾.

يعني: الإحسان. قال قتادة: (يرغبكم الله في المعروف ويحثكم على الفضل). وقال سعيد: (لا تنسوا الإحسان).

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيئُر ﴾.

أي: لا يخفيٰ عليه أمر وحال ، وسيجزي كل محسن بإحسانه ، وكل مسيء بإساءته.

238 - 239. قوله تعالى: ﴿ كَنْفِطُواْ عَلَى الصَّكَلُوَةِ وَالصَّكَلُوةِ الْوُسَطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَائِدِينَ ﴿ كَنْفِطُواْ عَلَى الصَّكَلُوةِ وَالصَّكَلُوةِ الْوُسَطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ كَمَا عَلَمَكُم لِلَّهِ قَائِدِينَ ﴿ فَا فَا خَصُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالسَّالُ اللَّهُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

في هذه الآيات: أَمْرُ من الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها ، والتأكيد على الصلاة الوسطى. ومراعاة الأحوال لصلاة القتال حتى يحصل الاستقرار في حالة الأمن.

أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن زيد بن ثابت قال: [كان رسول الله على الخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن زيد بن ثابت قال: [كان رسول الله على يصلي الظهر بالهاجرة ، ولم يكن يصلي صلاة أشدًّ على أصحاب رسول الله على منها ، فنزلت: ﴿ كَنْفِظُوا عَلَ الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ ﴾. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين ](1).

ورواه أحمد من وجه آخر: [كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فنزلت] ذكره الحافظ في الفتح.

قلت: وهذا الحديث يأمر بالمحافظة على الصلوات كما تأمر الآية ، وليس فيه تحديد للصلاة الوسطى.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: [سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله ﷺ ولو استزدته لزادني] (2).

والصلاة الوسطى على الراجح أنها صلاة العصر ، وبه قال أكثر الصحابة والتابعين. قال ابن عبد البر: (هو قول أكثر أهل الأثر).

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا التحديد ، وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال يوم الخندق: [ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً ، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس](3).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد في المسند عن سمرة ، أن رسول الله عليه قال: [صلاة الوسطى صلاة العصر]<sup>(4)</sup>.

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد عن علي ، قال: قال رسول الله عليه يوم

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد (2/ 183) ، وأبو داود (411) ، ورجاله ثقات.

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (527) ، (5970) ، (7534) ،
 وأخرجه مسلم برقم (85) ، وأحمد (1/ 451).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2931) ، كتاب الجهاد والسير.

<sup>(4)</sup> صحيح لشواهده. أخرجه أحمد (5/22) ، وانظر كتابي: السيرة النبوية (2/925) لتفصيل البحث.

الأحزاب: [شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ، ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً] (1). ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء.

الحديث الرابع: يروي ابن أبي حاتم في التفسير ، وكذلك ابن جرير عن عاصم ، عن زر ، قال: قلت لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى ، فسأله ، فقال: [كنا نراها الفجر أو الصبح ، حتى سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ، ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم ناراً](2).

وقوله: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِيِّينَ ﴾ .

يعني: خاشعين مخبتين غير متبادلين للكلام.

قال الشعبي: (﴿ وَقُومُواُ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾: مطيعين). وقال السدي: (القنوت ، في هذه الآية ، السكوت). وقد أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: [كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: ﴿ كَيْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَالصَّكُوٰةِ ٱلْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فأمرنا بالسكوت](3).

وأخرج الإمام أحمد ، والطبراني ـ ورجاله رجال الصحيح ـ من حديث ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴾ قال: [كانوا يتكلمون في الصلاة يجيء خادم الرجل إليه فيكلمه بحاجته وهو في الصلاة ، فنهوا عن الكلام] (4).

وفي صحيح مسلم أنه على قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: [إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله] (5).

ولذلك امتنع النبي ﷺ من الرد على ابن مسعود حين سلّم عليه وهو في الصلاة ـ كما يروي البخاري عنه ـ قال: [كنا نُسَلّم على النبي ﷺ وهو في الصلاة فيردّ علينا ، فلما

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/81) ، وانظر صحيح مسلم (627) من حديث محمد بن حازم .

<sup>(2)</sup> رواه ابن جرير في التفسير. وذكره الحافظ ابن كثير \_ في التفسير \_ سورة البقرة (238).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4534) ، ومسلم (539) ، وأحمد (4/ 368) ، وغيرهم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» \_ الوادعي \_ البقرة (238).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (537) ، وابن حبان (2248) ، والبيهقي (2/ 249).

رجعنا من عند النجاشي سَلَّمْنا عليه فلم يرد علينا ، وقال: إن في الصلاة شغلاً]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ زُكَّبَانًا ﴾.

أي: إن خفتم العدو أثناء القتال ، فصلوا مشاة أو على ظهور دوابكم ، إن خشيتم الصلاة قياماً على الأرض.

قال إبراهيم: (عند المطاردة ، يصلي حيث كان وجهه ، راكباً أو راجلًا ، ويجعل السجود أخفضَ من الركوع ، ويصلي ركعتين يومئ إيماء).

وكان قتادة يقول: (إن استطاع ركعتين وإلا فواحدة ، يومئ إيماء ، إن شاء راكباً أو راجلًا ، قال الله تعالى ذكره: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكَّبَانًا ﴾).

وفي صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر \_ في صفة صلاة الخوف \_ قال: [فإن كان خَوْفٌ هو أُشدَّ من ذلك صَلّوا رجالاً قياماً على أقدامهم ، أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها] (2). قال مالك: قال نافع: (لا أُرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ).

وأما دليل الركعة الواحدة ـ عِند اشتداد الالتحام ـ فهو ما روى مسلم عن ابن عباس قال: [فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف تُفعل أحياناً وفي الخوف ركعة](3). وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد في أن صلاة الخوف تُفعل أحياناً ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان وحمي الوطيس.

وقد ذكر البخاري تحت: «باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو»: (وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ، ولم يقدروا على الصلاة ، صلوا إيماءً ، كل امرئ لنفسه ، فإن لم يقدروا على الإيماء أخّروا الصلاة حتى ينكشف القتال ، أو يأمنوا

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1199) ، باب ما يُنهى من الكلام في الصلاة ، ورواه مسلم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4535) ، كتاب التفسير ، ورواه مسلم برقم (839) ، ومالك في الموطأ (1/ 184).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (687) ، وأحمد في المسند (1/ 237) ، وأبو داود في السنن (1/ 237) ، والنسائي (3/ 168) .

فيصلوا ركعتين ، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين ، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا)(1).

## وقوله: ﴿ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ ﴾.

قال مجاهد: (خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة). وقال ابن زيد: (فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم \_ إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة). يعني أتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها حالة الأمن والاستقرار والانتهاء من الخوف والسفر.

# وقوله: ﴿ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلَّمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة ، فقابلوه بالشكر والذكر ، كقوله بعد ذكر صلاة الخوف: ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمُّ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةُ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنْبًا مَّوْقُوتُ ا﴾).

في هذه الآيات: كانت المتوفى عنها زوجها تجلس ببيت المتوفى عنها حولاً حتى نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر ليال. ومتعة الطلاق لا بدّ منها.

الجمهور على نسخ الآية الأولى بالتي قبلها ، فقد كانت المتوفى عنها زوجها تجلس في بيت المتوفى عنها حولاً ، ويُنفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل ، فإن خرجت لم يكن على الورثة جُناح في قطع النفقة عنها ، ثم نُسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر ، ونُسخت النفقةُ بالرُّبُع والنُّمن في سورة النساء كما ذكر ابن عباس وقتادة

<sup>(1)</sup> ذكره البخاري في الصحيح (1/ 283) في «كتاب الخوف ـ باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» بإثر حديث (944).

والضحاك وابن زيد والربيع. وفي السكني خلاف للعلماء كما ذكر القرطبي وابن كثير.

أخرج البخاري عن ابن الزبير قال: [قلت لعثمان: هذه الآية التي في «البقرة»: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَنَكُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾ قد نسختها الآية الأخرىٰ فلم تكتبها أو تَدَعُها؟ قال: يا ابن أخي لا أغيّر شيئاً منه من مكانه] (1).

وذكر ابن جرير عن مجاهد: (إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها ، والعدّة كانت قد ثبت أربعة أشهر وعشراً ، ثم جعل الله لهن وصية منه سُكْنَىٰ سبعة أشهر وعشرين ليلة ، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله عز وجل: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاحٌ فَإِنْ خُرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾).

ويؤيد هـذا ما أخرج البخـاري عن مجـاهد: [﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْكَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزّوَجُا ﴾ قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبة ، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْكَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ مِن مّعـرُوفِ ﴾ . قال: جعل الله لها تمام السّنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعالى: ﴿ عَيْرَ إِخْـرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾](2).

قلت: والجمع بين القولين ممكن ، فالعدة الواجبة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وينفق عليها من ماله وتجب السكنى في منزله الذي مات عنه ، فإن رأت إتمام السنة في بيت الزوجية فلها السكنى وصية من الله لأهل الميت ، وأما النفقة فلا تجب. ويدل على ذلك الأحاديث التالية:

الحديث الأول: أخرج البخاري عن زينب قالت: وسَمِعْتُ أمَّ سلمةَ تقول: [جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ، إن ابنتي تُوفِّيَ عنها زوجها وقد اشتكت عَيْنَها أَفَنكْحُلُها؟ فقال رسول الله ﷺ: لا ، مرتين أو ثلاثاً ، كل ذلك يقول: لا . ثم قال رسول الله ﷺ: إنما هي: أربعة أشهر وعشراً وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعرة على رأس الحول](3).

قال البغوي في شرح السنة (2389): (أي نحان جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4530) و(4536) عن عثمان به.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4531) عن مجاهد.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (5336) ، كتاب الطلاق ، وانظر كذلك: (5338) ، (5706) .

على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة ، أو هو يسير في جنب ما يجب في حق الزوج).

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن زينب ابنةِ أم سلمة عن أمها: [أن امرأة توفي زوجها ، فَخَشُوا على عَيْنَيْها ، فأتَوا على رسول الله ﷺ فاستأذنوه في الكحل ، فقال: لا تكتحل ، قد كانت إحداكُنَّ تمكثُ في شَرِّ أحلاسِها أو شرِّ بيتها ، فإذا كان حَوْلٌ فمرَّ كَلْبٌ رمَتْ بِبَعْرَة ، فلا حتىٰ تمضي أربعة أشهر وعَشْرٌ](1).

قال البخاري: [قال حُمَيْدٌ: فقلت لزينب: وما تَرْمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها دخلتْ حِفْشاً ولَبِسَتْ شَرَّ ثيابها ولم تَمَسَّ طيباً حتى تمرَّ بها سَنَةٌ ، ثم تُوْتى بدابّةٍ حمارٍ أو شاةٍ أو طائر فَتَفْتَضُّ به ، فقلما تَفْتَضُ بشيء إلا مات ، ثم تَخْرُجُ فَتُعطىٰ بَعْرةً فترمي بها ثم تُراجِع بعدُ ما شاءت من طيبٍ أو غيره. سئل مالكٌ رحمه الله: ما تَفْتَضُ به؟ قال: تَمْسَحُ به جلدها](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مالك في الموطأ عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة ، عن عمته زينب بنت كعب بن عُجْرة: [أن الفُرَيْعَة بنت مالك بن سنان ، وهي أخت أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنهما ، أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله عنهوا ، تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة ، فإن زوجها خرج في طلب أعْبُد له أَبقُوا ، حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لَحِقهم ، فقتلوه . قالت: فسألت رسول الله عنه أن أرجع إلى أهلي في بني خُدرة ، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نَفقة . قالت: فقال رسول الله عنه أن أرجع أو أمر بي فُنُوديتُ له فقال : كيف قُلتِ؟ فَرَدَّتُ عليه القصّة التي ذكرت له من شأن زوجي . فقال : المكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً . قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليّ فسألني عن ذلك ، فأخبرتُه ، فأتَبَعَهُ وقضى به].

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (5338) ، كتاب الطلاق ، وانظر (5336).

حدیث صحیح. أخرجه البخاري في الصحیح ـ حدیث رقم ـ (5337) ، كتاب الطلاق. باب: تُحِد المتوفىٰ عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً.

<sup>(3)</sup> إسناده حسن. أخرجه مالك (2/ 591)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (2300)، والترمذي (1204). وأخرجه النسائي (6/ 99)، وابن ماجة (2031)، وأحمد (6/ 370).

قلت: والحديث يدل على وجوب السكنىٰ في منزل الزوج الذي توفي عنه حتىٰ انقضاء العدة.

وقوله: ﴿ غَيْرَ إِخْـرَاجٌ ﴾.

يعني: لا يمنعن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن اخترن ذلك فهي وصية الله بهن. فأما إذا انقضت عدتهن بأربعة الأشهر والعشر، أو بوضع الحمل، واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك، لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيَكُم فِي مَا فَعَلْنَ فِي آنفُسِهِرَ مِن مَّعْرُونِ ﴾ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقوله: ﴿ مِن مَّعْرُونِ ۗ ﴾.

وهو ما يوافق الشرع. ﴿ وَاللَّهُ عَزِينَ ﴾ في انتقامه ممن خالف أمره ونهيه وتعدّى حدوده من الرجال والنساء. قال القرطبي: (صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحدّ في هذه النازلة ، فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ أي محكم لما يريد من أُمور عباده).

وقوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنَّا إِلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴾.

قال الشافعي في أحد قوليه: (إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول وليس ثمَّ مَسيسٌ ولا فرض ، لأن من استحقت شيئاً من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة).

ثم قال: (والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا مُتعة لها ، لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان وطء).

قلت: وهذا القول يتلاءم مع قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ الْنِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسِعِقَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعُهُوفِ ۖ كُفَّاعَلَى الْمُسْتِينَ ﴾ [البقرة: 236].

ويحمل عندئذ قول الله تعالىٰ في زوجات النبي ﷺ: ﴿ فَنَعَالَيْنَ أَمَيِّعَكُنَّ ﴾ [الأحزاب: 28] على تطوع من النبي ﷺ لا وجوب له. وقوله: ﴿ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَةٍ تَعْنَذُونَهَا فَمَيَّعُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: 49] يحمل على غير المفروضة أيضاً.

وقوله: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۦ ﴾.

يعني: أحكام شرعه وحدوده وحلاله وحرامه ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾: أي: تفهمون وتتدبرون.

243 - 245. قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَسَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكَرِهِمْ وَهُمْ أَلُوثُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوثُوا ثُمَّ أَحْيَكُهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَلُوثُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوثُوا ثُمَّ أَحْيَكُهُمْ إِنَّ اللّهَ لَلْهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعُ أَكَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فَنَ وَقَلَتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلَي مُن ذَا اللّهِ يَشْكُرُونَ إِنَّا اللّهُ عَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَعْمَافًا حَيْثِيرَةً وَاللّهُ عَلِيهُ مَن ذَا اللّهِ يَتَعِمُونَ اللّهُ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا حَيْثِيرَةً وَاللّهُ يَقْمِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ ثُرَجَعُونَ فَيْهُ .

في هذه الآيات: قصة قوم أهل بلدة في زمان بني إسرائيل ، استوخموا أرضهم لوباء نزل بهم فخرجوا فراراً من الموت فنزلوا وادياً أفيح ، فأرسل الله إليهم ملكين صاحا بهم فماتوا عن آخرهم ودفنوا وفنوا وتمزقوا ، فلما كان بعد دهر مرّ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: حزِقيل ، فسأل الله أن يحييهم ، فأحياهم بعد رقدتهم الطويلة ليكونوا عبرة لكل من أنكر المعاد والبعث يوم القيامة. ذكره المفسرون. وفي الآيات كذلك حث على الجهاد والصدقة.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلٍّ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: في إظهار آياته الباهرة وحججه الدامغة.

وقوله: ﴿ وَلَنَكِنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ .

أي: ما أنعم الله به عليهم من أمر دنياهم ودينهم.

وقيل خرجوا فراراً من الجهاد. قال ابن عباس: (قوله: ﴿ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ ، فراراً من عدوهم ، حتى ذاقوا الموت الذي فروا منه ، فأمرهم فرجعوا ، وأمرهم أن يقاتلوا في سبيل الله).

وسواء كان سبب خروجهم فراراً من الجهاد أو الطاعون أو غيره ، فإن الآية عبرة ودليل على أنه لا يغني حذر من قدر ، وأنه لا ملجأ ومنجا من الله إلا إليه ، فإن الهروب لا يطيل الحياة ، وهؤلاء قوم عوملوا بنقيض قصدهم.

وفي التنزيل: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتِلُواً قُلُ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ [آل عمران: 168]. ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُفِجٍ مُشَيّدَةً . . . ﴾ [النساء: 78].

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس: [أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بِسَرْغَ (1) لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه ، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: قال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم . . . فاختلفوا . . ثم قال: ادع لي الأنصار (2) ، . . . ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مُهاجرة الفتح ، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان ، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقدِمَهم على هذا الوباء . فنادى عمر في الناس: إني مُصَبِّحٌ على ظهر فأصبحوا عليه ، فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غَيْرُكَ قالها يا أبا عبيدة؟ نَعَمْ نَفِرُ من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هَبَطَتْ وادياً له عُدُوتان ، إحداهما خصيبةٌ والأخرى جَدْبة ، أليس إن رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتها بقدر الله ، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان مُتَغَيِّباً في بعض حاجته ، فقال: إنّ عندي في هذا عِلْماً ، سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تَقْدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه . قال: فحمدَ الله عمرُ ثم انصرف [(3)).

وفي لفظ: أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر \_ وهو في الشام \_ عن النبي ﷺ: [إن هذا السُّقْمَ عُذِّبَ به الأمم قبلكم ، فإذ سمعتم به في أرض فلا تدخلوها ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه . قال : فرجع عمر من الشام](4) .

وجاء في ترجمة أمير الجيوش ، ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام ، وسيف الله المسلول على أعدائه: أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه ، أنه قال ـ وهو في

<sup>(1)</sup> موضع قرب الشام ، بين مغيثة وتبوك.

<sup>(2)</sup> فدعاهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا أيضاً.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (5729) ، كتاب الطب ، ورواه مسلم برقم (2219) ، ورواه أحمد في المسند (1/ 194).

 <sup>(4)</sup> حدیث صحیح. انظر صحیح البخاري ـ حدیث رقم ـ (5730) ، (6973) ، ومسلم (2219) ،
 ومسند أحمد (1/ 193). من حدیث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

سياق الموت<sup>(1)</sup> \_: (لقد شهدت كذا وكذا موقفاً ، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة ، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير!! فلا نامت أعين الجُمناء).

وقوله: ﴿ مَّنذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاحِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾.

قال قتادة: (يستقرضكم ربكم كما تسمعون، وهو الولي الحميد ويستقرض عباده).

وقال ابن زيد: (هذا في سبيل الله ، ﴿ فَيُطَاعِفُهُ لَهُ مَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾: بالواحد سبع مئة ضعف). وقيل: هو النفقة على الله. وقيل: هو النفقة على العيال ، وقيل: هو التسبيح والتقديس. وقد جاءت السنة الصحيحة بنحو هذا في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن زيد بن خالد ، عن النبي ﷺ قال: [من جهّز غازياً في سبيل الله ، كان له مثلُ أجره ، من غير أن ينقُصَ من أجر الغازي شيئاً] (2).

الحديث الثاني: أخرج البيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود ، قال رسول الله ﷺ: [من أقرض ورِقاً مرَّتين ، كان كعدلِ صدقة مرّةً](3).

وله شاهد عند الإمام أحمد وأبي يعلىٰ بلفظ: [إن السَّلف يجري مجرى شطْرِ الصِّدقة].

مما يدل على فضل القرض الحسن ، وأنه يعدل التصدق بنصفه.

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن خُرَيْم بن فاتك عن النبي على قال: [من أنفق نفقة في سبيل الله ، كُتبت له سبع مئة ضعف]<sup>(4)</sup>.

وفي التنزيل: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱنَّبُتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي

<sup>(1)</sup> يتألم أن يموت على فراشه ، وقد كان يأمل أن يموت في ساحة القتال أثناء الملاحم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2759) \_ كتاب الجهاد \_ باب من جهز غازياً. انظر صحيح ابن ماجة (22.29). وانظر صحيح الجامع (6070) ، وتخريج الترغيب (2/ 96).

 <sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه البيهقي (5/ 353) ، وانظر مسند أحمد (1/ 412) للشاهد بعده. ومسند أبي يعلى (3/ 1298) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1553).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد، والترمذي (1625). ورواه النسائي والحاكم. انظر صحيح الجامع (5986)، وصحيح سنن الترمذي (1326)، وصحيح النسائي (2985).

# كُلِّ سُنْكُلَةٍ مِّائَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآهٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدُ ﴾ [البقرة: 261].

الحديث الرابع: أخرج الشيخان وأحمد عن أبي مسعود ، عن النبي ﷺ قال: [إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة](1).

الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ، قال رسول الله على: [ينزل الله تعالى في السماء الدنيا لِشَطْرِ الليل ، أو ثلُثِ الليل الآخر ، فيقولُ: مَنْ يدعوني فأستجيبَ له! أو يسألني فأعطِيَه ، ثم يقول: من يُقْرِض غيرَ عديم ولا ظلوم](2).

الحديث السادس: أخرج الإمام أحمد والترمذي يسند حسن عن ابن عمر ، عن النبي على النبي على النبي الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وبنى له بيتاً في الجنة](3).

### وقوله: ﴿ وَأَلَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُّ ۗ ﴾.

يعني: هو الموسع والمضيق بيده الرزق والخير ، فيبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده ورحمته ، ويمسكه عنهم بلطفه ، فهو الجامع بين العطاء والمنع.

وفي التنزيل: ﴿ اَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِزُّ . . . ﴾ [الرعد: 26]. ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِزُ إِنَّهُمْ كَانَ بِعِبَادِهِ ـ خَبِيزًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: 30].

وفي المسند والسنن إلا النسائي عن أنس ، عن النبي ﷺ قال: [إن الله تعالىٰ هو الخالق ، القابضُ ، الباسطُ ، الرّازق ، المسَعِّرُ ، وإني لأرجو أن ألقىٰ الله ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال] (4).

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه البخاري في الصحيح (1/ 20) ، والنسائي في السنن (1/ 353). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة \_ حديث رقم \_ (729).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (758) ح (171)، كتاب صلاة المسافرين. باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. رواه الترمذي (3428) ، انظر صحيح سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (2726). ورواه ابن ماجة (2235) ، والحاكم. انظر صحيح الجامع (6107).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3541)، وابن ماجة (2200)، ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع (4) وكتابى: أصل الدين والإيمان (1/ 386) لتفصيل أدلة الأسماء والصفات.

وقوله: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾. يعني: يوم القيامة ، فاتقوا الموقف بين يديه سبحانه.

246. قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَوِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لِلَهُ مُ الْمَثَ إِنْ قَالُواْ كُتِبَ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ أَنُقَاتِلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَاتِلُواْ وَمَا لَنَا آلًا نُقَاتِلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَولُواْ إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُا وَيَكُونَا وَاللَّهُ عَلِيمًا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُا وَيَكُونَا وَاللَّهُ عَلِيمًا اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَولُواْ إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُا إِلَّا لَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَولُواْ إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُا إِلَّا لَا لِللَّهُ عَلِيمُا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَولُواْ إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُا اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْقَتَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْقَتَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْقَتَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْقَتَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

في هذه الآية: قصة قوم من بني إسرائيل سألوا نبيهم الجهاد في سبيل الله ، فلما كتب عليهم تولوا وتخاذلوا.

قال وهب بن مُنبِّه: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان ، ثم أحدثوا الأحداث ، وعَبَدَ بعضهم الأصنام ، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويقيمهم على منهاج التوراة ، إلى أن فعلوا ما فعلوا ، فسلط الله عليهم أعداءهم ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وأسروا خلقاً كثيراً ، وأخذوا منهم بلاداً كثيرة ، ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه ، وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان ، وكان ذلك موروثاً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام ، فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتىٰ استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب، وأخذ التوراة من أيديهم، ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل، وانقطعت النبوة من أسباطهم ، ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل ، فأخذوها فحبسوها في بيت ، واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم ، ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاماً ، فسمع الله لها ووهبها غلاماً ، فسمته شمويل ، أي: سمع الله دعائي. ومنهم من يقول: شمعون ، وهو بمعناه ، فشب ذلك الغلام ، ونشأ فيهم، وأنبته الله نباتاً حسناً، فلما بلغ سنّ الأنبياء أوحىٰ الله إليه، وأمره بالدعوة إليه وتوحيده ، فدعا بني إسرائيل ، فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكاً يقاتلون معه أعداءهم ، وكان الملك أيضاً قد باد فيهم ، فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكاً ألا تفوا بما التزمتم من القتال معه ، ﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَكِيكِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِنَا وَأَبْنَآيِنَا ﴾ أي: وقد أُخذت منا البلاد وسُبيت الأولاد؟ قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُم الْقِتَكَالُ تَوَلَّوا إِلَّا قَلِيـكُم مِنْهُمَ وَالله عَلِيمُ اللَّه عَلَيْهِم الْقِيكِ مَا وفوا بما وعدوا، بل نكل عن الجهاد أكثرهم، والله عليم بهم. ذكره ابن جرير والحافظ ابن كثير.

قلت: لقد علّل هؤلاء القوم من بني إسرائيل قبولهم للقتال في سبيل الله لما نالهم من إخراج من الديار وسبي للذرية ، وهي نظرة قاصرة فيها تضييق لمعاني الجهاد الرفيعة التي هدفها الأسمى إعلاء كلمة الله في الأرض والحكم بشرعه ومنهاجه ، ومن ثم يكون ما دون هذه الغاية بمثابة تحصيل حاصل. فإذا كان همّ المؤمنين من جهادهم هو كسر رؤوس الكفر ومناهجه في الأرض حتى يوحد الله ويعبد لا شريك له ، كانت بقية الغايات تبعاً لذلك يشفي بها الله غيظ المؤمنين المجاهدين ويثلج صدورهم.

يروي الطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة ، عن النبي ﷺ قال: [عليكم بالجهاد في سبيل الله ، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم](1).

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ: [إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعُهُ حتى ترجعوا إلى دينكم] (2).

247. قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَ اللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَيَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً وَنَ مَلِكًا قَالُوا فِي الْمِلْدِ وَٱلْجِسْمُ وَاللَّهُ يُؤْتِي الْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ اصْطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسْمُ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي الْمِلْدَ فَي الْمِلْدِ وَالْجَسْمُ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَي اللَّهُ الْمُلْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ مِنْ اللَّهُ اللْمُولِلَّةُ اللْمُلْلِلْ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلِ

في هذه الآية: كشف سلوك بعض بني إسرائيل وتنطعهم.

فإنه لما طلبوا من نبيهم تعيين ملك منهم ، عيّن لهم رجلًا من أجنادهم اسمه طالوت ، قيل: ولم يكن من سبط يهوذا أهل الملك فيهم ، بل كان فقيراً لا مال له يقوم

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه الطبراني من حديث أبي أمامة، والحاكم (2/ 74 \_ 75). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1941).

<sup>(2)</sup> حدیث صحیح. أخرجه أبو داود (3462). انظر صحیح سنن أبي داود (2956).

بالملك ، فاعترضوا وكان أولى بهم طاعة نبيهم وترك مجادلته ، فأجابهم نبيهم: ﴿ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسَيِّمِ ﴾ أي: اختاره من بينكم ليقودكم ، ﴿ وَٱللَّهُ يُوْقِي مُلْكَ مُ مَن يَشَكَآءً ﴾: أي: وأعطاه مع ذلك علماً يقضي به ونبلاً وصلابة في الجسم لتحمل مشاق الحروب. ﴿ وَٱللَّهُ يُؤْقِي مُلْكَ مُ مَن يَشَكَآءً ﴾: قال مجاهد: (سلطانه). وقال وهب بن منبه: (الملك بيد الله يضعه حيث يشاء ، ليس لكم أن تختاروا فيه).

وقوله: ﴿ وَأَلَّهُ وَاسِعُ عَسَالِيكُ ﴾.

أي: واسع الفضل يعلم حيث يضع الملك والقوة والعلم والسلطان في عباده.

248. قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ أَن يَأْلِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكَكَءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ لَتَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكَكَءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَخْمِلُهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هَا ﴾.

في هذه الآية: أخبرهم نبيهم أن علامة بركة ملك طالوت عليهم استرداد التابوت الذي سُلب منهم ، وبقية من آثار موسى وهارون تجيء به الملائكة.

وقوله: ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾.

قال قتادة: (أي: وقار) ، وقال الربيع: (رحمة) ، وقوله: ﴿ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرُكَ ءَالُ مُوسَوْل وَءَالُهُ مَسْرُونَ﴾. قال ابن عباس: (عصاه ، ورضاض الألواح).

قال عكرمة: (والتوراة). وقال عطية بن سعد: (عصا موسى ، وعصا هارون ، وثياب موسى ، وثياب هارون ، ورضاض الألواح). وقال الثوري: (ومنهم من يقول: العصا والنعلان).

وقوله: ﴿ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَامِكُةُ ﴾ .

قال ابن جريج: قال ابن عباس: (جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون). وقال السدي: (أصبح التابوت في دار طالوت ، فآمنوا بنبوة شمعون ، وأطاعوا طالوت).

وقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ ﴾.

أي: تثبت النبوة لنبيهم ، ووجوب طاعته في اختياره لهم طالوت على الجيش والقيادة. ﴿ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾. أي: بالله واليوم الآخر.

249. قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ عَصَر فَمَن شَرِبَهُ إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ عَصَر بُوا مِنْهُ إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ فَشَرِ بُوا مِنْهُ إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيدِهِ فَلَا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مِن فِنَهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

في هذه الآية: إخبار طالوت جنوده حين خرج فيهم بأن الله مختبرهم بنهر ، فمن نجح في ذلك الاختبار كان من الفئة القليلة التي تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله .

قال ابن عباس: (وهو نهر بين الأردن وفلسطين). ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي ﴾ يعني: لا يصحبني اليوم في هذا الوجه. ﴿ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ۖ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ ﴾ أي: فلا حرج عليه. قال ابن عباس: (من اغترف منه بيده رَوِي ، ومن شرب منه لم يروَ).

قال تعالى: ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيـكَا مِنْهُمَّ ﴾. قال السدي: (كان الجيش ثمانين ألفاً ، فشرب ستة وسبعون ألفاً ، وتبقى معه أربعة آلاف).

قلت: والصحيح في ذلك ما روى البخاري عن البراء قال: [كنا \_ أصحاب محمد ﷺ \_ نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عِدّة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر ، ولم يجاوز معه إلا مؤمن ، بضعة عشر وثلاث مئة](1).

وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُم هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكُم قَالُواْ لَا طَاقَـَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ ﴾.

قيل: إن الذين قالوا ذلك هم أهل النفاق الذين عصوا طالوت وشربوا من النهر ، فاستقلوا أنفسهم حينئذ عن لقاء عدوهم لكثرتهم. فشجعهم علماؤهم وهم أهل العلم بوعد الله ونصره: ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَكَقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيكَةٍ قَلِيكَةٍ قَلِيكَةً فِئَكَةً مِثَكَةً اللهِ ونصره: ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَكَقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيكَةً عَلَبَتَ فِئَةً كَابَتُ فِئَةً مَلْكُونًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلّاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3957) ، (3958) ، (3959) ، وانظر تفسير الطبري (5726).

قال السدي فيهم: (الذين يستيقنون). يعني: أنهم ملاقو الله.

وقوله: ﴿ كُم مِّن فِتَ تُو قَلِيكَ فِلَكَ عِنْكَ أَعِلْمَتْ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ ﴾.

هو سنة إلهية قضاها الله في حياة الرسل وأتباعهم المؤمنين ، فإن النصر ليس عن كثرة عَدَدٍ ولا عُدَدٍ ، بل هو تفضل من الله سبحانه يمتن به على المجاهدين إذا رضي عن دينهم وإعدادهم.

وقوله: ﴿ وَأَللَّهُ مَعَ ٱلصَّكَابِرِينَ ﴾.

يعني: الحابسين أنفسهم على رضاه والجهاد في سبيله.

أخرجه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس ، عن النبي على قال: [النصرُ مع الصبر ، والفرجُ مع الكرب ، وإن مع العسر يسراً](1).

250\_250. قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبِّنَا أَفُوغُ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَكِبِّتُ أَقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ وَالْمُوعِ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَكِبِتُ أَقَدُامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَالِكِ وَالْجِحَمَةُ فَهَرَمُوهُم بِإِذِنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْجِحَمَة وَعَلَمَهُم مِنَا يَشَالُهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَعَلَمَهُم مِنَا يَشَالُهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَعَلَم مُن اللّهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكَ عَلَى اللّهُ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وَلَا كَاللّهُ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وَلَا كَاللّهُ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وَلَا لَكُونَ اللّهُ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وَلَاكَةًا لَهُ وَلَوْ لَا مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ لَا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ لَا مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

في هذه الآيات: يخبر تعالى ذكره: أنه لما برز أهل الحق والإيمان بقيادة طالوت ، لعدوهم من أصحاب جالوت ، \_ وهم كثير ، في حين كان أهل الحق بعدد قليل \_ استغاثوا بالله منزل النصر أن يمتن به عليهم ، فقالوا: ﴿ رَبِّنَكَ آفَرِغَ عَلَيْتَنَا صَبَرًا وَثَكِبِّتُ وَثَكِبِّتُ الله منزل النصر أن يمتن به عليهم ، فقالوا: ﴿ رَبِّنَكَ آفَرِغَ عَلَيْتَنَا صَبَرًا وَقُو قلوبنا على جهادهم ، لئلا نفر إذا لاقيناهم . فكان النصر بإذن الله ، وكذلك سنة الله تعالى في دفع الناس بعضهم ببعض ليظهر دينه وأولياءه على الدين الباطل وأعوانه .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) بتكرار «وإنَّ مع العُسْرِ يُسْراً». والديلمي (4/ 111\_112). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2382)، وصحيح الجامع الصغير (6682).

أخرج البزار في مسنده ، وابن عدي في الكامل ، بسند صحيح عن أبي هريرة ، قال رسول الله ﷺ: [إن المعونة تأتي من الله على قَدْر المُؤْنَة ، وإن الصَّبْرَ يأتي من الله على قَدْر البلاء](1).

وفي لفظ آخر: [إن الله تعالى يُنزل المعونة على قدر المؤنة ، وينزل الصبر على قدر اللاء] (2).

وفي مسند أحمد بسند حسن من حديث ابن عباس ، أن رسول الله على كان إذا لقي العدو يقول في القتال: [اللهم بك أصول وأجول](3).

وله شاهد في المسند أيضاً عن صهيب ـ في خبر حنين ـ قال رسول الله ﷺ: [فأنا أقول الآن حيث رأى كثرتهم: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل].

(وفي رواية: اللهم يا رب بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله)(4).

وأخرج أبو داود والنسائي بسند حسن من حديث أبي موسى ـ كان ﷺ يقول إذا لقي العدو ـ: [اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في نحورهم] (5).

وقوله: ﴿ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾.

الذين كفروا بك وجحدوا الألوهية والعبودية خالصة لوجهك ، وأشركوا بك.

وقوله: ﴿ فَهَـُزَمُوهُم بِإِذِّنِ ٱللَّهِ ﴾.

يعنى: فلُّوهم بقضاء الله وقدره وغلبوهم وقهروهم وكسروا شوكتهم.

وقوله: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُهُ دُجَالُوكَ ﴾.

قال القرطبي: (وذلك أن طالوت الملك اختاره من بين قومه لقتال جالوت ، وكان رجلًا قصيراً مِسقاماً مِصفاراً أصغر أزرق ، وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البزار ص (156) ، وابن عدي (1/ 206) بسند صحيح ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة \_ حديث رقم \_ (1664).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن عدي في الكامل بهذا اللفظ ، انظر تخريج الترغيب (3/ 81) ، وصحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (1915).

<sup>(3)</sup> حديث حسن ، أخرجه أحمد (6/16) ، والديلمي (1819) ، من حديث ابن عباس.

<sup>(4)</sup> حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (4/ 333) ، (6/ 16) ، بسند حسن من حديث صهيب .

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن ـ حديث رقم ـ (1537) ، ورواه النسائي في «الكبرى» (8631) ، ورجاله رجال الصحيح .

يهزم الجيوش وحده ، وكان قتل جالوت وهو رأس العمالقة على يده).

قيل: هو داود بن إيشًا. وقيل: داود بن زكريا بن رشوى ، وكان من سِبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ، وكان من أهل بيت المقدس جمع له بين النبوة والملك.

### وقوله: ﴿ وَءَاتَنَهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِصَمَةَ ﴾.

قال السدي: (آتاه الله ملك طالوت ونبوة شمعون).

والحكمة: الفهم والنبوة ، وقوله: ﴿ وَعَلَّمَهُ مِمَا يَشَكَآهُ ﴾ قال ابن جرير: (يعني: علمه صنعة الدروع والتقدير في السَّرْد ، كما قال الله تعالى ذكره: ﴿ وَعَلَّمَنَ لُهُ صَنْعَكَةً لَبُوسِ لَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ مَنْ . . ﴾ [الأنبياء: 80]).

وقوله: ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ م بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾.

قال مجاهد: (يقول: ولولا دفع الله بالبَرِّ عن الفاجر ، ودفعه ببقية أخلاف الناس بعضهم عن بعض ، ﴿ لَفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ بهلاك أهلها). وقال ابن كثير: (أي: لولا الله يدفع عن قوم بآخرين ، كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود ، لهلكوا ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلِا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ هَلَّا مَتَ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَلَوِكُ أَنْهُ وَمَسَلَحِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱللّٰهِ مَا لِلّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل

وقوله: ﴿ وَلَنْكِنَّ أَللَّهَ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ ﴾.

أي: منّ عليهم بالدفع. قال القاسمي: (ولذلك قوّى سبحانه هؤلاء الضعفاء وأعطى ابعضهم الملك والحكمة ومن سائر العلوم، ليدفع فساد الأقوياء بالسيف). وقال النسفي: ﴿ وَلَنْكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضَلْ عَلَى ٱلْعَكْمِينَ ﴾: بإزالة الفساد عنهم، وهو دليل على المعتزلة في مسألة الأصلح).

وقوله: ﴿ يَلُكَ ءَايَـٰكُ ٱللَّهِ نَتَـٰلُوهَا عَلَيَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

يعني: القصص التي اقتصها سبحانه من حديث الألوف وإماتتهم وإحيائهم وتمليك طالوت وإظهاره على الجبابرة ، ودفع الفساد برحمته سبحانه والمفسدين ، وإعزاز المؤمنين والصالحين.

وقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾.

توكيد وتوطئة للقسم ، والخطاب للنبي محمد ﷺ ، إذ يخبر بها من غير معرفة بقراءة كتاب أو سماع من أهله.

253. قوله تعالى: ﴿ ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَعَتْ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذَنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَلُ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُلُ وَلَكِنِ اَخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مَّن اللَّهُ مَا اقْتَتَلُلُ وَلَكِنَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُلُ وَلَكِنَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُلُ وَلَكِنَ اللَّهُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُلُ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اقْتَلَا اللّهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّه

في هذه الآية: تفضيل الله تعالى بعض الرسل على بعض ، واقتتال الناس واختلافهم على حطام الدنيا ، والحكمة التامة لله في كل أمر وخلق.

فقوله: ﴿ فِي تِلْكَ ٱلرُّسُلُ ﴾.

يعني: الرسل الذين قصّ الله خبرهم في هذه السورة.

قال مجاهد في هذه الآية: (يقول: منهم من كلّم الله ، ورفع بعضهم على بعض درجات. يقول: كلم الله موسى ، وأرسل محمداً إلى الناس كافة).

وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ، أن النبي ﷺ قال: [أُعطيتُ خَمْساً لم يُعْطَهُنَ أحدٌ قبلي: نُصرت بالرُّعْب مسيرةَ شهرٍ ، وجُعلِتْ لِيَ الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجُلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصَلِّ ، وأُحِلَّتْ لِيَ الغنائم ولم تحلَّ لأحد قبلي ، وأُعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعَثُ إلى قومه خاصة وبُعِثْتُ إلى الناس عامَّة](1).

وأما قوله عليه السلام: [لا تفضلوني على الأنبياء] ، وفي لفظ: [لا تُفَضِّلوا بين الأنبياء].

وهو بتمامه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: [استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي، فقال: أي خبيث، وعلى محمد على العالمين، فرفع اليهودي إلى رسول الله على فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله على الا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يُصْعَقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (335) كتاب التيمّم. وانظر (438) ، ورواه مسلم (521).

فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش ، فلا أدري أفاق قبلي ، أم جوزي بِصعقة الطور؟ فلا تفضلوني على الأنبياء]<sup>(1)</sup>.

فقد أجاب العلماء عن الجمع بينه وبين الآية السابقة بإجابات كثيرة ، منها:

1 ـ أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل. قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا نظر.

2 \_ أن هذا قاله من باب الهَضْم والتواضُع.

3\_ أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر.

4 ـ لا تفضلوا بمجرد الأهواء والعصبية.

5 ـ ليس مقام التفضيل إليكم ، وإنما هو إلى الله ـ عز وجل ـ وعليكم الانقياد والتسليم له ، والإيمان به .

وقوله: ﴿ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ ﴾.

يعني: الآيات والمعجزات والحجج القاطعة الدالة على صدق النبوة والعبودية لله ، وأنه عبد الله ورسوله.

وقوله: ﴿ وَأَيَّدْنَكُ مِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾. يعني: جبريل عليه السلام.

وقوله: ﴿ وَلَوَ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَحِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُّ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلُواْ ﴾ .

يعني: ما اقتتل الناس بعد كل نَبيّ إلا بمشيئة الله ، وهو بسبب الاختلاف في هذه الحياة الدنيا والتكالب على حطامها. قال القرطبي: (وكذلك هذه النوازل إنما اختلف الناس بعد كل نبي ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر بغياً وحسداً وعلى حطام الدنيا ، وذلك كله بقضاء وقدر ، وإرادة من الله تعالى ، ولو شاء خلاف ذلك لكان ، ولكنه المستأثر بِسِرِّ الحكمة في ذلك الفعل لما يريد).

وقوله: ﴿ وَلَكِينَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ .

فكل ما يجري في هذا الكون بحكمته وإرادته وعلمه وعدله.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح (7/ 100 \_ 101) ، وهو في مختصر صحيح مسلم (1612) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ورواه البخاري.

254 . قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا شَفَعَةٌ مُّ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْمُ

في هذه الآية: دعوة الله المؤمنين إلى الإنفاق من طيب مارزقهم لمواجهة يوم الحسرة والندامة وانعدام الصاحب والمعين ، وتصنيف أهل الكفر في الظالمين.

قال ابن جريج: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم ﴾: من الزكاة والتطوع). وقال قتادة: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ ۖ وَلا شَفَعَةٌ ۖ ﴾: قد علم الله أن ناساً يتحابون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض. فأما يوم القيامة ، فلا خُلة إلا خُلة المتقين).

وقوله: ﴿ وَٱلْكَلِفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ .

قال ابن جرير: ﴿ وَلَا خُلَةً وَلَا شَفَعَةً ﴾ ، إنما هو مرادٌ به أهل الكفر ، فلذلك أتبع قوله ذلك: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ . فدل بذلك على أن معنى ذلك: حرّمنا الكفار النصرة من الأخلاء ، والشفاعة من الأولياء والأقرباء ، ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين ، إذ كان ذلك جزاءً منا لما سلف منهم من الكفر بالله في الدنيا ، بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم).

255. قوله تعالى: ﴿ اللهُ لاَ إِللهَ إِلاَّهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلا نَوْمٌ لَهُ الْمَ مَا فِي اللهَ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم ، وهي كالنار الحارقة تنزل على الشياطين، وما بين العبد ودخول الجنة إلا قراءتها عقب الصلوات المكتوبات. فما السرّ في ذلك !؟.

لقد أخبر سبحانه في أولها أنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق ، الحي في نفسه الذي لا يموت أبداً ، القيم لغيره ، ثم ذكر أنه سبحانه لكمال صفاته وعدم شبهها لخلقه ، فهو لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه ، بل هو قائم على كل نفس بما

كسبت ، شهيد لا يغيب عنه شيء ، ولا تأخذه سنة وهي الوسن والنعاس.

روى مسلم في صحيحه ، وابن ماجة في سننه ، عن أبي موسى قال: [قام فينا رسول الله ﷺ بأربع كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، يخفِض القِسطَ ويرفعُه ، ويرفعُ إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعملُ النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور ، لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه](1).

ثم أخبر سبحانه وتعالى أن كل ما في السماوات ومافي الأرض خلق له ، وفي ملكه وتحت تصرفه وقهره وجبروته وسلطانه ، ومن ثم لا يتجاسر أحد أن يشفع عنده إلا أن يأذن له بذلك ، وهو الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، فقد أحاط علمه بجميع مخلوقاته ، بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ، ولا يطلع أحد على علمه سبحانه إلا بما شاء هو سبحانه أن يُطُلِعَهم عليه ، ومن ثم فما آتاهم من العلم هو قليل لا حق لأحد منهم أن يفخر به ، فهو لا يساوي في علم الله عز وجل قطرة من بحار الكون ، لقد وسع كرسيه السماوات والأرض.

يروي ابن أبي شَيبة بإسناد صحيح عن أبي ذر الغفاري ، أنه سأل النبي عَلَيْهُ عن آية الكرسي، فقال رسول الله عَلَيْهُ: [والذي نفسي بيده ، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة](2).

### وقوله: ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَّا ﴾.

قال الحافظ ابن كثير: (أي: لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ، ومن بينهما ، بل ذلك سهل عليه يسير لديه ، وهو القائم على كل نفس بما كسبت ، الرقيب على جميع الأشياء ، . . . ، والأشياء كلها حقيرة بين يديه ، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه ، محتاجة فقيرة ، وهو الغني الحميد).

ثم ختمها بقوله سبحانه: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

أي: الكبير المتعال والجبار القهار ، فله الكبرياء وحده في هذا الكون ولا يليق ذلك إلا بوجهه الكريم ، فتبارك الله رب العرش العظيم.

حدیث صحیح. أخرجه مسلم في صحیحه (179) ، وأحمد في مسنده (4/ 395).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه محمد بن أبي شيبة في «كتاب العرش» (1/114). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ حديث رقم ـ (109) ، وكتابي: أصل الدين والإيمان (1/306) لتفصيل البحث.

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: ﴿ اللّهُ لاَ إِللهُ إِلّا هُوَ الْعَي الْقَيُومُ ﴾. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر](1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري في معلقاته ، وابن خزيمة في صحيحه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان ، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام ، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ. قال: إني مُحتاجٌ ، وعليّ دينٌ ولي حاجة شديدة ، فخليت عنه ، فأصبحت ، فقال النبي ﷺ: يا أبا هريرة! ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله! شكا حاجة شديدة وعيالاً ، فرحمتُه فخليت سبيله ، قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ﷺ: إنه سيعود ، فرصدته ، فجاء يحثو من الطعام ، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ ، قال: دعني فإني محتاج وعليّ عيال ، لا أعود. فرحمته وخليت سبيله ، فأصبحت فقال لي رسول الله ﷺ: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله ، شكا حاجة وعيالاً ، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ ، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أُعْلِمْكَ كلماتٍ ينفعك الله بها ، قلت: ما هُنَّ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ حتى تختم الآية ، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يَقْرُبكَ شيطان حتى تصبح ، فخليت سبيله ، فأصبحت ، فقال لى رسول الله ﷺ: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله! زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها ، فخليت سبيله ، قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُوُّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ ﴾. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربُك شيطان حتى تصبح \_ وكانوا أحرص شيء على الخير \_ فقال النبي ﷺ: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تَعْلَمُ من تُخاطب منذ ثلاث ليال

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2096) ، من حديث أبي بن كعب رضى الله عنه.

يا أبا هريرة؟ قلت: لا ، قال: ذاك الشيطان](1).

الحديث الثالث: يروي الإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح ، والطبراني في معجمه بإسناد جيد ، واللفظ له ، عن أبي بن كعب رضي الله عنه: [أنه كان له جُرن من تمر ، فكان ينقص ، فحرسه ذات ليلة ، فإذا هو بدابة شِبه الغلام المحتلم ، فسلم عليه ، فرد عليه السلام ، فقال: ما أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: جني . قال: فناولني يدك ، فناوله يده ، فإذا يده يد كلب ، وشعره شعر كلب . قال: هذا خلْقُ الجن؟ قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجلاً أشدُ مني ، قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك . قال: فما يُنجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: ﴿ الله كُلّ إِللهُ إِلّا هُو النّ القيوم أُجير منا حتى يصبح ، ومن قالها حين يُمسي أُجير منا حتى يصبح ، ومن قالها حين يُمسي أُجير منا حتى يصبح ، ومن قالها حين يُمسي أُجير منا حتى يصبح ، فلما أصبح أتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فقال: صدق الخبيث] (2).

الحديث الرابع: يروي الإمام النسائي في سننه ، وابن حبان في صحيحه ، عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: [من قرأ آية الكرسي دُبُرَ كل صلاة مكتوبة ، لم يَمْنَعُهُ من دخول الجنة إلا أن يموت](3). وفي لفظ: [لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت].

الحديث الخامس: روى أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: [أتيت النبي وهو في المسجد فجلست ، فقال: يا أبا ذر ، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصل. قال: فقمت فصليت ، ثم جلست ، فقال: يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله ، أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: خير موضوع ، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال: قلت: يا رسول الله فالصدة عنا يا رسول الله فالصدة وقل: فرض مجزي وعند الله مزيد. قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة. قلت: يا رسول الله ، فأيها أفضل؟ قال: جهد مِنْ مقل ، أوسِرَ إلى فقير. قلت: يا رسول الله ، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله ، فابي كان؟ قال: نعم نبي مكلم. قلت: يا رسول الله ، كم المرسلون؟ قال: ثلاث مئة ونبي كان؟ قال: نعم نبي مكلم. قلت: يا رسول الله ، كم المرسلون؟ قال: ثلاث مئة

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2311) تعليقاً ، ووصله النسائي في الكبري (10795).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الترغيب (1/ 658) ، كتاب النوافل. الترغيب في آيات وأذكار يقولها إذا أصبح. والجرن: البيدر. وانظر كتابي: منهج الوحيين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن ص (252) لتفصيل في البحث.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (100) ، والطبراني في «الكبير» (7532).

وبضعة عشر جماً غفيراً. وقال مرة: وخمسة عشر. قلت: يا رسول الله ، أي: ما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي: ﴿ اَللَّهُ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّاهُو ۖ ٱلْمَكُ ٱلْقَيُّومُ ﴾]<sup>(1)</sup>.

الحديث السادس: يروي الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: [سمعت رسول الله ﷺ يقول في هاتين الآيتين: ﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَّهُ هُو ۗ اَلْمَى الْمَاتِينُ الْمَاتِينِ الآيتين: ﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَّا هُو ۗ اَلْمَى اللَّهُ الْمَاتِينُ اللَّهُ الْأَعْظُم] (2).

وله شاهد عند ابن مردويه من حديث أبي أمامة مرفوعاً: [اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة ، وآل عمران ، وطه].

وقال هشام بن عمار خطيب دمشق: (أما البقرة فـ: ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَآ هُوَّ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾. وفي طه: ﴿ ﴿ وَعَنَتِ الْقَيُّومُ ﴾. وفي طه: ﴿ ﴿ وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومُ ﴾. وفي طه: ﴿ ﴿ وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومُ ﴾).

وشاهد آخر عند ابن ماجة والحاكم عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة مرفوعاً: [اسم الله الأعظم في سورٍ من القرآن ثلاث: في «البقرة» و«آل عمران» و«طه»]. قال القاسم أبو عبد الرحمن: (فالتمست في «البقرة» فإذا هو آية الكرسي: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْعَيُّ الْمَيُّ اللهُ ا

256. قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِّ قَد تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ فَمَن يَكْفُرُ الْفَوْتِ وَيُؤْمِرِ لَى بِاللَّهِ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْفُرُوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللهُ الل

هذه الآية: نزلت في قوم من الأنصار كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصّروهم ، فلما

<sup>(1)</sup> يرقىٰ للحسن. أخرجه أحمد (5/ 178\_ 179) ، والبزار (160) ، والنسائي في الكبرى (7944).

<sup>(2)</sup> حديث حسن ، أخرجه أبو داود (1496) ، وأحمد (6/ 461) ، والترمذي (3478) وحسنه ، وانظر تفسير ابن كثير ، سورة البقرة ، آية (255).

<sup>(3)</sup> حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2764) ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (746).

جاء الإسلام أرادوا إكراههم عليه ، فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام.

أخرج أبو داود وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس قال: [كانت المرأة تكون مِقْلاتاً ، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهَوِّده ، فلما أُجلِيَت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار ، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: ﴿ لَا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ اللهِ عَرْ وَجَلَ: ﴿ لَا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ اللهِ عَرْ وَجَلَ: ﴿ لَا آ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ اللهِ عَرْ وَجَلَ: ﴿ لَا آ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ اللهِ عَرْ وَجَلَ: ﴿ لَا آ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ اللهِ عَرْ وَجَلَ: ﴿ لَا آ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ اللهِ عَرْ وَجَلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَرْ وَجَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقوله: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ ﴾.

نهي عن إجبار أحد على دين الإسلام ، فإن هذا الدين العظيم بين واضح لا يدخله إلا من شرح الله صدره له ، ونوّر بصيرته ، وأما من كان قلبه أعمى متخبطاً تائهاً قد ختم الله عليه كما ختم على سمعه وبصره ، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً.

أخرج البخاري عن أبي هريرة ، قال رسول الله ﷺ: [عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل] (2).

وقوله: ﴿ قَد تَّبَيُّنَ ٱلرُّشَّدُمِنَ ٱلْغَيُّ ﴾.

قال ابن عباس: (وذلك لما دخل الناس في الإسلام، وأعطى أهل الكتاب الجزية).

وقوله: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاعَوُتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ ﴾.

فيه أقوال في المراد بالطاغوت:

1 - الطاغوت: الشيطان. قال مجاهد: (الطاغوت الشيطان).

2- الطاغوت: الساحر. قال أبو العالية: (الطاغوت الساحر).

3-الطاغوت: الكاهن. قال سعيد بن جبير: (الطاغوت الكاهن).

قلت: والراجح أن الطاغوت يشمل كل ما عبد من دون الله ، وصرف له شيء من

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح. ورواه ابن جرير في التفسير (3/ 58) ، ورجاله رجال الصحيح. وانظر الصحيح المسئد من أسباب النزول ـ الوادعي ـ سورة البقرة ، آية (256).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3010)، وأحمد (2/302)، وأبو داود (2677)، وغيرهم. والحديث يعني الأسارى الذين يؤتى بهم في الأغلال إلى بلاد الإسلام بعد الحروب، ثم بعد ذلك يسلمون، وتصلح أعمالهم وسرائرهم، فكأنهم بهذه الصورة قد سيقوا إلى الجنة بالأغلال والقيود.

التعظيم الذي لا يليق إلا لله. قال ابن جرير: (والصواب من القول عندي في «الطاغوت» ، أنه كل ذي طغيان على الله ، فعُبِدَ من دونه ، إما بقهر منه لمن عبده ، وإما بطاعة ممن عبده له ، إنساناً كان ذلك المعبود ، أو شيطاناً ، أو وَثناً ، أو صنماً ، أو كائناً ما كان من شيء).

وقوله: ﴿ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾ .

فيه أقوال متقاربة:

1 ... قال مجاهد: (الإيمان).

2 ـ قال السدي: (﴿ بِٱلْمُرَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾ ، هو الإسلام).

3 ـ قال سعيد بن جبير: (﴿ فَقَ دِ أَسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوَتْقَىٰ ﴾: لا إله إلا الله).

4 ـ وقال أنس بن مالك: (العروة الوثقى: القرآن).

5 ــ وقال سالم بن أبي الجَعْد: (هو الحب في الله ، والبغض في الله).

وقوله: ﴿ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ ﴾.

يعني: لا انكسار لها. قال مجاهد: ﴿ لَا اَنفِصَامَ لَمَا ۗ ﴾: لا يغيّر الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). وقال السدي: (لا انقطاع لها).

أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي على قال: [إن نبي الله نوحاً على لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية ، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين ، آمرك به إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة ، رجحت بهن لا إله إلا الله ، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله ، وسبحان الله وبحمده ، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق ، وأنهاك عن الشرك والكبر] (1).

وأخرج البخاري عن قَيْسِ بن عُبَاد قال: [كنت جالساً في مسجد المدينة فدخل رجلٌ على وجهه أثرُ الخشوع فقالواً: هذا رجلٌ من أهل الجنة ، فصلى ركعتين تجوّز فيهما ، ثم خرج وتَبِعْتُهُ فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 169 \_ 170) ، والبخاري في الأدب المفرد (548).

قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يَعْلَمُ ، فَسَأُحَدِّثُكَ لَم ذاكَ ، رأيتُ رؤيا على عَهْد النبي عَلَيُ فقصصتها عليه ، ورأيت كأني في رَوْضَة \_ ذَكَرَ من سَعَتِها وخُضْرَتِها وَسُطها عمودٌ من حديد أسفلُهُ في الأرض وأعلاه في السماء ، في أعلاه عُرُوةٌ ، فقيل لي: ارْقَ ، فقلتُ: لا أستطيع ، فأتاني مِنْصَفٌ \_ قال ابن عون: هو الوصيف. يعني: الخادم \_ فرفع ثيابي من خلفي ، فَرَقِيتُ حتى كنتُ في أعلاها ، فأخذت بالعروة ، فقيل لي: استمسكْ ، فاستيقظتُ وإنها لفي يدي ، فَقَصَصْتُها على النبي عَلَيْ فقال: تلك الرُوضة الإسلام ، وذلك العمود عمود الإسلام ، وتلك العروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت. وذلك الرجل عبد الله بن سلام](1).

ورواه أحمد من طريق خَرَشَة بن الحُرّ قال: [قدمت المدينة فجلست إلى مَشْيَخَة في مسجد النبي على ، فجاء شيخٌ يتوكأ على عصا له ، فقال القوم: من سَرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة ، فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين ، فقمت إليه فقلت له: قال بعض القوم: كذا وكذا. فقال: الجنة لله يُدْخِلها من يشاء ، وإني رأيت على عهد رسول الله على رؤيا ، رأيت كأن رجلاً أتاني فقال: انطلق. فذهبت معه ، فسلك بي منهجاً عظيماً ، فعَرَضَتْ لي طريق عن يساري ، فأردت أن أسلكها ، فقال: إنك لست من أهلها ، ثم عرضت لي طريق عن يميني ، فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق ، فأخذ بيدي فزجل بي فإذا أنا على ذروته ، فلم أتقار ولم أتماسك ، فإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب ، فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة ، فقال: استمسك ، فقلت: نعم. فضرب العمود برجله ، فاستمسكت بالعروة ، فقصتها على رسول الله على فطريق أهل النار ، ولست من أهلها ، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ، ولست من أهلها ، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ، ولست من أهلها ، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ، ولست من أهلها ، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ، ولست من أهلها ، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ، ولست من أهلها ، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ، ولست من أهلها ، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ، ولست من أهلها ، وأما الطريق أن أكون عن أهل الجنة . قال: فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة . قال: وإذا هو عبد الله بن سلام](2).

فائدة: وأما الحديث الذي رواه أحمد عن أنس: [أن رسول الله ﷺ قال لرجل:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (3813) ، (7010) ، وأخرجه مسلم (2484) ، ورواه أحمد في المسند (23275) من حديث عبد الله بن سلام.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 453) ، ورواه مسلم في الصحيح (2484).

أسلم ، قال: إني أجدني كارهاً. قال: وإن كنت كارهاً]<sup>(1)</sup>. قال ابن كثير: (فإنه لم يكرهه النبي ﷺ على الإسلام ، بل دعاه إليه ، فأخبره أن نفسه ليست قابلة له ، بل هي كارهة ، فقال له: أسلم وإن كنت كارهاً ، فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص).

وقوله: ﴿ وَأَلَّلُهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

قال القرطبي: (ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن في الصفات «سميع» من أجل النطق «عليم» من أجل المعتقد).

257. قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ وَهُمُ الطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَتِهِك أَصْحَابُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّى .

في هذه الآية: تقرير ولاية الله تعالى للمؤمنين ، يخرجهم من ظلمات الجاهلية والكفر إلى نور العلم والإيمان ، والذين كفروا في ظلمات الكفر وعبادة الطاغوت وفي النار هم خالدون.

قال الخطابي: (الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين). وفي التنزيل: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾. وقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَكُمْ ﴾ [محمد: 11].

وقال قتادة: (الظلمات الضلالة ، والنور الهدى). وقال الحسن: (الطواغيت: الشياطين).

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ وُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾.

قال ابن القيم: (فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم ، وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه ، منعهم أولياؤهم منه وصدّوهم ، فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات).

أخرج ابن حبان في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، بسند صحيح ، عن عبد الله بن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 109) بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، وهو من عوالي أحمد. إذ رواه عن يحيى عن حميد عن أنس، فهو ثلاثي صحيح.

عمرو ، عن النبي ﷺ أنه قال: [إن الله خلق خلقه في ظلمة ، ثم ألقى عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضل]<sup>(1)</sup>.

والظلمة هي ظلمة الطباع والأهواء والجهل والخضوع للشهوات ، والنور هو نور الوحي والعلم والفطرة والميثاق والنبوة والرسالات ، فالخروج من الظلام لا يكون إلا بالوحي والتزام الشريعة ، فَمَنْ حرمه الله من نور السنة بقي في الظلمة ، وقلبه وعمله وقوله وأحواله وقبره في ظلمة.

وقوله: ﴿ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ .

يعني: الذين كفروا ، يخلدون في نار جهنم دون غيرهم من أهل الإيمان ، إلى غير غاية ولا نهاية أبداً.

فائدة: لقد وحد الله تعالى لفظ النور وجمع الظلمات ، لأن سبيل الحق واحد ، وسبل الشياطين كثيرة ، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّيِعُوا ۗ وَلاَ تَلَيِعُوا الشياطين كثيرة ، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَلاَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّيِعُوا ۗ وَلاَ تَلْيَعُوا الشَّبُلُ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [الأنعام: 15] ، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَٰتِ وَالنُّورُ . . . ﴾ [الأنعام: 1].

وقال أيضاً: ﴿ عَنِ ٱلنَّمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ. . . ﴾ [النحل: 48].

وفي سنن ابن ماجة عن ابن مسعود قال: [خط لنا رسول الله ﷺ خطاً وقال: هذا سبيل الله ، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره ثم قال: هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلُ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ ۚ ﴾](2).

258 . قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِ مَ فِي رَبِّهِ أَنَّ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولِمُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 176) ، وابن حبان في صحيحه (1812) ، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1076).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد وابن ماجة وغيره من أهل السنن. انظر صحيح سنن ابن ماجة (11) ، وكتابي أصل الدين والإيمان (2/ 783) لتفصيل البحث.

الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الشَّهُ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ الشَّهُ .

في هذه الآية: ذكر محاججة إبراهيم عليه السلام النمرود المتجرئ على صفات الإلهية بحقائق كونية توجب إفراد الله تعالى بالتعظيم.

قال الفراء: (﴿ أَلَمْ تَكَرَ ﴾ بمعنى: هل رأيت). أي: هل رأيت الذي حاج إبراهيم ، وهو النُّمْروذ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح ملك زمانه وصاحبُ النار والبعوضة \_ كما ذكر ابن عباس ومجاهد \_. وقيل هو نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. قال مجاهد: (وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران ، فالمؤمنان: سليمان بن داود ، وذو القرنين ، والكافران: نمروذُ وبختنصر) والله أعلم.

## وقوله: ﴿ إِلَى ٱلَّذِى حَاَّجٌ إِبْرَهِــُـمَ فِي رَبِّهِ ۗ ﴾ .

أي: وجود ربه ، إذ أنكر أن يكون ثم إله غيره كما قال بعده فرعون لملئه: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنَ إِلَه عَنْ إِلَه عَلَى ذلك الطغيان والكبر وطول المدة في عَلِمْتُ لَكُمُ مِنَ إِلَه عَالَى: ﴿ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللّٰهُ ٱلْمُلّٰكَ ﴾ ، فطلب من إبراهيم الدليل على وجود الرب الذي يدعو إليه ، فقال إبراهيم: ﴿ رَبِّى ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيتُ ﴾ فمن يفعل ذلك يستحق وحده العبادة ، فأجابه النمروذ: ﴿ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ ﴾ .

قال قتادة: (وذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر ، فقال: أنا أحيي هذا! أنا أستحيي من شئت ، وأقتل من شئت! قال إبراهيم عند ذلك: ﴿ فَإِنَ اللَّهُ يَأْقِ مِنَا الشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ ، ﴿ فَبُهُتَ ٱلَّذِى كَفَرٍّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾).

قال محمد بن إسحاق: (﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ ، أي: لا يهديهم في الحجة عند الخصومة ، لما هم عليه من الضلالة).

259. قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيِهِ هَا فَالَ اللهُ عِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَةً قَالَ كَمْ لَيِثْتُ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْ يَحْيَهُ فَالَ كَمْ لَيِثْتُ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلْ لَيْ فَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ

إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَأُ فَلَمَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

في هذه الآية: التنبيه على قدرة الله تعالى في إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم بعد فنائهم.

فقوله: ﴿ أَوْ كَأَلَّذِي مَكَّر عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا ﴾.

عطف على ما سبق : ﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَلَجَّ إِبَرَهِمَمَ فِى رَبِّهِ ۗ ﴾ يعني : هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه ، ومثل الذي مرّ على تلك القرية : قيل هو عُزير . ذكره ابن جرير عن ابن عباس وقتادة .

وقيل هو أورميا بن حلقيا \_ وقيل: هو الخضر \_ ، وقيل اسمه: حزقيل بن بورا.

وقيل بل هو رجل من بني إسرائيل ، والله أعلم. قال ابن كثير: (وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس ، مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها).

وقوله ﴿ خَاوِيَةً ﴾ . أي: ليس فيها أحد. ﴿ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ . أي: ساقطة سقوفها وجدرانها ومهدّمة أركانها. فنظر إليها متأملًا فقال: ﴿ أَنَّ يُحْيِ ـ هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ .

فامتحنه الله سبحانه: ﴿ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةً عَامِ ﴾.

قال وهب بن منبه: (ثم ردّ الله من ردّ من بني إسرائيل على رأس سبعين سنة من حين أماته ، يعمرونها ثلاثين سنة تمام المئة ، فلما ذهبت المئة ردّ الله روحه ، وقد عمِّرت على حالها الأولى ، فجعل ينظر إلى العظام كيف تلتام بعضها إلى بعض ، ثم نظر إلى العظام كيف تكسى عصباً ولحماً).

وقوله: ﴿ ثُمَّ بَعَثَهُمْ قَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْنَةَ عَامِ ﴾.

قال قتادة: (ذكر لنا أنه مات ضحى ، ثم بعثه قبل غيبوبة الشمس ، فقال: ﴿ لَمِثْتُ يَوْمُو ﴾ ، فقال: ﴿ بَل لَّإِثْتُ يَوْمُو ﴾ ، فقال: ﴿ بَل لَّإِثْتُ كَامِ ﴾ ).

وقوله: ﴿ فَأَنظُرُ إِنَّ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةً ﴾.

قال قتادة: (لم يتغير).

قلت: وإنما خاطبه الله تعالى عن طريق الملك. وقال مجاهد: (﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾: لم ينتن).

وقوله: ﴿ وَأَنْظُرُ إِلَىٰ حِمَادِكَ ﴾.

قال وهب بن منبه: (فنظر إلى حماره ياتصل (1) بعض إلى بعض ، وقد كان مات معه ، بالعروق والعصب ، ثم كسا ذلك منه اللحم حتى استوى ، ثم جرى فيه الروح فقام ينهق ، ونظر إلى عصيره وتينه ، فإذا هو على هيئته حين وضعه لم يتغير ، فلما عاين من قدرة الله ما عاين قال: ﴿ أَعَلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾).

وقوله: ﴿ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكِنَةً لِلنَّاسِ ﴾.

أي: عبرة وحجة. قال الأعمش: (شابّاً وولده شيوخ).

وقوله: ﴿ وَأَنْظُرُ إِلَى الْمِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ﴾.

قال ابن عباس: (كيف نخرجها). وقال السدي: (نحرِّكها). وقال مجاهد: (انظر إليها حين يحييها الله).

وقوله: ﴿ ثُمَّ نَكُسُوهَالَحْمُأَ ﴾.

أي: العظام نُلبسها لحماً ونواريها به.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيثُ ۖ ﴿ ﴾.

أى: أنا عالم بهذا فقد رأيته عياناً.

260. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ ثُوّمِنَ قَالَ بَكُنُ وَلَكُمْ الْمَالِي فَصَرَّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ الْجَعَلُ عَلَى ثُوّمِنَ قَالَ بَكُنُ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَالِمِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ الْجَعَلُ عَلَى ثُوّمِنَ قَالَ بَعْنَ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ الْجَعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءً اثْمَ أَدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا أَوْاعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ ٱللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللّهُ عَلَى أَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ أَلَالُهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّه

هذه الآية في سياقها تناسب ما سبق قبلها: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةِ ﴾ ، ﴿ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّى ٱلَّذِع يُحْي ـ وَيُعِيتُ ﴾ ، فأحبّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبصر علم اليقين بأم عينيه ليزداد إيماناً ويقيناً.

<sup>(1)</sup> قوله «ياتصل» أصلها «يفتعل» من «وصل» ، لغة عند العرب.

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: [نحن أحقُّ بالشك من إبراهيم ، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتىٰ؟ قال: أو لم تؤمِنْ؟ قال: بلیٰ ، ولكن ليطمئن قلبی]<sup>(1)</sup>.

قال البغوي في تفسيره (1/ 186): (أي: ليسكن قلبي بالمعاينة والمشاهدة).

وقال ابن خزيمة: (لم يشك النبي ﷺ ولا إبراهيم في أن الله قادر على أن يحيي الموتى وإنما شكًّا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا).

قال ابن عباس: ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَّ قَلْمِي ﴾: ما في القرآن آية أرجى عندي منها. قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان).

وقوله: ﴿ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُمَّ إِلَيْكَ ﴾ .

قال ابن عباس: (أي: قَطَّعْهُنَّ).

وقال في رواية: (أوثقهن ، فلما أوثقهن ذبحهن ، ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً).

وقوله: ﴿ ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَـناً ﴾.

فدعاهن فركبهن الله في صورتهن الأولى.

وقوله: ﴿ وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ .

أي: لا يغلبه شيء ، وهو الحكيم في أمره وقدره.

261. قوله تعالى: ﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴿ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهِ ﴾ .

في هذه الآية: تمثيل رائع لتضاعف الإنفاق والبذل في سبيل الله وبعض الحسنات عند الله إلى سبع مئة ضعف.

قال ابن عباس: (الجهاد والحج ، يضعف الدرهم فيهما إلى سبع مئة ضعف).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3372) ، (4537) ، وأخرجه مسلم (151) ، وغيرهما.

وقال مكحول: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ، يعني به: الإنفاق في الجهاد، من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك). وقال سعيد بن جبير: (يعني: في طاعة الله). وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنىٰ ، في أحاديث كثيرة ، منها:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود قال: [جاء رجل بناقة مخطومة ، فقال: يا رسول الله ، هذه في سبيل الله ، فقال: لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة]<sup>(1)</sup>.

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [كل عمل ابن آدم يُضاعِفُ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضِعْف ، إلى ما شاء الله ، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به] (2).

وقوله: ﴿ وَأَلْلَهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ﴾.

قال ابن جرير: (والله يضاعف على السبع مئة (<sup>4)</sup> إلى ما يشاء من التضعيف ، لمن يشاء من المنفقين في سبيله). وقال ابن كثير: (أي: بحسب إخلاصه في عمله).

وقوله: ﴿ وَأَللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم ﴾.

قال ابن زيد: (﴿ وَاسِعُ ﴾ أن يزيد من سعته ، ﴿ عَلِيمٌ ﴾ عالم بمن يزيده).

262 ـ 264 . قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ اَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَعْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنَى كَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْزَنُونَ ﴾ قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَعْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنْ كَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِينَ

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1892) ، وأحمد في المسند (4/ 121) ، والنسائي في السنن (4916) ، والحاكم في المستدرك (2/ 90).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1151) ، وأحمد (2/ 443) ، وابن ماجة (1638) ، وغيرهم.

 <sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (18559) ، والترمذي (1625) ، والنسائي (6/ 49) ، وانظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (5986) ، وأخرجه الحاكم.

<sup>(4)</sup> الأصحّ لغة أن يقال: والله يضاعف على سبع المئة إلى ما يشاء من التضعيف.

ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَعَتِكُم بِالْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمِنُو اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَالَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا وَالْمِنْ مِنْ مَنْ لُهُ كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّاكُمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ .

في هذه الآيات: بيان أثر المنّ والأذى في إفساد وإبطال الصدقة.

قال الضحاك: ﴿ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى ﴾: أن لا ينفق الرجل ماله ، خيرٌ من أن ينفقه ثم يتبعه منّاً وأذى ).

قال قتادة: (علم الله أن أناساً يمنّون بعطيتهم ، فكره ذلك وقدّم فيه فقال: ﴿ قُولًا مُعْرُونُكُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَنْبَعُهَا ٓ أَذَى وَاللّهُ غَنِي كُلِيمٌ ﴾).

قال ابن كثير: (﴿ ﴿ قُولُ مُعْرُونَ ﴾ أي: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم ﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ أي: عفو وغفر عن ظُلم قولي أو فعلي).

فمدح الله تبارك وتعالى المنفقين من المؤمنين دون من ولا إساءة ، ووعدهم على ذلك جزيل الثواب ، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الأولاد والذرية ، ولا على ما فاتهم من زينة هذه الدنيا ، فإن ما أفضوا إليه من النعيم خير لهم من هذه الفانية المتقلبة.

وقد حفلت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى ، في أحاديث كثيرة منها:

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر ، قال: قال رسول الله على: [ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم: المنّانُ بما أعطىٰ ، والمُسْبِلُ إزاره ، والمُنْفِقُ سلعته بالحَلِفِ الكاذب](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أبي الدرداء ، عن النبي ﷺ قال: [لا يدخل الجنة عاق ، ولا منّان ، ولا مدمن خمر ، ولا مكذّب بقدر](2).

الحديث الثالث: أخرج النسائي وأحمد بسند جيد عن سالم بن عبد الله بن عمر ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (106) ، وأبو داود (4087) ، وأحمد (5/ 148) ، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (6/ 441) من حديث أبي الدرداء ، ورواه البزار (2182) ، وانظر صحيح الجامع الصغير ـ حديث رقم ـ (7550).

عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: [ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ، ومدمن الخمر ، والمنان بما أعطى]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾.

يعني: والله غني عما يتصدقون به ، حليم بتأخير العقوبة عمن يمتن بصدقته ويؤذي ، فيعطيه الفرصة ليستعتب من إساءته وظلمه.

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾.

إخبار أن المنّ بالصدقة والأذي بها يبطل ثوابها. ﴿ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبَّآةَ ٱلنَّاسِ ﴾: أي: كما يبطل الرياء الصدقة إذا ما أريد بها المدح بالكرم وطلب الشهرة والدنيا ، ولذلك أتبعها بقوله: ﴿ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْمَا خِرْ ﴾ .

وقوله: ﴿ فَمَثَلُهُ كُمُثَلِ صَفُوانٍ ﴾ .

وهو الصفا ، أي: الحجارة الملس ، والصفوان واحدٌ وجميع ، فمن جمعه جعل الواحدة «صفوانة». ﴿ عَلَيْهِ رُّابُّ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ ﴾ وهو المطر الشديد. ﴿ فَتَرَكَهُ صَلَدًا ﴾ أي: أملس يابساً قد ذهب ما عليه من التراب ، وهو تمثيل رائع لذهاب أعمال أهل الرياء. ولهذا قال: ﴿ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَا كَسَبُواً وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ ألي: لا ينتفعون بأعمالهم يوم القيامة إذ لم تكن خالصة لوجه الله فأحبطها.

265 . قوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَوالَهُمُ ٱبْتِعَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْهِينَا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلِ جَنَّتِمْ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلَّ أَنْ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللهِ ﴾ .

في هذه الآية: ذكر مثل طريقة إنفاق أهل الصدق والتقوى يريدون بإنفاقهم وبذلهم رضوان الله ومغفرته.

قال الشعبي: ﴿ وَتَنْسِيتَا مِّنَّ أَنفُسِهِمْ ﴾: تصديقاً ويقيناً).

وقال قتادة: (احتساباً من أنفسهم).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي (5/ 80) ، وأحمد (2/ 134) ، والحاكم (4/ 646) وسنده جيد.

وقال مجاهد: (يتثبتون أين يضعون أموالهم). وهو تأويل بعيد ، فالأول أقرب للسياق. ونظيره في الصحيحين عن أبي هريرة ، قال رسول الله ﷺ: [من صام رمضان إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه] (1).

وقوله: ﴿ كَمَثُكِلِ جَنَكِمِ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَالَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ ﴾.

قال مجاهد: ﴿ كُمُثُكِلِ جَنَّتِمِ بِرَبُومٍ ﴾: الربوة المكان الظاهرُ المستوي). وقال الحسن: (هي الأرض المستوية التي تعلو فوق المياه).

وقوله: ﴿ أَصَابَهَا وَابِلُّ ﴾.

أي: مطر شديد. ﴿ فَعَانَتُ أُكُلَهَا ضِعَفَيْنِ ﴾: أي: أضعفت ثمرها ضعفين حين أصابت الوابل من المطر. ﴿ فَإِن لَمْ يُصِبَّهَا وَابِلٌ فَطَلُلٌ ﴾ قال الضحاك: (هو الرَّذاذ، وهو اللين من المطر). وقال الربيع: (أي: طشّ).

والمعنى: إن هذه الجنة بهذه الربوة لا تصحر أبداً ، فإنه إن لم يصبها مطر شديد فرذاذ وطش يكفي لاستمرار ثمرتها وبهجتها ، وكذلك المؤمن لا يبور عمله أبداً ، فإنه لا يزال يرفع له عمل صالح ، يتقبله الله وينميه له ، مهما كان ضئيلاً طالما بذل مافي وسعه وأراد به وجه الله خالصاً لا شريك له ، ولذلك ختم سبحانه الآية بقوله: ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَمْ مَلُونَ بَصِيدً ﴾.

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي على قال: [لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يُربي أحدكم فُلُوَّه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل أو أعظم] (2).

266 . قوله تعالى: ﴿ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآهُ

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (38) ، وأخرجه مسلم برقم (760) ، ورواه أحمد في المسند (2/ 232) ، وكثير من أهل السنن.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1410) ، ومسلم (1014) ، ورواه الترمذي في الجامع (661) ، ورواه بقية أهل السنن.

فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَخَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لِكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﷺ.

أخرج البخاري في صحيحه عن عبيد بن عمير ، قال [قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي ﷺ: فيمن ترون هذه الآية نزلت: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن لَأَصحاب النبي ﷺ: فيمن ترون هذه الآية نزلت: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن لَأَصِحابِ اللهِ عَلَم اللهِ أعلم. فغضب عمر ، فقال: قولوا: نعلم

أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين ، فقال عمر: يا ابن أخي ، قل ولا تَحْقِرْ نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله](1).

وقال مجاهد في الآية: (أيود أحدكم أن يكون له دنيا لا يعمل فيها بطاعة الله ، كمثل هذا الذي له جنات تجري من تحتها الأنهار ، ﴿ لَهُ فِيهَا مِن صُحِّلِ ٱلشَّرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ فَيهَا مِن صُحِّلِ ٱلشَّرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ فَذَا الذي له جنات تجري من تحتها الأنهار ، فمثله بعد موته كمثل هذا حين أحرقت ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاتُهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحَرَقَتُ ﴾ ، فمثله بعد موته كمثل هذا حين أحرقت جنته وهو كبير لا يغني عنها شيئاً ، وولده صغار لا يغنون عنها شيئاً ، وكذلك المفرِّط بعد الموت ، كل شيء عليه حَسْرة).

فالآية تمثيل بديع لحال من أحسن العمل أولاً ثم انعكس بعد ذلك منهجه ، فبدل الحسنات بالسيئات ، فأبطل بعمله الجديد ما كان أحسن أول شبابه ، فقدم يوم القيامة وقد فرّط بالعمل الصالح أحوج ما يكون إليه للنجاة من عذاب الجحيم والعياذ بالله .

وقوله: ﴿ كَذَالِكَ بُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَمَ لَكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴾.

قال ابن عباس: (يعني: في زوال الدنيا وفنائها ، وإقبال الآخرة وبقائها).

وقال مجاهد: (لعلكم تتفكرون: تطيعون).

267 ـ 269 . قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تَعْمُوا فَيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيُّ حَكِيدُ شَ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم تُعْمِونُ فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيُّ حَكِيدُ شَ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم

<sup>(1)</sup> حديث موقوف. أخرجه البخاري في الصحيح (4538)، عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب به.

بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ يُؤْتِى الْحِكْمَةُ مَن يَشَآءً وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبَكِ ﴿ هُ ﴾ .

في هذه الآيات: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالصدقة والبذل والإنفاق من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها والزروع والثمار التي أخرجها لهم من الأرض ، ويحذرهم مغبة طاعة الشيطان الذي يأمر بالفحشاء ويعد بالفقر ، ويرغبهم في التماس الحكمة من الله الذي بيده الرزق والنصر.

فعن ابن عباس: (﴿ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ، يقول: تصدَّقوا). وقال السدى: (من هذا الذهب والفضة).

وعن مجاهد في هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ، قال: (من التجارة).

وقوله: ﴿ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَالَكُمْ مِّنَ ٱلأَرْضُّ ﴾.

قال مجاهد: (من الثمار). وقال السدي: (هذا في الثمر والحب). وقال مجاهد أيضاً: (من ثمر النخل).

قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله: (يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضاً مما أخرجنا لكم من الأرض ، فتصدّقوا وزكّوا من النخل والكرم والحنطة والشعير ، وما أوجَبْتُ فيه الصدقة من نبات الأرض).

قلت: والآية دليل قوي على زكاة عروض التجارة ومنتوجات الأرض عموماً ، مما لم يأت النص بوجوب الزكاة فيه ، فإن في المال حقاً سوى الزكاة ، فالإنفاق واجب آخر حتى تحصل بذلك كفاية الأمة وينقطع التسول والحاجة .

أخرج الإمام الشافعي في «الأم» بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال: (ليس في العروض زكاة ، إلا ما كان للتجارة).

والحديث موقوف صحيح ، وليس فيه بيان نصاب زكاتها ، ولا ما يجب إخراجه منها ، فيمكن حمله على زكاة مطلقة ، غير مقيدة بزمن أو كمية ، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها ، فيدخل ذلك في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق ، كقوله تعالى:

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم ﴾ ، وقوله: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ بَيْوَمَ حَصَادِمِّهُ ﴾ .

أخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن جريج: (قال لي عطاء: لا صدقة في اللؤلؤ ، ولا زبرجد ، ولا ياقوت ، ولا فصوص ، ولا عرض ، ولا شيء لا يدار ، «أي: لا يتاجر به» ، وإن كان شيئاً من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع)(1).

والشاهد منه قوله: «ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع»، فإنه لم يذكر تقويماً، ولا حَولاً (2).

وأخرج ابن زنجويه في كتابه «الأموال» بسند حسن ، عن إبراهيم الصائغ: (سئل عطاء: تاجر له مال كثير في أصناف شتى ، حضر زكاته ، أعليه أن يقوِّم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه ، فيخرج زكاته؟ قال: لا ، ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه زكاته ، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه)(3).

والخلاصة: يجب على المسلم الإنفاق في سبيل الله إضافة إلى الزكاة ، ويجب عليه أن يتصدق في عروض التجارة التي هي من الأصناف التي لم يرد بها النص.

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خَلَفاً ، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تَلَفاً] (4).

وقوله: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾.

قال قتادة: (لا تعمَّدوا).

وقال ابن جرير: (لا تعمّدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدّقوا منه ، ولكن تصدقوا من الطيب الجيد). وقيل معناه: (لا تعدلوا عن المال الحلال ، وتقصدوا إلى الحرام ، فتجعلوا نفقتكم منه) ، والقول الأول أقرب.

أخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن البراء رضي الله عنه: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ

<sup>(1)</sup> إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق (4/ 84/ 7061) ، وابن أبي شيبة (3/ 144). وسنده صحيح.

<sup>(2)</sup> وانظر تفصيل ذلك في كتاب: «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» (ص 365).

<sup>(3)</sup> إسناده حسن. أخرجه ابن زنجويه في الأموال (3/ 946/ 1703) ، وانظر المرجع السابق.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في ألضَّحيح (3/ 237) ، وكذلك أخرجه مسلم (3/ 83 ـ 84).

مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ﴾ قال: [نزلت فينا معشر الأنصار ، كنا أصحاب نخل ، فكان الرجل يأتي من نَخْلِهِ على قدر كثرته وقلته ، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد ، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام ، فكان أحدهم إذا جاء أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر ، فيأكل ، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشَّيص والحَشَف ، وبالقنو قد انكسر فيعلقه ، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ يَكَا يُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبَتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجُنَا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَلا تَنعَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهٍ ﴾. قال: لو أن أحدكم ولا تيابي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده](1).

وأخرج أبو داود بسند حسن عن الزهري عن أبي أمامة قال: [نهى رسول الله ﷺ عن الجُعْرور ولون الحُبَيْق ، أن يُؤخذا في الصدقة](2).

والجعرور: ضرب من الدقل ، وهو أسوأ التمر ، والحبيق: تمر أغبر صغير مع طول فيه.

وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: [أتي رسول الله ﷺ بِضَب، فلم يأكله ولم يَنْهُ عنه. قلت: يا رسول الله، ألا نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون](3).

وقوله: ﴿ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْفِيةً ﴾.

قال ابن عباس: (لو كان لكم على أحد حقٌّ ، فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تُنْقصوه).

وقال الحسن: (لو وجدتموه في سوق يُباع، ما أخذتموه حتى يُهضَمَ لكم من ثمنه).

وقال السدي: (لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه ، أنه بعث إليك بما لم يكن له فيه حاجة) رواه عن البراء بن عازب من طريق عدي بن ثابت كما ذكر ابن جرير.

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2987)، وابن ماجة (1822)، والطبري (6139) ، وإسناده حسن.

<sup>(2)</sup> أخرجه أبو داود (1607) ، والحاكم (1/ 402) ، (2/ 284) ، والطبري ، وهو حديث حسن.

<sup>(3)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (6/ 105 \_ 123 \_ 144) من حديث عائشة ، وإسناده حسن.

وقوله: ﴿ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدٌ ﴾ .

قال البراء: (عن صدقاتكم).

فهو سبحانه واسع الفضل لا ينفد ما عنده ، وهو الحميد: أي المحمود دوماً في شأنه كله.

وقوله: ﴿ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُوكُم بِالْفَحْشَكَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةُ مِّنْهُ وَفَضْلًا ﴾.

أخرج الترمذي والنسائي موقوفاً على ابن مسعود قال: [إن للشيطان لَمَّةً بابن آدم ، وللملكِ لَمة ، فأما لمّة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ، فليحمد الله ، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بَالْفَحْشَاءً الله يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنَهُ وَفَضَّلًا ﴾ الآية](1).

وعن عكرمة عن ابن عباس ، قال: [اثنان من الله ، واثنان من الشيطان: ﴿ ٱلشَّيَطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَرَ ﴾ ، يقول: لا تنفق مالك وأمسكه عليك ، فإنك تحتاج إليه ، ﴿ وَيَأْمُرُكُم مَعْفِرَةٌ مِنْهُ ﴾ ، على هذه المعاصي ، ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَعْفِرَةٌ مِنْهُ ﴾ ، على هذه المعاصي ، ﴿ وَفَضْلاً ﴾ في الرزق).

وقال قتادة: (يقول مغفرة لفحشائكم ، وفضلاً لفقركم).

وقوله: ﴿ وَأَللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

أي: واسع الفضل الذي يعدكم ، وخزائنه لا تنفد ، عليم: بصدقاتكم ونفقاتكم يحصيها عليكم مع أعمالكم.

وقوله: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ ﴾.

فيه أقوال:

1 ـ قال ابن عباس : (يعني : المعرفة بالقرآن ، ناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن \_ حديث رقم \_ (2988) ، والنسائي في «الكبرى» (1) حديث صحيح. أولن كان الوقف إسناده (11051) ، والطبري في التفسير (6169) ، وهو الأشك في حكم المرفوع ، وإن كان الوقف إسناده أصح من الرفع ، ورواه ابن حبان وغيره.

ومقدمه ومؤخره ، وحلاله وحرامه ، وأمثاله).

2 قال مجاهد: (يعني بالحكمة: الإصابة في القول). فقال: (ليست بالنبوة ، ولكنه العلم والفقه والقرآن). وقال أبو العالية: (الحكمة الكتاب والفهم).

3\_قال أبو العالية: (الحكمة خشية الله ، فإن خشية الله رأس كل حكمة).

4\_قال إبراهيم النخعي: (الحكمة الفهم). وقال أبو مالك: (الحكمة: السنة).

5\_قال زيد بن أسلم: (الحكمة العقل). وقال مالك: (الحكمة الفقه في دين الله).

6\_قال السدي: (الحكمة: النبوة).

قلت: والصحيح أن الحكمة تشمل كل ما سبق ، وأعلاها النبوة ، وينال أتباع الأنبياء منها حسب اتباعهم ، ولذلك قال بعدها: ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدَّ أُوتِيَ خَيْرًا ﴾.

أخرج الشيخان وأحمد عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله على يقول: [لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها](1).

وقوله: ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴾ .

يعني: لا يتعظ بهذه الآيات إلا أصحاب العقول: ممن يعي آفاق هذا الخطاب.

في هذه الآيات: يخبر تعالى أن جميع ما ينفقه العبد أو ينذره تقرباً لله مما يوجبه على نفسه فهو في علم الله. وأنّ الأصل إخفاء الصدقة إلا لمصلحة شرعية ، وضابط ذلك كله هو صحة النية.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (73) ، (1409) ، ومسلم (816) ، وأحمد (1/ 358).

قال مجاهد: ﴿ فَاإِتَ ٱللَّهَ يَعْـَلُمُهُ ﴾ ، ويحصيه).

ثم توعد سبحانه من تجاوز أمره وعصاه ، بقوله: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ .

ويشمل الظلم هنا من أنفق ماله رئاء الناس أو نذر نذراً في معصية الله ، كما يشمل كل ظلم يجترحه العبد ثم لا يتوب منه ، فإنه لا نصير له يوم القيامة.

وقـولــه: ﴿ إِن تُبَّـدُواُ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِـمًا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُـفَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَّ مَّ ﴾.

قال قتادة: (كلُّ مقبول إذا كانت النية صادقة ، وصدقة السَّر أفضل. وذكر لنا أن الصدقة تُطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار).

قلت: وقد جاءت السنة الصحيحة بآفاق هذا المعنى ، وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ، قال: قال رسول الله عادة [سبعةٌ يُظلِّهم الله في ظله ، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا عليه وتفرّقا عليه ، ورجلٌ قلبُه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين ، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ](1).

الحديث الثاني: أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة ، عن النبي على قال: [صنائعُ المعروف تقي مصارع السوء ، وصدقة السِّر تُطْفِئُ غضب الرِّب ، وصلة الرحم تزيد في العمر] (2).

الحديث الثالث: أخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة عن النبي ﷺ قال: [صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، والصدقة خَفِيّاً تُطْفِئُ غضبَ الربِّ ، وصلةُ الرحم زيادةٌ في العُمُرِ ، وكلُّ معروف صدقة ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (660) ، ومسلم (1031) ، وأحمد (2/ 439) وغیرهم.

 <sup>(2)</sup> حديث حسن. أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 421) ، وفي الأوسط كما في المجمع (3/ 115)
 بنحوه ، وانظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (3691).

المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة](1).

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر ، عن النبي على قال: [الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة ، والمُسِرُّ بالقرآنِ كالمُسِرِّ بالصدقة] (2).

ولاشك أن الأصل بالصدقة الإسرار إلا لمصلحة شرعية ، مع التأكد من سلامة القصد والنبة.

### وقوله: ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُم \* .

قال ابن كثير: (أي: بدل الصدقات ، ولاسيما إذا كانت سراً ، يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات).

وهناك من قرأها: «ونكفِّرْ» بالجزم ، عطفاً على محل جواب الشرط ، وهو قوله: ﴿ فَنِعِـمَّا هِيُّ ﴾ ، كقوله ﴿ فَأَصَّدَقَكَ وَأَكُن ﴾ . وهي قراءة عامة أهل المدينة والكوفة والبصرة .

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

يعني: يعلم الإسرار والعلن والنية والقصد ، فهو محيط بكل شيء ، يحصي لكم أعمالكم ثم يوافيكم إياها ويجازيكم عليها يوم القيامة.

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير ، حديث رقم (3690) ، وكذلك حديث رقم (3680) ، وانظر تخريج الترغيب (2/ 31) ، وله شاهد في مستدرك الحاكم.

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/151\_158)، وأبو داود (1333)، والترمذي (2919)،
 والنسائي (3/225)، وانظر صحيح الجامع الصغير، حديث رقم (3100).

وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَكْيرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيثُمْ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلْيَـٰلِ وَٱلنَّهَادِ سِـرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ ﴾.

في هذه الآيات: إثبات الهداية لله وحده ، وعودة نفع الصدقات على أهلها ، والحث على الإنفاق بالليل والنهار.

أخرج النسائي والحاكم وابن جرير \_ ورجاله رجال الصحيح \_ عن ابن عباس قال: [كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين ، فنزلت: ﴿ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَالُهُمْ وَلَاكِنَ اللَّهُ يَهُدِى مَن يَشَاآةً ﴾ [(1)

وفي رواية: [كانوا يكرهون أن يَرْضَخُوا لأنسابهم من المشركين ، فسألوا ، فرخص لهم ، فنزلت هذه الآية: ﴿ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآةٌ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَكِلَ اللَّهَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ يَلْكُمُ وَأَنكُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾].

ويروي ابن جرير في التفسير ، وكذلك ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ: [أنه كان يأمُرُ بأن لا يُتَصَدَّقَ إلا على أهل الإسلام ، حتى نزلت هذه الآية: ﴿ ﴿ لَيْ لَيْكُ هُدَنَّهُ مُ كَنَّهُ مُ كَنَّ مِنَاكَ مَن كلِّ دين] (2) . . . إلى آخرها ، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كلِّ دين] (2) .

وقال الربيع: (كان الرجل من المسلمين إذا كان بينه وبين الرجل من المشركين قرابةٌ وهو محتاج، فلا يتصدق عليه، يقول: ليس من أهل ديني!! فأنزل الله عز وجل: ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ هُدَنَّهُ مَ ﴾، الآية).

وقوله: ﴿ وَمَا تُنفِقُوكَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾.

قال ابن زيد: (هو مردودٌ عليك ، فمالك ولهذا تؤذيه وتمنّ عليه؟ إنما نفقتك لنفسك وابتغاء وجه الله ، والله يجزيك).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (72)، والحاكم (2/ 285)، (4/ 156)، والطبري (202)، (6203)، وهو صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(2)</sup> إسناده حسن إلى ابن عباس ، وانظر تفسير الطبري (7206) عن سعيد بن جبير مرسلاً .

وقال الحسن البصري: (نفقة المؤمن لنفسه ، ولا ينفق المؤمن \_ إذا أنفق \_ إلا ابتغاء وجه الله). وقال عطاء الخراساني: (يعني: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله).

قال ابن كثير: (وهذا معنى حسن ، وحاصله أن المتصدق إذا تصدّق ابتغاء وجه الله ، فقد وقع أجرُه على الله ، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب: أَلِبَرِّ أو فاجر أو مستحق أو غيره ، وهو مثاب على قصده).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: [قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبح الناس يتحدثون: تُصدقته على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على غني! قال: اللهم لك الحمد ، على غني! لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد ، على زانية ، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت ، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها ، ولعل العني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته](1).

#### وقوله: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُخْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

قال مجاهد: (مهاجري قريش بالمدينة مع النبي ﷺ ، أَمَرَ بالصدقة عليهم). وقال السدي: (حصرهم المشركون في المدينة).

والمقصود بالآية: المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى المدينة امتثالاً لأمر رسول الله ﷺ وليس لهم ما يغنيهم ، ولا يتمكنون من السفر في طلب المعاش.

قال قتادة: ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّيًا فِ ٱلْأَرْضِ ﴾: حبسوا أنفسهم في سبيل الله للعدو ، فلا يستطيعون تجارة).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1421) ، كتاب الزكاة ، باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. ورواه مسلم (1022) ، وأحمد (2/ 350) ، والنسائي (5/ 55).

### وقوله: ﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآ مِنَ ٱلنَّعَقُفِ ﴾.

يعني: يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من شدة تعففهم عن المسألة وترك التعرض لما في أيدي الناس ، صبراً منهم على البأساء والضراء ، واحتساباً لذلك عند الله تعالىٰ.

وقد جاء مدحهم بذلك في السنة الصحيحة: ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [ليس المسكين بهذا الطوَّاف الذي تردِّه التمرة والتمرتان ، واللقمة والأكلة والأكلتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنِيَّ يغنيه ، ولا يُفطن له فَيُتَصدَّق عليه ، ولا يسأل الناس شيئاً [1].

#### وقوله: ﴿ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ ﴾.

قال مجاهد: (التخشّع). وقال السدي: (بسيما الفقر عليهم). وقال الربيع: (تعرف في وجوههم الجَهد من الحاجة). وقال ابن زيد: (السيما رثاثة ثيابهم. والجوع خفي على الناس، ولم تستطع الثياب التي يخرجون فيها أن تخفى على الناس).

### وقوله: ﴿ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾.

أي: لا يلحون في المسألة ، وهي صفة مدح لهم ، بنفي الشّره والضراعة التي تظهر في الملحين من السؤال. قال ابن زيد: ﴿ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾: هو الذي يلح في المسألة).

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: [ليس المسكين الذي ترُدُّهُ التمرة والتمرتان ، ولا اللقمة واللقمتان ، إنما المسكين الذي يتعقف. اقرؤوا إن شئتم \_ يعنى قوله \_ ﴿ لَا يَسْتَعُلُوكَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ ] (2).

وأخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه ، عن رجل من مُزينة: [أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله ﷺ كما يسأله الناس؟ فانطلقتُ أسألهُ ، فوجدته قائماً يخطب ، وهو يقول: من استعف أعفه الله ، ومن استغنى أغناه الله ، ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق ، فقد سأل الناس إلحافاً.

حدیث صحیح. أخرجه البخاري (1479) ، وأخرجه مسلم (1039) ، وابن حبان (3351).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (4539) ، وأخرجه مسلم (1039) ، والبيهقي (4/ 195).

فقلت بيني وبين نفسي: لناقةٌ له هي خير من خمس أواق ، ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق. فرجعت ولم أسأل](1).

قلت: فإن كان السؤال لتكثير المال دونما حاجة فقد جاء الوعيد الشديد بذلك ، وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله أو الله الناس أموالاً تكثّراً ، فإنما يسألُ جمر جهنم ، فليستقل منه أو ليستكثراً.

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن حبشي بن جنادة قال ، قال رسول الله على: [من سأل من غير فقر فكأنما يأكلُ الجمرَ](3).

الحديث الثالث: أخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: [من سأل وله أربعون دِرْهماً فهو الملحِفُ] (4).

وله شاهد عند أبي داود وابن حبان من حديث أبي سعيد بلفظ: [من سأل وله قيمة أوقيّةٍ ، فقد ألحف]. والأوقية أربعون درهماً.

وقوله: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَكِيرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم ﴾.

أي: كل ما أنفقتم في علمه ، وسيوافيكم بثوابه الجزيل يوم تلقونه ، فإنه سبحانه يحصيه لكم ويبارك فيما بذلتموه.

وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوالَهُم بِٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَادِ سِنَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

هو ثناء ومدح من الله سبحانه للمؤمنين المنفقين بالليل والنهار وفي السر والعلانية ،

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد (4/ 138) ، ورجاله ثقات ، وجهالة الصحابي لا تضر. وقال الهيثمي في «المجمع» (1517): رجاله رجال الصحيح.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1041) ، كتاب الزكاة ، باب كراهة المسألة للناس ، ورواه أحمد وأبو داود. انظر صحيح الجامع الصغير رقم (6154).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. رواه أحمد في المسند من حديث حبشي بن جنادة ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه. انظر صحيح الجامع ـ حديث رقم \_ (6157) ، وتخريج الحلال (53).

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. انظر سنن النسائي (1/ 363)، ومُوطأ مالك (2/ 999/ 11)، وسنن أبي داود (1627)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1719).

وهو ضمان منه سبحانه بالأمن والطمأنينة لهم يوم يخاف الناس وترجف قلوبهم.

وقد امتلأت السنة الصحيحة بالإخبار عن رفيع الدرجات للمنفقين في سبيل الله ، وقد تضمن ذلك الإنفاق على الزوجة وأهل البيت.

#### وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي مسعود ، عن النبي ﷺ قال: [إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة](1).

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص ، أن رسول الله ﷺ قال: [إنك لن تُنْفِقَ نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِزتَ عليها حتى ما تجعلُ في فم امرأتك](2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد في المسند عن خُرَيم بن فاتك ، عن النبي ﷺ قال: [من أنفق نفقة في سبيل الله ، كتبت له سبع مئة ضعف] (3).

الحديث الرابع: أخرج الشيخان وأحمد عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله على الله الله الله الله الله الله أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير ، فمن كان من أهل الصلاة ، دُعِيَ من باب الصلاة ، ومن كان من أهل الجهاد ، دُعِيَ من باب الجهاد ، ومن كان من أهل الصدقة الجهاد ، ومن كان من أهل الصيام ، دُعِيَ من باب الرَّيان ، ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة ، قال أبو بكر: هل يُدعىٰ أحدٌ من تلك الأبواب كُلِّها؟ قال: نعم ، وأرجو أن تكون منهم [4).

275 . قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

حديث صحيح. أخرجه البخاري (55) ، كتاب الإيمان ، ومسلم (1002) ، وأحمد (4/ 120).

 <sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_ حديث رقم \_ (56) ، كتاب الإيمان ، وأخرجه مسلم (1628) ، في أثناء حديث.

 <sup>(3)</sup> حديث صحيح. ورواه الترمذي (1625) ، والنسائي والحاكم. انظر تخريج الترغيب (2/156) ،
 وصحيح سنن الترمذي (1326) ، وصحيح الجامع (5986) .

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (1897) ، كتاب الصوم ، وكذلك (2841). ورواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي. انظر صحيح الجامع الصغير ، حديث رقم (5985).

وَحَرَّمَ ٱلرِّبِوَأَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّيِهِ عَ أَنفَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَصْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتَهِكَ أَلْرِيكُ أَلْمَ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الشَّامِ .

في هذه الآية: عطف سبحانه على ذكر أصحاب القربات والصدقات ، بذكر أصحاب الربا وأموال الشبهات.

قال ابن عباس: (آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يُخْنق) رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّنَ ﴾: يعني: لا يقومون يوم القيامة). وقال: (ذلك حين يبعث من قبره).

والمقصود أن أكلة الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صَرْعِه ، وتخبّط الشيطان له ، وذلك أنه يقوم قياماً منكراً.

قلت: والآية دليل على إمكانية تلبس الشيطان بالعبد ومسّه ، ودخوله فيه والتأثير عليه ، ولا يرده إلا صدق الالتجاء والاستعاذة منه بالله تعالى.

ففي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص ، قال: [قلتُ: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلْبِسُها عليّ ، فقال رسول الله ﷺ: ذلك شيطان يُقال له خِنْرَب ، فإذا أَحْسَسْتَهُ فتعوذ بالله منه ، واتْفُل عن يسارك ثلاثاً. ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عنى](1).

وعن عثمان بن أبي العاص قال: (استعملني رسولُ الله ﷺ وأنا أصغَرُ السِّتة الذين وفدوا عليه من ثقيف ، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة ، فقلت: يا رسول الله! إن القرآن يتفلت مني ، فوضع يده على صدري وقال: يا شيطان اخْرُج من صدر عثمان. قال: فما نسيت شيئاً بعده أريد حفظه)<sup>(2)</sup>.

# وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ﴾.

أي: هو نظيره ، اعتراضٌ منهم على الشرع ، أي: لم حَرّم هذا وأباح هذا ، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا حلّ مالُ أحدهم على غريمه ، يقول الغريم لغريم الحق:

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (2203) ، كتاب السلام. وانظر كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (3/ 1442) لتفصيل الخبر.

<sup>(2)</sup> انظر: «زاد المعاد» (3/ 600) ، والمرجع السابق (3/ 1441) ، والحديث السابق. ورواه الطيالسي.

«زدني في الأجل وأزيدك في مالك». فإذا قيل لهما هذا ربا لا يحل ، قالوا: «سواء علينا زدنا في أول البيع ، أو عند مَحِلّ المال» فكذبهم الله في قيلهم فقال سبحانه: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا ﴾.

وقوله: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱننَهَىٰ ﴾.

يعني بالموعظة: التذكير والتخويف الذي ذكّرهم الله به وخوّفهم كما جاء في وعيد القرآن وآياته.

وقوله: ﴿ فَلَهُ مَاسَلَفَ ﴾.

قال السدي: (فإنه ما كان أكل من الربا قبل التحريم).

والمقصود: عفا الله عما سلف بعد وصول بلاغ الشرع ، كما قال النبي عَلَيْهُ يوم فتح مكة: [وربا الجاهلية موضوع ، وأول رباً أضَعُ رِبانا ، رِبا عباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله](1).

وقوله: ﴿وَمَنْ عَادَ ﴾.

أي: إلى الربا بعدما بلغه النهي والوعيد، ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: (آخر ما نزل على رسول الله على ، آية الربا)(2).

وله شاهد في مسند أحمد عن سعيد بن المسيب ، أن عمر قال: (من آخر ما نزل ، آيةُ الربا ، وإن رسول الله ﷺ قُبِضَ قبل أن يفسرها لنا ، فدعوا الربا والريبة)<sup>(3)</sup>.

وفي سنن النسائي عن ابن مسعود ، عن النبي على قال: [آكل الربا وموكِلهُ ، وكاتبُه ، وشاهِداه ، إذا علموا ذلك ، والواشمة والموشومة للحسن ، ولاوي

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم (1218) ، كتاب الحج ، في حجة النبي على الله عنه .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح \_حديث رقم \_ (4544) عن ابن عباس به.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن ماجة (2276) ، والطبري (6305) بسند صحيح إلى ابن المسيب ، واختلف في سماع ابن المسيب من عمر ، ولكن مراسيل ابن المسيب جياد بكل حال .

الصدقة ، والمرتد أعرابياً بعد الهجرة ، ملعونون على لسان محمد يوم القيامة](1).

وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله ﷺ: [درهم ربا يأكله الرجل ، وهو يعلم ، أَشَدُّ عند الله من ستة وثلاثين زنية] (2).

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: [لعن رسول الله ﷺ آكِلَ الربا وموكِلَه](3).

وقد أخبر النبي ﷺ عن كثرة أبواب الربا وكثرة طرقه ، وحذّر من مغبة التورط بذلك ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة عن ابن مسعود ، قال رسول الله ﷺ: [الربا ثلاثة وسبعون باباً] (4) . وفي رواية البزار: [الربا سبعون باباً والشرك مثل ذلك].

الحديث الثاني: أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن ابن مسعود أيضاً ، عن النبي على قال: [الربا ثلاثة وسبعون باباً ، أيسرها مِثلُ أن ينكحَ الرجُل أمَّهُ ، وإن أربى الربا عِرضُ الرجُل المسلم] (5). وفي لفظ عند الطبراني: (وإن أربى الربا استطالةُ الرجل في عرضِ أخيه).

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة ، قال رسول الله ﷺ: [الربا سبعونَ حُوْباً أيسرها أن ينكح الرجل أمّه] (6).

276 ـ 277 . قوله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّيَوْا وَيُرْبِي الصَّكَ قَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَادٍ أَثِيمٍ ﴿ الصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه النسائي في السنن. انظر صحيح النسائي (4721). ورواه ابن خزيمة والحاكم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. انظر مسند أحمد (5/ 225)، والمعجم الأوسط للطبراني (1/ 142). وانظر المرجع السابق (3370)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1033).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1597) ، والترمذي (1206) ، وزاد: «وشاهديه وكاتبه».

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (2275). انظر صحيح سنن ابن ماجة (1845). ورواه البزار. انظر تخريج الترغيب (3/ 50)، وصحيح الجامع (3532).

<sup>(5)</sup> حديث صحيح. انظر تخريج الترغيب (3/ 50) ، والمرجع السابق ، حديث رقم (3533).

<sup>(6)</sup> حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (2274) \_ كتاب التجارات \_ باب التغليظ في الربا. انظر سنن ابن ماجة (1844) ، وصحيح الجامع (3535).

# لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠

في هذه الآيات: يخبر الله تعالى أن مصير الربا إلى هلاك وإفلاس، وذهاب بالبركة، وعذاب في الآخرة، في حين ينمي الله الصدقات ويطرح فيها البركة في حياة صاحبها في الدنيا ثم يسعده بثوابها في الآخرة. إنّ أهل الإيمان والعمل الصالح وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لهم جزيل الثواب عند ربهم ولا يعترضهم خوف يومئذ ولا هم يحزنون.

أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند جيد عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: [إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُلِّ]<sup>(1)</sup>.

ورواه ابن ماجة عنه بلفظ: [ما أحد أكثرَ من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل].

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب ، فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلُوه ، حتى يكون مثل الجبل] (2).

ورواه الترمذي وفيه زيادة: (وتصديقُ ذلك في كتاب الله: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَاتِ ﴾).

### وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ ٱثِيمٍ ﴾ .

قال الحافظ ابن كثير: (أي: لا يحب كَفُور القلب أثيمَ القولِ والفعل ، ولابُدَّ من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة ، وهي أن المرابي لا يرضىٰ بما قسم الله له من الحلال ، ولا يكتفي بما شرع له من التكسُّب المباح ، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل ، بأنواع المكاسب الخبيثة ، فهو جَحود لما عليه من النعمة ، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم ، المطيعين أمره المؤدين شكره ، المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، مخبراً عما أعدّ لهم من الكرامة ، وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون: فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينِ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الكرامة ، وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون: فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينِ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الكرامة ،

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في المسند (1/ 395 ـ 424) ، وإسناده لابأس به ، وانظر صحيح الجامع ـ حديث رقم ـ ـ (1) . ورواه ابن ماجة (2279) ، والحاكم (2/ 37) ، بسند حسن ، كما في الحديث بعده .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1410) ، و(7430) ، ومسلم (2014) ، ورواه أحمد في المسند (2/ 538). وانظر سنن الترمذي ـ حديث رقم ـ (662).

الصَّلِحَنتِ وَأَقَامُوا الصَّكَافَةَ وَءَاتَوُا الرَّكَافَةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُفُونَ﴾).

278 ـ 281 . قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ الرِّبُوَاْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ قَالِهُ لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبَتُّمُ فَلَكُمُ الرَّبُواْ إِن كُنتُم قُلُكُمُ وَكَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُلْمَوْنَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مُنْسَرَةً وَالْنَ تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُ اللّهُ وَلَا تُطْلَمُونَ ﴿ وَلَا تُطْلَمُونَ فِيهِ إِلَى مَا سَكُمُ وَ اللّهُ وَلَا تَعُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى مَلْسَرَةً وَالْنَ تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُ فَي إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا تُطْلَمُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمّ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا تَطُولُواْ مَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا تُطُولُوا اللّهُ وَلَا تُطْلَمُونَ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا تَعْمَلُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

في هذه الآيات: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يجتثوا آخر جذور الربا من حياتهم ويخبتوا لأمره ، وإلا فالوعيد الشديد ينتظرهم. ويرغب سبحانه في التيسير على المعسر عند قبض رؤوس الأموال ، كما يرغب في الصدقة والاستعداد ليوم الحساب.

قال الضحاك: ﴿ أَتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم ثُوَّمِنِينَ ﴾: كان رباً يتبايعون به في الجاهلية ، فلما أسلموا أمِروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم).

وقال ابن عباس: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَدَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾: فمن كان مقيماً على الربا لا ينزعُ عنه ، فحقٌ على إمام المسلمين أن يستتيبه ، فإن نَزَعَ وإلا ضرب عنقه).

وقال الربيع: (أوعد الآكل الربا بالقتل). وقال قتادة: (أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون ، فجعلهم بَهْرجاً أينما ثقفوا).

وقوله: ﴿ وَإِن تُبَتُّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾.

قال الضحاك: (وضع الله الربا ، وجعل لهم رؤوس أموالهم). وقال قتادة: (ما كان لهم من دين ، فجعل لهم أن يأخذوا رؤوس أموالهم ولا يزدادوا عليه شيئاً).

وقوله: ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾.

قال ابن زید: (لا تنقصون من أموالكم ، ولا تأخذون باطلاً لا یحل لكم). وقال ابن عباس: ﴿ لَا تَظْلِمُونَ ﴾: فتُربون ، ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾: فتنقصون).

# وقوله: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾.

قال مجاهد: (يؤخّره ، ولا يزدْ عليه. وكان إذا حلّ دين أحدهم فلم يجد ما يعطيه ، زاد عليه وأخّره).

#### وقوله: ﴿ ذُوعُسْرَةٍ ﴾.

مرفوع بكان ، والخبر محذوف. والتقدير: وإن كان ممن تقبضون منه من غرمائكم رؤوس أموالكم ، ﴿ أُو عُسَرَةٍ ﴾ يعني: معسراً برؤوس أموالكم التي كانت لكم عليهم قبل الإرباء: فأنظروهم إلى ميسرتهم. أو كما قال ابن جرير: (فيكون تأويل الكلام عند ذلك: وإن وُجد ذو عسرة من غرمائكم برؤوس أموالكم ، فنظرة إلى ميسرة). فوجهت كان هنا إلى معنى الفعل التام دون الحاجة إلى خبر.

# وقوله: ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْدَمُونَ ﴾.

قال ابن كثير: (أي: وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين). وروى ابن جرير هذا المعنى عن قتادة: ﴿ وَأَن تَصَدَّقُوا ﴾: أي: برأس المال ، فهو خير لكم).

وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا المعنى ، في أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، عن أبي اليَسَر ، عن النبي على قال: [من أنظر مُعْسِراً ، أو وضع عنه ، أظلّه الله في ظِلّه](1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: [مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً ، أو وضَعَ له ، أَظَلَّهُ الله يومَ القيامة تحت ظلِّ عرشه ، يوم لا ظل إلا ظلّه](2)

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن بريدة ، قال: سمعت رسول الله على يقول: [من أنظر معسراً فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين ، فإذا حلّ الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة](3).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه \_ حديث رقم \_ (3006) ، كتاب الزهد ، ورواه ابن حبان (1504) ، وانظر مسند أحمد (42713) .

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (42713) ، وابن ماجة (2419) ، وبنحوه الطبراني (19/ 372).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 360) ، والحاكم (2/ 29) ، وانظر السلسلة الصحيحة (86).

الحديث الرابع: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي قتادة ، أن أبا قتادة طلب غريماً له فتوارئ عنه ، ثم وجده ، فقال: إني مُعْسِرٌ. قال: آلله؟ قال: آلله ، قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: [من سَرّه أن يُتجِيَهُ الله من كُرَبِ يوم القيامة فَلينفِّسْ عن مُعْسِر ، أو يضَعْ عنه](1).

الحديث الخامس: أخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة ، أنه سمع رسول الله عَلِيَّة يقول: [إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحَه ، فقيل له: هل عَمِلْت من خير؟ قال: ما أعلم ، قيل له: انظر ، قال: ما أعلم شيئاً غير أني كنت أُبايعُ الناس في الدنيا وأجازيهم فأُنْظِرُ الموسِرَ وأتجاوزُ عن المُعْسِر ، فأدخله الله الجنة](2).

ثم ذكَّر سبحانه عباده نهاية المطاف ، بأنَّ الرجوع إليه ، وترك الأموال والعقارات والدنيا وزينتها ، ووضع الأعمال على الميزان ، فمن رجحت كفة حسناته فقد فاز ، ومن رجحت كفة سيئاته فقد هلك ، قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ وَمِن رَجَحَت كفة سيئاته فقد هلك ، قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ وَمُنْ لَا يُظْلُمُونَ ﴾.

وهذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن. قال البخاري في صحيحه ، في كتاب التفسير ، باب: ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمًا تُرَجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾. حدثنا قبيصة بن عُقبة: حدثنا سفيانُ عن عاصم ، عن الشعبي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (آخر آية نزلت على النبي ﷺ آيةُ الربا).

وقال ابن جريج عن ابن عباس: (آخر آية نزلت من القرآن: ﴿ وَاَتَّقُواْ يَوْمَا تُرَجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اَللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّل كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾. قال ابن جريج: يقولون إن النبي ﷺ مكث بعدها تسع ليال ، وبُدئ يوم السبت ، ومات يوم الاثنين).

قال ابن جریر: (یعنی بذلك جل ثناؤه: واحذورا أیها الناس ، ﴿ يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ﴾ ، فتلقونه فیه ، أن تردوا علیه بسیئات تهلککم ، أو بمخزیات تخزیکم ، أو بفاضحات تفضحکم فتهتك أستارکم ، أو بموبقات توبقکم فتوجب لکم من عقاب الله ما لا قبَلَ لکم به ، وإنه یوم مجازاة بالأعمال ، لا یوم استعتاب ، ولا یوم استقالة وتوبة وإنابة ، ولکنه یوم جزاء وثواب ومحاسبة ، توفی فیه کل نفس أجرَها علی

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ـ حديث رقم ـ (1563) ، كتاب المساقاة. باب فضل إنظار المعسر ، ورواه أحمد في المسند (5/ 300).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (3451) ، كتاب أحاديث الأنبياء ، وانظر حديث رقم (2077).

ما قدَّمت واكتسبت من سَيِّئِ وصالح ، لا تُغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من خير وشر إلا أحضِرت ، فوفيّتْ جزاءها بالعدل من ربها ، وهم لا يظلمون.

وكيف يُظلم من جوزي بالإساءة مثلها ، وبالحسنة عشر أمثالها؟! كلاً ، بل عَدَل عليك أيها المسيء ، وتكرم عليك فأفضل وأسبغ أيها المحسن. فاتقى امرؤ ربه ، وأخذ منه حذره ، وراقبه ، أن يهجم عليه يومُه وهو من الأوزار ظهرُه ثقيل ، ومن صالحات الأعمال خفيف ، فإنه عز وجل حَذّر فأعذَر ، ووعظ فأبلغ).

282. قوله تعالى: ﴿ يَتَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدِيْنِ إِنَّ ٱلْجَلِ مُسَمَّى فَاَحْتُبُوهُ وَلَيْكُتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ الْمُكَدَلِّ وَلا يَأْب كَاتِبُ أَن يَكْلُب كَما عَلَمهُ ٱللَّهُ فَلْيَحْتُبُ وَلَيْكُبُ وَلَيْكُمْ عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللّهَ رَبّهُ وَلا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ اللّهَ عَلَيْهِ الْحَدْلِ اللّهَ عَلَيْهِ الْحَدُلِ اللّهَ عَلَيْهِ الْحَدْلِ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَدُلِ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَدُلِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَاتَكَانِ مِمْن رَضَوْن وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَاتَكَانِ مِمْن رَضَوْن وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَاتَكَانِ مِمْن رَضُون وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَاتَكُو مِمْن رَضُون وَاسْتَشْهِدُوا أَن تَكْدُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ حَبِيرًا إِلَى أَجَلِهُ عَلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَاتُ الشَّهُولَةُ إِذَا مَا دُعُوا فَإِن وَلَا شَهِيدُ وَلا يَشْعُونُ أَن تَكُونُ وَيَعْلَى اللّهُ وَاقُومُ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعُولُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُوا فَإِنْهُ وَاللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا الل

في هذه الآية: ضرورة توثيق العهود وكتابتها ، وحفظ الأموال بالإشهاد عليها ، وحماية العلاقات والذرية من الضياع.

أخرج ابن جرير بسنده عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب: (أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين).

وهذه الآية هي أطول آية في كتاب الله عز وجل ، وفيها أحكام جليلة ، وأوامر عظيمة تحتاجها الأمة في حياتها وخلال معاملاتها ، وإن مخالفتها سبب فساد كثير من أحوال الناس وعلاقاتهم.

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس أنه قال: [لما نزلت آية الدين: قال رسول الله ﷺ: إن أول من جحد آدم عليه السلام ، إن الله لما خلق آدم مَسَحَ ظهره ، فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة ، فجعل يعرض ذريته عليه ، فرأى فيهم رجلاً يزهر ، فقال: أي ربّ ، من هذا؟ قال: ابنك داود. قال: أي رب ، كم عمُرُه؟ قال: ستون عاماً ، قال: ربّ ، زِدْ في عمره. قال: لا ، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم ألف سنة ، فزاده أربعين عاماً ، فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة ، فلما احتُضِرَ آدم وأتته الملائكة قال: إنه بقي من عمري أربعون عاماً ، فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب ، وأشهد عليه الملائكة. وفي رواية: فأتمها الله لداود مئة ، وأتمها لآدم ألف سنة](1).

والحديث مع الآية يدل كل منهما على ضرورة كتابة العقود وتوثيقها ، وعلى وجوب الكتابة أثناء قرض الأموال ، حفظاً للحقوق وحماية للذرية من الضياع.

أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي موسى ، عن النبي على قال: [ثلاثة يدعونَ الله عز وجل فلا يستجابُ لهم: رجُلٌ كانت تحته امرأة سيئة الخلقُ فلم يطلّقها ، ورجل كان له على رجل مالٌ فلم يُشْهِدْ عليه ، ورجل آتىٰ سفيها مالَهُ ، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا اللهُ فَهَا مَوَالَكُمُ ﴾](2).

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُمُ ﴾.

يعني: إذا تبايعتم بدين ، أو اشتريتم به ، أو تعاطيتم أو أخذتم به ، ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكِّمُ ﴾ يعني: إلى وقت معلوم ، فيدخل بذلك القرض والسَّلَم. والآية إرشاد من الله لضرورة الكتابة في المعاملات المالية المؤجلة والديون والقروض وغير ذلك. قال ابن عباس: (أنزلت في السلم إلى أجل معلوم) ذكره ابن جرير.

وروى البخاري عن قتادة ، عن أبي حَسّان الأعرج ، عن ابن عباس قال: (أشهد أن السَّلَفَ المضمونَ إلى أجل مسمّى أن الله أحَلّهُ وأذن فيه ، ثم قرأ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكّمً ﴾).

<sup>(1)</sup> حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (1/ 251 \_ 252 \_ 299 \_ 371)، ورواه أبو يعلىٰ (2710)، وابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 90).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 302)، والديلمي (2/ 58)، وانظر السلسلة الصحيحة (1805)، وصحيح الجامع الصغير برقم (3070)، ورواه أبو نعيم والطحاوي.

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: [قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث ، فقال رسول الله ﷺ: من أَسْلَفَ فَلْيُسْلِف في كيل معلوم، ووزن معلوم ، إلى أجلِ معلوم](1).

وقوله: ﴿ فَأَكْتُبُوهُ ﴾.

أمر بالكتابة والتوثيق والحفظ.

قال ابن جريج: (من ادّان فليكتب ، ومن ابتاع فَليُشهد). وقال الضحاك: (من باع إلى أجل مسمىٰ).

وقوله: ﴿ وَلَيْكُتُ بَّيِّنَكُمْ كَاتِئُ بِٱلْعَدَلِّ ﴾.

قال قتادة: (اتقىٰ الله كاتب في كتابه ، فلا يَدَعَنَّ منه حقاً ، ولا يزيدن فيه باطلًا).

وقوله: ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلَيْكَ تُبْ ﴾.

يعني: لا يمتنع من سئل الكتابة أن يكتب ما دام يعلم الكتابة ، وليتصدق بذلك على غيره ممن لا يعرف الكتابة.

قال مجاهد: (واجب على الكاتب أن يكتب).

وفي سنن أبي داود بسند جيد عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: [من كتم عِلْماً يَعْلَمُهُ أُلجم يوم القيامة بلجام من نار]<sup>(2)</sup>.

وقوله: ﴿ وَلَيْمُ لِلِّ ٱلَّذِى عَلَيْنِهِ ٱلْمَعَّةُ وَلَيْنَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ﴾ .

أي: ليتولّ المدين إملالَ كتاب ما عليه من دين ربّ المال على الكاتب. قال الربيع: ﴿ وَلَيْـتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئاً﴾ ، يقول: لا يظلم منه شيئاً). وقال ابن زيد: (لا ينقص من حق هذا الرجل شيئاً إذا أملى).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2239)، (2241)، وأخرجه مسلم (1604)، وأحمد (1/ 217)، والترمذي (1311)، وأبو داود (3463)، والنسائي (7/ 290)، وغيرهم.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (3658) ، والترمذي في الجامع (2649) ، وابن ماجة في السنن (261) ، ورواه الحاكم (1/ 102).

وقوله: ﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلَيُمُلِلَ وَلِيثُهُ بِٱلْعَــُدَلِّ ﴾ .

قال السدي: (أما السفيه ، فهو الصغير). وقال الضحاك: (هو الصبي الصغير ، فليملل وليُّه بالعدل). وقال مجاهد: (أما السفيه ، فالجاهل بالإملاء والأمور) ، واختاره ابن جرير. وقال ابن كثير: (سفيهاً: محجوراً عليه بتبذير ونحوه). وهذا المعنى أشمل.

وقوله: ﴿ أَوْضَعِيفًا ﴾.

أي: صغيراً أو مجنوناً أو عاجزاً. ﴿ أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ ﴾ لجهل أو مانع: كحبس أو خرس أو غياب بسبب ما. ﴿ فَلَيْتُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْمَكْذِلَّ ﴾. قال ابن عباس: (إن كان عجز عن ذلك ، أملَّ صاحبُ الدين بالعدل).

وقوله: ﴿ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ ﴾.

أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق. ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَ انِ مِمَّن رَّضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ وهذا الأمر في الأموال والديون ، فإنَّ عَقْلَ الرجل أكمل ، وشهادة امرأتين بشهادة رجل.

ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن ابن عمر ، قال رسول الله ﷺ: [ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلبَ لذي لبِّ منكنَّ ، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل ، وأما نقصان الدين ، فإن إحداكنِّ تفطرُ رمضان ، وتقيم أياماً لا تصلى](1).

وقوله: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾.

فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود ، وهذا الأمر يعمّ كل شهادة. قال الربيع: ( ﴿ مِمَّن رَّضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ ، يقول: عُدولٌ ).

وقوله: ﴿ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾.

قال الضحاك: (إنْ تَسْنَ إحداهما ذَكَّرَتْها الأخرىٰ).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/ 61) ، وأحمد (2/ 66 \_ 67) ، وانظر صحيح الجامع (5500).

### وقوله: ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوأً ﴾.

قال ابن عباس: (يعني: من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت عنده ، ولا يحل له أن يأبي إذا ما دُعي).

وفي صحيح مسلم عن زيد بن خالد: أن رسول الله على قال: [ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها] (1).

وأما ما أخرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: [خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء أقوامٌ تسبقُ شهادة أحدهِم يمينَهُ ويمينَهُ شهادته] (2).

وكذلك روى نحوه عن عمران بن حصين ، ثم ذكر عمران: قال النبي ﷺ: [إن بعدَكم قوماً يخونون ولا يُؤْتَمَنون ويشهدون ولا يشُون ، ويظهرُ فيهم السِّمن].

فالمقصود قوم لهم مصلحة بشهادة ما ، فالحديث في موضع ذمِّ لهم ولأمثالهم لا في موضع مدح ، وقيل هؤلاء شهود الزور ، ولذلك قال إبراهيم ـ عقب حديث عبد الله ـ: (وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد).

### وقوله: ﴿ وَلَا تَسْتَمُوٓا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٓ أَجَلِمِّهُ .

إرشاد إلى دقة الكتابة وعدم التهاون بتفاصيلها ، أي: ولا تملّوا أن تكتبوا الحق بكل ما فيه من صغيرة وكبيرة. يقال: سئمت ، أي: مللت. وقوله: ﴿ إِلَىٰٓ أَجَلِوَّ ﴾ ، إلى أجل الحق.

# وقوله: ﴿ ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَا ابُوَّأَ ﴾.

أي: هذا الذي أمرتم به من الكتابة والدقة أعدل عند الله وأثبت لأمر الشهادة ، فإن الشاهد إذا رآه تذكر خطه فربما يكون قد نسيه .

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (1719)، وأحمد (5/ 193)، وأبو داود (3569)، والترمذي (296). من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2652) ، كتاب الشهادات ، باب: لا يشهد على شهادة جَور إذا أشهد. وانظر (2651) للحديث بعده. وكذلك (3651).

وقوله: ﴿ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوًّا ﴾.

أي: أقرب إلى عدم الريبة ، وأبعد عن الشك.

وقوله : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً كَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا ﴾.

قال السدي: (يقول: معكم بالبلد ترونها ، فتأخذ وتعطي ، فليس على هؤلاء جناح أن لا يكتبوها). أي: إذا كان البيع بالحاضر يداً بيد ، فلا حرج بترك الكتابة لانتفاء المحذور في تركها.

وقوله: ﴿ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمُ ۗ .

الجمهور حمله على الندب لا على الوجوب.

قال الشعبي: (إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد ، ألم تسمع إلى قوله: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَدِّ اللَّذِى اَوْتُمِنَ أَمَنْتَهُ ﴾). وقال الضحاك: (ما كان من بيع حاضر فإن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد. وما كان من بيع إلىٰ أجل ، فأمر الله أن يكتب ويُشْهد عليه. وذلك في المقام).

قلت: والذي ذهب إليه الضحاك هو الأقرب ، ويتوافق مع ما أخرجه الحاكم عن أبي موسى ، عن النبي عَلَيْ قال: [ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل دَفَعَ مال يتيم قبل أن يبلغ ، ورجل أقرض رجلًا مالاً فلم شهد] (1).

ومع ما أخرجه الإمام أحمد بسند جيد عن عُمارة بن خزيمة الأنصاري ، أنّ عمّه حدّثه \_ وهو من أصحاب النبي عَلَيْهُ \_: [أن النبي عَلَيْهُ ابتاع فرساً من أعرابي ، فاستتبعه النبي عَلَيْهُ ، وأبطأ الأعرابي ، فطفِقَ رجالٌ يعْتَرِضُون الأعرابي فيساومُونَهُ بالفرس ، ولا يشعرون أن النبي عَلَيْهُ ابتاعه ، حتى زاد بعضُهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي عَلَيْهُ ، فنادى الأعرابي النبي عَلَيْهُ ، فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتَعْه ، وإلا بعتُه ، فقام النبي عَلَيْهُ حين سمع نداء الأعرابي ، قال : أو ليس قد ابتعتُه منك؟ قال الأعرابي : لا ، والله مابعتك ،

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 302) ، والديلمي (2/ 58) ، وقد مضي برواية أخرى.

فقال النبي على الله المعتبية أمنك. فطفق الناس يلوذون بالنبي على والأعرابي ، وهما يتراجعان ، فطفق الأعرابي يقول: هَلُم شهيداً يشهد أني بايعتك ، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي على لم يكن يقول إلا حقّاً. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي على ومراجعة الأعرابي ، فطفق الأعرابي يقول: هَلُم شهيداً يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي على خزيمة فقال: بِم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله على أن فجعل رسول الله على شهادة خزيمة بشهادة رجلين](1).

### وقوله: ﴿ وَلَا يُضَاَّزُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِـيُّهُ ۗ .

يعني: لا يُضَرَّ بهما ، ولا يضُرّا بكتابة خلاف ما يملي ، فالتأويلان محتملان.

قال ابن زيد: (لا يضار كاتب فيكتب غير الذي أملي عليه. قال: والشهيد يضار فيحوّل شهادته، فيبطل حقهم). وقال عطاء: (لا يضار: أن يؤديا ما عندهما من العلم).

وقال الضحاك: (هو الرجل يدعو الكاتب أو الشاهدَ وهما على حاجة مهمة ، فيقولان: إنا على حاجة مهمة فاطلب غيرنا! فيقول: والله لقد أمركما أن تجيبا! فأمره أن يطلب غيرهما ولا يضارهما ، يعني: لا يشغلهما عن حاجتهما المهمة وهو يجد غيرهما). واختاره شيخ المفسرين.

### وقوله: ﴿ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِكُمْ ﴾.

يعني: إن خالفتم ما أمرتم به فقد وقعتم في الفسوق. قال ابن عباس: (والفسوق المعصية). وقال ابن زيد: (الفسوق الكذب. قال: هذا فسوق ، لأنه كذب الكاتبُ فحوَّل كتابه فكذَب ، وكذَبَ الشاهد فحوّل شهادته ، فأخبرهم الله أنه كذب).

# وقوله: ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَيُعَكِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

أُمْرٌ بالتقوى وإخبار بنتائجها من النور والعلم والثواب ، وتشمل التقوى الأخذ بأسباب العلم والتَّــ ثُبُّت ، ثم الله يبارك سبحانه.

<sup>(1)</sup> إسناده جيد. أخرجه أحمد (5/216)، وأبو داود (3067)، والنسائي (6243)، والحاكم (2/38)، والمحاكم (2/18)، وله شاهد عند البخاري (4784) يشهد لبعضه.

قال تعالى في سورة الأنفال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنَّقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا... ﴾ [الأنفال: 29]. وقال في سورة الحديد: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَنْ يَوْزَكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّمْتَهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ... ﴾ [الحديد: 28].

أخرج الإمام أحمد في المسند ، بسند حسن عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلاً جاءه فقال: أوصني ، فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله ﷺ من قبلك: [أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شيء ، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام ، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض](1).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾.

أي: يعلم كل شيء من أعمالكم ، فهو يحصيها عليكم ، ليجازيكم بها.

283. قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانُ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ آمَننَتَهُ وَلْيَتَقِ ٱللّهَ رَبَّةً وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةً وَمَن يَكَتُمْهَا فَإِنَّهُ وَالِثُمُ قَلْبُهُ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ ال

في هذه الآية: الترغيب في أخذ الرهان عند غياب الكاتب في السفر ، ثم أداء الأمانات عند الرجوع إلى الحضر ، والترهيب من كتم الشهادة ، فإن في ذلك أعظم الضرر.

قال الضحاك: (فمن كان على سفر فبايع بيعاً إلى أجل فلم يجد كاتباً ، فرخص له في الرهان المقبوضة ، وليس له إن وَجد كاتباً أن يرتهن).

وقال ابن عباس: (أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلماً ، فرهان مقبوضة). قال: (ربما وجد الرجل الصحيفة ولم يجد كاتباً).

وفي صحيح البخاري عن أنس: [أن رسول الله ﷺ تُوفِّي ودِرْعُهُ مرهونة عند يهودي على ثلاثين وَسْقاً من شعير ، رهنها قوتاً لأهله] (2) .

 <sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/82)، وله شاهد عند الطبراني في «المعجم الكبير»
 (1) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (555).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2069) ، و(2508) ، وأحمد (3/ 133) ، ومسلم (1603) ،=

وقوله: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَنتَهُۗ﴾.

قال الضحاك: (إنما يعني بذلك: في السفر ، فأما الحضر فلا ، وهو واجد كاتباً ، فليس له أن يرتهن ولا يأمن بعضهم بعضاً. وقال الشعبي: (إذا ائتمن بعضكم بعضاً فلابأس أن لا تكتبوا أو لا تُشهدوا).

قال القرطبي: (شَرْط رُبط به وصية الذي عليه الحق بالأداء وترك المطل. يعني: إن كان الذي عليه الحق أميناً عند صاحب الحق وثِقةً فليؤدِّ له ما عليه اؤتمن).

وقوله: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَا لَأَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاثِمٌ قَلْبُهُ ﴾.

قال الربيع: (فلا يحل لأحد أن يكتم شهادةً هي عنده ، وإن كانت على نفسه والوالدين ، ومن يكتمها فقد ركب إثماً عظيماً). وقال السدي: (﴿آثم قلبه﴾: فاجر قلبه).

وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ عَلِيثُهُ .

أي: عليم بشهادتكم وإظهارها أو كتمانها ، وبكل سرائركم وعلانيتكم ، يحصي عليكم ما أخفيتم وما أعلنتم ليجازيكم به.

284. قوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِيَ ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِيَ ٱلْفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شَيْء قَدِيرٌ شَيْء.

لما نزلت هذه الآية وما بعدها اشتد ذلك على أصحاب النبي ﷺ ، وخافوا من دقة ما يمكن أن تشمل ، من الأعمال الظاهرة والباطنة ، ومن موقف الحساب والمحاسبة ، وما يمكن أن يوضع على الميزان يوم القيامة.

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: [لما أُنْزِلَتْ على رسول الله عليه:

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي اَنَفْسِكُمْ اَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَكَأُ وَاللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ فَمَّ بَركُوا على الرُّكِ فقالوا: أيْ رسول الله الله الله على الرُّكِ فقالوا: أيْ رسول الله على الرَّعَمال ما نُطيق: الصلاةُ والصيامُ والجهادُ والصّدقةُ وقد أُنزلتْ عليك هذه الآية ولا نطيقُها. قال رسول الله ﷺ: أثريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سَمِعْنا وعَصَيْنا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: الله عز وجل في إثرِها: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَاللّهُ عَلَى الله عنو وجل في إثرِها: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَاللّهُ عَلَى الله عنو وجل في الرُها فَكُوانك رَبّنا والله تعالى ، فأنزل الله عز وجل في إثرِها: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِهِ وَاللّهُ عَلَى الله عنو وجل : ﴿ لا يُكَوّنُ كُنُ عَلَى الله تعالى ، فأنزل الله عز وجل في المُولِك المناقِق الله تعالى ، فأنزل الله عز وجل في المُولِك المناقِق الله تعالى ، فأنزل الله عز وجل في المُولِك المناقِق الله تعالى ، فأنزل الله عز وجل في المَولِك المَا مَا كَسَبَتُ وعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَلْوَلُولُ اللهِ عن وجل الله عنوا ذلك نسخها الله تعالى ، فأنزل الله عز وجل في أَنْ الله عز وجل في أَنْ الله عنها ألله عنها مَا كَسَبَتُ وعَلَيْهَا مَا أَلْمُ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى مَا أَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَل

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ: [إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسَها ما لم تكلَّم أو تعمل](2).

وفي صحيح مسلم عنه قال: [جاء ناسٌ من أصحاب رسول الله ﷺ ، فسألوه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدُنا أن يتكلم به ، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان](3).

وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: [سئل رسول الله ﷺ عن الوسوسة. قال: تلك صريح الإيمان] (4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (125) ، كتاب الإيمان ، باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يُطاق ، وبيان حكم الهم بالحسنة والسيئة. ورواه أحمد (2/ 412) ، وذكره ابن جرير.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (2528) ، ومسلم (127) ، وأحمد (2/ 355) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (132) ، وأخرجه أبو داود (5111) ، وابن حبان (148) وغيرهم.

<sup>(4)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (133) ، والمراد مدافعة الوسوسة وما يجده من ذلك في النفس.

وفي صحيح البخاري عن مروان الأصفر ، عن رجل من أصحاب النبي على الله أحسبُه ابنَ عمر \_: [﴿ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ قال: نسختها الآية التي بعدها](1).

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأن الهم بالحسنة يكتب حسنة وإن لم يعملها ، والهمّ بالسيئة لا يكتب حتى يعملها صاحبها فتكتب واحدة ، وذلك من فضل الله وكرمه على عباده المؤمنين.

#### وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: [قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه ، فإن عملها فاكتبوها سيئة ، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة ، فإن عملها فاكتبوها عشراً](2).

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة ، عن رسول الله على قال: [قال الله: إذا هَمَّ عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة ، فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف ، وإذا همَّ بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه ، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة](3).

الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، وأحمد في مسنده ، عن همّام بن مُنبّه ، قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة ، عن محمد رسول الله على قال: [قال الله: إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل ، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها ، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها ، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها . وقال رسول الله على: قالت الملائكة: ربّ ذاك عبدك ، يريد أن يعمل سيئة ، وهو أبصر به \_ فقال: ارقبُوه ، فإن عملها فاكتبُوها له بمثلها ، وإن تركها فاكتبوها له حسنة ، وإنما تركها من جَرّاي. وقال رسول الله على: إذا أحسن أحدكُم إسلامه ، فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف ، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل](4).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ـ حديث رقم ـ (4545) ، (4546).

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (7501) ، ومسلم (128) ، وأحمد (2/ 242) ، وغيرهم.

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (128) ح (204) ، وابن حبان (383) ، وغيرهما.

<sup>(4)</sup> حدیث صحیح. أخرجه مسلم (129)، وأحمد (2/ 315)، وابن حبان (379)، وغیرهم.

مسلم على المحاسبة وي في أن الآية محكمة وإنما المنسوخ منها هو المحاسبة ويرفيا المنسوخ منها هو المحاسبة ويرفيا المؤمن وتأملاتها ، ويؤيد هذا ما في عدوت النفس وتأملاتها ، ويؤيد هذا ما في المؤمن من أن عمر ، قال: سمعت رسول الله يُلِيَّة يقول . إن الله يُلْني المؤمن من أن منشرُ و فيقول : أتعرف ذلب كذا؟ أتعرف ذَلْبا كذا؟ فيقول : نعم أي من في الدنيا ، وأنا أن من فرد المنافقون فيقول الأشهاد: أَمَا الله المؤلام المنافقون فيقول الأشهاد: المنافقون فيقول الأشهاد:

285 ـ 286 ـ فوله تعالى: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْدِنَ إِلَيْهِ مِن رَبِّرَهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ الْمَسْوَلُ بِمَا أَنْدِنَ إِلَيْهِ مِن رَبِّرَهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ الْمَسْوَلُ بِمَا أَنْدِنَ إِلَيْهِ وَمَنْتِهِكُمِهِ وَرُسُلِهِ اللهِ لَا نَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدِ قِن أَشْهِ لَقَامًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا اللهُ لَقَامًا أَوْ لَخُطَانًا أَوْ لَخُطَانًا أَوْ لَخُطَانًا أَوْ لَخُطَانًا أَوْ لَخُطَانًا أَوْ لَحُطَانًا أَوْ لَحُطَانًا أَوْ لَحُطَانًا أَوْ لَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ ﴿ وَأَعْمُ عَنَا وَلَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ ۚ وَأَعْمُ عَنَا لَهُ مِنْ قَلِينًا وَلَا تُعَلِيمِ لَا اللّهُ طَاقَةً لَنَا بِهِ ﴿ وَاعْمُ عَنَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

﴿ هَذَهُ الْآيَاتِ الرَّسُولُ وَالْمُومِنُونَ صَدَقُوا اللهُ تَعَالَى مِنْهِجِ الْإِيمَالِ ، فَآمِنُوا بِالله

<sup>(1)</sup> صيف صحيح. أخرجه المخاري في صحيحه ـ حديث رقم ـ (2441) ، ك. د. المظالم ، وكذلك (2763) ، ك. د. المظالم ، وكذلك (4683) . (4683) ، واخرجه مسلم برقم (2768).

وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرقوا بين رسول وآخر ، وأخبتوا إلى ربهم بالسمع والطاعة. إن الله لا يكلف نفساً إلا ما آتاها وقد استجاب دعاء المؤمنين في ذلك وغفر لهم ووعدهم النصر على أعدائهم.

لقد جاء ذكر فضل هاتين الآيتين في السنة الصحيحة ، فإلى ذكر بعض هذه الأحاديث:

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: [من قرأ بالآيتين ـ من آخر سورة البقرة ـ في ليلة كفتاه] (1).

الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن عبد الله قال: [لما أُسْرِيَ برسول الله ﷺ ، التَّهِيَ به إلى سِدْرة المنتهى ، وهي في السماء السادسة ، إليها ينتهي ما يُعْرَجُ من الأرض فَيُقْبَضُ منها ، وإليها ينتهي ما يُهْبَطُ به من فوقها فيقبَضُ منها ، قال: ﴿ إِذْ يَعْشَى اللَّهِ مَنْ فَوقها فيقبَضُ منها ، قال: ﴿ إِذْ يَعْشَى السِّدْرَةَ مَا يَعْشَى ﴾ ، قال: فراش من ذهب ، قال: وأعطي رسول الله ﷺ ثلاثاً: أُعطي الصلواتِ الخمسَ ، وأُعطِيَ خواتيم سورة البقرة ، وغُفِرَ لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المُقحمات] (2).

الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي ذر قال: قال رسول الله علي الله علي الله علي قبلي] (3).

وله شاهد عنده من حديث حذيفة بلفظ: [فُضِّلنا على الناس بثلاث. . . أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش ، لم يُعطها أحد قبلي ، ولا يُعطاها أحدٌ بعدي].

الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي \_ واللفظ للترمذي \_ بإسناد حسن ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي على قال: [إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام ، وهو عند العرش ، وإنه أنزل منه آيتين ، ختم بهما سورة البقرة ، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان] (4).

الحديث الخامس: أخرج الإمام مسلم في صحيحه ، والنسائي في سننه ، عن ابن

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه البخاري (5009)، (9051)، ومسلم (807)، وأحمد (4/ 121)، وغيرهم. من حديث أبي مسعود رضي الله عنه.

<sup>(2)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (73) ، وأخرجه النسائي في «الكبريٰ» (315).

<sup>(3)</sup> حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 151) ، وانظر (5/ 383) ، للشاهد بعده.

<sup>(4)</sup> حديث حسن. أخرجه الترمذي (2882) ، والنسائي في الكبرى (10802) ، وأحمد (4/ 274).

عباس قال: [بينما رسول الله ﷺ وعنده جبريل إذ سمع نقيضاً فوقه ، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: فنزل منه مَلكٌ ، فأتى السماء فقال: فنزل منه مَلكٌ ، فأتى النبي ﷺ ، فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما ، لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، لم تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته](1).

فإلى تفصيل معاني هاتين الآيتين العظيمتين:

قوله: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيِّهِ ٢٠٠٠.

إخبار من الله سبحانه عن النبي ﷺ بذلك.

وقوله: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ ﴾.

عطف على الرسول ، فالجميع جاؤوا بأركان الإيمان ، وبذلك أخبر عنهم سبحانه بقوله: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمُلَتَهِكِيهِ وَكُنْهِ وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ ﴾ . قال ابن زيد: ﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ ۚ ﴾ ، كما صنع القوم \_ يعني: بني إسرائيل \_ قالوا: فلان نبيّ ، وفلان ليس نبيّاً ، وفلان نؤمن به ، وفلان لا نؤمن به ) .

وقوله: ﴿ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

أي: سمعنا قولك يا ربنا وفهمنا ، وقمنا بمقتضاه من العمل فاغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا حين نلقاك.

وقوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

قال ابن عباس: (هم المؤمنون، وسَّعَ الله عليهم أمر دينهم، فقال الله جل ثناؤه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾، وقال: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِحُمُ اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْمُ ﴾).

وقال السدي: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ ، وسعها: طاقتها ، وكان حديث النفس مما لم يطيقوا).

وقوله: ﴿ لَهَامَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَامَا ٱكْتَسَبَتُّ ﴾ .

قال ابن عباس: (عمل اليد والرجل واللسان).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. أخرجه مسلم (806) ، والنسائي (2/ 138) ، والحاكم (1/ 558).

وقال السدي: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ ﴾ ، يقول: ما عملت من خير ، ﴿ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتَ ﴾ ، يقول: وعليها ما عملت من شر).

وقوله: ﴿ رَبُّنَا لَا ثُوَّاخِذْنَآ إِن نَسِينَاۤ أَوْ أَخْطَأُنَّا ﴾.

قال ابن زيد: (إن نسينا شيئاً مما افترضته علينا ، أو أخطأنا ، فأصبنا شيئاً مما حرمته علينا).

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: [قال الله: نعم]. ولحديث ابن عباس: [قال الله: قد فعلت]<sup>(1)</sup>.

وقوله: ﴿ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِناً ﴾.

قال قتادة: (لا تحمل علينا عهداً وميثاقاً ، كما حملته على الذين من قبلنا ، يقول: كما خُلِّظَ على من قبلنا). وقال مجاهد: (إصراً: عهداً). وقال الربيع: (الإصر: العهد. ﴿ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَلِكُمُ إِصَّرِيُ ﴾. قال: عهدي). وقال الضحاك: (﴿ إِصَرَا ﴾: المواثيق).

وقال ابن جُريج: (عهداً لا نطيقه ولا نستطيع القيام به ، ﴿ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ ، اليهود والنصارى فلم يقوموا به ، فأهلكتهم). وقال عطاء: (لا تمسخنا قردة وخنازير).

وقال ابن زيد: (لا تحمل علينا ذنباً ليس فيه توبة ولا كفارة).

وقوله: ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ ﴾.

قال الضحاك: (لا تحملنا من الأعمال ما لانطيق).

وقال ابن زيد: (لا تفترض علينا من الدين ما لا طاقة لنا به فنعجز عنه).

والمعنى: لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به ، ولا من العهود التي لا طاقة لنا بالوفاء بها.

وقوله: ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا﴾.

قال ابن زيد: (اعف عنا إن قصرنا عن شيء من أمرك مما أمرتنا به). قال: ﴿ وَٱغْفِرْ لَنَا ﴾ إن انتهكنا شيئاً مما نهيتنا عنه).

<sup>(1)</sup> حديث صحيح. رواه مسلم (125) ، كتاب الإيمان ، ورواه أحمد (2/ 412) ، وقد مضىٰ بتمامه.

وقوله: ﴿ وَٱرْجَمُنَّا ﴾.

قال ابن وهب ، قال ابن زيد: (يقول: لا ننال العمل بما أمرتنا به ، ولا تركَ ما نهيتما عنه إلا برحمتك. قال: ولم ينج أحدٌ إلا برحمتك).

هِ قُولُهُ: ﴿ أَنْتَ مَوْلَكَ نَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.

أي: أنت ولينا ومؤيدنا وناصرنا ، وعليك اتكالنا ، فنستعين بك أن تنصرنا على القوم الطعاة المجرمين الذين جحدوا دينك ، وعطلوا الحكم بشرعك ، واستهزؤوا بأمرك ونهيك ، فاشدد عزيمتنا سبحانك بتوفيقك ونصرك حتى نقيم دينك في الأرض ، ونحكم بشرعك في أرجاء المعمورة ، حتى تُعبدَ وحدك لا شريك لك.

يروي ابن جرير عن أبي إسحاق: (أن معاذاً كان إذا فرغ من هذه السورة: ﴿ فَٱنصُـرْنَا عَلَى اَلْقَوْمِ الْمُسَيَّنِسُرِينَ ﴾ ، قال: آمين).

> تم تفسير سورة البقرة بعون الله وتوفيقه ، وواسع منّه وكرمه

## دروس ونتسائج وأحكسام

- 1 الحروف المقطعة أوائل السور تفيد الإعجاز لهذا القرآن العظيم.
- 2 ــ الإيمان بالغيب نَعْتُ رفيع للمؤمنين ، والغيب يغطي معظم شرائع هذا الدين.
- 3 ـ النفاق نوعان: نفاق أصبى ونفاق عملي ، فالأول نفاق في أصل الدين ، والثاني:
   نفاق في السلوك والعمل.
- 4 ـ القرآن معجزة الله الخالدة في الأرض ، وهو يتحدى أن يأتي بسورة من مثله أهل الإبطال والرفض.
- 5 ـ الإنسان مفتقر دوماً إلى الله ، ولا يصلح خليفة في الأرض عن الله ، فالله تعالى يستحيل أن يغيب عن ملكه ، والعبد يغيب فهو يرتحل أو يعزل أو يموت ، ومن ثم فمفهوم الخلافة هو الاستخلاف في الأرض جيلاً بعد جيل يخلف بعضهم بعضاً.
  - 6 ـ خلقت الملائكة من نور ، وخلق إبليس من مارج من نار .
- 7 الكلمات التي توسل بها آدم إلى ربه بعد الذنب: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم نغفر لنا
   وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
- 8 ـ تفضيل بني إسرائيل إنما كان على عالمي زمانهم ، فلما استكبروا حوله الله إلى غيرهم.
  - 9 ـ على الداعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اؤتمر به أو لم يؤتمر .
    - 10 ـ الصبر والصلاة من أكبر العون للعبد في الثبات على الحق.
- 11 ـ أهل (الحلول والوحدة والاتحاد) يشفقون على فرعون لأنه ادعىٰ الربوببة ، فهم يقولون بحلول الرب في كل شيء أو ببعض خلقه.
  - 12 ـ رؤية المعجزات والخوارق لا تسقط التكليف.

- 13 \_ تفضيل أصحاب محمد على أصحاب موسى والأنبياء جميعاً \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ بصبرهم وطاعتهم.
  - 14 \_ أمة محمد هم من آمن به قبل بعثته وبعدها.
  - 15 ـ التنطع والغلو والجدل صفات قديمة لليهود ، وهي سبب تشديد الله عليهم.
    - 16 ـ اليهود قتلة الأنبياء ، وهم أمكر بني البشر.
    - 17 ـ الإيمان بنبي واحد ، يقتضى الإيمان بجميع الأنبياء.
      - 18 ـ معاداة ملائكة الله ورسله ، معاداة لله تعالى وأمره.
- 19 ـ السحر كفر ، وتعلمه حرام ، وفيه ما يفرق بين المرء وزوجه ، والساحر عقوبته القتل ولا يستتاب.
  - 20 ـ أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود والمشركون.
    - 21 ـ النهى عن التشبه باليهود في كثرة السؤال تعنّتاً.
  - 22 ـ عمارة المساجد بالصلاة والعلم والإيمان ، لا بالزخرفة وتزيين البنيان والجدران.
- 23 ـ نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة ، والأمرُ باستقبال الكعبة ، ومن اجتهد وسعه لمعرفة القبلة فلم يصب فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
  - 24 ـ لا يسمع بمحمد على يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار.
    - 25\_الظالمون الكافرون لا يكونون أئمة ولا قادة للمسلمين.
    - 26\_ مقام إبراهيم هو الحجرُ الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه الله الكعبة.
      - 27 ـ حرّم إبراهيم مكة ودعا لأهلها ، وحرّم محمد المدينة ودعا لأهلها.
    - 28 ـ الحجر الأسود من الجنة ، سلَّمه جبرائيل لإبراهيم ، فوضعه في مكانه القويم.
- 29 ـ ملة أبينا إبراهيم ، هي ملة التوحيد وإفراد الله بالتعظيم ، ولا يرغب عنها إلا ظالم لنفسه أثيم.
  - 30\_محمد أفضل الخلق لا أول الخلق ، وإنما أول الخلق القلم.
- 31 ـ لا ينفع الانتساب للأنبياء دون اتباع منهاجهم ، ولا يجوز التفريق بين الرسل بل يجب الإيمان بهم جميعاً.

- 32 \_ أول صلاة صليت إلى الكعبة كانت صلاة العصر.
- 33 ـ أمة محمد ﷺ أمة الوسط في العالمين ، وهي التي تشهد للرسل بالبلاغ يوم تكذب الأمم رسلها يوم الدين.
  - 34\_استقبال الكعبة من كل جهات الأرض شرط لصحة صلاة المسلمين.
- 35 ـ الصلاة خير عون على الصبر على المحرمات وضغط الشهوات ، وعلى الثبات والاحتساب عند نزول النائبات.
  - 36 ـ السعي بين الصفا والمروة أحد أركان الحج والعمرة.
    - 37 \_ تقبل الدعاء منوط بإطابة المطعم والملبس.
- 38 ـ القصاص واجب ، ولا يقتل مسلم بكافر ، ويقتل الجماعة بالواحد ، ومن قُتل بعد أخذه الدية يقتل حتماً.
  - 39 ـ الوصية للوالدين والأقربين ممن يرث منسوخة بآية الميراث.
  - 40 الوصية الشرعية واجبة ، ويحرم تبديلها ، ورفع الجنف مستثنىٰ.
- 41 ـ صيام رمضان واجب على كل مسلم ، ويستثنىٰ المريض والمسافر ، يفطران ويقضيان ، والسحور سنة ، وتعجيل الفطر واجب ، ولا وصال في الصوم.
- 42 ـ وجوب خفض الصوت في الذكر ، ودعاء غير الله شرك ، وتصفية التوجه إلى الله ورد المظالم متصل بإجابة الدعاء.
  - 43 ـ الحاكم يحكم في الظاهر ، ولهُ أجره ، وعلى المحتال وزره.
  - 44\_تشريع القتال في الحرم لمن قاتل فيه ، والاعتداء يقابل بمثله.
- 45 ـ التهلكة بترك الجهاد ، وبالإقامة في الأهل والولد ، وإصلاح الأموال والدنيا على حساب إقامة الدين في الأرض.
  - 46 الإحرام بالحج إنما هو بأشهر الحج.
- 47 ـ حج التمتع هو الحج الأمثل ، والذي استقر عليهِ الإسلام ، وهو للآفاقيين لا لأهل الحرم.
  - 48 ـ صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في الوطن عند الرجوع لمن لم يجد الهدي.
    - 49\_هدي الشاة لواحد ، والإبل والبقر لسبعة.

- 50 ـ المتأخر لليوم الثالث ـ أيام المبيت بمنى ـ أفضل ، والمتعجل لا إثم عليه ، ويحرم في الحج الرفث والفسوق والجدال ، وخير الزاد التقوى .
- 51 ـ وجوب المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها ، والدفع منها بعد الإسفار الشديد ، والرخصة بالمغادرة بعد نصف الليل للعجزة والضعفة والنساء خشية حطمة الناس.
  - 52 ـ من السنة الإكثار من التكبير للحاج إلى عصر آخر أيام التشريق.
  - 53 ــ المؤمن الكامل من يأخذ بكافة الأوامر ، ويترك كافة الزواجر.
- 54 ـ سنة الله ابتلاء المؤمنين ، وتمتع الكافرين في الدنيا ، والمؤمنون فوقهم يوم القيامة.
  - 55 ـ الجهاد فريضة ، ومن لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد ماتَ ميتة جاهلية.
- 56 ـ تحريم المصاهرة بين المؤمنين والمشركين ، وكفارة إتيان الحائض دينار ، وتحريم الوطء في الدبر ولَعْنُ من فعل ذلك.
  - 57 ـ الحلف بغير الله شرك ، ولا يجوز جعل الأيمان مانعة للبر والصلة.
- 58 ـ لا يجوز الإيلاء أكثر من أربعة أشهر ، ولا تصبر المرأةُ على فراق زوجها أكثر من أربعة أشهر.
- 59 ـ الخلع فسخ لا طلاق ، ولا رجعة في الخلع ، وعدة المختلعة حيضة واحدة ، وليس للمختلع أن يطلقها في العدة لأنها بانت عنه.
  - 60 ـ المحلِّل والمحلَّل لهُ ملعونان ، وعملية «التجحيش» زني صريح.
    - 61 ـ الطلاق والعتاق والنكاح ، لا هزل فيهن ، بل هزلهن جد.
  - 62 ـ لا رضاع إلا في الحولين ، ورضاع مولى أبي حذيفة من الخصائص.
- 63 ـ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر في بيت الزوج ، ويشمل ذلك المدخول بها وغير المدخول بها ، وعدة الحامل حتى تضع ، وعدة الطلاق ثلاثة قروء. والأمة والحرة متساويتان في العدة.
  - 64 ـ الحداد على الزوج أربعة أشهر وعشر ، وعلى سواه ثلاثة أيام فحسب.
  - 65 ـ تحريم عقد النكاح على المرأة في عدة وفاة زوجها ، وجواز التلميح بالخطبة .

- 66 ـ لا تخطب المطلقة في عدتها ، والمتعة للمطلقة التي لم يُدخل بها ولم يُفرض لها مهر.
  - 67 ـ وجوب نصف المهر ، للطلاق قبل المس ، ولا عدة لها .
  - 68 ـ صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ، وجواز ردّ السلام في الصلاة.
  - 69 ـ النهى عن دخول بلد حلّ به الوباء ، والنهي عن الخروج منه فراراً من الوباء.
- 70 ـ عدد جنود طالوت كعدد المؤمنين يوم بدر ، والنصر وعده الله المؤمنين ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
  - 71 ـ آية الكرسي أعظم آية في القرآن ، وهي رقية من السحر ومسّ الشيطان.
    - 72 ـ إبداء الصدقات للاقتداء حسن ، وإخفاؤها على العموم أحسن.
      - 73 ـ جواز الصدقة للمحاويج من كل دين ، ويبتغي بذلكَ وجه الله .
        - 74\_ملعون آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه.
    - 75 ـ السلف أو السلم: يجب أن يكون معلوم الكيل والوزن والأجل.
- 76 ــ من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة قبل حلول الدَّين ، فإذا حَلَّ الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة ، وهو في ظل عرش الرحمن يوم القيامة.
- 77 ـ وجوب الإشهاد والكتابة عند الدين حفظاً للحقوق. وشهادة امرأتين بشهادة رجل.
  - 78\_تحريم الإضرار بالكاتب أو الشهود.
  - 79 \_ إباحة ترك الكتابة في أعمال التجارة اليومية المضبوط أمرها .
- 80 ـ تجاوز الله تعالى عن الخطأ والنسيان ، والتكاليف الشرعية مناسبة لفطرة الإنسان.







عِندَ ٱلصَّحَابَةِ وَٱلتَّابِعِينَ لَهُ مْ بِإِحْسَانَ

دراسةٌ تحليليّةٌ منهجيّةٌ شاملةٌ المصول الإيمان ومنهج التوجيد ومسائل العقيدة على منهاج الوَهْيَين ؛ القرآن والسنّة الصّحيحة

الجزءالأوّل



ئالىفالەتكتور مأمو*ن حمتوث* 







دِ رَاسَةُ عَلِيلنَةُ مَهْجَينَةُ شَامِلَةُ لِتَعَصِيْلِ اِلنَّشَا تَينِ وَطَهِقِ اِلسَّعَادَيَنِ عَلَىٰمَنْهَجَ اِلْوَحْيَنِ: اَلْقُرْلَ ثُوَالسُّنَةُ ٱلْصَّحِيحَةُ

> تاليف الديكور مأمون حمّوش فوروش

## نظرية المرونة

THEORY OF ELASTICITY (دراسة تطولية و تطبيقات هندسية)

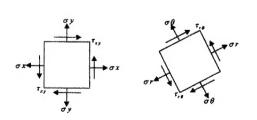

الدكتور المهندس: مأمون حوش كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق و



دراست تحلیایت منجیت بن امله لعلوم الحدیث ومصطلحاته وتراجم رجاله

ئالية (الدلتورمَأموك معمّوش معمّوش الدلتورمَأموك معمّوش الدلتورمَأموك معمّوش الدلتورمَأموك المعمّوش الدلتورمَأموك ال



دِرَاسَةُ تَحَلِيلِيَّةُ نَفْسِيَةٌ رَّرَبَوَيَةٌ عَلَىٰمَنْهَجَ ٱلْوَحْيِيْنِ: ٱلْقُرْآنُوَالسُّنَّةُ ٱلْصَحِيحَةُ

الدكور مأمون حمنوش الدكور مأمون



